

مُعَدَّمة نِـثَارِنِجُ الْبِعِضَارِاتِ القَدِيمُـٰهُ

- و الكتاب: مقدمة في تاريخ المعضارات القديمة.
  - و تأليف: طه باقر .
- ي الطبعة الأولى لشركة دار الورَّاق للنشر المحدودة، 2009.
  - الطبعة الثانية لشركة الوراق للنشر المحدودة 2012
- و جميع حقوق مؤلفات طه باقر محفوظة لشركة دار الوراق للنشر المحدودة
  - و تصميم الغلاف: جبران مصطفى .
    - عنورة الغلاف: أثر سومري.
  - يه الناشر: شركة دار الورَّاق للنشر المحدودة.

First edition by Alwarrak Publishing Ltd. 2009

www.alwarrakbooks.com

ISBN: 978-1-900700-45-0

# التوزيع

### Alwarrak Publishing Ltd.

26 Eastfields Road London W3 0AD - UK Fax: 0044 208-7232775

Tel: 0044 208-7232775
warraklondon@hotmail.com

شركة بيت الوزّاق للطباعة والنشر والتوزيم بغفك . شبارع المتنبس طفون 447702749792

009647901347076

الفرات للنشر والتوزيع 
يروت العمرا - بناية رسامتي - طابل سغلي أول 
من - ب 13-643 بيروت - لبنان 
ماتف: 13-6434 بيروت - لبنان 
ماتف: 17-50054 ماتف: 00964 ماتف: 00964 ماتف: 
- mail: info@alfurs.com 
شركة دار الوژاق للنشر 
بيروت - الحمرا - بناية رسامني

هایق سفلی تانون، 009611341927

فاكس، 1750053 100961

# طے سے قر

# مُقترِّمة خيَّارِنج الْبِحضَّاراتِ القَرِيمُـٰهُ

الجزء الأول الوجيز في تأريخ حضارة وادي الرافدين



# الفهرس

| البقدية                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| الفصل الأول، مقدمة في صفة الأرض والسكان                                      |  |  |  |
| 1 - بلاد اما بين النهرين، (ميزوبوتامية)                                      |  |  |  |
| 2 ـ لمحة عن تأريخ العراق الجيولوجي وتكوين أرضه 26                            |  |  |  |
| 3_مناخ العراق وأحواله الطبيعية في مصور ما قبل التأريخ 27                     |  |  |  |
| 4_ قضية ساحل الخليج العربي                                                   |  |  |  |
| أبرز الخصائص الجغرافية المعيزة وأثرها في سير حضارة وادي الرافدين 33          |  |  |  |
| 1_البوقع                                                                     |  |  |  |
| 2 ـ أجزاء العراق الطبيعية                                                    |  |  |  |
| 3 ـ افتقار بيئة حضارة وأدي الرافدين إلى المواد الأولية واشتهارها بالتجارة 41 |  |  |  |
| أشهر طرق الاتصالات الخارجية                                                  |  |  |  |
| الأنهار ونظام الري والمشاكل الناجمة عنها                                     |  |  |  |
| المشاكل الناجمة عن الري والأنهار                                             |  |  |  |
| الأنهار                                                                      |  |  |  |
| أصل تسمية الفرات ودجلة                                                       |  |  |  |
| حوض النهرين 56 56                                                            |  |  |  |
| الغرات وتركيز الاستيطان القديم على ضفافه                                     |  |  |  |
| الباليخ والمخابور                                                            |  |  |  |
| الفرات في السهل الرسومي                                                      |  |  |  |
| شط العرب                                                                     |  |  |  |

| دچلة                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| روافد دجلة                                                                                                   |
| الأقوام القديمة                                                                                              |
| ا سالسومريون                                                                                                 |
| 2_الساميون                                                                                                   |
| ملاحظات على الهجرة السامية إلى مناطق الشرق الأدنى                                                            |
| اللغة السامية االأمه واللغات السامية والحامية                                                                |
| اللغات السامية والحامية                                                                                      |
| 3 ـ قرم مجهولون وأقوام أخرى في وادي الرافدين                                                                 |
| عرض لغوي موجز لحضارة وادي الرافدين                                                                           |
| رموز المراجع الأساسية التي تتكرر الإشارة إليها                                                               |
| الفصل الثاني، تأريخ التنقيبات والتحريات الأثارية                                                             |
| أولاً: مقدمة في التاريخ والتاريخ القديم                                                                      |
| ما جدوی درس التأریخ القدیم ۱                                                                                 |
| مصادر التأريخ القديم 2                                                                                       |
| ثانياً: •تأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية،                                                                 |
| ثالثًا: تسلسلَ الأدوار التأريخية وتحديد أزمانها                                                              |
| أثبات العلوك السومرية والبابلية                                                                              |
| الأدوار الحضارية ا                                                                                           |
| عصور ما قبل الناريخ ا                                                                                        |
| العصور التأريخية                                                                                             |
| الفصل الثالث، عصور ما قبل التأريخ                                                                            |
|                                                                                                              |
| 1 ـ العهبور الحجرية                                                                                          |
| 1 - العصور الحجرية                                                                                           |
| 1 - العصور الحجرية 3 العصور الحجرية 5 العصور الحجرية 5 العصور الحجرية في العراق 9 العصور الحجرية في العراق 9 |
|                                                                                                              |

# الفصل الرابع، عصور ما قبل التأريخ

| 229                                                  | 2 ـ العصر الحجري ـ المعدني                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | المصر «الحجري ـ المعدني» الوسيط                                                                                                                                                                                 |
| 258                                                  | المصر «الحجري. المعدثيّ الأخير                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                    | الفصل الخامس، دول المدن السومرية أو عصر السلالاه                                                                                                                                                                |
| 279                                                  | تعريف العصو                                                                                                                                                                                                     |
| 281                                                  | أولاً: عصر السلالات من الناحية الآثارية والحضارية                                                                                                                                                               |
| 290                                                  | أشهر المواقع الأثرية الممثلة لحضارة عصر السلالات                                                                                                                                                                |
| 312                                                  | بقايا عصر السلالات في الأجزاء الشمالية من العراق                                                                                                                                                                |
| 316                                                  | ثانياً: أحوال العراق السباسية في عصر السلالات                                                                                                                                                                   |
| 329                                                  | السلالات الحاكمة في عصر السلالات                                                                                                                                                                                |
| 335                                                  | سلالات ما يعد الطوفان                                                                                                                                                                                           |
| 360                                                  | إيجاز الأوجه الحضارية في عصر السلالات                                                                                                                                                                           |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| זנב                                                  | القصل السادس، الأمبراطورية الأكدية ودولة (أور) الثا                                                                                                                                                             |
| 390                                                  | القصل السادس: الأمبراطورية الأكدية ودولة (أور) الثا<br>النوع الأكدية وتنائجها                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 390                                                  | الفتوح الأكدية ونتائجها                                                                                                                                                                                         |
| 390<br>392<br>413                                    | الفتوح الأكدية وتتاثجها                                                                                                                                                                                         |
| 390<br>392<br>413<br>432                             | الفتوح الأكدية ونتائجها                                                                                                                                                                                         |
| 390<br>392<br>413<br>432                             | الفتوح الأكدية وتتاثيبها<br>ملوك الدولة الآكدية<br>أمبراطورية سلالة «أور» الثالثة<br>موجز عن التنظيمات الإدارية والاقتصادية                                                                                     |
| 390<br>392<br>413<br>432                             | المفتوح الأكدية وتنائجها<br>ملوك الدولة الآكدية<br>أمبراطورية سلالة «أور» الثالثة<br>موجز عن التنظيمات الإدارية والاقتصادية<br>القصل السابع، العصر البابلي القديع والسلالات البابلية الأس                       |
| 390<br>392<br>413<br>432<br>نری                      | الفتوح الأكدية وتنائجها<br>ملوك الدولة الأكدية<br>أمبراطورية سلالة «أور» الثاكث<br>موجز عن التنظيمات الإدارية والاقتصادية<br>ا <b>لقصل السابع، العصر البابلي القديم والسلالات البابلية الأش</b><br>تعريف وتعهيد |
| 390<br>392<br>413<br>432<br>441<br>441<br>442        | المفتوح الأكدية وتنائجها                                                                                                                                                                                        |
| 390<br>392<br>413<br>432<br>441<br>441<br>442<br>447 | المفتوح الأكدية وتنائجها                                                                                                                                                                                        |

| الكشيون (سلالة بابل الثالثة) الكشيون (سلالة بابل الثالثة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعض المناصر الحضارية الجدينة في العصر الكشي 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الملاقات بين دول الشرق الأدني في عهد الدولة المصرية الحديثة 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نهاية العهد الكشي والسلالات البابلية الني أعقبته 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثامن، موجز قاريخ الأشوريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الاسم، الموطن، الأصل 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الموطن 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أصل الأشوريين وهجرتهم إلى موطنهم 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأدوار التاريخية في بلاد آشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العصر الأشوري القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المستوطنات الأشورية في بلاد الأناضول 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المصر الآشوري الوسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خلفاء آشور اوبالط 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ئجلائيليزر الأول 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأراميون الأراميون الأراميون المستعدد الأراميون المستعدد الأراميون المستعدد المس |
| أشهر الدويلات الأرامية في بلاد الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المصر الآشوري الحديث 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أولاً: الأمبراطورية الأشورية الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خلفاه اأده_نيراري،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سميراميس 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأمبراطورية الأشورية الثانبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ئجلائبليزر الثالث 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السلالة السرجونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دور ـ شروكين (خرسباد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خلفاء سرجون 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 ـ ـنحاريب 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طرف من أعمال متحاريب العمرانية 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| معابد المدينة معابد المدينة            | 627 |
|----------------------------------------|-----|
| برج بابل ومعيد «اي_صاگلا »             | 627 |
| وصف غيرودوتس للبرج والمعبد             | 629 |
|                                        | 632 |
|                                        | 632 |
|                                        | 633 |
| _                                      | 634 |
|                                        | 636 |
|                                        | 641 |
| •                                      | 642 |
|                                        |     |
| 025                                    | 649 |
| ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 649 |
|                                        | 651 |
| الأسكندر في بابل وموته فيها            | 653 |
| السارتيون السارتيون 655                | 655 |
| لمحة عن أحوال العراق في العهد الملوفي  | 656 |
|                                        | *** |
|                                        | 660 |
|                                        | 663 |
|                                        | 667 |
|                                        | 669 |
|                                        | 672 |
|                                        | 674 |
|                                        |     |

# طه باقر (۱۹۱۲ ـ ۱۹۸۲)

هو طه باقر ناصر: ولد في الحلّة، وفيها أكمل الابتدائية والمترسطة. وانتقل إلى بغداد فتخرّج في الثانوية المركزية عام 1932، ثم انتقل إلى أمريكا فتخرّج في جامعة شيكاغو \_ المعهد الشرقي بشهادة اليكالوريوس والماجسير في الآثار عام 1938، عين في عدة وظائف ومنها: خبير فتي في مديرية الآثار المامة (1948 ـ 1948) وأمين المتحف العراقي (1941 ـ 1953) ومنير الآثار المام (1958 ـ 1958) وهفو المجلس التأسيسي لجامعة بغداد (1957 ـ 1958) ومستشار (1957 ـ 1968) ومستشار الشؤون الثانية الأثرية في ليبا (1965 ـ 1961) من مؤلفاته:

- 1 ـ دليل المتحف العراقي (بالمربية والإنكليزية) (1942).
- ال تقارير بالإنكليزية من التنقيبات في مفرقوف لندن (1944 ـ 1946).
  - 3 ـ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، مجلدان (1955).
    - 4 ـ ترجمة كتاب تربنيي (بحث في التاريخ) (1955).
      - 5\_ كتاب من ألواح صومر (1958).
        - 6 ـ ملحمة جلجامث.
    - 7 ـ وله أيضاً رحلات أثرية جغراقية (1961 ـ 1962).

- 8 ـ أدب العراق القديم (1971).
- 9 ـ من تراثنا اللغوي القديم (2001).
- 10 ـ الصلات التاريخية بين أقطار الشرق الأدنى القديم (دمشق 1947).

# بسم الله الرحمن الرحيم

### المقدمة

مضى على كتابى الموسوم: «عقدة في تأريخ العضارات القديمة نحر ثماني عشرة سنة (1)، وهي فترة تعدَّ طويلة بالنبة إلى ما استجدَّ من اكتشافات النارية وما استبع ذلك من بحوث ودراسات جديدة في حضارة وادي الرافدين أضافت الكثير من الآراء والاستنتاجات الأساسية عن تأريخ عده الحضارة الذي ما زال يكتنفه الكثير من القضايا والمسائل التي يستلزم حلها متابعة التثييات والتحريات الآثارية والمعرس والبحث. وإن ما أسفرت عنه الدراسات والبحوث في غضون هذه الفترة استرجب إحادة النظر في كثير من المواضيع والأوجه عن تأريخ عده الحضارة. وكنت أواكب ما يستجد من استنتاجات وتغييرات في الموضوع، فتجمعت لدي مادة جديدة وفزيرة حتمت علي أن وتغييرات في الموضوع، فتجمعت لدي مادة جديدة وفزيرة حتمت علي أن دراسات ربحوث، وبدلت في أسلوب عرض مادته. فأولاً إن سعة المادة الجديدة التي تجمعت لدي من حضارة وادي الرافدين استلزمت توزيع هذه المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصعت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصصت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُرَّاء المادة في جزأين، خصص منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ إلى نهاية المصر

<sup>(1)</sup> الطبعة الأولى 1951، والعلبعة الثانية المنصَّعة 1955.

الساساني أي بداية الفتح العربي الإسلامي، موجزاً فيه عهود هذا التأريخ المتطاول في القدم، وخلاصة الأحداث السياسية والحضارية والسلالات والنول التي حكمت فيها وما صاحب ذلك من تغييرات اقتصادية واجتماعية وفنية، بإيجاز الخصائص الحضارية والثقافية لكل دور من أدواره التأريخية. أما القسم الثاني، الذي هو الآن في طريق الإعداد والتقديم إلى العليم، فقد خصصته للأوجه والمقومات الحضارية المختلفة من ديانة ومعتقفات، وشرائم وآداب، ومعارف وعلوم، ونظم ومؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية. وثانياً استتبع عن هذا التفسيم أني غيرت طريقة عرض المادة التي اتبعتها في كتابي القديم، الذي كنت قسمت المجلد الأول منه الخاص بحضارة وادي الرافدين(١) إلى قسمين، تناول القسم الأول منهما إيجاز الأدوار التأريخية من الناحية السياسية، وخصص القسم الثاني للأوجه الحضارية المختلفة. ومع أن هذا التقسيم لا يزال متِّماً في كتابي الجديد، بيد أن ما ذكرته من ازدباد مادة الكتاب وحجمه من جهة، ومتطلبات المنهج التأريخي الجديد الذي اتبعته في طريقة العرض، كل ذلك جعلتي أوجز في الجزء الأول من كتابي الجديد المخصص للأدوار السياسية الخصائص والميزات الحضارية المامة في نهاية كل عصر من العصور التأريخية، مرجئاً التفصيل والإسهاب إلى الجزء الثائي الذي سيتناول المواضيع الحضارية كلاً على انفراد، ويتنبع كل موضوع حضاري منها وتطوره عبر الأدوار التأريخية المختلفة في تأريخ حضارة وادي الرافدين. ولمله لا يخفى على القارئ ما لهذا الأسلوب الجديد في المرض من فرائد وميزات، في جمله يلمُّ بمقومات حضارة وادي الرافدين في كل عصر من عصورها الممروفة، ويتابع تبدلاتها وتطورها عبر تلك العصور، بحيث يستطيع قارئ الجزء الأول ممن لا بريد التبسط والتوسع أن يؤجل إلى حين قراءة القسم الثاني المخصص لتلك المقومات والأوجه الحضارية كما ذكرنا.

وإذا كان كتابي هذا قد وضع بالدرجة الأولى ليفي بحاجة طلاب التأريخ

<sup>(1)</sup> أما المجلد الثاني فقد تناول حضارات الشرق القديم.

القديم وقرع الآثار والحضارات القديمة في كليات الجامعات العراقية، وبحاجة غير المختصين في الموضوع أيضاً، فإنني لعلى يقين من أنه سيحقق إلى ذلك حاجة المختصين وعامة المثقفين ويغنيهم عن مراجعة المئات من البحرث والشرات المختلفة المنفرقة في عشرات المجلات الآثارية في اللغات الأوروبية.

ورضم ما قد يُحمل مني محمل التبجّع لا معدى لي من القول إنني وفيت الكثير من تلك الدراسات والبحوث حقها من الدرس والمتابعة، آخفاً منها أهم المطالب والآراء الجعيدة، كما تشير إلى ذلك المراجع والمظان الكثيرة التي استشهدت بها في كل صفحة تقريباً، وإن كتابي هذا شعرة اشتفالي في حقل الآثار والتأريخ، تنقيباً وبحثاً وتدريساً ونشراً طوال أكثر من ربع قرن من الزمان. وإلى المادة الجديدة التي نؤهت بها أضفت إلى الجزء الأول أثباتاً تأريخية مفصلة بالأدوار التأريخية والسلالات الحاكمة وأسماء ملوكها مما يحتاج إلى الرجوع إليها المختصون وغير المختصين.

وفي الختام لا بدُّ من أن أنوَّه بالفرصة التي أتاحها لمي صديقي الأستاذ الفاضل علي الخاقاني، صاحب مكتبة دار البيان في بفداد لإخراج كتابي هذا، فهو الذي تولى أمر طبعه ونشره، فله مني أجزل الشكر.

بغداد في سيف 1973 طه باقر

الفصل الأول

مقدمة في صفة الأرض والسكان

جرت عادة المؤرخين على أن يمهدوا لتأريخ القطر الذي يبحثون في حضارته بمقدمة جغرافية ببينون فيها صفة الأرض التي وقعت فيها حوادث تأريخية ليكون الدارس لهذا التأريخ وافقاً على طبيعة مسرح تلك الحوادث ومدركاً لسير تأريخه، مفترضين أن عوامل البيئة الجغرافية أثرت في حوادث ذلك التأريخ وأكسبت حضارة ذلك القطر الطابع المميّز لها.

ومع أنه ليس من الصواب التطرف بجعل البيئة الجغرافية العامل الأول والأساس في تسيير الحضارة والتأريخ، إلا أنه ينبغي للباحث أن يدخل في حسابه أثر العوامل الجغرافية في حياة الإنسان وسير حضارته. وإذا كان الإنسان في رأيي هو العامل الحاسم في سير الحضارة والتأريخ، بيد أنه ينبغي أن ننظر إلى أثر الإنسان على هيئة تفاهل بينه وبين بيئته، في الطرق والوسائل التقنية (التكنولوجية) التي يبتدعها لترويض المطيعة وتسخيرها له، واستفلال إمكانياتها التي تقدمها له أو التي يكتشفها هو فيها. وعلى هذا الضوء نقدم لهذا الموجيز في تأريخ العراق القديم بذكر أبرز خصائص بيئته الجغرافية، متحاشين التبسط في سرد جغرافيته المطبعية وهو ما يمكن الرجوع إليه في متحاشين التبسط في سرد جغرافيته المطبعية وهو ما يمكن الرجوع إليه في نعتقد أنها أثرت بوجه خاص في سير حوادث تأريخه وتطور حضارته واتسامها بالطابع العام المميز لها. وبمبارة أخرى سيكون موضوع هذه المقدمة المجنوافية بالطابع العام المميز لها. وبمبارة أخرى سيكون موضوع هذه المقدمة المجنوافية بالطبيعية، عل تبدل مجاري أنهاره، وموقعه الطبيعية، عل تبدل مجاري أنهاره، وموقعه الطبيعية، وما كان له من

آثار في مناخه وتركيب سكانه، إلى غير ذلك من العوامل الجغرافية الحاسمة التي سنصفها بالإيجاز في الصفحات التالية.

وقبل أن تبدأ بتعداد الميزات الجغرافية المهمة يستحسن أن نورد بعض الملاحظات المفيدة عن اسم «العراق»، والأسماء التأريخية الأخرى التي عرف بها القطر في عصوره التأريخية المختلفة.

أما عن الاسم «عراق» فقد اختلفت أراه الباحثين في أصله ومعناه. ومن الممكن حصر هذه الآراء في ثلاثة احتمالات: (1) إن الاسم «عراق» عربي الأصل، (2) إنه معرب من أصل فارسى، (3) إنه يرجع في أصله إلى تراث لغوى من العراق القديم. فإذا أخذنا بالأصل العربي وجدنا عدة أراء في معنى (عراق) منها أنه (الشاطئ)، أي شاطئ البحر أو سيف البحر أو مطلق الشاطئ، وأن أهل الحجاز يسمون البلاد القريبة من البحر عراقاً، لدنوَّه من البحر ولأنه على شاطئ دجلة والغرات أيضاً، أو أن ممناه حرف الجبل أو سفوح الجيال المتاخمة الأطراف الشمالية والشرقية(1). أما الذين يرون الأصل الفارسي نقد اختلفوا أيضاً في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه مأخوذ من أصل يعنى الساحل في الفارسية (ايراه الذي عرب إلى إيراق ثم عراق). وفي مفاتيح العلوم للخوارزمي وتأريخ حمزة الأصبهائي أن التسميين اإيران، واعراق، غلط والصواب فيهما فإيراك (بالكاف الفارسية) وأنها أصل لفظ عايرانه وقفراق. وشبيه بهذا ما ذهب إليه الباحث الآثاري اهرتسفله، من أن احراق، معرب من «إيراك» الفارمية التي تعنى البلاد السفلي(3). أما الاحتمال الثالث أي إرجاع لفظ اهراق» إلى تراث لغوي من العراق القديم فهو، مم أنه لا يمكن الجزم به أو ترجيحه على أحد الرأيين السابقين، حرى بالاعتبار، وخلاصته أن لفظ اعراق، برجم في أصله إلى تراث لغري إما من السومريين أو من قوم آخرين من غير السومريين ولا الساميين استوطنوا السهل الرسوبي منذ أبعد عصور

<sup>(1)</sup> راجم على سيل النثال اثاج العروس؛ والمعجم البلتانة، لياقرت العمري.

<sup>(2)</sup> مجلة الغرباء السجاد الرابع، ص 441.

ما ثبل التأريخ فيه (1)، وأنه مشتق من كلمة تمني المستوطن ولفظها الوروك الم (التولاله (Uruk. Unug))، وهي الكلمة التي سميت بها المدينة السومرية الشهيرة والوركاء " كما أن الكلمة نفسها تدخل في تركيب أسماء جملة مدن قديمة شهيرة مثل مدينة اأورا ومدينة الارسة وغيرهما . على أن نقطة الضمف في هذا الرأي أن هذا المصطلح لم يطلقه سكان المراق القدماء على القطر كله . ويرى المؤرخ المعروف الرمسته أن أول استعمال لكلمة عراق ورد في العهد الكثي (متصف الألف الثاني ق.م) في وثيقة تأريخية ترقى في تأريخها إلى حدود القرن الثاني عشر ق.م، وجاء فيها اسم إقليم على هيئة اأريقا الذي صار، على ما يرى الباحث المذكوره الأصل العربي لبلاد بابل (2) . وأوضح استعمال شاع لمصطلح اعراق» بدأ في الأدوار الأخيرة من العهد الساساني ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين، حيث بدأ استعماله يظهر في الشعر الجاهلي.

وإذا كان المراقيون القدماه، كما ذكرنا، لم يطلقوا مصطلح اأوروك أو نحوه على القطر أو على جزء منه على الأقل فماذا كانوا يسمون هذا القطر يا نحوه على القطر أو على جزء منه على الأقل فماذا كانوا يسمون هذا القطر يا نرى قبل أن يشيع استعمال اسم «مراق» في أواخر العهد الساماني؟ وللإجابة على هذا التساؤل بوجه الإيجاز نقول إن أقدم أشكال للحكم في العراق في مطلع الألف الثالث ق.م، كما سبأتي شرح ذلك في الفصل الرابع، كان على مهنة ما يسمى بدولة المدينة (City State) على غرار ما كانت عليه التنظيمات السياحية في بلاد اليونان القديمة. فكان المحكام السومريون وغيرهم ممن حكم المياحية في دول المدن يلقب كل منهم نفسه بلقب حاكم المدينة التي كانت مركز دويلته مثل حاكم لجش (Easi Urima) وحاكم «أور» (Easi Urima). . . إلخ، وفي حدود أواخر ذلك المصر الذي يسمى أيضاً صصر قجر السلالات (2800 حدود أواخر ذلك

<sup>(1)</sup> حول عؤلاء القوم واجم القسم الشاص بالأقوام القديمة في هذا الفصل.

Olmsteed, History Of Assyrin, P. 10. (2)

<sup>(</sup>النهرين)، صارت ضمن الولاية الأحمينية السابقة المسماة اهبر النهراه.

2400 ق.م) ابتدع آخر حاكم من حكام هذا المصر وهو المسمى «لوكال (Lugal Kelam-me) الترك الإقليم» (Lugal Kelam-me) والكيزى القباً سياسياً جليفاً بأن سمى نفسه «ملك الإقليم» (Kelam-me)، المضاهية لكلمة الإقليم المربية لفظاً ومعنى، تعني بوجه خاص إقليم الشخص المتكلم أي وطنه (الله حقود ذلك الزمن أو بعده بقليل ظهر في الاستعمال مصطلحان جغرافيان مهمان أحدهما ابلاد سومر» (Ki-En-Gi) للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي والآخر بلاد «آكدا) للقسم الأرسط من ذلك السهل.

وتسعية ابلاد سومرا أو على الأصع اشومرا، جاءت في الكتابات الآكدية السامية على هيئة همات شومريم، (بلاد السومريين)، وتكتب بمجموعة العلامات المسمارية (Ki-en-gi) التي ذكرناها، ولا يعلم معناها بوجه التأكيد، رقِيل في معناها الحرقي إنها تعني «أرض سيد القصب». وتلفظ العلامتان المعبّر بهما عن ابلاد آكد؟ أي (Ki-uri) في اللغة الآكدية امات آكديم؛ (بلاد الأكدبين). هذا ولا توجد حدود طبيعية واضحة بين ما كان يسمى ابلاد أكده والبلاد سومر". بيد أنه يمكن القول بوجه عام إن القسم الأوسط من السهل الرسوبي أي من حدود بغداد أو فوق بغداد إلى جنوب مدينة الحلة كان ابلاد أكداء وإلى الجنوب من ذلك ابلاد سومرا وفي وسعنا تحديد مركز الحضارة السومرية بالمواقع الشهيرة من بلاد سومر (الواقعة في محافظتي الناصرية والمديوانية الآن). وفي مقدمتها مدينة الفره (التي يرجع أنها كانت تقع في الجد الشمالي من بلاد سومر) والوركاء (أوروك أو أرك) و الارسة، (السنكرة) واليسن، (إيشان بحربات) واأدب، (بسمى) واشروباك، (فاره) والجشة (تلول الهباء) والوماة (جوخة) والزبلامة (بزيخ) واأوراه واأريفوات وغيرها. أما أشهر مدن بلاد آكد فكانت (اعتباراً من الشمال) آكد (في مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة) واسباره (أبو حبة) واكوثي، (تل إبراهيم أو حبل

 <sup>(1)</sup> وللتمييز بين القطر الذي هر رطن المتكلم وبين الأقطار الأخرى الأجنية أطلق السومريون على
 القطر الأجني كلمة دكره.

إبراهيم) وابابل ودكيش (الأحمير) وبورسيا (برس نمرود) ودلبات (ثل الديلهم) ومرد (ونة والعبدم) وغيرها.

واستعمل سرجون مؤسس السلالة الأكدية (2371 ـ 2316ق.م) أو على الأرجع حفيده انرام ـ سين (2291 ـ 2255ق. م) لقباً سياسياً جديداً هو املك الجهات الأربعة، وبالمومرية (Lugal An-Ub-Da-Limmu-Be) وفي الآكدية (Shar Kibrat Arbaim) أي «ملك العالم أو الكون»، وهو بالأصل لقب ديني خصص لكبار الآلهة. وظهر في أواتل زمن سلالة أور الثالثة (2112 ـ 2004 ق.م) لقب مهم جديد هو: هملك بلاد سومر وبلاد أكده وبالسومرية (Lugal Ki-en-gi Ki-Uri) وكان أول من استعمله على ما يُعرف لحد الآن ملك الوركاء المسمى فأوتو \_ حيكاله الذي اشتهر بأنه طرد الكوتبين وحرر البلاد منهم، وأعقبه ملوك سلالة أور الثالثة الذين استمروا في استعمال هذا اللقب بالإضافة إلى لقبهم الخاص املك مدينة أوراه، وظل هذا المصطلح في الاستعمال إلى آخر المهود التأريخية تقريباً. ولكن استحدثت إلى جانبه تسميات جغرافية سياسية أخرى منها ابلاد بابل؛ وابلاد أشور،، ومنها التسمينان الأوروبيتان البايبلونيا، (Bebylonia) وقاسّريا، (Assyria). وأوجد الملوك الكشيون الذين حكموا البلاد من بعد سلالة بابل الأولى في منتصف الألف الثاني ق.م، مصطلع «كار دُنياش» أي بلاد «دُنياش» و«دُنياش» اسم أحد الآلهة الكثبة، وقد أطلقت هذه التسبية على بلاد سومر وآكد. واستعمل عدد من الكتاب اليونان والرومان وأولهم المؤرخ اهيرودونس، مصطلح البلاد بابل؛ (بايطونيا) والبلاد أشوره (أسريا) لإطلاقه على القطر كله أو الأجزاء الوسطى والجنوبية منه، كما استعملوا تسمية اكالدية، أو اكلدية، (أي بلاد الكلدانيين نسبة إلى الكلدانيين الأراميين الذين أسسوا الدولة الكلدية ما بين القرنين السابم والسادس ق.م) وورد مصطلح إقليم بابل أو أرض بابل في استعمال المؤرخين والبلدانين العرب.

# ١ ـ بلاد رما بين النهرين، (ميزوبوتامية)،

في زمن ما بين القرن الرابع والثاني ق.م ظهر في استعمال الكتاب اليونان والرومان المصطلح الجغرافي المعروف فيلاد ما بين التهرين أي المسيقة الإغريقية الميزوبوتامية (Mesopotamia) وهو المصطلح الذي شاع التسمية الإغريقية الميزوبوتامية (Mesopotamia) وهو المصطلح الذي شاع استعماله عند الكتاب الأرروبين لإطلاقه على هذه البلاد كلها أو بعضها، ولا يزال يستعمل حتى بعد ذيوع استعمال نسمية العراق. ولعل أقدم وأوضح استعمال لتسمية العراق. ولعل أقدم وأوضح استعمال لتسمية الميزوبوتامية ما ورد في كتاب المؤرخ الشهير المولييوس (Polybius) المصطلح في عهد الاسكندر الكبير (أ). وتبع الولييوس الجغرافي الشهير المشال الله المتعمل المنال الله المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل على ذلك الجزء من العراق المحصور ما بين دجلة والقرات من الشمال إلى حدود بغداد تقريباً أي إنه كان يرادف تقريباً مصطلح الجغرافي الذي أطلقه اللهائيون العرب على القسم الشمالي من وادي الرافدين. أما انشار استممال من بعد ترجعة التوراة إلى اليونانية واللغات الأوروبية فكان بوجه خاص من بعد ترجعة التوراة إلى اليونانية واللغات الأوروبية و ذجاء في التوراة ذكر من بعد ترجعة التوراة إلى اليونانية واللغات الأوروبية و ذاء في التوراة إلى اليونانية واللغات الأوروبية، إذ جاء في التوراة ذكر من بعد ترجعة التوراة إلى اليونانية واللغات الأوروبية، إذ جاء في التوراة ذكر القليم المسمى فأرام نهرايم (شقر التكوين 24: 10) الذي يعني فآرام الإقليم المسمى فأرام نهرايم (شقر التكوين 24: 10) الذي يعني فآرام

<sup>(1)</sup> يروي السؤرخ اأريان (50.575م)، الذي اشتهر بتأريخه من الإسكندر الكير أن الإسكندر أحدث ولاية إدارية ياسم اميزويونامية، ومع أن اأريان، متأشر في زمته يزهاه أرسة تمرون من حهد الإسكندر بيد أن مادة كنابه مأخرذة من مصادر معاصرة بعهد الإسكندر أو ثوبية منه. انظر كتاب أريان المعنون (حملة الإسكندر):

Arrian, Anaoases of Alexander.

رانظر كلنك : . Finheliteis in JNES, sai (1962), 73h.

<sup>(2) •</sup>أدام - نهراميه كلمة آرامية (أرض النهرين). وقد وردت تسمية بابلية أشدم منها هي فعات بريشه (Mint biritin) أي (أرض العابين) للجزء فاشسائي من بلاد ما بين النهرين. كما ورد مصطلح •بيرت نارمه (ما بين النهرين) (Birit surin) وفنهاريناه (Notaprine)، الذي أطلق على العملكة المسماة •بيتاتي، في رسائل فالمعارثة فالشهيرة (القرن الرابع حشر ق.م). انظر:

Finkelstein, Ibid, JCS. in (1955).

النهرين (أي بلاد ما بين النهرين)، على أن المنصود بهذا الإقليم في أصل ما رضع له في التوراة ليس بوجه التأكيد الأرض الكائنة ما بين نهري دجلة والفرات وإنسا يرجع أن يكون النهران المذكوران في التوراة نهري الفرات والخابور أو نهري الخابور والباليخ أو كلا هذين النهرين مع الفرات. ومهما كان الحال فإنه عندما ترجمت التوراة إلى البونانية ترجم المصطلح الأنف الذكر الرام نهرايم بكلمة اميزويوتامية البونانية ، ثم دخل هذا المصطلح إلى اللغات الأوروبية من بعد ترجمة التوراة البونانية إلى اللغات الأوروبية واتسع مدلوله من القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين إلى إطلاقه على القطر المراقى كله.

ولنعد إلى كلمة «العراق؛ من بعد ظهور استعمالها في أواخر العهد الساساني أي في العصر الجاهلي، فنقول إنها بدورها قد تطورت في الاستعمال واتسم مدلولها عند الجغرافيين العرب. فقد كثر ورود اسم العراق في الشعر الجاهلي واقترن لدى شعراه البادية بالرخاه والخيرات. وكان العرب يطلقون أيضاً على بلاد ما بين النهرين الشمالية أو العليا اسم الجزيرة، الذي فك إنه بكاد يطابق مصطلح اميزوپوتائية البوناني، وأطلقوا اسم العراق على الأقسام الرسطى والجنوبية مما يسمى العراق الآن، وكاتوا يميزونه في بعض الأحابين بنعته بالعراق العربي تمييزاً له عن اعراق العجمه (الجزء الجنوبي من إيران) كما سموا السهل الرسوين بالسواد تخضرته، وكان مصطلح االسواده يرادف تسمية العراق في كثير من الاستعمالات، كما سموه ابلاد بابل، أو «أرض بابل»، وهو المصطلع الذي ظل متوارثاً في الاستعمال منذ المهد البابلي القديم (الألف الثاني ق.م). أما الحد الفاصل ما بين الجزيرة وبين العراق في استعمال البلدانيين المرب ظم يكن ثابتاً واضحاً بل تغير في المصور المختلفة. فكان حند أوائلهم الخط المار تقريباً من الأنبار (الفلوجة) على الفرات إلى تكريث على دجلة، على أن تكريت والأنبار كانتا داخلتين في سواد المراق، ثم توسم الجغرافيون المتأخرون فمدُّوا ذلك الحد أكثر إلى ما فوق الفلرجة بحيث شمل مدناً أخرى على الفرات إلى حدود عانة تقريباً، وصار

مدلول العراق يتسع في استعمال البلدانيين العرب بحيث صار يشمل الجزيرة والقسم المجنوبي، ودخلت ضمنه البلاد الواقعة ما بين الموصل وعبادان طولاً إلى عنيب القادسية غرباً وإلى حلوان شرقاً، أي العراق الحالي تقريباً. وفي المهد السلجوقي (القرنان الخامس والسادس للهجرة) امتد إقليم العراق أكثر فشمل ما يجاور العراق من الأقسام الجبلية من إيران إلى مدينة همدان، وتبلورت حدود العراق المحالية بوجه خاص في العهد العثماني (القرن التاسع عشر) وفي قرة الاحتلال الريطاني (1917).

# ٢ - لحة عن تأريخ العراق الجبولوجي وتكوين أرضه،

يتباين تكوين أرض المراق في أقسامها المختلفة من حيث تأريخها الجيولوجي، منذ أقلم الدهور الجيولوجية إلى أحدثها، فقد أظهرت التحريات الجيولوجية أنه توجد في بعض الأجزاء تحت السطح صخور قفيمة جداً مما يسمى بالصخور التارية (Igneous Rocks) في الأجزاء المتاخمة للحدود الإيرانية والتركية، يعتقد فيها أنها كانت جزءاً من القارة الأركائية (المتيقة)، كما توجد على السطح من التاحية الثانية ترسبات حديثة المهد ترجع في زمنها إلى المصر الجيولوجي الحديث (Rocent) أو (Holocene) وخلاصة القول يمكن للباحث الجيولوجي أن يجد في أرض العراق صخوراً تمثل الدهور الجيولوجية الأربعة الرئيسة الني نوعتا بها. وكان البحر الجيولوجي المسمى «نيش» (Tethys) لا يزال ينطي أرض المراق في أواخر المجيولوجي الأول (Primary) في دوره الأخير المسمى «برمي» Permian المحيولوجي الأول (Primary) في دوره الأخير المسمى «برمي» العربية المورة العربية المنافول ظاهرتين فوق سطح ذلك البحر، واستمرت عملية انحسار هذا

<sup>(1)</sup> الشعور الجيولوجية الأربعة الرئيسة: (1) الدمر الأول (Primary)، (2) الدمر الثاني (Secondary)، (2) الدمر الثالث (Terriary)، (4) الدمر الرابع (Quaternary)، ويقسم كل من مذه الدمر الطويلة إلى مصور وأمرار ثانوة.

البحر وظهور الأجزاء الشمالية من العراق في أواخر الدهر الجيولوجي الثاني وأوائل الدهر الثالث. وإن جبال المراق، على ما هو معروف، جزء من سلاسل جبال فزاجروس - طوروس، ومن النظام الجبلي العام المسمى بالنظام الألبي، وتكاملت عملية تكوين الجبال والمرتفعات في أواخر الدهر الجيولوجي الرابع في دوره الأخير المسمى الإيستوسين، (Pleistocene) وهو الدور الذي تقع فيه العصور الجليلية المحروفة والعصور الحجرية القديمة. وتم في هذه الفترة أيضاً تكوين دلتا النهرين أي السهل الرسوبي بفعل ترسبات الطمى والشرين المحمول بالنهرين. وكان هذا السهل على هيئة حوض أو الخفاض جيولوجي في الدهور الجيولوجية السابة.

# ٣ - مناخ المراق وأحواله الطبيعية في عصور ما قبل التأريخ،

كثيراً ما يساءل الناس هل كانت أحوال العراق الطبعية من حيث المناخ والطقس والأمطار كما هي عليه الآنا وللإجابة على هذا النساؤل بوجه الإبجاز نقول إن الأدلة الجغرافية والآثارية تشير إلى أنه لم تطرأ تبدلات أساسة في أحوال القطر المناخية منذ أن امنوطن الإنسان السهل الرسوبي في الجنرب ما بين الألفين السادس والخامس ق.م، أي إن الأحوال المناخية استقرت بوجه أساسي منذ ذلك التأريخ. أما ما قبل ذلك، وعلى وجه التخميص في العصور الحجرية القليمة (ما قبل نصف مليون عام أو يزيد) فكانت أحوال المناخ وطبيعة الأرض تختلف اختلافاً أساسياً عما هي عليه الآن. إذ إن تلك العصور الحجرية تقع كما بينا في العصر الجليديجي المسمى الفترات الجليدية. التي اقتصر حدوثها على الأجزاء الشمائية من أوروبا والفترات الجليدية ألم الجنوبية من الكرة الأرضية، ومنها المراق وأقطار وأمريكا، أما في الأجزاء الجارية من الكرة الأرضية، ومنها المراق وأقطار ما الشرق الأدنى، فكان يحدث إبان المصور الجليدية الأوروبية عصور من

<sup>(1)</sup> راجع القصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ.

الأمطار الغزيرة (Plovial). والفترات الجليدية يقابلها في أنحاء الشرق الأدنى فترات يسودها الجفاف. ونحن نعيش الآن في عصر جفاف أي في الفترة المجليدية الأخيرة التي أعقبت العصر الجليدي الرابع. وكانت كميات الأمطار في العصور المعطرة تبلغ من الغزارة درجة كبيرة بحيث إنها جملت حتى مناطق الصحارى في الجزيرة المربية وإفريقيا آهلة بالنبات والحيوان، كما استطاع إنسان المصر الحجري القديم أن يعيش فيها وترك فيها أدواته وآلاته الحجرية.

وكان لظاهرة المصور الممطرة والفترات الجافة أثر مهم في تشوه الحضارة الأولى في السهل الرسوبي من المراق ودفع الهجرات البشرية إليه وبداية الاستيطان فيه، كما خلفت ظواهر جفرافية مما يمكن مشاهدته الآن في العراق ولا سيما في وديان أنهاره. أما بالنبة إلى التائج الحضارية فإن حلول فترة الجفاف العامة الأخيرة في ربوع الشرق الأدنى جعلت من المتعذر اعتماد الإنسان في قوته على صيد الحيوان أي جمع القوات مما كان سائداً في العصر الحجري القديم، فاحتدى الإنسان في بقعة ما من الشرق الأدنى، ولا سيما في شمالي المراق، إلى إنتاج قوته بيده بالزراعة وتدجين الحيوان في العصر المسمى بالعصر الحجري الحديث مما ستكلم عنه في القصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ. وكانت زراعة الإنسان في ذلك العصر تعتبد كلياً على الأمطار التي كانت كافية للزراعة المحدودة حتى من بعد حلول فترة الجفاف التي أشرنا إليها، ذلك لأن الجفاف لم يحل فجأة بل كان يعم تدريجياً إلى أن اشتد وتزايد فتعذرت زراعة الأمطار في كثير من المناطق التي تعتمد الزراعة المطرية، الأمر الذي دفع الكثير من الجماعات الفلاحية إلى ترك مواطنها بالتدريج والبحث عن مناطق أخرى تصلع لحياتها الزراهية، فركنت إلى الهجرة إلى وديان الأنهار مثل وادي الرافدين ووادي النيل، ودخل المستوطنون من الرواد الأوائل في السهل الرسوبي من العراق في امتحان وتجربة شديدين فرضهما عليهم البيئة النهرية الجديدة، حيث تطلب ترويض هذه البيئة وجعلها صالحة لزراعة الري جهوداً كبيرة في إنشاء جهاز للري لأول مرة في تأريخ الحضارات، وسنتناول تأريخ الري وأحواله الفديمة في الجزء الثاني من كتابنا.

أما الظراهر الجغرائية التي سيبتها العصرر الممطرة والعصور الجافة مما بمكن مشاهدة آثارها الآن، فهي التي يطلق عليها مصطلح الشواطئ أو الضفاف (Terraces)، أي ضفاف الأنهار الجيولوجية القديمة. قمن بين التناتج الواضحة التي استتبعت حدوث العصور المسطرة التي ذكرناها كثرة مصادر المياه المغذية للأنهار واتساع مجارى هذه الأنهار وتكوينها ضفافاً عالية في كل عصر ممطر، ويحدث المكس إبان فترة الجفاف حيث تصغر فيها سمة هذه المجارى فتكون ضفاقاً واطئة آخرها وأحدثها ضفة عقيق النهر الحالي. وترجم أزمان ضفاف الأنهار القديمة إلى عصر «البلايستوسين» بالدرجة الأولى، على أنه يحتمل أن يرجم بعضها إلى المصر الجيولوجي المسمى ابليوسين؟ (Pliocene) السابق لعصر البلايستوسين». وقد أبانت التحريات الجيولوجية والتحريات الخاصة بتركيب التربة في حوض نهر دجلة في منطقة ابلد . سامراه؟ وفي بعض الأودية في شمالي العراق مثل وادي استكه سر، وجود ما لا يقل عن ثلاثة شواطئ جيولوجية، واحتمال وجود شاطئ رابع. أما ضفاف نهر الفرات القديمة فلم يشملها التحرى الكامل في المناطق المراقبة<sup>(1)</sup>. ويجدر أن نذكر بهذه المناسبة أن أحد شواطئ دجلة القديمة في منطقة قبلد . سامراهه قد حسب سابقاً أنه بقايا ساحل الخليج في عصور ما قبل التأريخ، وستطرق إلى قضية الساحل بعد قليل. وننوَّه للمقارنة بما تم من تحريات جيولوجية وأثرية في وادي النيل، في تسجيل ضفافه القديمة وتحري بقايا إنسان العصر الحجري القديم فوقها وربط زمنها بزمن الضفة القديمة، واتخاذ ذلك وسيلة لتحديد أزمان العصور الحجرية القديمة. وسيمر بحث ذلك في الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ.

<sup>(1)</sup> راجع تقرير خبير التربة الهرلندي فيورنغه (Burings) المنشور في مجلة اسواره، السجلد 13 (1957)، القسم الإنجليزي وفيه تجد الإشارات إلى الدراسات الأخرى السخورة في السجلات المستنصة، وسجلت في حوض القرات الأحلى في الأراضي السورية، أربع ضفاف قديمة ارتفاعاتها 15، 30، 400 على التوالي، حول ذلك انظر:

De Meyer, Tell Ed-Dor (1971), p. 11.

### أ ـ قضية ساحل الخليج المربى،

في أواخر الشرن الساضي وضع الآثاري السعووف قدي مورشنه (De Morgan)، الذي اشتهر بتحرياته الآثارية في سوسة (هاصمة بلاد عيلام) نظريته المشهورة عن الساحل القديم للخليج العربي<sup>(1)</sup>، وفحواها أن ساحل هذا الخليج كان يمتد في عصور ما قبل التأريخ البعيدة مسافة إلى الشمال أبعد من حده الحالي، وأن معظم القسم المجنوبي والأوسط من العراق كان مغموراً بعياه البحر، وحدد خط الساحل إبان العصر الحجري القديم (قبل تحو نصف مليون عام) بالخط المار ما بين هيت واسامراه بلده، وعين المرتفعات التي ذكرناها سابقاً في منطقة، البلد سامراه على أنها بقايا ساحل الخليج القديم كما يبدو ذلك في الخارطة التي رسمها لذلك الغرض.

وتابع «دي \_ مورغن» في رأيه ذاك معظم المؤرخين والآثاريين، بحيث إن معظم الكتربين والآثاريين، بحيث إن معظم الكتب التي وضعت عن تأريخ العراق القديم عينت في خرائطها خط الساحل القديم بموجب نظريته، ورُسم لحد الساحل خط آخر ارتآه القائلون بهذه النظرية عندما تراجع الخليج بمرور الأزمان في الخط المار بين مدينة «أور» والمعارة أو الكوت.

وكان جلّ ما استند إليه ادي مورفن ومن شايعه في نظريته يدور على تحديد مواضع بعض المدن القديمة والاغتراض بأنها كانت تقع على الساحل القديم أو أنها كانت تبعد عن الساحل بعسافات استنجوها من النصوص القديمة، ومن ذلك بعض الأماكن الفديمة الواودة في حملة الملك الأشوري سنحاريب على بلاد عبلام (عام 696ق.م) وأخبار البعثة البحرية التي قام بها البرخية من وما جاء فيها

<sup>(1)</sup> انظر:

Do Morgan, MDP, I, (1900), 467.

والواقع أن نظرية، أن حد الساحل كان يقع إلى الشمال أبعد من رضعه في المصور التأريخية المتأخرة، قد أشار إليها قبل «دي ـ مورض»، الكانب الروماني الشهير «بليني»:

Pliny, Natural History, vi. 31, 13

من أسماه بعض المواضع افترض فيها أنها كانت على الساحل ومنها المدينة القليمة «كراكس» (الكرخ) والافتراض بأن موقعها عند مدينة المحمرة الحالية التي تقع الآن في اليابسة على بعد نحو 47 كيلومتراً شمال خط الساحل الحالي، فحسب البعض معدل تكوين اليابسة من جراه تراجع الخليج صوب الجنوب بقعل ترسبات الطمى والغرين بمعدل (115) قدماً في السنة أو زهاه المبيل ونعف المبيل في القرن الواحد، واستدوا أيضاً إلى النصوص المسمارية التي استنجوا منها أن مدينة «أور» كان لها ميناه على البحر وكذلك مدينة «أريدو» (أبو شهرين)، مضافاً إلى كل ذلك الظاهرة الطبيعية المعروفة من أن كميات جسيمة من الطمى والغرين يحملها النهران ومعهما نهر «كارون» ويرسانها في الخليج مكوّنة بذلك السهل الرسوبي.

ظلت هذه النظرية وكأنها من الحقائل المسلم بها إلى السنوات القلبلة الماضية حيث بدأت التحريات الجيولوجية الحديثة تبعث الشكوك في صحتها بل أبانت عدم صحتها، نخص بالذكر منها النتائج التي حصل عليها جماعة من الجيولوجيين منذ عام 1950 وعلى رأسهم النيزا والفلكون، وارايت، والتي هي على طرفي نقيض مم النظرية الأثارية السائفة الذكر، إذ يرون أن حدود الساحل لم تكن في الماضي أبعد إلى الشمال من وضعها الحاضر، وأن حد الساحل الموهوم الذي افترضه الآثاريون لم يكن له وجود على الإطلاق. أما المرتفعات الكائنة في منطقة اسامراه ـ بلاه التي قلنا إن الأثاريين حسيرها جرف الساحل القديم فإنها كما نزُّهنا ليست سوى بقايا أحد ضفاف دجلة من عصر البلايسترسين، وذهب أوثنك الجيولوجيون إلى أبعد من هذا بأن ساحل الخليج كان على حكس ما ارتآه الأثاريون يمئد إلى الجنوب أكثر مما هو عليه الآن، وأنه تقدم إلى الشمال بحيث إنه غمر بعض معالم الاستيطان القديمة. وأظهرت نتائج التحربات الجيولرجية الحديثة أيضاً أن هذه المنطقة من العراق معرضة لعملية البناء الجيولوجي (Tectonic) التي تسبب الارتفاع والانخفاض في مستوى الساحل والمنطقة المتاخمة له، وأن درجة الانخفاض أو الانخساف (Subsidence) تعادل صعلية المل، أو الردم الناتجة من ترسبات الطمى والغرين (1) ولهذا السبب ظلّت الأهوار في منطقة العراق الجنوبية منذ تكوينها ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين. فلو تركت عملية الترسبات وحدها لكانت كافية لردم هذه الأهوار وتحويلها سهولاً غوينية في هذا المدى الطويل من الزمن. ولكن هذه الترسبات ما زالت تحدث في حوض دائم الانحساف. أما مسألة أنه كان لبعض المدن القديمة مثل أأوره وأريدوه موافئ على البحر فإنه من قبيل المجاز في تضير التصوص القديمة، وأن هاتين المعينتين لم تكونا في يوم من الأيام على الساحل. ومع أن الواقع أنه كان لاور واريدو ميناه، إلا أنه كان على نهر الفرات الذي كان يربطهما بالخليج وكان الفرات يمر بمحاذاة «أوره ولكنه بدل مجراه في العصور اللاحقة حيث يمر الآن من مدينة الناصرية، على بعد نحو 20 كلم شرق أوره.

هذا هو الرأي الحديث الذي استنتجه الجيولوجيون عن قضية ساحل الخليج التاريخي مفندين به النظرية الآثارية التي أجملناها سابقاً. فأي الرأيين هو الصحيح؟ لعل خير إجابة على هذا التساول يمكن إجماله بأن النظرية الجديدة فيها من الوجاعة ما يستوجب إعادة النظر في النظرية الآثارية القديمة، وأن قضية ساحل الخليج القديم ما زالت أبعد ما تكون عن الحل النهائي، وأن هذا الحل النهائي في رأينا يقتضي تضافر دواسات باحثين من مختلف الاختصاصات وإعادة النظر في درس النصوص القديمة المتعلقة بالموضوع، ونذكر على سبيل المثال تحديد مواقع بعض المدن القديمة التي ذكرت مسافاتها عن ساحل الخليج، مثل الموقع المذكور في حملة سنحاريب على بلاد عبلام (696 ق.م) باسم قباب سالميتي؛ وأنه يبعد ساعتين مضاعفتين (نحو 1210ميلاً) عن قالبحر المخبف، فلو استطمنا تعيين موقع بقايا هذه المدينة لحصلنا على نقطة ثابتة كانت معروقة المسافة عن ساحل الخليج.

أما مسألة تأريخ شط المرب وهل كان النهران يلتقيان في موضع ما فستتاولها من بعد كلامنا على أنهار العراق.

<sup>:</sup> حول تحريات اليزا واظكرناه ونظريتهما من حد الساحل انظر: (1) دول تحريات اليزاه واظكرناه ونظريتهما من حد الساحل انظر:

# أبرز الخصائص الجفرافية المميزة وأثرها في سير حضارة وادي الرافدين

# ١ \_ الموقع،

(1) أثره في المناخ:

كان لموقع العراق الجغرافي أثر مهم في سير تأريخه سواء كان ذلك من ناحية ناحية الطفس والمناخ والزراعة والحياة الاقتصادية بوجه عام أم من ناحية تركيب سكانه التأريخي واتصالاته بالأقطار الأخرى والأقوام المجاورة إلى غير ذلك مما للموقع الطبيعي من نتائج مؤثرة في سير التأريخ والحضارة.

فالعراق، على ما هو معروف، يقع في البجزء البجنوبي الغربي من قارة آسيا، ويربط القارات التأريخية الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا (بصورة غير مباشرة)، ولهذا الموضع أهمية استراتيجية وتجارية، ولا سيما في المصور الغديمة وتجارية، ولا سيما في المصور الغديمة تقريباً، حيث كان ملتقى طرق الفوافل التجارية للاتمبال بين البحر المتوسط والمحيط الهندي والشرق الأقصى والهند بالطرق البرية ثم عن طريق الخليج العربي إلى القارة الهندية، ولكن فقد هذه الأهمية التأريخية بعد تحول العرق التجارية البحرية المالمية على أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (القرق السادس عشر) وفتع قناة السويس (القرن التاسع هشر) حيث صار الاتصال التجاري مباشرة بالهند وجنوبي شرقي آسيا بلون الخليج العربي.

ومن ناحية المناخ يقم العراق في القسم الجنوبي من المنطقة المعتدلة، حيث يحدد موقعه خطا العرض 30° (وبالضبط 29،6 عند الفاو) جنوباً و37° (37,5°) شمالاً، وبين خطى الطول 58° و48° شرقاً. والمعروف في الجغرافية الطبيعية الإقليمية أن الأقاليم الواقعة غربي القارات، مثل المراق الذي يقع غربي أسيا، وبين خطى المرض السالفي الذكر يكون مناخها من نوع مناخ مناطق الانتقال ما بين المناخ الصحراري الحار وبين مناخ حوض البحر المتوسط المعتقل، ولذلك تكون درجات الحوارة في المنطقة الجنوبية أعلى منها في المناطق المشابهة لها. ويتنزع مناخ العراق بالتسبة إلى أجزاته الطبيعية المختلفة، ويمكن تميز ثلاثة أنواع من المناخ بالنبة إلى أقسام سطحه الثلاثة، وهي القسم الجبلي والقسم الصحراوي والقسم الرسويي. فمناخ الأجزاء الجبلية من نوع مناخ البحر المتوسط المتميّز بالبرودة المعتدلة شتاء وبالحرارة المعتدلة صيفاً. ويتراوح سقوط الأمطار في هذه المنطقة ما بين 40 و100 سم ستوياً. أما السهل الرسوين والهضية الغربية (البادية) فيسودها المناخ الصحراوي، فيكون المناخ الصحراوي هو المام في العراق بالنظر إلى أن الهضبة الغربية تشغل زهاء نصف مساحة العراق، والسهل الرسوبي زهاء ربع المساحة، ويبلغ معدل الأمطار في السهل الرسوبي تحر 20 إلى 5 سم. أما توع المناخ الثالث فهو من نوع مناخ السهوب (Steppes) الذي هو مناخ انتقالي ما بين مناخ البحر المتوسط في الشمال ربين المناخ الصحراوي الحار في الجنوب. ويعم هذا النوع من المناخ منطقة السهوب في العراق، ويبلغ معدل أمطارها السنوية ما بين 20 و40 سم. ولموقع العراق هذا أثر في سقوط أمطاره من حيث فلتها وتغير كمياتها واقتصار سقوطها على الشناء تقريبا وأوائل الربيع وبكميات قليلة في منتصف الخريف. وبوجه عام لا تكفى أمطار المراق للزراعة، وفي بعض الأجزاء، ولا سيما السهل الرسوبي، لا يمكن الاعتماد على الأمطار، وإنما المعول على الري منذ أقدم الأزمان. ويمكن حصر معدل مقوط المطر السنوي في العراق في حدود 25سم، وهو معدل نحو 75% من مطع العراق، ونزداد هذه الكمية فتصل إلى تحر 100سم في مناطق الجبال العالية، وقد تتضاءل

كنية الأمطار في الأجزاء الجنوبية إلى نحو كسم سنوباً، كما يمكن اعتبار الخط المطرى الذي معدله 30سم الحد الأدنى للزراعة المطرية (1).

وتعم في العراق الرياح الشمالية والشمالية الغربية التي تهب في الغالب في معظم أيام السنة رياحة اتجاهها الانحدار المام لأرض العراق، وتعم أكثر ما بين شهر أيار (مايو) وتشرين الأول، وهي في الغالب باردة، وهناك الرياح الجنربية الشرقية (التي تسمى محلياً الشرقي)، وهي قوية الهبوب ودافة رطبة لهبوبها من ناحية الخطيج ومنطقة الأهوار وتصحبها الغيوم والأمطار حيث تلتفي بالرياح الشمالية الغربية الباردة فتسقط أمطارها.

# (2) أثره في تركيب السكان التأريخي:

بالإضافة إلى ما سبق أن أوجزناه من أثر موقع العراق في مناجه كان لهذا الموقع أيضاً أثر مهم في سير تأريخه وتركيب سكانه التأريخي، من ناحية كونه يقع بين متطفتين هما، رخم تباينهما من حيث العوارض الطبيعية، متنابهتان من ناحية فقرهما وقلة مواردهما الطبيعية، فتحده من أطرافه الشمائية والشمائية الشرقية مناطق جبلية ومن الغرب والجنوب الغربي مناطق صحرارية وبوادٍ مقفرة فقيرة في مواردها الزراعية والمائية، تلك هي الجزيرة العربية وجزؤها الشمائي والشمائي الغربي، أي بادية الشام التي تشترك معها بادية العراق الشمائية الغربية وفي الجنوب بادية السماوة. ولا يفصل العراق في الواقع عن الجزيرة العربية سوى خط مائي ضيق، هو نهر الغراف الغربية الحد بين أرض السواد العزومة وبين البادية في بعض أجزاء العراق الغربية بوناً صارعاً (كما في منطقة الكوفة وكريلاء والناصرية والسماوة وغيرها). ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة هي التي جملت البدو العرب يسمون سهل المراق الجنوبي بالسواد (لخضرته). ويمكن تشبيه أرض ما بين النهرين المراق الجنوبي بالسواد (لخضرته).

هن موجز جغرافیة العراق راجع:

W. Pisher, The Middle East, (1952).

والدكور محمد جاسم الخلف اجفراقية المراقء وترجمة كتاب اهستيدا.

الرسوبية بحوض خصب بين تينك المنطقين الفقيرتين نبياً مما جملها محط أنظار أقرامها وهجراتهم إليه منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ، وهلى ضوء ذلك ينبغي للمؤرخ أن ينظر إلى تركب سكان ما بين النهرين. فمن الجزيرة المربية والبوادي الشمالية الغربية (مهد الأقرام السامية) نزحت إلى بلاد ما بين النهرين في مختلف عصور التأريخ الأقرام السامية المختلفة ومنها القبائل العربية التي يرجع إلى أصولها القسم الأعظم من سكان العراق الآن. ومن المنطقة الثانية، أي الأقاليم الشرقية والشمالية الشرقية، نزحت إلى العراق أقوام عديدة من بينها جماعات من أصول الأقوام الهندية ـ الأوروبية. والعراق من هذه الناحية إقليماً مفترح لهجرات الأقوام والفؤوات بالمقارنة مع وادي النيل الذي يعد الرافدين القدماء فنختتم هذه الملاحظات عن أثر موقع العراق في تركيب سكانه التأريخي بتأكيد ظاهرة مهمة، تلك هي عملية الانصهار الحضاري التي سكانه التأريخي بتأكيد ظاهرة مهمة، تلك هي عملية الانصهار الحضاري التي ميزت تأريخ هذا البلد في صهر الأقوام المختلفة في بودقة حضارة وادي ميزت تأريخ هذا البلد في صهر الأقوام المختلفة في بودقة حضارة وادي الرافدين وحملت له كياناً تأريخاً وحضارياً متميزاً منذ أقدم المهود.

# ٢ .. أجزاء العراق الطبيعية ،

يمكن أن نميز عدة أجزاء في أراض المراق الطبيعية تختلف بعضها عن بعض بفروق واضحة، من سهول رسوبية إلى هضاب وبوادٍ ونجاد إلى منطقة جلية وشه جبلية أو متموجة.

# أ ـ المسهل الرسوبي:

مندما يصل النهران العظيمان، الفرات ودجلة إلى منطقة هميت . سامراه المتندئ دلتاهما الكبيرة، حيث يلتى وادياهما مكونين سهلاً رسوبياً واسماً طوله زهاه (650) كم من الشمال إلى الجنوب ويختلف مرضه ما بين 45 و40 كم. فيجري النهران في أراض منخففة ذات انحدار واطئ بحيث لا يزيد ارتفاعها أكثر من 32 مترجة ويجربان على هيئة مندجة (meandering) و وتمم ظاهرة الفيضانات وتبدل المجاري وهي الظاهرة

المعيزة للأنهار المتعرجة التي تجري في السهول الرسوبية. وتبدآ في هذا السهل مشاريع الري القديمة والحديثة بالإفادة من ظاهرة طبيعية يمتاز بها نهر القرات في بداية هذا السهل الرسوبي، إذ يرتفع وادي هذا النهر قليلاً بالنسبة إلى وادي دجلة، حيث يبلغ معدل الانحدار من (7) إلى (10) أمتار أو نحو إلى وادي دجلة، حيث يبلغ معدل الانحدار من (7) إلى (10) أمتار أو نحو الظاهرة فشقوا من القرات أنهاراً كثيرة للري باتجاه دجلة وجملوا من السهل الرسوبي ابتناة من فوق بغداد، بالقرب من الفلوجة، شبكة واسعة من مشاريع الري الكبيرة والصغيرة. ويتبدل الرضع في الجزء الجنوبي من السهل، في منطقة الكوت \_ الناصرية، حيث يبدأ وادي دجلة بالارتفاع بحيث يمكن إقامة مشاريع ري من دجلة إلى الفرات وقد تم ذلك في العصور القديمة وكما في مشاريع مد الكوت في العصور الحديثة (1931).

وكان لهذه الظاهرة مضافاً إليها حقيقة أن نهر الفرات أقل عنفاً في فيضانه من دجلة أثر مهم في تأريخ الاستبطان البشري في السهل الرسوبي ونشوء الحضارة فيه، في تركيز ذلك الاستبطان في وادي الفرات دون دجلة. وسنتابع في الفصول الآتية مراحل ذلك الاستبطان ونشوء حضارة وادي الرافدين في هذا السهل، كما سنتطرق بعد قليل إلى ظاهرة تغيير النهرين مجريهما في هذا الجزء من العراق، وأثر ذلك في هجر المدن التأريخية.

وتقع في الجزء الجنوبي من دلتا النهرين مناطق الأهوار (11 التي تكون جزءاً متميزاً من سطح العراق، وتميز بأحراشها من البردى والقصب وحيوانها الخاص «الجاموس» والخنزير البري والأسماك والأطيار البرية المائية، ويعيش سكانها حياة خاصة بدائية مكيفة بصورة عجيبة إلى هذه البيئة الطبيعية الغربية. والمرجع أن منطقة الأهوار ازدادت انساعاً منذ القرن السادس الميلادي

حول الأهوار وأحوال سكانها انظر:

Wi Thesiger to disographical Journal, (1954).

Westphal-Hilbarch in Sumer, (1956)

Philby in Ibed., (1959).

(أواخر العهد الساساني) حينما تخربت السدود بعد فقدان السيطرة على الأنهار. وتقدر المساحة التي تشغلها الأهوار الآن زهاء (13) ألف كيلومتر الأنهار. وتقدر المساحة التي تشغلها الأهوار الآن زهاء (13) ألف كيلومتر مربع، وبالإمكان تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: (1) الأهوار الشرقية في منطقة دجلة (وأكبرها هور الحويزة وهوالحويزة شويجه)، (2) الأهوار الوسطى منطقة الفرات الأوسط من بعد المسيب مثل الحبانية وأبودبس، وهما متخفضان طبيعيان اتخذا حديثاً خزائين كبيرين لخزن مياه الفرات، (3) الأهوار الجنوبية وأكبرها هور الحمار ما بين الناصرية والبصرة، الذي تنصب فيه مياه القرات جنوب سوق الشيوخ بنحو (20) كم، ثم يخرج منه القرات عن طريق دكرمة علي»، وكان الفرات ودجلة يلفيان عنه القراة قبل نحو 100 عام.

#### ب ـ البادية والهضبة الغربية:

تحادد منطقة البادية التي تشغل زهاه نصف مساحة العراق امتداد مجرى نهر الفرات من الغرب وتمتد مئات من الأميال إلى قلب الجزيرة العربية، ومن المحدود الأردنية والسعودية والكويتية إلى المحدود السورية، وتشترك مع بادية الشام، وهي أيضاً امتداد لهضبة نجد من وسط الجزيرة. وأراضي هذه البادية بالمدرجة الأولى من الصخور الكلبية والرملية وتكثر فيها الرمال، كما تقطمها مجموعة من الأودية الطويلة مثل وادي حوران الذي يصب في الفرات أسفل معموعة من الأودية الطويلة مثل وادي حوران الذي يصب في الفرات أسفل المحضارية جزءاً مهماً من بلاد وادي الرافدين، بل كانت هي وسكانها غريبة عن سكان السهل الرسوبي المتحضرين ومصدر خطر يهدد مزارعهم ومدنهم وتوافلهم التجارية. ولكن هذه البادية إلى وادي الرافدين منذ أبعد عصور التأريخ.

#### جد منطقة الجزيرة:

صبق أن ذكرنا أن مصطلح الجزيرة هو الذي أطلقه المؤرخون والجغرافيون العرب على أرض ما بين النهرين العليا. ويرادف تقريباً التسية اليونائية الميزويورتامية في استعمالاتها القديمة. والغالب في استعمال البلدائيين

العرب أن الجزيرة تبتدئ إلى الشمال من الخط المار ما بين االأنبار؟ (الفلوجة) أو هيت على الفرات إلى اسامراه - تكريت، على دجلة. ومنطقة الجزيرة هذه سهل واسم ما بين القرات ودجلة يبلغ أوسع عرض له نحو (250) ميلاً وتمتد في هذا السهل المجاري والسيول والوديان الكثيرة التي تنتشر فيه كأنها المروحة، وتغذى نهرى الباليخ والخابور وروافدهما، وكلها مصادر ماثية مهمة لنهر القرات، وبالإضافة إلى هذه الموارد المائية تتمتم المنطقة بسفوط الأمطار الكافية تقريباً للزراعة والرعيء كما توجد فيها مياه جوفية وفيرة، مما كان صبياً في ازدهارها منذ عصور ما قبل التأريخ، كما تدل على ذلك كثرة التلول الأثربة المنتشرة فيها والتي تتفاوت في أزمانها منذ عصور ما قبل التأريخ والعصور التأريخية المختلفة(1). وهذا بالإضافة إلى إمكان إنشاء مشاريم للرى فيها كما أقيمت في العصور الماضية(2). وقامت في الجزء الشمالي من المنطقة المملكة الصغيرة التي عرفت باسم دولة اميتاني، وباسم اخانيگلبات، في المصادر الأشورية، وبالمصطلح الأرامي الهاريناه، وسيمر بنا الكلام عليها في عرضنا للتأريخ الأشوري في عهده الوسيط. وازدهرت الجزيرة في العصور العربية الإسلامية، كما اشتهرت منذ أقدم الأزمان بأنها كانت من مناطق الاتصال المهمة ما بين وادى الرافدين وبين بلاد الشام وموانئ البحر المتوسط وبلاد الأناضول، وكانت من المصادر المهمة للهجرات السامية إلى وادى الرافدين وبلاد الشام.

د - المنطقة الجبلة وثبه الجبلية:

نقع المنطقة الجبلية في الجهات الشمالية والشمالية الشرقية، وتشغل

<sup>(1)</sup> عن المراقع الأثرية والتحريات التي ثمت فيها انظر المراجع الأساسية الثالية: (1.1936) Mallowan, The Exercisions of Tol Shager Muser (Iroq. II. 1936) Twenty lim years of Mesopotamian Discovery

Parrot, AM, I. 11.

 <sup>(2)</sup> حول مشاريع الري القديمة في منطقة الباليخ واجع:
 • فيضانات بنداد في التاريخ» لذكور أحمد سوسة، الجزء الثاني، ص 508.508.

زهاه خمس مساحة العراق، وتعتد في حدود العراق المشتركة مع إيران وتركية وسورية، وتتلاشى على هيئة تلال ومرتفعات هند حدود المسهل الوسويي بالقرب من الفتحة وبيجي. أما المنطقة شبه الجبلية أو المتموجة (Undulating) فتبتدئ من سفوح الجبال إلى الغرب والجنوب من المنطقة الجبلية وتستمر في اتجاهها عبر دجلة حتى حدود سورية غرباً وحافة الهضبة الغربية في الجهة الجنوبية الغربية وهي صالحة للزراعة ولا سيما في أقسامها الشمالية حيث يبلغ فيها معدل سفوط المعطر سنوياً نحو 50سم وفي أجزاتها الجنوبية نحو 20سم، الأجزاء صالحة للمراعى وتوبية الماشية.

وتندرج جبال العراق بالارتفاع على هيئة سلاسل متوازية تقريباً إلى أن نبلغ أقصى ارتفاع لها في حدود 8000 متر أو 11,500 قدم. ويلاحظ في الاتجاه العام لهذه السلاسل أنها على هبئة قوس من الشمال الغربي إلى النجاب الشرقي، بسئنى من ذلك بعض السلاسل الصغيرة غربي دجلة على الأخص حيث تمتد من الشرق إلى الغرب مثل جبل سنجار. وتتخلل هذه السلاسل الجبلية المتوازية سهول ووديان خصبة (وتقدر مساحة هذه الوديان السلاسل الجبلية المتوازية سهول ووديان خصبة وتقدر مساحة هذه الوديان وتنساب روافد دجلة في هذه المرتفعات ويكون اتجاه مجاريها على هيئة قطرية إنتام سلاسل الجبال بهيئة عامودية تقريباً. ولهذه الظاهرة إمكانيات مهمة في إنشاء خزانات للمياه والسدرد وتوليد الطاقة الكهربائية، وقد تمت فعلاً الإفادة من ذلك في المصر الحديث (مثل مشروع دوكان على الزاب الأسفل ومشروع دربندى خان على ديالي)، وتوجد بقايا مشاريع سدود قديمة أوضحها السد دربندى خان على ديالي)، وتوجد بقايا مشاريع سدود قديمة أوضحها السد المقام على المنظيم ويسمى البند في المعوضم المسمى «دمير قبو» في أول المقام على المسماة «الغرفة» الآن والعيث قديماً.

وفي هذه المنطقة الجبلية عاش إنسان العصور الحجرية القديمة والحديثة في سفوح المرتفعات كما ظهرت أولى القرى الفلاحية، مما سنفصله في كلامنا على عصور ما قبل التأريخ.

# ٣ ــ الفتقار بيشة حضارة وادي الرافدين إلى المواد الأولية واشتهارها بالتجارة،

من الأمور البارزة التي تسترعي نظر الباحث في حضارة وادي الرافدين أن البيئة التي نشأت فيها هذه الحضارة، وهي السهل الرسوبي الجنوبي الذي مرت بنا صفته، مع اشتهارها بثرواتها المائية الكبرى وغنى حاصلاتها الزراعية منذ أبعد عصور التأريخ، إلا أنها فقيرة فقراً بارزاً في المواد الأولية اللازمة لبناء الحضارة كالمعادن والأخشاب والأحجار الصالحة للبناء والنحت والأحجار الكريمة رشبه الكريمة. والواقع من الأمر أن المجماعات الأولى التي أنشأت أولى الحضارات في السهل الرسوبي لم تجد ما تقدمه لها البيئة الطبعية من المواد الغيرورية لتلك الحضارة سوى الماء والتراب والقصب والأحراش. ولعل أبلغ مثل على هذه الحقيقة ما يشاهده الزائر للمتاحف العالمية من مجاميم الآثار النفيسة التي خلفتها حضارة وادي الرافدين وهي مصنوعة من مواد لا تتوفر في بيئة هذه الحضارة. ولكن هذا لم يفت في عضد روّاد تلك الحضارة إذ عملوا للحصول على تلك المواد من الأقطار الخارجية القريبة والبعيدة، فاتسمت حضارة وادي الرافدين بصفة ملازمة لها منذ أبعد العصور، عى أنها أصبحت حضارة تجارية، بالإضافة إلى كرنها حضارة زراعة وري.. وكان لتنظيم شؤون التجارة الخارجية وما يستلزم ذلك من تسيير القوافل والمحافظة على الطرق التجارية من العوامل المؤثرة في سير حضارة وادي الرافدين وتطورها، سواء أكان ذلك في التنظيم السياسي والاجتماعي أم في نشوء الأساليب والطرق الخاصة بالمعاملات التجارية. فعلى الصعيد السياسي استلزم ضمان ازدهار التجارة الخارجية ظهور الدولة القوية المركزية، دولة القطر الموحدة، بتوحيد دول المدن القديمة المتضاربة في مصالحها التجارية. وقد قوى هذا العامل وازدوج ممه عامل مهم أخر عمل على ظهور أولى أنظمة الحكم وتطويرها إلى الوحفة السياسية الشاملة، ذلك هو تنظيم شؤون الري والسيطرة على الأنهار وفيضاناتها وإقامة مشاريع الري.

ولعلنا لا نعدر الحقيقة إذا أرجعنا الدوافع الأساسية التي كانت ندفع

ملوك العراق القديم وحكامه منذ أقدم الأزمان على القيام بالحملات الحربية والفتوح الخارجية، إلى ضمان الحصول على المواد الأولية الضرورية من الخارج، ومن أجل سلامة الطرق التجارية بإخضاع الأقوام المارة من أراضيها للخارق، وإقامة الحاميات والحصون العسكرية في النقاط الاستراتيجية المهمة، فذكر منها على سبل المثال الحصن الذي شيده الفاتح الأكدي الشهير فزام مين ( 2254 م 2218ق.م) في العوضع المسمى قتل براكة في منطقة المخابور في صورية، أي عند الطريق المهم الواصل ما بين بلاد ما بين النهرين وبين بلاد الشام والأناضول. وليس أدل على الاعتمام بالتجارة والاتصالات وكان الميناء من أنه كان لكل مدينة مهمة في العراق القديم ميناء كبير على النهر، وكان الميناء من أهم أجزاء المدينة، واحتلال الشؤون التجارية مكاناً بارزاً في أخبار حضارة وادي الرافدين، ومنها الشرائع المدونة، وفي مقدمتها شريعة حمورابي الشهيرة واشتهار هذه الحضارة بالتنظيمات والمعاملات التجارية.

## أشهر طرق الاتصالات الخارجية،

كان المراق يرتبط بالأقاليم الخارجية بعدة طرق تأريخية كانت القوافل التجارية تسلكها منذ أبعد عصور التأريخ، ولعل أبلغ دليل على اهتمام القوم بطرق المواصلات الخارجية أنهم وضعوا أدلة أو أثباتاً جغرافية بالمطرق والمسالك المشهورة وتحديد المراحل والعدن التي تمر منها أو تقع عليها أي ما يصح أن نسب بدليل الطرق والسالك (ltinerary)، وقد جامنا نماذج طريفة منها أشهرها وأقدمها يرجع في تأريخه إلى المهد البابلي القديم (الألف الثاني ق.م)(1).

<sup>(1)</sup> حول الأثبات الخاصة بالطرق والمراحل المارة فيها انظر:

A. Gostze, «An Old Babylonian Bunaray» in JCS, VII, (1953), Sff.

J. Lewy, estudies In Ancient Mistorical Geography Of The Ancient Near Easts, Onemaña natl (1992). 26ff.; Ibid., 393ff.

La Breton, P. Garelli, Th. Jacobson in RA, Lift (1958), 110ff.

# 1 - الطرق المودية إلى الأقاليم الغرية:

يؤخذ من الأخبار التأريخية المختلفة المهود أنه كان يوجد طريقان مهمان كانا يربطان العراق باتجاه غربي ببلاد الشام وسواحل البحر المتوسط وبلاد الأناضول. فالطريق الأول يبدأ من بلاد أكد (من بابل أو سبار) ويسير بمحاذاة الغرات ماراً بالمدن التأريخية القديمة مثل المدن التي تقم الآن في منطقة الرمادي (مثل رابيقم) وهبت وعانة حتى يصل إلى مدينة «ماري» المهمة. (تل الحريري الآن بالقرب من البوكمال) ويستمر من بعد ذلك قاطعاً بادية -الشام غربي الفرات ويمر بتدمر وحمص وهنا ينشعب إلى جملة فروع تؤدي كلها إلى مواثئ البحر المتوسط، وكان أصعب جزَّه من هذا الطريق المسافة -التي يخترق فيها البادية التي تبلغ زهاء (300) ميل، ولذلك كان يفضل الطريق الثاني الذي يمر من نيتوي أو يبثدئ منها ويجتاز منطقة الجزيرة (ما بين النهرين) من الشرق إلى الغرب ماراً بجملة مستوطنات ومدن مهمة مثل المدينة المسماة اشوبات أنليل؛ (المرجع تعيينها في التل المسمى جغار بازار) والكوزاناة (تل حلف الآن) وحران، ويعبر الفرات عند الركميش، (جرابلس الأن) ومدينة المسكنة؛ (إيمار القديمة) ثم في حلب أو بالقرب منها وينتهي بنهر العاصى (أورنس) حيث ينشعب إلى عدة طرق تزدى إلى الأجزاء الوسطى من سورية وإلى سواحل البحر المتوسط. ومن قروعه المهمة ما كان يتجه إلى الشمال الغربي ويؤدي إلى كليكية والأجزاء الأخرى من المملكة الحثية (الأناضول). وبالإضافة إلى ذلك كان يمكن السفر من نينوى إلى أرمينية ثم الأناضول بأثباع دجلة إلى دياربكر (أمد القديمة) ثم عبر جبال طوروس في مجازات جبلية.

# 2 ـ الطرق المودية إلى الأقاليم الشرنية:

كان اتصال حضارة وادي الراقدين بالأقاليم الشرقية أصعب مما كان عليه الحال مع الأقاليم الغربية، من جراء طبيعة الأراضي الجبلية الوحرة، أي سلاسل جبال الزاجروس، وسفوحها المناخمة لوادي الراقدين على طوال حدوده الشرقية والشمالية الشرقية، وقلَّة مجازات العبور فيها وشدة مراس القبائل الجبلية القاطئة فيها. فمن الممرات المعروفة المجاز الكائن بالقرب من الراوندوزة عند الرايات، والمبر الكائن في منطقة حليجة، شرقى السليمانية رمدر خانقين. وكان السيران الأولان، أي رايات وحليجة، يؤديان أيضاً إلى منطقة بعيرة اأورمية؛ وآذربيجان. ويحتمل وجود ممر تأريخي أخر عند قلعة الديزة، وهو الطريق الذي يرجع أن العلك الأشوري سرجون الثاني (705.721)ق.م) قد سلكه في حملته الحربية الشهيرة على بلاد أرمينية وآذربيجان (المسماة حملة سرجون الثامنة). أما طريق خانفين فكان يؤدي إلى كرمنشاه وهمذان (اكبنانا القديمة عاصمة الماذيين). وبالإضافة إلى هذه الطرق التي عددناها كان يوجد طريق أخر مشهور يربط العراق بالنواحي الشرقية عن طريق بلاد عيلام (منطقة عبادان أو الأهواز أو عربستان)، ويمر من المدينة المسماة ادير؛ (أو قدور ـ ايلو، وهي تلول العقر بالقرب من بدرة). وكان يسير محاذباً لمفوح جبال زاجروس حتى يصل إلى اسوسة؛ (هاصمة عيلام). ومم أن هذا الطريق لم تكن تعترضه جبال وعرة كوعورة الطوق الجبلية الأخرى بيد أنْ العلاقات العدائية ما بين دول وادى الرافدين وبين بلاد عبلام جملت من هذا الطريق طريقاً حربياً بالدرجة الأولى، وكثيراً ما عبرته الجيوش الغازية من الجانبين. وكانت توجد بالإضافة إلى ما ذكرناه مسالك إلى بلاد عيلام لا يمكن تحديدها بوجه التأكيد كالانصالات التي كانت تئم من منطقة شرقي دجلة في واديه الأسفل أي جهات العمارة والكوت والبصرة.

#### 3 ـ الطريق البحري:

ومن الطرق الحيوية التي كانت تربط العراق بالعالم الخارجي ولا سيما الجهات الشرقية والهند والأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية، الطريق البحري من الخليج (الذي كان يسمى في النصوص المسمارية بالبحر الأسفل والنهر المر)، حيث كان الطريق البحري الوحيد، فكان بمثابة الرئة للجسد. وتدل النصوص التأريخية الكثيرة التي جاءتنا منذ منتصف الألف الثالث ق.م على انصالات ما بين العراق وبين الأقطار المتاخعة للخليج وسواحل الجزيرة.

ومن أشهرها الأقاليم التي وردت باسم اسكانه (Magan شمان) وادلمونه أو اللمونه (البحرين)، وإقليم الملوخاء الذي يرجح تعيينه بالأجزاء الشرقية من الهند ولا سيما وادي السند، كما يرجح أنه صار يطلق في العصور المتأخرة على بلاد الحبشة. والجدير بالذكر في هذا الصدد أن حضارة ازدهرت في وادي السند في منصف الألف الثائث ق.م، وفيها جملة هناصر مضاهية لحضاوة وادي الرافدين، كما أبانت التحريات الأثرية الحديثة وجود أثار من أدوار عصور ما قبل التأريخ من حضارة وادي الرافدين في سواحل الجزيرة العربة (انظر الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ).

وقد سبق أن ذكرنا اشتهار معظم المدن المهمة في حضارة وادي الرافدين بموانيها النهرية. وبالنظر إلى المكانة الحيوبة للخليج في حضارة وادي الرافدين بموانيها النهرية. وبالنظر إلى المكانة الحيوبة للخليج في حضارة وادي الرافدين صار من مستزمات سياسة الدول التي قامت في وادي الرافدين جمل الأقاليم المتاخعة له ضمن فلك النفوذ السياسي لتلك الدول منذ قيام أمبراطورية سرجون الآكدي الشهير (2370 ـ 2315ق.م) وظلت أهمية النظيج في المصور العربية الإسلامية، إذ كان يتم الاتصال من طريقه بالهند والشرق والشرق الأقصى. وخلاصة القول كان الخليج واسطة مهمة بين الأقاليم الفربية وبين موانئ البحر المتوسط وبين الهند والشرق إلى أن فقد أهميت من بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح وفتح قناة السويس فتحولت الطرق التجارية العالمية السابقة.

# الأنهار ونظام الري والمشاكل الناجمة عنهاء

مرّ بنا في كلامنا على أقسام العراق الطبيعية كيف أن السهل الرسوبي الذي نشأت قيه حضارة وادي الرافدين يعتمد في حياته على ري الأنهار، ولقلك أجمع الباحثون على أن نظام الري وحل المشاكل الناجمة عنه كان على رأس العوامل المؤثرة في نشوء تلك الحضارة وتطورها وإكسابها الصفات الخاصة المعيزة لها. فالمعروف أن وادي الرافدين إقليم نهري كبيره فيه نهران يعدان من الأنهار الكبرى في العالم ويتبعهما عدد من الروافد الكبيرة

والصغيرة، مما جعل العراق من الأقطار القليلة في العالم التي تحوز على ثروة مائية كبرى بالنسبة إلى مساحته الصغيرة. فكان الري والسيطرة على الأنهار العامل الحاسم الذي تفاعل مع جهود الإنسان فتج عن ذلك أولى الحضارات البشرية في التأريخ ولعله من البديهي القول إن وجود هذه الشروة المائية الكبرى لم يسبب نشوه الحضارة تلقائياً ، بل كان للجهود البشرية الشاقة في ترويض هذه البيئة النهرية للإفادة من إمكانياتها الأثر الحاسم في الموضوع، ويمكن القول أيضاً إن نتيجة جهود أولئك الرواد الذين استوطنوا السهل الرسوبي في الألف الخاص ق. م ظهرت بتحويل بيئة وحشية من الأحوار والأحراش أو البادية الجرداه إلى بيئة معطاء درت المخبر والبركة ورددت شهرتها الأقوام والأمم القديمة، بحيث جعلت الكتب المقدمة جنة عدن فيها، وجعلت النهرين من بين الأنهار الأربعة التي تنبع من الجنة.

ولما كنا سنخصص بحثاً خاصاً عن تأريخ الري في الجزء الثاني من كتابنا فنكتفي بهذه الملاحظات مضيفين إليها ما سبق أن ذكرناه من إدراك المراقبين القدماء لخصائص نظام النهرين ووضعية وادبيهما الطبيعية، وفي مقدمتها ارتفاع وادي الفرات بالنبة إلى وادي دجلة في المسهل الرسوبي ابتداة من منطقة «الفلوجة ـ بغداد»، فشقوا أنهاراً كثيرة من الغرات إلى دجلة كانت تروي أراض شاسعة، ويمكن تتبع آثار شبكة أنهار الري وقبعانها المندرسة وعلى ضفافها الأطلال الكثيرة المندرسة التي كانت فيما مضى مدناً وقرى عامرة، وسنشير إلى التحريات الأثرية الحديثة في تتبع مجاري الأنهار القديمة.

وتشغل أخبار شق الجداول والأنهار مكاناً بارزاً في كتابات الملوك والمُحكام منذ نشوء نظام الحكم في المراق وبداية التدوين في مطلع الألف الثالث ق.م. وكثيراً ما اتخذ حفر نهر جديد أو كريه وتطهيره حادثة يؤرخ منها في نظام التأريخ بالحوادث المشهورة المتبع في حضارة وادي الوافدين، والواقع أن عدد الأنهار والمجداول التي ورد ذكرها في النصوص المسمارية يؤلف معجماً لمس بالصغير؟ وخصصت شريمة حمورابي (1750ق.م) أحكاماً كثيرة كنظيم شؤون

الري والزراعة (1) وبالإضافة إلى إقامة مشاريع الري تدلنا النصوص المسمارية أيضاً على إنجاز مشاريع أخرى ملازمة لنظام الري مثل إقامة السدود والأسكار وخزانات السياء لمخزن الساء إبان الفيضانات والإفادة منها مرة أخرى في أوقات مثلة المباء . والمرجع كثيراً أنهم أفادوا من بعض المتخفضات الطبيعية القريبة من ضفاف الفرات الغربية في منطقة الرمادي لخزن المباء فيها مثل منخفض المجانية وهور أبو دبس ومتخفض عقرقوف (2) ، كما أقيمت خزانات في منطقة لجش في العصر المسمى فجر السلالات (الألف الثالث قي م) .

# الشاكل الناجمة عن الري والأنهار،

#### أ ـ منف الينة الطيمية:

إذا أضغنا إلى ما ذكرناه من أثر موقع العراق العبغرافي في مناحه وطقت من حيث تبدل المواسم والتفاوت الشديد في درجات الحرارة صيفاً وشتاه ونهاراً وليلاً ما هو معروف عن نظام أنهاره من حيث عدم انتظام فيضاباتها وعف حفا الفيضان وعلم ملاءمة أرقاته لمواسم المدورة الزراعية، اتضع لنا أن البيئة الطبيعية التي قامت فيها حضارة وادي الرافدين تتصف، بخلاف ما قد يغن، بالعنف والشدة. ولعل أحسن ما يوضع لنا هذه الحقيقة ونتائجها أن نقارن نظام الأنهار في العراق بنظام الأنهار في حضارة وادي النيل التي تضاهي حضارة وادي الرافدين من حيث القدم والاعتماد على دي الأنهار نعلى ما هو معروف يتصف نهر النيل باطراد فيضانه وانتظامه ولا يكون في نفلى ما هو معروف المداق، دجلة نقالب مصحوباً بالعنف والتدمير كما هو الحال في نهري المراق، دجلة والفرات، ولا صيما دجلة. ثم إن موسم فيضان النيل (من حزيران إلى تشرين والفرات، ولا ميما دجلة. ثم إن موسم فيضان النيل (من حزيران إلى تشرين والفرات، ولا ميما دجلة. ثم إن موسم فيضان البائد موسم فيضان الرافدين

واجع أحكام الأراضي والعقول والسائين في شريعة حمووايي (المواد #1 ـ ■ ضا بعد، وكذلك المواد 241 ـ 723).

 <sup>(2)</sup> راجع تقرير المهندس فريلكوكس» عن ري العراق (1911)، وبحث الفكتور أحمد سوسة:
 اوادي القرات ومشروع بحيرة الحيانية» (1944) من 81 نما يمد.

عكى الدورة الزراعية إذ إنه يحدث على ما هو معروف في وقت متأخر بالنبة إلى الزراعة الشترية فلا يستفاد من فيضائهما، بل إن هذا الفيضان كثيراً ما سبب تدمير الفلات الزراعية، وتشعّ مياههما في موسم الزراعة الصيفية. وخلاصة القول مع أن كلنا الحضارتين حضارتا ري، بيد أن نظام الري في حضارة وادي الرافلين أصعب تنظيماً وضبطاً وأكثر مشاكل، بحيث لا يسع المستع لتأريخ هذه المحضارة إلا أن يقدر ما بذله سكان العراق القلماء من جهود جارة للبطرة على نهرين من أشد أنهار الدنيا عناً.

وفي رسم المتبُّع لسير الحضارة في كل من وادي النيل ووادي الرافدين أن يجد صورة هذا الجانب من بيتهما الطبعية ولا سبما نظام الأنهار والرى في الكثير من مقوماتهما الفنية والأدبية والسياسية. وإذا جاز أن ينسب إلى الحضارات مزاج أو طابع مميّز أمكنا القول إن مزاج حضارة وادي النيل بتسم بطابع الاعتداد بالإنجازات وشعور الطمأنينة بالسبطرة على البيئة، بحيث جعلت رأس المجتبع إلهاً، أي إنها ألهت ملوكها وجملتهم آلهة في الحقيقة وليس من باب التقديس أو المجاز، وبالمقابلة مع ذلك كان الطابع العام لمزاج حضارة وادي الرافدين المنف والتشاؤم والتوتر والتأزم وتوقع المفاجآت، وتطفى عليها التاحية العملية في الحياة. ومم أن بعض الملوك في حضارة وادى الرافدين قد قدسوا وألهوا، بيد أن الملك ظل متصفاً ببشريته إلى آخر أدوار تلك الحضارة، فلم يكن يميزه عن البشر الأخرين سوى أن الآلهة التي بيدها حكم الكون المطلق قد انتدبته أو فوضته ليحكم الناس بالنيابة عنها. وكان اليون شاسماً في نظرة كل من الحضارتين إلى نظام الحكم. فالملوكية ونظام الحكم في حضارة وادي النيل قد وجد منذ بده الخلفة، أي منذ ظهور الآلهة. وكان أول إله خالق ملكاً في الوقت نفسه، والفرعون إله من الألهة. أما نظام الملوكية في حضارة وادي الرافدين فكان شيئًا طارئاً ليس من أساس نظام الخليقة، بل نشأ على أثر أزمة وقعت بين الآلهة في تنازعها على مبادة الكون، واضطرار مجموعة الألهة الحديثة إلى انتخاب أحد الآلهة ليكون ملكاً عليها، وتنازلت له هن سلطانها، وهمد كبير الألهة بعديد إلى خلق

الإنسان ليتولى خدمة الآلهة (يعبدها)، وكان هو الذي يختار الملك أو الحاكم لينوب عنه في حكم البشر كما ذكرنا.

تجد كل هذا وفره جلباً في أساطير كلتا الحضارتين الخاصة بالخليقة مثل أسطورة الخليقة البابلية الشهيرة (انظر الفصل الخاص بالأدب في الجزء الثاني). ويجد الفاحص لهذه الأساطير نفسية كل من هاتين الحضارتين معثلة أحسن تمثيل، وهي انعكاس لأثر البيئة الطبيعية. فعثلاً تمت عملية الخلق في أساطير وادي حضارة وادي النيل بهدوه، بمجرد إرادة الآلهة، ولكن الخليقة في أساطير وادي الرافدين حدثت بالصراع والاحتراب ما بين الآلهة كما نوّهنا بذلك. والصفة الغالبة لألهة حضارة وادي الرافدين القوة والبطش والتقلب. وليس من باب الصدفة أن تخلو آداب حضارة وادي النيل من أخبار للطوفان في حين أن الطوفان يكون موضوعاً وتيسياً شائماً في آداب حضارة وادي الرافدين ونذكر على سبيل المنان ملحمة جلجامش التي يكون حدث الطوفان جزءاً مهماً منها.

وفي العقائد الدينة ولا سبعا العقائد المتعلقة بعالم ما بعد الموت يمكن للمتنبع أن يقف على مزاج كل من الحضارتين. قالفرد في حضارة وادي الرافدين قد شغلته مشاكل هذه الحياة الدنيا وما تتطلبه من صراع وكفاح للسيطرة على البيئة عن التفكير كثيراً في الحياة الأخرى واعتقاد الخلود فيها، فلم تنشأ عند القوم فكرة واضحة عن وجود دار للعقاب ودار للثواب فيما بعد المموت. بل كان عقاب الآلهة وثوابها يتمان في هذه الحياة. وبالمشابلة مع ذلك شغل الفرد في حضارة وادي النيل بأمر الحياة الأخرى ونيل الخلود فيها، وظهر هذا جلياً في الآثار التي خلفتها هذه الحضارة، من الأهرام الضخمة إلى التحنيط إلى إيداع أنفس الأثاث في القبر، بحيث يمكن القول إن الغالبية المغلمي من آثار هذه الحضارة قد وجدت في القبور، سواء كان ذلك في قبور الغراعة والأمراء والمُحكم أم في قبور عامة الناس.

ولعله يمكن إيجاز الفروق بين سير كل من هاتين الحضارتين بأن حضارة وادي النيل قد تم نضجها واستقرارها منذ زمن مبكر في تأريخها في حين أن الصفة البارزة في سير حضارة وادي الرافلين أنها ظلت في جميع أدوارها المختلفة حضارة وبتاميكية متحركة (1). ونضيف إلى ما سبق أن ما ذكرناه عاملاً بشرياً نشأ من إحدى الميزات المجغرافية التي ذكرناها، ونعني بذلك أن وادي الرافلين بعد إقليماً مفترحاً إلى الخارج بالنسبة إلى موقعه الطبيعي وبالمقارنة مع وادي النيل الذي بعد مقفلاً تقريباً من هذه الناحية، فتعرض وادي الرافلين إلى هجرات الأقوام الكثيرة والفزوات المنيفة واختلاط السكان واتصال الثقافات وما كان يستبع ذلك من عنف وتدمير وتطور وتبدل في واتصال الثقافات وما كان يستبع ذلك من عنف وتدمير وتطور وتبدل في التكوين السياسي والاجتماعي وظهور ذلك في سير حضارته.

## ب - مشكلة الترسيات وظاهرة تبدل مجاري الأنهار:

تحمل أنهار العراق، ولا سيما الرافدان العظيمان دجلة والفرات، كيات جيمة من الطمى والغرين<sup>(2)</sup>، ترسبها في قيمانها كل عام، فتبب هذه الترسبات مشاكل خطيرة منها ارتفاع قامي النهرين من مستوى السهل الرسوبي وأثر ذلك في التصريف الماخلي في المزارع وازدياد خطر الفيضان وتكوين الجزر الرملية في مجاري النهرين وتقليل سعة جداول الري، وإهمال هذه المجدول بمرود الزمن لتعذر تطهيرها وكريها المستمرين بحيث يصبح فتح جدول جديد أسهل وأقل كلفة من تطهير الجدول القديم.

رمن النتائج الخطيرة للترسبات تبديل الأنهار لمجاريها في فترات زمنية مختلفة الأمر الذي سبب هجران المدن بانتقال الاستبطان منها إلى مستوطنات جديدة تنشأ على ضفاف الأنهار الجديدة. وبالنسبة إلى هذه الظاهرة يمكن تقسيم الوادي الذي يجري فيه النهران في الأراضي المراقبة إلى قسمين طبيعين متميزين: (1) القسم الواقع إلى الشمال من الخط المار من اهيت ـ سامراهه

<sup>(1)</sup> الطر: Wilson, Before Philosophy .

<sup>(2)</sup> قدرت كميات الطمي والغرين في التهرين يزهاه (10) بلايين طن سترياً وأتها تعادل من ثلاثة إلى خمسة أصناف ما يحمله التبل سترياً. انظر: اللطمي المائلة بسياه دجلة القواد المغولي، (بغداد 1955).

حبث يكون واديا النهرين منفصلين ومتميزين، كل منهما شق مجراه في عضبة كلية (Limestone)، وتحد ضفاف كل منهما مرتفعات صخرية (Cliffs) فلم تنفير مجاري النهرين في هذه المنطقة إلا قليلاً. (2) ولكن إلى الجنوب من ذلك الخط يختلط واديا النهرين، مكونين سهلاً غربنياً واسعاً هو الدلتا المطبعية للنهرين، ويجرى النهران ابتداء من ذلك الحد باتجاه الجنوب في انحدار واطئ (Low Gradient)، ويجربان بهيئة متعرجة أو منعطفة (Meandering) وكما هو الحال في الأنهار االمتندرة، ويقمل ترسبات الطمي والغرين يعمل النهران على رفع مستوى قاعيهما فتفيض مياههما، مكونة أهواراً ويحيرات، فتبدأ ظاهرة تبديل المجرى الأصلى للنهر. وبالنظر إلى تعدد فروع الفرات ودجلة في السهل الرسوبي وتعرض المجاري الرئيسية إلى الاندثار بسبب الترسبات الكثيرة، فإن المجرى الأصلى كثيراً ما انتقل إلى أحد فروعه ووسم مجراه بحيث يصبح هذا الفرع عمود النهر، كما فعل نهر الفرات في العصور الحديثة (عام 1820) عندما تحول عموده الأصلى إلى أحد فرعيه، وهو القرع الغربي (المسمى فرع الهندية) فجف المجرى الأصلى وهو شط الحلة الأمر الذي دعا إلى إنشاء صدة الهندية (1913-1911). وبدل الفرات مجراه أكثر من مرة في أزمان قديمة لا يمكن تحديدها. وفي الوسع تتبع أحد المجاري القديمة الرئيسة للفرات من مواقع المدن القديمة وامتدادها، وقد كانت فيما مضى تقم على ذلك المجرى ولكن نقع الآن في بادية جردا. إلى الشوق من المجرى الحالي للنهر، مثل مدينة انفراه والوركاء ولارسة وابسن وغيرها. والملاحظ في تغيير مجرى النهرين أنهما يتجهان بوجه عام إلى الغرب من المجرى الأصلى، ولكن هذا ليس عاماً وفي جميع أنحاء العراق. وتعرض دجلة أيضاً إلى تغييرات متعددة في مجراه في العصور التأريخية المختلفة<sup>(1)</sup>.

وإذا كان ليس في الوسع إحصاء التغييرات التي حدثت في مجاري

 <sup>(1)</sup> للأمثة على تبدل مجرى دجلة راجع كتاب تسترتج: ابلدان الخلافة الشرقية، ترجمة السيدين يثهر فرنسيس وكوركيس عراه (1954) ص 42 ـ 43 رص 59 نما بعد.

الأنهار وحصرها في العصور المختلفة، يد أنه يمكن رسم خرائط للمجاري القديمة في العصور التأريخية المختلفة بمسح التلول الأثرية المتشرة في سهول العراق الرسوبية وتعيين أزمان ملتقطاتها السطحية والتي كانت تقع على مجار رئيسية أو فرعية. وقد اثبع جماعة من الباحثين الأثاريين هذه الطريقة في تحديد مجاري الأنهار القديمة ولا سبحا دجلة والفرات في المنطقة الوسطى والجنوبية. فبالنسبة إلى الفرات أمكن تتبع مجراه الغديم من سبار (أبو حبة) إلى نفر ودلبات (دليهم) وكسورا القديمة (تل أبو حطب الآن) وشروباك (فارة) تم الوركاء ومن الوركاء إلى منطقة أأورة بالقرب من الناصرية، وقد اتبعت هذه الطريقة الأثرية في عام 1953\_1954 لمسح بلاد سومر الوسطى، وفي عام 1956\_1956 لمسح منطقة ديالى في عام وفي عام 1958\_1956.

#### ج. مشكلة الملوحة:

ملوحة التربة ولا سيما في السهل الوسوبي من المشاكل الجسيمة التي جابهت المراقبين القدماء، وهي الآن تهدد تربة العراق في منطقة الري. ومع أن مشكلة الملوحة ملازمة لنظام الري نقمه بسبب الأملاح المحمولة بمياه الأنهار إلا أنه بالنسبة إلى العراق ذات أوجه خاصة بسبب طبيعة التربة من حيث كثرة التبخر وانعدام أو ضآلة جهاز التصريف (البزل) الذي ينبغي أن يكون ملازماً لنظام الري. هذا ولا يمكن البت عل عرف العراقيون القدماء نظام التصريف؛ وكل ما يمكن قوله بهذا الصدد إن مشكلة الملوحة وأعطارها كانت وما تزال تزداد في جسامتها بمرور الأزمان. وذهب بعض الباحثين إلى أن ملوحة التربة بدأت بالظهور منذ أواخر ما يسمى بعصر فجر السلالات أي من بعد عام 2400ق.م، وكانت من بين العوامل الحاسمة في تدهور السلطة السياسية ثم زوالها من السومريين وانتقال الازدهار العمراني من الجنوب إلى الوسط والشمال من أرض ما بين النهرين.

ومع أن التحريات التأريخية عن مشكلة الملوحة في نأريخ وادي الرافدين

لم تبدأ إلا منذ سنين قليلة مفت<sup>(1)</sup>، إلا أن التناتج الأولية زودتنا بأشياء مهمة عن هذا الموضوع، ومنها أن الوثائق الإدارية الخاصة بالزراعة في منطقة لجش السومرية (منطقة الناصرية) من أواخر عصر فجر السلالات تشير إلى ظهور البرمة المملوحة وتناقص الفلات الزراهية، وأن أخطارها ازدادت بمرور الزمن وانتشرت إلى المنطقة الوسطى (بلاد آكد) ما بين 1200 أو 600ق. م. وكانت المطوحة لدى العراقيين القدماء من الأفات والمقوبات التي تحل بالبشر جزاء شرورهم وآثامهم، فكان تسلط الملوحة من جانب الألهة على البشر من الطرق التي انبعت في إفنائهم بالإضافة إلى إحلال الطوفان، كما جاء في ملحمة التراحاسس، وهي إحدى الملاحم الطرفة المخاصة بالطوفان بالإضافة إلى خبر الطوفان الوارد في ملحمة جلجامش.

وميز كتبة العراق القديم بين نوعين من المطوحة مما يشاهد في تربة العراق الآن، فالنوع الأول ورد اسمه بالسومرية بصيخة امن (Mun) وبالبابلية اطبتم، وهو دُو لون أبيض مما يعرف باسم المشورة الآن، ويدخل في تركيه ملح الطمام، والنوع الثاني ما نسميه الآن السبخ، وهو دُو لون أسمر داكن، وقد عبر عنه السومريون بالكلمة انبشره (Nimur) وبالبابلية اإدرائيه.

# الأنهار،

نختتم هذه المقدمة الجغرافية بوصف موجز لأنهار العراق وأثرها في سير تأريخه. فتكرر ما سبق أن ذكرناه من أن نشوء حضارة وادي الرافدين وازدهارها كان مرتبطاً بوجود الرافدين المظيمين وروافدهما. وإذا صح تول

<sup>(1)</sup> ومن ذلك العراسات التي عهد بها مجلس الإصار السابق في العراق إلى جماعة من الباحثين من جامعة شيكاخو (المعهد الشرقي) برئاسة الأستاذ ياكبسون، بالتعاون مع مديرية الآثار، وشملت تلك العراسات تحريات أثرية في منطقة ديائي ودراسة التعبومي المسمارية القديمة المعاصة بالسجلات الزراعية. راجع التقارير المنشورة في مجلة السودرة المجلد 13 (1957) والمجلد 14 (1958) وأيضاً:

Jacobsen and Adams, «Saft And IIII To Ancient Metopotamies Agriculture», Science, EXVIII
125ff.

هيرودونس السأتور بأن مصر "هبة النيل"، فإن بلاد الرافدين كذلك هبة النهرين. فبالإضافة إلى نظام الري الذي هو هماد حضارة وادي الرافدين فإن للتهرين أهبية كبرى في المواصلات وازدهار المتجارة التي قلنا إنها الميزة الثانية التي ميّزت هذه الحضارة بالإضافة إلى الري.

ويمكن للباحث أن يجمع مادة تأريخية مهمة عن أنهار العراق وشاريع الري القديمة بالرجوع إلى النصوص المسمارية التي جاءت إلينا من مختلف أدوار التأريخ والأخبار الواردة في كتب البلدانيين والمؤرخين العرب والمصادر الكلاسيكية (اليونانية والرومانية)، بالإضافة إلى ما يمكن القيام به من مسح أثري لبقايا مشاريع الري المندرسة ومجاري الأنهار القديمة مما سبق أن نؤهنا به. وإلى جانب الناحية التأريخية والحضارية هناك الفوائد العملية التي تستخلص من مثل هذه الدراسات في إقامة مشاريع الري الحديثة على هدي طبيعة المشاكل «الجغرافية - التأريخية» التي صاناها سكان وادي الرافدين القدماء والخبرات الكثيرة التي حصلوا عليها، كما فعل في الأزمان الحديثة مهندس الري المشهور «ويلكوكس»، مصمم سدة المهندية، حيث درم أعمال الري القديمة واسترشد بها في إقامة شاريم الري الحديثة (ا).

خص العراقيون القدماء الرافدين بالتقديس والتعظيم، وعدوهما من جملة الآلهة المشتقة من الغوى الطبيمية (<sup>(2)</sup>، وأفردوا الفرات بتقديس أكثر لأنه كان

سبق أن استشهدتا ببعض مؤلفات المهندس ويلكوكس ومنها الكتاب المترجم من الأصل الإنجليزي:

W. Wilkoka, The Irrigation Of Mesopotemia (1911).

<sup>.(1913)</sup> W. Wildophs, «Nenopotemia, Paus, Present Future» in Geographical Journal, (1911). وانظر أيضاً: الطور الري في العراق؛ (1946) للدكتور أحمد سوسة وكذلك فوادي الغرات؛ (1945-1944) و«الري والمضارة» (1968).

<sup>(2)</sup> حول تأليه التهرين انظر: 125. Doesio in Syris, 2.11 (1939), 126ff. Jacobsen in JNES, v, 139FF.

النهر الذي تركزت على ضفافه المستوطنات القديمة، وستطرق إلى أسباب ذلك بعد قليل. ونعت النهران أيضاً في بعضى التراتيل الدينية بالنهرين الأخوين أي الرافدين أ. وفي أساطير الخليقة ذكر الفرات ودجلة بأنهما يبعان من عين البامة، وهي الآلهة التي كانت تمثل عنصر الماء الملح أي البحر، ومن ثبيل ذلك عد الفرات ودجلة من الأنهار الأربعة التي تنبع من النجة (سفر التكوين 2: 14.10)، وفي ترتيلة دينية طريقة يخاطب الفرات بأنه خلق الأشياء، وأن الألهة لما حفرته عممت الخيرات على ضفافه وشيد في أعماقه الإله اأياه عميد،، وأن مياهه تبرئ المرضى وتطهر الأدران، وهو القاضي الحكم بين الناس (2). وهذا يذكرنا بالعرف القانوني الغريب الوارد في شريعة حمورابي مي رمي المتهم بالسحر بالنهر لإظهار جرمه أو براءته (المادة الثانية).

## أصل تسمية الفرات ودجلة،

كان الرأي السائد بين الباحثين أن تسمية النهرين من أصل سومري، ولا من أصل ولكن أخذ الاتجاه حديثاً يميل إلى أنها ليست من أصل سومري ولا من أصل سامي، بل هي تراث لغوي من قوم مجهولين لعلهم سبقوا السومريين والساميين في استيطان السهل الرسوبي، ولا يملم هنهم شيء سوى ما تركوه من آثار لغوية قليلة في أسعاء المدن وبعض المهن والحرف ومنها أسعاء دجلة والفرات (انظر القسم المغاص بأقوام وادي الرافدين القدماء). وقد ورد اسم الفرات في الصوص المسمارية بمجموعة من العلامات المسمارية تلفظ على هيئة فبورائن (Buranun) أو «بوروننا» (بوروننا» (Buranun) ويرافف ذلك في اللغة الأكدية ـ البابلية (السامية) لفظ في معنى هذا الاسم إنه يعني فالغرع» أو «الرافد» أو «الماء «فرات»، وقو المعنى الذي أورده اللغويون المرب لاسم القرات أيضاً. وأشهر المذب»، وهو المعنى الذي أورده اللغويون المرب لاسم القرات أيضاً. وأشهر

<sup>(1)</sup> اظر: Reisser, Hymans, 136, 39

<sup>(2)</sup> راجع ترجمة الأسطورة في مجلة (سومرة (1949)، هي 201.

كتابة لاسم الفرات مجموعة العلامات المسمارية: أود ـ كب ـ تُن ـ كي (Ud-kib-nun-ki) مسبوقة بالعلامة المسمارية المالة على النهر الله (Id) (ال) وورد اسم القرات أيضاً بمجموعة من العلامات المسمارية أقل استعمالاً من المجموعة الأولى.

أما اسم دجلة نقد ورد بهيئة ١٥دكناه (fdigna) ومنها التسمية العبرانية العداقل، أو اهداقل، والعربية دجلة (2).

#### حوض النهرين،

من الحقائق الجغرافية الخاصة بأنهار العراق أن مصادر مياهها، باستثناء نهر المظيم، نقم خارج العراق، فالمعروف أن جزءاً كبيراً من حوضي الفرات ودجلة وروافدهما، أي ما يصطلح عليه في الجغرافية (River Basin) (وهي المتطقة التي يأخذ النهر منها مصادر مياهه)، يشمل رقعة جغرافية واسعة ما بين بلاد الشام وسلاسل جبال طوروس (الأجزاء الخاصة بتركية منها) ومنطقة جبال

<sup>(1)</sup> جاء اسم دجلة في اللغة الحروية (انظر الأقرام الشديمة) على هيئة الرنزجة أو الرزنجة (مارزنجة). والسرجة في اللغة الحروية النساج مني اللغات الأوروبية أي Tigno مأخوذ من الفارسية البهاوية فتيركاها (Tigno) التي قيل في معناها إنها السهم، ولعل هذا إشارة إلى سرحة جريان النهر، أو أنه تحريف أو ترجعة لسمتى اسمه العراقي الثقيم الذي نشر في المحاجم السماوية الشديمة بأنه النهر المجاري أو السريم. والجدير بالملاحظة عن كتابة اسم القرات أن اسم مفينة اسباره (أبر حبة الأن) يكتب بالعلامات المسمارية نفسها بدون أن تصدر بالعلامة الفالة على النهر.

<sup>(2)</sup> جاء اسم دجلة في اللغة الحررية (انظر الأقراع القديسة) على هيئة الرنزجة أو الرزنخة (Aranzella). والمرجع كثيراً أن اسم دجلة الشائع في اللغات الأوروبية أي Tiges مأخوذ من الغارسية البهلوية البركاه (Tirges) التي يبل في معناها إنها السهم، ولعل هذا إشارة إلى سرحة جريان النهر، أو أنه تحريف أو ترجعة لمعنى اسعه العراقي القديم الذي فشر في المعاجم المسمارية القديمة بأنه النهر الجاري أو السريم. والجدير بالملاحظة من كتابة السماح الفرات أن اسم مدينة اسهاره (أبر حبة الآن) يكتب بالعلامات المسمارية نفسها بدون أن تصدر بالعلامة العالة على النهر.

الراواطاء وإلى الشرق سلسلة جبال زاجروس. وقد قدر أن نحواً من 45,8 بالسائة من مجموع مساحة حوضي النهرين يقع داخل القطر، والباقي خارج حدوده (1). ومع أن القسم الأحظم من طولي النهرين يقع داخل الأراضي المراقبة إلا أن قسماً غير قلبل يتوزع ما بين تركية وصورية. فيمر من طول الفرات، البالغ من الثقاء فرعيه في تركية حتى «كرمة علي» (2320) كم، زهاه المراقبة. أما دجلة فيقع من أصل طوله البالغ نحر (1718) كم، (1418) كم داخل المحدود المراقبة والباقي في الأراضي التركية. وهكذا يبدو أن حصة المراق من دجلة والفرات حصة كبرى بيد أن اشتراك أقطار أخرى في أنهاره وحقيقة كون منابعهما في أراضي أجنبية لا يخلو من آثار في أحداث تأريخه بالنظر إلى ما قد ينجم عن ذلك من ملابسات دولية ينبغي تسويتها وتنظيمها وقل المرف الدولي. وقد بدأت بوادر هذه المشاكل حديثاً على أثر ما شرع به من إقامة غزانات وسدود في ثركية وسورية بالنبية إلى القرات.

## الفرات وتركيز الاستيطان القديم على ضفافه ،

تحكمت خصائص النهرين الطبيعية بتأريخ توزيع المستوطنات البشرية وتركيزها بالمدرجة الأولى على الفرات دون دجلة ولا سيما في مراحل الاستيطان الأولى في السهل الرسوبي ما بين الألفين الخاسى والثالث ق.م. وأبرز عامل في ذلك ما سبق أن نؤمنا به من أن الفرات أقل عنفاً وتقلباً في فيضانه بالنسبة إلى دجلة، كما أن كميات مياه الفيضان (في موسم الفيضان نقريباً من شهر آذار إلى نهاية أيار) في دجلة أكثر منها في الفرات، وقد قدرت الزيادة في فيضان دجلة بزهاء 31% أكثر من فيضان الفرات الغربية في منطقة أن يكون للمتخفضات الطبيعية المحاذية لضفاف الفرات الغربية في منطقة

 <sup>(1)</sup> راجع افيضانات بتعاد في التأريخ، للدكتور أحمد سوسة (1963) البيز، الأول، ص 115.

<sup>(2)</sup> التصدر تقسه، ص 46.

الرمادي مثل متخفض الحبائية وهور أبو دبس أثر في تقليل شدة فيضان الفرات، ولعل العرائيين القدماء أفادوا من هذه المتخفضات الطبيعية لخزن المياه الفائضة فيها واستعمالها إبان شع الماء في النهر. وإلى هذه العوامل توجد خاصية أخرى يتميّز بها وادي الفرات في السهل الرسوبي، ثلث هي ما أشرنا إليه سابقاً من ارتفاع هذا الوادي ابتداة من منطقة الفلوجة تقريباً وانحداره التدريجي شرقاً صوب دجلة، وقد فطن المراقبون القدماء إلى هذه الظاهرة الطبيعية فأفادوا منها بشن شاريع ري كبرى من القرات بانجاه دجلة، وقد مارت مشاريع الري الحديثة باتجاه المشاريع القديمة.

وينبع الفرات من الأجزاء الشرقية من الأناضول حيث تكثر السلاسل البيلية الممتدة من الشرق إلى الغرب، الأمر الذي جعل أغلب روافد القرات العيا تأتي من الشرق إلى الغرب، ويتألف النهر في منابعه العليا من فرعين كبيرين هما افرات صوء الذي يجري في سهل الأرضووم والغرع السمى امراد عبره، وهو الفرع الشرقي الذي يجري في هضبة أرمينية ويلتثيان عند بلدة اكبيان معدنيه، مكونين مجرى الفرات الرئيس. ويكون طول الفرات قبل التقاه هذين الفرعين زهاء (2848) كم ونحو (2320) من بعد التقائهما. والمرجع كثيراً أن فرع افرات صوء هو النهر الوارد في النصوص المسمارية المبيئة الرزانياء أو الرسانياه (1)، وشبيه بهذا اللفظ الاسم الوارد في كتابات الغيني، (القرن الأول الميلادي) على هيئة الرسيناس؛ (أرسيناس فلومن)، وذكره البلدانيون العرب باسم اأرسيناس؛ وأنه نهر الشمشاط، وبعد اتحاد الغرعين الرئيسين السائفي الذكر يأخذ الفرات بالاتساع حيث تصب فيه جملة روافد وأردية ويسير بالاتجاء الجنري الغربي حتى يدخل سهل الميلطية، وبالقرب من مدينة الهيليطية، بالفرات وافد مهم يسمى اتوخعة صوء وبالقرباص) على بعد نحو (120) كم جنوب اكبانه التي قلنا إن عندها يلتقي والقرباص) على بعد نحو (120) كم جنوب اكبانه التي قلنا إن عندها يلتقي

الرصائيا أو ar-za-nia انظر:

Meissner, Babylonien und Assyrien, I, p. I

فرعا الفرات الرئيسان. وقد ورد ذكر هذا النهر في المصادر العربية ياسم الميلاسة. وقباقبه، ولعله النهر المذكور في المصادر الكلاسيكية ياسم الميلاسة. ويستمر صمود الفرات الرئيسي آخذاً بالاتجاء الجنوب الشرقي ويكون كثير المحرجات والالتراءات، ثم يقطع الحدود الشركية ـ السورية عنه مدينة اجرابلس (كركميش القديمة). وبعد جرابلس بنحو (20) كم يلتقي بالفرات في الجهة الفربية رافد آخر يسمى الساجور (أو الصاجور). ويأخذ الفرات ابتداء من جرابلس بالاتجاء غرباً وكأنه يحث عن منفذ له في البحر المترسط حيث تصل المسافة عن هذا البحر نقطة حرجة لا تزيد عن العائة مهل. ولكنه لحسن الحظ يغير اتجاء مجراء من بعد هذه النقطة آخذاً بالاتجاء شرقاً في مسراه الجنوبي ويستمر بهذا الاتجاء حتى يدخل سهول سورية وإقليم ما بين النهرين (الجزيرة)، وثقع في هذه المنطقة المدينة التأريخية اسميساطه أو سمساط (سموساته في المصادر الكلاسيكية)، وقد ذكرتها المصادر العربية وذكرت حصنها المسمى القلعة الطينه، ويجدر النبيه أن هذه المدينة غير المدينة التي ذكرناها باسم اشمشاطه.

وإلى الجنوب من نقطة التقاء الساجور بالقرات بنحو (83) كم يحاول الفرات مرة أخرى الاقتراب من البحر المتوسط في منطقة مدينة «مسكنة» («إيمار» القديمة) حيث تبلغ المسافة عن هذا البحر نحو (200) كم، ولكن النهر يغير اتجاهه مرة أخرى بالاتجاء الشرقي. وعند مدينة «مسكنة» أقيم مشروع إرواء لأخذ الماء إلى مدينة حلب بالأنابيب.

## الباليخ والخابور،

يتصل بالفرات في مجراه الأعلى في سهول سورية رافدان مهمان هما الباليخ أو البليخ والخابور اللذان يصبان فيه في الجانب الأيسر أي الجانب الشرقي. وقد احتفظ هذان الرافدان بتسمينهما القديمين الواردين في التصوص المسمارية. فقد ذكر الرافد الأول على هيئة المبخوا أو الاليخا ويكتب عادة بمجموعة من العلامات المسمارية تؤدي أصواتها فقط باليخ. ويروي البالغ إقليم

«أديسا» القديمة أي الرها وحران، وتوجد في هذه المنطقة بقايا مشاريم ري قديمة (1). ويمر الباليخ أيضاً بمدينة الرقة المشهورة الواقعة على الجانب الأيسر. (الشرقي)، وقد قامت عند المدينة القديمة المذكورة في المصادر الكلاميكية باسم انقيفوريُم؛ (Necephorium) وإلى الجنوب من هذه المدينة بنحو (8) كم يلتقى الباليخ بالفرات (2). ويمر الفرات من بعد التقاء الباليخ به بمدينة دير الزور. وإلى الجنوب منها ينحو 54كم يصب فيه وافقه الثاني الخابور بالقرب من المدينة السورية الحديثة المسماة السيسيرة، وعندها بقايا المدينة التأريخية افرقيسية، (Cercesium) وورد اسم الخابرر في المصادر المسمارية بلفظه العربي اخبورو؟ أو اخابوروا، كما ذكر في المصادر الكلاسيكية بهيئة اخابوراس؟ أو اآبوراس؟. والخابور أطول روافد الفرات حيث يبلغ طوله زهاء (245) كم من يتابيعه في جبال ماردين وطور عابدين وتغذيه عدة روافد وأودية وشعاب أشهرها نهر اللهرماس؛ (الجفجة)، وهو الفرع الشرقي من الخابور الذي يمر بمدينة الصبيين؛ وتل براك وبلدة اسكير المباس! حيث يلتقي أصفل منها بقليل بالخابور. وجاء في أخبار البلدانيين العرب أن الثرثار بأخذ ماءه من «الهرماس» بالقرب من اسكير العباس؛ حيث توجد هند منابع الهرماس بقايا سدود قديمة، منها سكير العباس المذكور. وبعد أن يجتاز الثرثار جبال سنجار حيث تفذيه فيه جملة عيون وبعد أن يمر بضواحي مدينة الحضر الشهيرة يستمر في مجراه حتى يصب في دجلة في موضع ما بالقرب من تكريت، كما يصب قبل هذا في منخفض الثرثار المعروف.

افيضانات بفداد في التأريخ»، للدكتور أحمد سوسة، الجزء الأول (508-509).

<sup>(2)</sup> كانت الرقة من المراكز السهمة في المصر العباسي في منطقة الجزيرة، وقد شيد بالقرب منها في حهد المنصور (هام 1855هـ 772م) مسكر للجند تطوّر فيما يعد إلى مدينة مهمة وصفها الرشيد وحرفت باسم «الرافقة»، حيث شيّدت فيها القصور الفخمة واتخذت مصيفاً وطنت شهرتها على مدينة «الرقة»، واشتهرت منطقة الرقة بصناعة الصابون لكثرة أشجار الزيتون فيها، وهذا يلكرنا باسم الصابون الرقي المشهور في المراق وباسم الرئي في المراق (البشيخ في البلاد العربية الأخرى).

وقد سبق أن ذكرنا بأن المنطقة التي يجري فيها الفرات ورافداه الباليخ والمخابور تكون جزءاً مهماً من الإقليم البجرافي الذي سمّاه البلدائيون العرب طالحزيرة وهي منطقة خصبة ترويها بالإضافة إلى هذه الأنهار سيول وأودية كثيرة كما أنها تتمتع بسقوط الأمطار الكافية، الأمر الذي جملها تزدهر في جميع عصور التأريخ وما قبل التأريخ كما تدل على ذلك المجموعات الكثيرة من التلول الأثرية المسترة فيها (15)، كما ذكرنا ذلك من قبل، وكان يمر منها جملة طرق تأريخية تربط وادي الرافلين بسورية وموانئ البحر المتوسط والأناضول.

ويمر القرات قبيل دخوله الأراضي العراقية بجملة مدن من بهنها مدن تأريخية مشهورة مثل الدورايوروبس (Dura-europus) (عند مدينة المسالحية الآن)<sup>(1)</sup>، ثم بمعينة البوكسال، وبالقرب منها مدينة المريء الشهيرة (تل الحريري) التي سيرد ذكرها مراراً في كلامنا على عصور العراق التأريخية. وبعد البوكسال بسافة قليلة يدخل الفرات الأراضي العراقية عند قرية الحصيبة (مركز ناحية القائم وشمالها بنحو كيلومترين). وتوجد ما بين الحصيبة والقائم بقايا أثرية واسعة على الضفة الغربية تسمى الل الجابرية» (أو الشيخ جابر لوجود ضريح بهذا الاسم)، كما يسمى المرتفع العالي التامة»، والمحتمل أن لوجود ضريح بهذا الاسم)، كما يسمى المرتفع العالي التاملوك الأشوريين باسم اختدانه، واختداناه.

وبعد أن يجتاز الفرات الرفضة والناحية يمر من مدينة عانة على الضفة اليمنى وراوة (على الضفة الشرقية). ويكون مجرى الفرات من عانة إلى هيت نفرياً في حوض تكثر فيه الجنادل والمعجوره كما تكثر فيه الجزر الصغيرة منها «تلبيس» و«كورو» والموس وجبة وتلورسة وغيرها. واشتهرت منطقة عانة في التأريخ بأنها كانت من المراكز المهمة للساميين الأموريين (انظر الفصل الخاص بالمهد البابلي القديم). ويصب في الفرات في الضفة الغربية وادي

 <sup>(1)</sup> واجع الفصل الخاص بالعصور الأخيرة من تأريخ المواق القديم.

حوران جنوب بلغة الحديثة بحوالي 6كم بعد أن يأتي من بادية الشام ويمر بمنطقة الرطبة.

#### الفرات في السهل الرسوبيء

يذخل الفرات من بعد اجتيازه مدينة اهيت» (ايس أو اايتره أو ادلدولوه القديمة) السهل الرسوبي ودلتا النهرين الطبيعية. وقد سبق أن أشرنا إلى المنخفضات الطبيعية في منطقة الرمادي مثل الحبانية واأبو دبس؛ التي يرجع أنها استعملت في المصور القديمة لخزن مياه القيضان. وقد تم حديثاً إنشاه خزانات كبيرة (1956)، بإنشاء صدة شمالي الرمادي بنحو (20) كم لحجز مياه الفيضان وتحويلها بواسطة قناة أو جدول (جدول الوراو بنحو الا متراً. واستعمل منخفض بحيرة الحبانية التي تنخفض عن مستوى الفرات بنحو الا متراً. واستعمل منخفض ابو دبس؛ لأخذ الماء الفائض من الحبانية بواسطة جدول الممجرة؛ إلى أبو دبس؛ وتم إهادة المياه إلى الفرات وقت شع الماء بواسطة قناة تسمى «الذبان» بالفرب من الفلوجة. وقد أبانت التحريات الجبولوجية أن نهر الفرات كان يتصل غي عصور ما قبل الثاريخ البعدة بمنخفض الحبانية واأبو دبس؛ وبحر النجف وأن غي عصور ما قبل الثاريخ البعدة بمنحفي بمنفض مكونة وادياً طويلاً متصلاً من الشمال إلى المجزوب ولكن حركات «تكتونية» (Testonic) جزأت ذلك الوادي المتصل إلى أجزاء منفصلة عي المنخفضات التي ذكرناها (1).

ويقترب الفرات من دجلة أسفل الفلوجة بقليل حتى تبلغ المسافة ما بين النهرين في منطقة بغداد نحو (20) ميلاً، ويأخذ وادي الفرات في هذه المنطقة بالارتفاع قليلاً عن وادي دجلة (نحو 7 إلى 10 أمتار أصلى من دجلة) وهي الظاهرة التي نؤمنا بها في الإفادة منها بشل مشاريع ري كبرى من الفرات إلى دجلة في العصور القديمة والحديثة. كما نؤمنا بأن المشاريع الحديثة قد سارت

رابع عن هذا الموضوع مجلة (صومره) السجك 13 (1957)، كلشم الإنجليزي ص 135 قما بعد.

بالقرب من المشاريع القديمة مثل جدول الصقلاوية وأبو غريب واليوسفية واللطيفية والإسكندوية والسبب الكبير المتي تجري ما بين الغرات ودجلة بهيئة متوازية وهي موازية كما قلنا إلى المشاريع القديمة مثل نهر عيسى (المرجع أنه النهر البابلي المقديم المسمى «پائي مانطيل») ونهر صرصر ونهر «ملكا» (تارشري القديم)، ونهر «كوثي» ونهر الصراة الكبير.

وفي السهل الرسوبي أيضاً عانى النهران وبوجه خاص الفرات تبدلات كثيرة في مجاريهما كما نؤهنا بذلك فيما مبين. وبعد أن يجتاز الفرات مدينة الفلوجة يمر ببلغة المسيب، وإلى الجنوب منها بنحو قكم مشروع مدة الهندية الذي أنجز في أواخر العهد العثماني (1911-1913). وإن السبب في إقامة عذا المشروع مثال على ظاهرة تغير النهرين لمجاريهما في هذه المنطقة فقد كان الفرات من بعد اجتيازه المسيب بقليل يتفرع إلى فرعين، فرع شرقي هو نهر الهندية نهر الحلة الذي كان المجرى الأصلي للفرات، وفرع غربي هو نهر الهندية (الذي كان بالأصل جدولاً شق في القرن التاسع عشر الأخذ الماه إلى الكوفة والنجف)، ثم تحول فرع الحلة كله إلى فروع الهندية (1820). أما بعد إنشاء مدة الهندية فإن مياه الفرات صارت تنظم وتوزع في جداول فرعية، منها نهر الحلة والكفل والإسكندرية في الجانب الأيسر من السد وجدول الحسينية وجدول بني حسن في الجانب الأيسر من السد وجدول الحسينية

هذا ولا يعلم بوجه التأكيد اتجاه مجرى الفرات عبر العصور القديمة المختلفة، بيد أنه يمكن تحديد أشهر هذه المجاري بالاستناد إلى النصوص القديمة وطريقة التحريات الأثرية الحديثة في تعيين مجاري الأنهار المندرسة القديمة وطريقة التحريات الأثرية الحديثة في تعيين مجاري الأنهار المندرسة نزهنا به. فيبدو أن الفرات كان ما بين الألفين الثالث والثاني ق.م يجري في اتجاه إلى الشرق من مجراه الحالي. وبعبارة أخرى كان يجري ما بين نهر الحلة الحالي ونهر دجلة إلى الشرق، وكان هذا المجرى يبتدئ بالقرب من صدر حدول اليوسفية الحديث ثم يحر بمدن كبيرة وصغيرة، وتروي فروعه صدر حدول اليوسفية الحديث ثم يحر بمدن كبيرة وصغيرة، وتروي فروعه الكثيرة القرى والمزارع المتعددة في السهل الرسوبي، فعن بين تلك المدن

الشهيرة مدينة اسيارا (أبو حبة الآن في منطقة المحمودية، وشرقي مجرى الفرات الحالي بنحو 12كم) ثم في مدينة اكوثيه الشهيرة (وتسمى بقايا المجرى القديم حبل إبراهيم وكذلك أطلال المدينة). وفي نقطة ما في منتصف المساقة ما بين سيار وكوثي كان يتفرع من الفرات القديم (من الجانب الأبمن) النهر الذي كان يروى منطقة بابل وبمر بمدينة بابل نفسها، وقد ورد ذكره في النصوص المسمارية باصم الراختوا، ويتجه من بعد بابل إلى مدينة اكيش؟ (تل الأحمير الآن) ثم يمر مجرى القرات الأصلى من بعد ذلك بمدينة اكيش، (بالقرب من عفك) ومدينة اشروباك؛ (تل فارة الأن) ثم بمدينة الوركاء، وينتهى أخيراً بمدينة فأوره (ولكن مجرى الفرات الحالي يمر بمدينة الناصرية على بعد نحو 20كم شرقى أور). وقد وجد المنقبون في أور في الموضع المسمى دقدقة (بنحر ميل ونصف شمال شرقي زقورة المدينة) بقايا مشروع سد قديم ومعالم رصيف مياه. وقد أقيم هذا السد لتوزيع مجرى الفرات إلى فرعين، فرع لإرواء منطقة أور (وقد ذكر هذا الفرع في المصادر المسمارية باسم ادنُن idnum). والفرع الثاني لإرواء منطقة «اريدو». ويرجع بعض الباحثين أن هوراً كبيراً (مثل هور الحمار) كان يقع في العصور القديمة بالقرب من «أور» وااريدو»، وأنه كان الواسطة لربط ميناه أور السائف الذكر بالخليج والبحر. وهذا هو تفسير الأخبار الواردة عن اتصال هاتين المدينتين بالبحر وليس لأن حد ساحل الخليج كان يصل إلى هذه المنطقة.

ونختم هذه الملاحظات عن نهر القرات بتبع مجاريه السفلى الحديث حيث الأنهار ومشاريع المري الكثيرة. فيتفرع من شط الحلة مثلاً نهر الدغارة الذي يغذي هور عفك وتقع على هذا الفرع جملة مدن وقرى مثل الديوانية والحمزة والرميثة، ويقترب من فرع الفرات الرئيسي (وهو فرع الهندية) شمال بلدة السماوة بقليل. كما أن فرع الهندية بدوره يتفرع بالقرب من بلدة الكفل إلى فرعين، فرع شرقي هو شط الشامية وفرع غربي هو شط الكوفة الذي يمر يمدينة الكوفة وأبو صخير وغيرهما ويلتقي بفرع الشامية بالقرب من قرية الشنافية. وتترحد مجاري الفرات وغيرهما بالقرب من المدعدة مدن وقرى مثل الخضر

والدراجي والبطيحة والتصارية وسوق الشيوخ. وتنصب مياه الفرات كلها من بعد سوق الشيوخ في هور الحمار<sup>(1)</sup>، ويجري داخل هذا الهور بالاتجاه الجنوبي الشرقي مسافة نحو (100) كم، ثم تخرج مياه الفرات من الهور وتصب في دجلة عند •كرمة صلي • على بعد نحو (10) كم شمال البصرة وجنوب المقرنة بنحو (50) كم (22) وكان النهران على ما هو معروف، يلتيان عند القرنة قبل نحو مائة عام، ولكن مياه الأهوار الكثيرة ملأت المجرى الأصلي الذي كان الفرات يسبر فيه بمحاذاة ضفة هور الحمار الشمائية، فشق الفرات له مجرى جديداً في يسبر فيه بمحاذاة ضفة هور الحمار الشمائية، فشق الفرات له مجرى جديداً في أخر صار قسم الفرات الذي يعتد الآن ما بين «الكرمة» والقرنة جزءاً من مجرى مجرى مجدة في حين أنه كان جزءاً من شط العرب، فيصم القول عندئؤ إن الفرات أصبح مئذ ماة عام رافداً لدجلة.

#### شطه المرب

لا يعلم على وجه التأكيد متى حدث التقاء النهرين وتكوين شط العرب. وإن النصوص التأريخية وأقدمها الأخبار الأشورية من العهد الأشوري الحديث مثل حملة سنحاريب البحرية على بلاد عيلام (696ق.م)(13)، وكذلك أخبار المؤرخين والبلدانيين اليونان والرومان والعرب كلها تشير إلى أن النهرين كانا

<sup>(1)</sup> المعروف أن الأهوار (البطائع) تكونت ما بين القرن السامى والسابع المهلاديين من جراء انبثاق مياء النهرين ولا سيسا الانبثاق الأخير الذي حدث في عام IIII و629م (العام السادس أو السابع الهجري). راجع كتاب «الري والمضارة»، للذكتور أحمد سوسة، الجزء الأول (1968) وفيه المراجع الأميلة.

<sup>(2)</sup> أقدم ذكر للقرنة، على ما أعلم، جاء في أعبار الرحالة الأوروبين في متصف القرن السادس مشر، وذكرت كذلك في وجهان كماه (مطلع القرن المعادي مشر الهجري، السابع مشر الميلادي)، ولم يرد ذكرها في كتب الجغرافين العرب. انظر:

W. Budge, By the Nile and Tignis, I, 169ff.

 <sup>(3)</sup> حول أخبار حملة متحارب على بلاد عيلام (696ق.م) انظر: 4RAB, II, 319
 رحن شط العرب: قشط العرب وشط البصرة في التأويخ»، للدكتور محمد طارق الكاتب (1971).

يعبان منفصلين في الخليج، فهبرودتى في تأريخه مثلاً (القرن الخامس ق.م) لا يشير في جميع المواطن التي ورد فيها ذكر دجلة والقرات إلى التقانهما بل إن كلاً منهما كان يصب على انفراد في الخليج (البحر الارثيري عند هيرودونس لأن الخليج كان يعده جزءاً من البحر الأحمر)، وهكذا نص الكاتب الشهير صترابو (64ق.م - 19م)، والمؤرخ الطبيعي ابلني، الأكبر (22/22 ـ 79م) الذي يحدد الصافة ما بين مصبي النهرين عند الخليج بنحو 25بلاً و7 أميال في مكان آخر.

ومهما كان الحال فإن شط العرب يتكون الآن من التقاه النهرين، ويبلغ طوله من القرنة زهاه 204م. ويصب في الشط نهر السويب والكارون الذي يصب في عند مدينة المحمرة، أما عرضه فيختلف باختلاف المواضع ما بين 400متر عند مدينة العشار إلى حوالي (1500) م عند مصبه في الخليج. وتستطيع البواخر الكبيرة أن تسير فيه إلى المعقل بغاطس قدره (9) أمتار وإلى عبادان بغاطس مقداره (9,75) م وإلى الفاو نحو (10,75) م<sup>(1)</sup>. ويبلغ ارتفاع مناسب مياهه إبان المد نحو (1,7) م صيفاً وزهاه (2,59) م في موسم النيضان. وتغيد ظاهرة المد في تسهيل الملاحة وإرواه بسائين النخيل الكثيفة على جانبي شط العرب (ويبلغ عددها نحو 14 مليوناً) حيث تدخل مياه المد إلى الترع والجداول الكثيرة ثم تنسحب في أثناء الجزر جاوفة معها الأملاح والصريف (البزل)<sup>(2)</sup>.

 <sup>(1)</sup> حول أخبار حملة متحاريب على بلاد عبلام (696ق.م) انظر: RARA, II, III (1875)
 رمن شط المرب: قطط العرب وشط البصرة في التأريخ)، للدكتور محمد طارق الكاتب (1971).

<sup>(2)</sup> حول أخبار حملة متحارب على بلاد عيلام (696ق.م) انظر: 4RAB, II, 319 وحن شط المرب: اشط المرب وشط اليصرة في التأريخ»، للدكتور محمد طارق الكاتب (1971).

#### دجلاء

سيق أن ذكرنا أساء دجلة التأريخية فنختم هذه الملاحظات على أنهار المراق بوصف موجز لرافد العراق الثاني، وأول ما تذكر أن متابعه كائنة في المرتفعات الواقعة جنوبي شرقي تركية، وتكون مجاريه العليا من جملة روافد يمكن حصرها في مجموعتين، تأتي المجموعة الأولى من متطقة بحيرة "وان»، واثانية من الجبال القريبة من يحيرة "كولجك»، وباجتماع هذه الفروج يتكون المجرى الرئيسي الذي يأخذ بالانحدار بالاتجاء الجنوبي الشرقي ويدخل الأراضي العراقية قرب بلدة افيشخابور» بعد أن يقطع زهاه (25) كم في تركية ونعو خصين كيلومتراً ما بين تركية وسورية. ويبلغ زهاه (1718) كم يقع منها (1418) داخل العراق (أي نحو 85% من طوله) وتفقيه خمسة روافد كبرى سيأتي الكلام عليها حيث تعده بنحو 85% من مياهه. وعند بلدة فيشخابور يعسب في دجلة أول روافده المسمى الخابور الذي ينبع من الأراضي التركية، وعبر بمدينة فإنوع ويلتقي في فربيها برافده المسمى «الهيزل».

وبعد أن يدخل دجلة الأراضي المراقية يجتاز أراضي متموجة إلى قرب تكريت حيث يبدأ السهل الرسوبي ودلتا التهرين كما مر بنا في كلامنا على الفرات، وقبل تكريت يمر من الموصل ونيتوى، وأسفل من ذلك يتحو (64) كم يلتقي به رافقه الكبير الزاب الكبير أو الزاب الأعلى في الموضع المسمى المخلطه، جنوب أطلال المروده (كالع القديمة) بمسافة قليلة، وقرب التل المسمى «تل كشاف»، وهو موضع، الحديثة دجلة (128). وأسفل من هذا الموضع بنحو (128) كم يلتقي بدجلة رافده المثاني، الزاب الصغير أو الزاب المشغر أو

<sup>(1)</sup> هناك أدلة أثرية نشير إلى أن دجلة خير مجراء قلبلاً إلى جهة الغرب في متطقة نبوى ونمرود، ويدو ذلك واضحاً عند نمرود التي كانت نقع على النهر، ولكن تسول مجرى النهر الأن غرباً مسافة نحو (5) كم ويمر من القرية الحديثة المسماة «السلامية». وقد وجد المنفون في نمرود حديثاً بقاياً رصيف ميناه من الحجارة القسخمة المهندمة كان يقم على النهر.

القديمة). وبعد ذلك بمسافة زهاء (30) كم إلى الجنوب يقطم دجلة سلسلة جال حمرين عند الموضع المسمى «الفتحة»، المقابلة لبلدة فيبجيه، ثم يستمر في طريقه إلى السهل الرسويي فيمر من تكريت الواقعة على جانبه الغربي، ثم من سامراء التي أتبع عندها مشروع سد الثرثار (تم إنشاؤه في عام 1956). كما توجد في هذه المنطقة مشاريع ري قديمة مثل النهروان ونهر الدجيل الكبير. وعند منتصف الطريق ما بين مدينة البلدة وبغداد يلتفي به رافده نهر العظيم (جنوب بلد بنحو 30كم)، ويصل هند بغداد إلى أقرب مسافة له عن الفرات حيث المسانة ما بين النهرين لا تتجاوز العشرين سيلاً كما ذكرنا، ولكنه يتحرف ما بين بغداد والكوت باتجاه الجنوب الشرقي، ويكون في هذه المنطقة كثير الالتواءات والتعرجات (meandering) ويلتقي بنجلة آخر روافذه الكبري وهو دبالي أسفل مدينة السلمان بالله بقليل. وأقيم عند الكوت سروع ري مهم هو شط الغراف (الحي)، حيث شيِّد سد كبير (1937-1937). ويجدر أن نذكر أن دجلة قد غير مجراه في منطقة الكوت، فإن فرعه الشرقي وهو المار الآن من مدينة الكوت والعمارة كان المجرى الأصلي للنهر في العصور القديمة. ولكنه غير هذا المجرى في أواخر العهد الساساني إلى مجرى غربي هو مجرى الدجيلة الذي برجع كثيراً أنه كان أحد مشاريم الري الكبيرة التي شقت من دجلة هند الكوت منذ عمير فجر السلالات (منتصف الألف الثالث ق.م)، ولعل النتميناه، حاكم دولة لجش هو الذي قام بهذا المشروع، وظل دجلة في هذا المجرى الفرين، وكان يمر بموضع واسط وكسكر، وظلَّت واسط مزدهرة على هذا المجرى إلى حدود القرن السادس عشر البيلادي، حينما بدأ الماء يقل فيه وبطل صلاحه للملاحة وعاد النهر إلى مجراه الشرقي القديم أي مجرى الكوت ـ العمارة الحالي فاندثرت واسط (١٠).

 <sup>(1)</sup> راجع أخيار الرحالة في القرنين السادس مشر والبنايع عشر الميلادين في كتاب السترنيع:
 «بلنان الخلافة الشرقية»، الترجمة العربية للسيدين كوركيس مواد ويشير فرنسيس (1954)،
 ص 46 فما يعد.

ويمر دجلة من بعد الكوت ببلدة الشيخ سعد ثم بعلي الغربي وعلي الشرقي والكميت والعمارة وقلعة صالح وقرية العزير ثم القرنة.

#### روافد دجلة،

يمتاز دجلة عن القرات بكترة روافده، إذ يتبعه خسة روافد كبرى تغذيه كما قلنا بنحو 65 إلى 67% من عاهه، وكلها باستثناء العظيم تنبع من المناطق الحبلية خارج الحدود العراقية، وتصب كلها بدجلة في القطاع الشمالي والأرسط من حوض دجلة، أي في المنطقة المحصورة ما بين مصب الخابور عند فيشخابور شمالاً وبين مصب ديالي أسغل سلمان باك يقليل. وتجري هذه الروافد كلها في الجانب الشرقي من دجلة. وقد سبق أن نوّهنا بأن هذه الروافد تنميز بأنها تجري على هيئة فطرية وتقطع سلاسل الجبال بصورة عامودية، وما لهذه الخاصية الطبيعية من إمكانيات في إقامة السدود والخزانات للمياء عند المعرات أو الفتحات الجبلية التي تقطع فيها تلك السلاسل الجبلية، ومثلنا على ذلك بمشروعي سد دركان (على الزاب الأسفل) ودربندي خان (على على ذلك). ونذكر في الأسطر التالية بعض الملاحظات الموجزة عن هذه الروافد.

#### 1 ـ الخابور:

ينيم الخابور من المنطقة الجبلية في تركية، وهو أقصر روافد دجلة، لا يتجاوز في طوله (245) كم، ويجتاز الحدود العراقية التركية باتجاه جنوبي غربي وتصب فيه جملة مجارٍ أهمها نهر فالهيزل، الذي يلتقي به بالقرب من بلدة الزاخوء، التي يرجع أنها قامت في مكان منينة «الحسنية» المذكورة في كتب البلدانيين العرب، ويلتقي الخابور بدجلة في الحدود العراقية التركية عند بلدة فيشخابور» كما نؤهنا بذلك.

#### 2 ـ الزاب الأعلى:

الزاب الأعلى ويسمى كفلك الزاب الكبير. وتسعية الزاب الأعلى اسم هذا النهر الوارد في المصادر المسمارية أي الزابو اليلواء، والزاب الأعلى أطول

روافد دجلة، إذ يبلغ طوله زهاء (650) كم، وتقع منابعه في منطقة جبال حيكاري في تركية. وبعد أن يجتاز المعدود «التركية ـ المواقية» يقطع منطقة «الزيبار» حيث جبال «بارزان» تكنفه من ضقافه الشمالية وجبال «زيبار» من ضفافه الجبيلة، وللزاب الأعلى ضفافه الجبرية، وهذه منطقة تمتاز بمناظرها الطبيعية الجبيلة، وللزاب الأعلى جملة روافد أشهرها نهر «راوندوز» و«رايات» وخليفان» وديانا». وتجتاز المغيق الجميل المناظر المسمى «كلي علي بك» ثلاثة من روافد الزاب وهي خليفان وراوندوز وديانا حيث تلتقي عند المضيق مكونة فرع «خالان» الذي يصب في مجرى الزاب الرئيسي. ومن فروع الزاب الكبيرة نهر «الخازر» الذي يعنب بدوره نهر الكومل. وبلتقي الخازر بالزاب الكبير عند بلدة «أسكي كلك». هذا وقد سبق أن ذكرنا أن الزاب الكبير يلتقي بدجلة عند المخلط، خنوب الموصل بنحو (40) كم وأسفل أطلال «نمرود» بقليل.

# 3 ـ الزاب الأسفل:

ويسمى أيضاً بالزاب الصغير، واسعه في المصادر المسمارية مثل المهينة العربية الزاب الأسغل أي الزابو شهالوا، وتقع منابعه في جبال كردستان في الصربية الزاب الأسغل أي الزابو شهالوا، وتقع منابعه في جبال كردستان في القسم الإيراني منها، ويبلغ طوله زهاء (520) كم. وبعد أن يترك منابعه في إيران يسير بانجاه جنوبي محاذباً الحدود الإيرانية المراقية تقريباً حتى يجتاز في الدوضع الذي يتصل به رافده المسمى الابانقالي الغربي ويعبر الحدود في الموضع الذي يتصل به رافده المسمى الابانقاء، وتتصل به من بعد ذلك جملة روافد من كلا جانيه، وينعطف النهر تحو الجنوب عندما يخرج من المنطقة المجبلية إلى سهول تكتنفها الجبال، منها الاشت منگه سراه من بعد المنطقة ديزة أن مهدخل إلى منطقة جبلية مرة أخرى بعد أن يجتاز مضيق المركان، عابراً سلسلة جبال السوس ـ كولاراه حيث يدخل سهل رائية أو سهل ابتوين بين جبال اهيبت سلطانه المطلة على سهل «كويسنجق» وبين سلسلة «كورادهيش»، ويقطع سلسلة الحبال بصورة عامودية تقريباً في المضيق سلسه المسمى الدوكان، وقد سبق أن نؤمنا بالإفادة من هذه الخاصية في إنشاء سد المسمى الدوكان، وقد سبق أن نؤمنا بالإفادة من هذه الخاصية في إنشاء سد

ضخم عند مضيق دوكان (1958). ويستمر الزاب الأسفل من بعد ذلك في أداض متموجة ولا سيما عند طقطق ويمر من بعد ذلك في بلغة «التون كوبرى»، ويستمر بانجاه جنوبي خربي إلى أن يلتفي بدجلة ويصب فيه شمال الفتحة بقليل، على بعد نحو 36كم جنوب قرية الشرقاط (موضع آشور القديمة).

#### المظيم:

سبق أن ذكرنا أن نهر المظيم هو الراقد الوحيد من روافد دجلة الذي تقع مصادر مياهه داخل العراق، فهو يتجمع من السيول الكثيرة في موسم الأمطار في منطقة جبال فترة داغ، ولذلك فإن العظيم قليل الأهمية لأن مصادر ساهه كما قلنا من الأمطار الشتوية باللرجة الأولى، وتغفيه جملة وديان أو فروع تأخذ مياهها أيضاً من جبال فترة داغه، منها نهر فخاصة صوء الذي يمر بمدينة كركوك، وفرع داقوق (أو طاووق) المار من مدينة فداقوق» (دقوقا القديمة)، وفرع قطوز خورماتره. وقد أفاد القدماء من عبور العظيم سلسلة جبال حمرين في المضيق المسمى قدمير قبوه فأقاموا مبدأ هنا تسمى بقاياه الآن فالبندة، لخزن المياه الكثيرة إبان فصل الأمطار وإرواه مساحات كبيرة من الأراضي الخزن المياه الكثيرة إبان فصل الأمطار وإرواه مساحات كبيرة من الأراضي النبي تدعى الآن أراضي الغرفة والعيث بين الخالص والموضع المسمى قدكر الميانة ويتحو 30كم. وذكر المغلم في المصادر المسمارية باسم قردائو» وفي المصادر الكلاسيكية باسم قدكوسة.

#### 5 ـ ديالي:

نهر ديائى من أهم وأطول روافد دجلة، ويبلغ طوله زهاه (450) كم، وتقع منابعه في الجبال والمرتفعات الإيرانية، وتغذيه فروع وروافد كثيرة، أشهرها رافدان كبيران هما نهر «ميروان» والثاني «تانجرو»، كما تصب فيه فروع أخرى منها «قوراتو» و«الوند» الذي تقع عليه بلدة خانقين وفرع انارين» الذي يصب في ديالى عند قرية السعلية.

ويقطع ديالى سلسلة جبال ابرنائده (زوائي) في مضيق ادربندي خانه حيث أقيم حديثاً (1963) مشروع سد ضخم لخزن العياه. ويجناز ديالى تلال حمرين بالقرب من منصورية الجبل، وهنا أقيم مشروع ري مهم حيث شقت من ديالى عدة جداول للري، ففي جانبه الشرقي جدول اخريسانه الذي يعر بيلاة بعقوية وجدول المهروت وجدول الروزه، ومن جانبه الغربي جدول الخالص. ويصب ديالى بدجلة أسغل سلمان باك إلى جنوب بغداد بنحو (20) كم، ويكون ديالى مع دجلة مثلثاً كبيراً من الأراضي الواسعة الخصبة، وقامت هنا جملة مستوطنات قديمة مهمة، أشهرها دولة الشنونا» وعاصمتها في التلول المسماة تل أسمر، وسيأتي الكلام على هذه الدولة في القصول الأتية. وذكر نهر ديالى في المصادر المسمارية باسم «ترناته وباسم «دورول» أيضاً.

# الأقوام القديمة

مر ينا في القسم الأول من هذه المقدمة الجغرافية ما كان لسوقع العراق الجغرافي من أثر في تركيب سكانه التأريخي، وكنا قد شبهنا وادي الرافدين بالحوض المواقع ما بين منطقتين جغرافيتين هما، رضم اختلافهما في خصائصهما الجغرافية، مشابهتان من حيث فقرهما إلى الخيرات والموارد الطبعية بالمقارنة مع أرض ما بين النهرين، ونقصد بهاتين المنطقتين البوادي والسهوب المحاددة لحافة الوادي الغربية. والأقاليم الجبلية المتاخمة من الجهات المتمالية والشمالية الشرقية، فكانت أبرز ظاهرة في تأريخ وادي الرافدين استمرار الهجرات البشرية من تبنيك المنطقتين في مختلف عصور التأريخ القديم والحديث، ولذلك فيستحسن أن تكمل هذه المقدمة عن صفة المامرح الجغرافي بالتعرف على أولئك الممثلين الذين قاموا بالأدوار الرئيسة في تشيل تلك «الدراما» الكبرى التي كانت الأولى من نوعها.

ويجدر أن نتبه في أول الأمر إلى أن ما سنذكره عن أشهر الأقوام التي استوطئت وادي الرافقين وأسهمت بالأدوار الرئيسة في بناه حضارته سيقتصر بالدرجة الأولى على الجوانب اللغوية وليس ما يطلق عليه اللجنس» أو «الرس» (Race) في علم «الأنثروبولوجي»، فهذا موضوع لا تساعد ما بين أينينا من مادة تأريخية على معالجته، فإذا ما تكلمنا مثلاً عن الأقوام السامية أو الأقوام الهندية ما لأوروبية فيكون مفهومنا عنها تلك الأقوام التي تكلمت بإحدى تلك اللغات السامية، أو عائلة اللغات الليامية، أو عائلة اللغات المينية، أو عائلة اللغات المينية، أو عائلة اللغات المينية، أو عائلة اللغات

## ١ ـ السومريون،

صيمر بنا في الفصل الخاص بتأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية كف أن أوائل الباحثين في حضارة وادي الرافدين، من بعد حلهم رموز الخط المسعاري قبل أكثر من مائة عام ومعرفتهم باللغة البابلية، وجدوا أن مآثر تلك المحضارة المدونة لم تقتصر على اللغة البابلية السامية بل اكتشفوا إلى جانبها لغة ثانية سموها اللغة السومرية. ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا والتساؤل لا يزال يثار عن هذه اللغة وعن القوم الذين تكلموا بها. فمن كان أوثلك السومريون؟ هل كانوا أحد الأقوام الذين تحدووا من أصول قديمة واستوطنوا وادي الرافدين منذ هصور ما قبل التأريخ؟ أو أنهم جاؤوا بهجرة من خارج القطر في فترة ما في أواخر تلك المعمور؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن أين جاؤوا، أي أين كان مهدهم ومتى جاؤوا إلى العراق؟

إن هذا النوع من الساؤل يمرف لذى الباحثين في حضارة وادي الرافدين بالقفية السومرية، وهي قفية كثر البحث والنقاش حولها وما زالت أبعد ما تكون عن الحل، لا سيما في الوضع الذي تمرض فيه أي مهد السومريين وأصلهم، فهي على هذا الوجه قفية نمتقد فيها أنها لا يمكن أن تحل في المدى القريب. أما إذا وضعت بمفهومها الحضاري وجعلنا تساؤلنا: فأين نشأت الحضارة السومرية؟ ويجارة أصع أين ظهرت حضارة وادي الرافدين التي أسهم في بنائها السومريون بنصيب كبير بحيث أطلق الباحثون على أطوارها الأولى «الحضارة السومرية» والإجابة على هذا التساؤل بوجه الإيجاز أنها نشأت وتطررت في هذا القطر منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ، وهو ما سنتنبعه في الفصول التألية ولا سيما في الفصل الخاص بمصور ما قبل التأريخ،

## اسم السومريين:

لما اكتشف أوائل الباحثين الذين حلوا وموز الخط المسماري اللغة السومرية من بعد معرفتهم باللغة البابلية كما تؤهنا وكما سيمر بنا في كلامنا على تأريخ التحريات حاررا أول الأمر في الاسم الذي يطلقونه عليها فستاها بمضهم اللغة الد فأشكورية (أكما ستاها البعض الأخر فاللغة الأكدية (وهذا اسم اللغة السامية التي كانت أصل اللغتين البابلية والآشورية). وإن أولى التصوص الواضحة التي ورد فيها اسم السومريين كان في ألقاب ملوك حضارة وادي الرافدين، وهو لقب: املك بلاد سومر وبلاد أكده، وبالنص السومري ومد المرافد (Shar mat shumerim u Akkadim)، وباللغة البابلية (Shar mat shumerim u Akkadim)، وباللغة البابلية (المرافد ظهرت هذه التسمية المزوجة كما ذكرنا في كلامنا على أسماه العراق التأريخية من بعد العهد الكوتيبن وحرر البلاد منهم، ولا يعرف معنى «أوتو رحيكاله الذي طرد الكوتيبن وحرر البلاد منهم، ولا يعرف معنى مجموعة العلامات المسمارية التي يكتب بها اسم قسومره أي القصب أو مجموعة العلامات المسمارية التي يكتب بها اسم قسومره أي القصب أو الأحراش، وثمل المقصود بسيد الأحراش هنا الإله السومري المشهود فأنكي، الأحراش، وثمل المقصود بسيد الأحراش هنا الإله السومري المشهود فأنكي، أو فأياه، كما قبل في معنى «سومر» إنه مثنيق من أحد أسماء مدينة «نفرة (أو فأيا»، كما قبل في معنى «سومر» إنه مثنيق من أحد أسماء مدينة «نفرة (أو فأيا»، كما قبل في معنى «سومر» إنه مثنيق من أحد أسماء مدينة في المحد الشمالي من «بلاد سومر»، وإلى الشمال من نفر تبدأ بلاد أكد.

## اللغة السومرية:

كانت حضارة وادي الرافدين منذ ظهورها في مطلع الألف الثالث ق.م م مزدوجة اللغة. فياستثناء آثار قليلة بقيت من تراث قوم مجهولين ستعلرق إلى دكرهم فيما بعد، كانت اللغتان الرئيستان في التدوين والكلام اللغة السومرية واللغة الأكدية التي تفرعت إلى الفرعين الرئيسين، البابلية والأشووية. وبما أنه

<sup>(1)</sup> أشكوري هي المسيئة التي وردت في التصوص الأشورية عن اسم أولتك الأقوام الطورانية التي كان ميدها في المساطق الشسائية من البحر الأسود، ودما الإفريق بالادهم «سكوتية» (sexubin) وسنها كلمة وسكوتيه الكتاب (Seythien) في اللمات الأوروبية، وسيرد ذكر هؤلاء الأقوام في الفصل الخاص بتأريخ الأشوريين.

<sup>(2)</sup> حول معاني كلمة «سومر» راجع: Sollberger in RA, (1951), 1140

لبس من موضوعنا الكلام على اللغة السوموية التي يدرسها طلابنا الآن في قسم الأثار من جامعة بفداد فنكفى بإيراد بعض الملاحظات الموجزة عنها مما له صلة بموضوع بحثنا الراهن. وأول ما يُقال عن اللغة السومرية إنها تكاد تكون لغة منفردة بنفسها من ناحية كونها لا يمكن تصنيفها وإرجاعها إلى إحدى العوائل اللغوية المعروفة الأن(1)، فهي ليست من عاتلة اللغات السامية ولا من عائلة اللغات الهندية . الأوروبية. على أنها إذا لم يمكن إرجاعها إلى عائلة لغوية من حيث الأصل التأريخي فيمكن وصفها بأنها من نوع اللغات المعروفة باللغات الملصقة (Agglutizative)، فعن مظاهر الإلصاق في اللغة السومرية أنها تجمع أو تركب الجمل الفعلية بطريقة إلصاق الضمائر والأدوات الدالة على الزمن إلى جذر الفعل في أول هذه الجمل وفي وسطها وآخرها، بحيث تصبح الجملة الفعلية وكأنها كلمة مركبة واحدة، كما أنها تلصل الأدوات النحوية مثل الأدوات المعبرة عن الإضافة والجر والجمع والفاعلية إلى آخر الاسم مع إجراء التغييرات الصوتية من دمج أو إسفاط لبعض الحروف. والغالبية الكبرى من مفردانها قوامها مقطع واحد مثل الوا (Lu) رجل. والكال (Gal) عظيم، جليل، واكناء (Ka) فيم واشيوه (Shu) يبد، واكبيه (Ki) أرض، ميوضيم واآن؛ (An) سماء واأي؛ (é) بيت وادوه (Dú) شيد، وبنى واثمه (Tum) رفم، حمل، إلخ وثؤلف بطريق الإلصاق مفردات أخرى مركبة كثيرة مثل الكون (Lugal) أي «الملك» (الرجل المظيم)، وقان . كي؛ (An-ki) الكون (أي السماء والأرض) وقال . كاله (é-gal) النصر (البيت العظيم، ومنها كلمة هيكل في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى)، وادب \_ سار؟ (Dub-Sar)

<sup>(1)</sup> يقصد بالمائلة اللغوية (Pamity of Innguages) مجموعة من اللغات متحدرة من أصل واحد ولفكك فهي تنشابه في مفرداتها الأساسية معنى ولفظاً (ولكن ليس إلى حد التطابق) وفي نحوها أي تراكيبها وأساليبها اللغوية، مثل مائلة اللغة السامية (التي سيأتي الكلام مليها في منا القسم من بحثا) ومائلة اللغات «الهندية» والأوروبية» أو «الهندية» الجرمانية» ومائلة لغات «الأورال - الطاي» التي تضم اللغات المغولية باعتلاف أسماتها مثل لغات الشرق الأفعى واللغات الترية والتركمانية.

الكاتب (كاتب لرم الطين: ادبه)، إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة. وتوجد خاصية يعرفها الدارسون المبتدئون هي أن الحرف الصحيح في أواخر الكلمات لا يلفظ في الغالب، ولكن إذا ولي هذا الحرف الصحيح أدوات نحوية مبتدئة بحرف علة فيلفظ عندئذ الحرف الصحيع بدمجه بحرف الملةء والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بإيراد أسهلها، ففي عبارة: املك أورا يعبّر عنها في المقردات السومرية Lugal-urim-ak) في آخر العبارة أداة الإضافة، فيكون لفظ هذه المبارة وكتابتها على الوجه الآتي: Lugal-uri-ma وفي عبارة: اقصر ملك أورا يكون ترنيبها وشكلها قبل الدمج: -gal-lugalurim-ak-ak وبنطبيق القاحدة التي ذكرناها تلفظ وتكتب: é-gal-lugal-uri-me-ka إلى غير ذلك من الأمثلة المعروفة لدى الملمين باللغة السومرية. وتفيدنا هاتان العبارتان في الوقوف على طريقة الكتابة بالخط المسماري من بعد تطوره من المراحل الصورية والرمزية، وكيف صار كتابة خليطة من كتابة رمزية (Ideogram) أو (Logogram) للتعبير هن كلمة، وكتابة صديّة مقطعة (Syllabic)، أي إن العلامة تؤدي مجرد صوت على هيئة مقطم من حرف صحيح وحرف علة أو بالعكس فيستعمل بدمجه مم مقاطم أخرى لكتابة الكلمات والجمل المختلفة، ومع أن أصلوب الإلصاق مستعمل في جملة لغات بشرية ملصقة قديمة وحديثة مثل اللغة العيلامية ولغات هائلة االأورال ـ الطاي، كالمنولية والتركية والمجرية ولغاث أخرى مثل البولينيزية والباسكية وبعض اللغات الفوقازية مثل الجورجية، بهد أنه يمكن القول إن اللغة السومرية لا تمت بصلة قربي إلى أي من هذه اللغات العلصقة. وثعل أقرب فرضية لتعليل تفرد اللغة السومرية أنها من عائلة لغرية قديمة انفرضت في أزمان بعيدة من عصور ما قبل التأريخ ولم يبنُّ إفرادها سوى اللغة السومرية التي تكلم بها السومريون في حضارة وادي الرافدين، وكانت أقدم اللغات المدونة في هذه الحضارة.

## زمن ظهور اللغة السومرية في التدوين:

اللغة السومرية كما قلنا أقدم لغة في حضارة وادي الرافدين دوّنت بالخط المسماري، في المراحل الأولى التي تلت ظهور هذا الخط في الدور الأخير من عصر الوركاء (الطبقة الرابعة من طبقات أدوار هذه المدينة) أي حدود 3500ق.م. وسواء كان السومريون هم المفين أوجلوا هذا الخط وهو الرأي المرجع، أم قوم آخرون غيرهم سبقوهم في استيطان السهل الرسوبي، فإن السومريين المخذوا ذلك الخط لتدوين لفتهم، واتضح ذلك أكثر في الطور الحضاري التالي المسمى اجمدة نصرا، وازداد وضوح تدوين اللغة السومرية في ألواح الطين المكتشفة في جملة مواضع قديمة من المعسر المسمى عصر فجر السلالات الثاني (في حدود 2800 - 2700ق.م) مما وجد في مدينة «أور» (الألواح الأركائية)، ثم من أوائل عصر فجر السلالات الثالث في الألواح المكتشفة في تل «فارة» (مدينة شروباك القديمة) حيث بدأت النصوص السومرية وفي مقدمتها كتابات الحكام والملوك(١٠)، حيث بدأت النصوص السومرية وفي مقدمتها كتابات الحكام والملوك(١٠)، وفيها يظهر تكامل تطور الكتابة المسمارية وسيادة اللغة السومرية في مآثر حضارة وادي الرافدين المدونة، وستطرق إلى زمن ظهور اللغة السامية في التدوين.

#### السومريون من الناحية المرتبة:

بعد تلك الملاحظات الموجزة عن اسم السومريين ولفتهم نعالج ما قد يثار من تساؤل عن دلالة الهياكل العظيمة التي وجدت في أثناء التنقيبات في المدن السومرية مثل أور واريدو وكبش وفيرها من الناحية المرقية، وبعبارة أخرى هل يمكن أن نستدل من دواسة هذه البقايا المظيمة عن المرق أو «الرس» (Rece) الذي ينتمي إليه السومريون؟ وخلاصة الإجابة على هذه المسألة بالنفي، فإن الهياكل المظيمة المكشفة في القسم الجنوبي من العراق

 <sup>(1)</sup> حول عقد الأتواج القديمة والأطوار الأولى في تطور الخط المسماري راجع المصادر الأساسية.
 الأبت:

<sup>(1)</sup> Fellensseig, Arbauche Keilschrifttexte aus Uruk (1936).

<sup>(2)</sup> Burcows, Archaic Texts. Ur Exervations, vol. II.

<sup>(3)</sup> Langdon, The Horbert Weld Collection ... Pictographic Inscriptions from Jundet Nas-

منذ أقدم أطوار الاستيطان البشري في عصر المبيد (الألف الخامس ق.م) إلى عصور فجر السلالات المتميز بسيادة اللغة السومرية والثقافة السومرية منقول إن تلك البقايا المظيمة لم تؤود الباحثين المختصين بالموضوع (الأنثروبولوجيين) إلا بمقاهيم عامة خامضة لا تفيد في حل القضية التي بين أيدينا. فهي تشير إلى اختلاط هرقي منذ أقدم العصور. ومن الناحية الأنثروبولوجية وجد نوعان من البشر جنباً إلى جنب، النوع المتميز بالرأس الطويل (Dolichocephalic) وهو نوع الرأس الذي يغلب على أثوام حوض البحر المتوسط بوجه عام، ونوع الرأس المدور أو العريض (Brachycephalic) السائد في أقوام أوروبا الوسطى وفي أرمينيا. وما وجد من الهياكل التي يتبغي أن تكون سومرية خليط من هذين النوعين<sup>(1)</sup> على الرغم مما ذهب إليه بعض الباحثين من أن السومريين كانوا من ذوى الجماجم المدورة في حين أن الساميين من ذوى الرؤوس الطويلة(2). أما الملامع الطبيعية التي يمكن درسها من المنحوثات فهي كذلك لا تغيينا بأشياء مهمة في حل القضية. وكان الباحثون من الجيل القديم يعوّلون كثيراً على تمثيل الأشخاص في المنحوثات في تعداد صفات السومريين والساميين الجسمية كشعر الرأس وإطلاق اللحي وحلق الشوارب وشكل الأنف إلى فير ذلك من الصفات الجمدية. ولكن الواقم من الأمر أن ما يبدو من ملامع على التماثيل الأدمية كانت تتحكم في تمثيلها الطرز الفنية المثِّمة في النحث بالدرجة الأولى، وأن ما يظهر من

<sup>(1)</sup> من دراسة الهياكل المطيمة المكشفة في البراضع الأثرية، انظر البراجع التائية: (1) Frankfort, The Birth of Civilination in Assistar East (1950).

<sup>2.</sup> Lanadon, Engrations At F = (1924).

<sup>3.</sup> L. Woolley, Lir Exceptions, I. (1927), I. (1934).

<sup>77</sup> EARDINGONNE, I. (1721), L. (1724)

Sumer, v, (1949), iv. (1948).
 A. Parrot, AM, El, 316ff.

 <sup>(2)</sup> واجع الظارير التي نشرت في أبحاث الدؤمر التاسع لعلماء الأشوويات المنعقد في جنف عام 1960.

هيئات وسحن على تلك التماثيل لا يمثل في الواقع فروقاً أو ميزات قومية خاصة بالسومريين أو الساميين، وإنما هي أزياء خاصة بمقام الشخص الممثل كطبقته الاجتماعية أو الدينية، كالملوك والحُكام والأمراه والكهنة. فنجد المعلامح والسمات التي درج الباحثون القلماء على عزوها إلى تماثيل السومريين ظاهرة أيضاً في تماثيل أشخاص ساميين في منطقة سامة صرفة من عصر فجر السلالات السومري ونعني بذلك منطقة مدينة «ماري» (تل الحريري قرب الحدود السورية ـ العراقية). وإلى ذلك إذا قارنا تماثيل السومريين من عصر فجر السلالات (منتصف الألف الثالث ق.م) بتماثيل الأمير السومري الشهير «كودية» أو «جودية» (2200ق.م) وجدنا فروقاً واضحة، وكذلك يُقال بالسة إلى تماثيل الآلهة من كلا المصرين.

أما عن قضية مجيء السومريين إلى وادي الرافدين وزمن هجرتهم قهناك احتمالات عديفة لا توجد مبررات حضارية وتأريخية لتفضيل أحدها على الآخر والأخذ به. فمن هذه الاحتمالات أن السومريين لم يأثوا من جهات بعيدة خارج القطر، وإنما كانوا أحد الأقوام الذين هاشوا في جهة ما من وادى الرافدين في عصور ما قبل التأريخ ثم استقروا في السهل الرسوبي منه في حدود الألف الخامس ق.م أر بعد ذلك الزمن عندما أصبح هذا السهل صالحاً للسكني، وأنهم لم يكونوا المستوطنين الوحيدين ولا أقدم المستوطنين وإنما تعايشوا مع جماعات من أقوام أخرى وفي مقدمتهم الأقوام السامية التي ستنظرق إلى هجراتها إلى وادى الرافدين منذ أبعد العصور التأريخية. ولمل مما يرجع هذا الرأي ويمززه أن ما يسمى بالحضارة السومرية التي ظهرت يمقوماتها في أواخر المصر «الحجري مالمدني» (chalcolithic) (النصف الثاني من دور الوركاء ودور جمعة نصر) يمكن نقصى أصولها وجذورها الأولى إلى أطوار ما قبل التأريخ في وادي الرافدين نفسه. ويعبارة أخرى أينما كان مهد السرمريين فإتهم لم يجلبوا معهم إلى وادى الرافدين عناصر الحضارة ومقوماتها الأساسية معهم على نحو ما قمل المهاجرون الأوروبيون إلى أمريكا. على أن هناك جماعة من الباحثين تحدد مجيء السومريين إلى السهل الرسوبي في أواخر العصر دالحجري ـ المعدني، الذي نؤهنا به (1). ومن هؤلاء الجماعة من يمين الموطن الذي نزح منه السومريون بأنه أرض جبلية، ولذلك نراهم، على حد زعم هذه الجماعة، يقيمون معابدهم فوق مرتفعات اصطناعية (هي الأبراج المعدرجة أو الزقورات)، وخصص البعض ذلك الموطن في الجهات الشرقية مثل بلاد إيران بائين افتراضهم هذا على تشابه فخار دور دالمبيد، وكان أقدم من نرع من الفخار عبر عليه في السهل الرسوبي، مع فخار دور دسوسة، ولكن المبيد، ونعني بذلك فخار طور «اويدو» كما سنفصل هذا في الفصل الخاص المبيد، ونعني بذلك فخار طور «اويدو» كما سنفصل هذا في الفصل الخاص بمصور ما قبل التأريخ، وارتأت جماعة أخرى من الباحثين أن السومريين نزحوا من وادي السند أو جنوبي بلوجستان، مستندين في ذلك إلى التشابه الحضاري ما بين حضارة هذا الوادي (حضارة هرايا وموهنجو دارو) وبين الحضارة السومرية، وأنهم جاؤوا في موجتين أو هجرتين، إحداهما عن طريق البحر وعبر الخليج العربي والثانية برأ عن طريق إيران (2).

وذهب بعض الباحين إلى أن السومريين عندما جاؤوا إلى وادي الرافدين كانوا في مبدأ أمرهم يجاورون أصحاب حضارة أرقى ومنها اقتبسوا عناصر ثقافتهم، بدليل ما نشأ عندهم من أدب بطولي أو ملاحمي (Heroic Age) وهو نرع من الأدب يظهر عادة عند الأقوام الغير المتحضرة بتأثير جوارها إلى حضارات أرقى، مثل عصر البطولة اليوناني (الممثل بالإلياذة والأوديسة) حينما اتصل البونان بحضارة الأقوام الإيجية (ومركزها في جزيرة كريت) ومثل عصر البطولة الذي نشأ عند برابرة أوروبا إبان جوارهم للحضارة الومانية (3).

<sup>(2)</sup> راجع رأي الأستاذ فسيايزرة (Spelow) المتشور في سجلة وكذلك: . PR. Frankfort, Archisology and the Sumeriso Problem (1932).

<sup>(3)</sup> انظر بحث الأستاذ اكرامراه (Kramer) المشور في مجلة: American Journal of Archaeology (1948), 130fr

وهكذا يبدو مما عرضناه من آراه عن أصل السومريين ومهدهم أن ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والأثارية، وأن كل ما قيل ويقال بشأنها مجرد تخبين وافتراضات لا يمكن البرهنة هليها ولا رفضها بوجه قاطم. وقد سبق لمؤلف هذا الكتاب() أن اقترح ما سبق التنويه به من أن المومريين إحدى الجماهات المتحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادي الرافدين في عصور ما قبل التأريخ البعيدة، وأنهم عرفوا باسمهم الخاص، أي السومريين، نسبة إلى اسم الإقليم الذي استوطنوا فيه أخيراً في القسم الجنوبي من العراق، أي إن التسمية لاحقة للاستيطان ومشتقة من اسم موضع جغرافي ولا تحمل مدلولاً قرمياً، يؤيد هذا أن كثيراً من الأقوام التأريخية التي اشتهرت في وادى الرافدين وأسهمت في تكوين حضارته وأحداث تأريخه سميت باسم المراضع التي حلَّت فيها مثل الأكفيين نسبة إلى مفينة "آكد" أو "أكادة"، العاصمة التي أسبها سرجون الأكدى، والبابليين نسبة إلى مدينة بابل والأشوريين نسبة إلى مدينة أشور على ما يرجح. كما يمكن تتبع أصول الحضارة الشومرية إلى جلورها الأولى في عصور ما قبل التأريخ مما نؤهنا به مراراً. وسنرى من كلامنا على الساميين أن السومريين لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل الرسوبي بل جاوروا أقواماً أخرى وفي مقدمتهم الساميرن. وبخلاف ما ذهب إليه البعض من نسبة الأصل الجبلي الخارجي إلى المهد الذي نزح منه السومريون، لا نجد في المآثر السومرية، وعلى رأس ذلك أدابهم وأساطيرهم وشعائرهم الدينية، ما يشير إلى أصل فريب عن بيئة وادى الرافدين الطبيعية، ولا سيما القسم الرسوبي منه، بل إن طابع حضارتهم المعيز مشتق من بيئة نهرية ذات أحراش وقصب ونخيل وأثل وطمى وغرين وفيضانات وسهول إلى غير ما هناك مما سبق أن نؤهنا به من أثر البيئة الطبيعية في حضارة وأدى الرافلين.

ونختم هذه الملاحظات عن السومريين بالتنويه بما كان يفترف الباحثون

<sup>(1)</sup> حُه باثر: القدمة في تأريخ الحضارات القديمة، الطبعة الثانية، جدا، ص 91.

القدماء من الصراع والاحتراب بين السومريين والساميين وتفسير أحداث مهمة من تأريخ العراق القديم على أساس هذه الفرضية التي فندتها البحوث الحديثة مما سنطرق إليه مرة أخرى في أحد الأقسام الآتية من هذا الموضوع.

## ٢ ــ الساميون،

سبق أن ذكرنا في القسم الأول من هذه المقدمة أثر موقع العراق بالنسبة إلى الجزيرة العربية في تركيب سكانه التاريخي منذ أقدم العهود، فقد نزحت من الجزيرة وأطراف بواديها أقوام كثيرة وفي أزمان مختلفة لا يعلم تحديدها بالضبط إلا حين تخلف تلك الهجرات أثراً وذكراً لها في تأريخ حضارة وادي الرافدين كتأسيس دولة أو سلالة حاكمة مثل الدولة الأكدية والسلالات الحاكمة الأمورية في العصر البابلي القديم.

#### النسبة:

أطلق على الأقوام العربية التي هاجرت من مهدها الأصلي في جزيرة المرب اسم الأقوام العربية التي هاجرت من مهدها الأصلي في جزيرة المرب اسم الأقوام السامية وكان المستشرق الألماني اشلونزره (Schloezer) أول باحث أوجد مصطلع سامي وساميين (في عام 1781) لإطلاقه على المتكلمين بإحدى لفات العائلة السامية كالمربية والعبرانية والأكدية (البابلية والآشورية) والأرامية والكنمانية، بناء على تشابه هذه اللفات الواضع (۱۱)، وظناً منه أن المتكلمين بها متحدون من نسل السام» بن نوح كما جاء في جدول الأنساب في الترراة (سفر التكوين، الإصحاح الماشر: 21 ـ 31، والإصحاح المامية عشر: 26.10)، فاتخذت ثلك التسمية منذ آنذاك لإطلاقها على اللمامية وعلى الأقوام المتكلمين بها. على أن الرأي الحديث اتجه إلى

<sup>(1)</sup> الراقع أن التشابه ما بين اللنتين العبرية والعربية قد فطن إليه بعض أحبار الههود من أهل القرئين العاشر والمحادي عشر العيلاديين، وأخذ البعض منهم، مثل الرباي أبر ذكريا يهوذا (القرن العادي حشر) يطبق النحر العربي على الفئة العبرية:

Geiger, Ursprung der Sprache (1889), p. 22.

البحث في هؤلاء الأقوام من الناحية اللغوية وليس من الناحية العرقية أو الرسية (Recial)، وكذلك ستكون معالجتنا لهذا الموضوع.

وقبل أن نعده أشهر الأقوام السامية التي استوطنت وادي الرافدين يجدر أن نبين أن هذه التسمية الشائمة، أي الساميين واللغات السامية، غير موفقة ولا صحيحة في رأي رغم شيوعها في الاستمعال. ولو أننا سينا هذه اللغات للمزيرة أو اللغات العربية والأقوام السامية بالأقوام العربية أو أقوام الجزيرة لكان ذلك أقرب إلى الصواب، ولكن اختصاص أولئك الأقوام السامية كل منهم باسم خاص مثل الأكديين والهابليين والعرب والعبرانيين وغيرهم يجعل إطلاق تسعية عرب على كل منهم لا يحبّر عن المعلول التأريخي الدين.

#### مهد الساميين:

عاش الساميون منذ أقدم عهود التأويخ المعروفة في مواطنهم التي عوفت في التأريخ، وهي الجزيرة العربية وأطرافها أي ما يسمى بالهلال الخصيب<sup>(1)</sup>، وفي بوادي الشام وبوادي العربية لا تزال النظرية الشائعة التي ترجع مهد الأقوام السامية إلى الجزيرة العربية لا تزال النظرية المعول عليها من جانب جمهور الباحثين. وانتشر من الجزيرة منذ أزمان مختلفة أقوام على هبئة هجرات استوطنت في أطراف الجزيرة ومنها بوادي الشام والعراق الغربية وبوادي ما بين النهرين العليا مثل منطقة الخابور والباليخ والفرات الأعلى، ومنها كانت تتخلفل إلى المناطق الأخصب مثل وادي الرافدين وصورية وفلسطين ولبنان وحتى وادي النيل حيث دخلت جماعات من المساميين منذ عصور ما قبل التاريخ في تركيب مكانه التأريخي.

ومع أن نظرية كون الجزيرة مهد الساميين كما ذكرنا أصبحت في عداد

 <sup>(1)</sup> أول من استعبل مصطلح الهلال الخصيب (Fertile Cressens) المؤرخ الشهير اهتري بريستده في
 كتاب االمصور القديمة.

الحقائق تقريباً إلا أنه ينبض التحوير في بعض تفاصيلها: فمثلاً مع صحة الفرضية القائلة إن صحاري الجزيرة كانت هامرة بالحياة، من حيوان ونبات رإنسان، في العصور الحجرية القديمة في الدهر الجبولوجي المسمى ابلایستوسین، (Pleistocene) حیث تجنعت بأمطار خزیرهٔ(۱۱)، بید آنه یشك فی أنها ظلت صالحة للاستبطان في العصور التأريخية التالية، لتعذر العيش فيها بحلول الجفاف العام وانعدام وسائل التجول فيها قبل إدخال الجمل إلى منطقة الشرق الأدنى، ولا سيما منذ أواخر الألف الثاني ق.م(2). وقبل استعمال الجمل كان البدو الساميون على ما يرجع يستعملون في تنقلهم الحمير ويربون الماشية، فكانت تنقلاتهم محدودة بدرجة أكثر من بدر الجزيرة الآن، من بعد استعمال الجمل. ولذلك فإن الصورة القديمة التي كان يصور بها الساميون بكونهم بدواً يتجولون في الجزيرة صورة غير صحيحة على علاتها، بل إن الكثير منهم سبق أن هاجر من الجزيرة في أزمان بميدة واستوطن في البوادي الخصبة المجاورة لمراكز العمران والحضارة في الهلال الخصيب وصاروا زراعاً أو رعاة شبه مستقرين، كما أن جماعات كثيرة منهم كانت تتغلغل بالتعريج إلى تلك المراكز العمرانية في أزمان مختلفة. وهذه أحفات لم بسجلها التأريخ بل افتصر الأمر من عجرات تلك القبائل على ثلك الهجرات الكبرى التي أحدثت اضطرابات وتبدلات أساسية في مراكز الحضارات المجاورة كالقضاء على الدول الغائمة فيها وإقامة كيانات سياسية لها مجلها التأريخ، والأمثلة على ذلك كثيرة سيرد ذكر أشهرها في الفصول الآتية. ومن هنا منشأ ما تعارف عليه المؤرخون في تعداد ما يسمى بالموجات السامية إلى أقطار الهلال الخصيب. وبالنسبة إلى وادى الرافدين لم ينقطم تسرب الأقوام

 <sup>(1)</sup> انظر القصل الخاص يعصور ما قبل التأريخ حول أحرال البناخ في منطقة الشرق الأدنى في المصور الحجرية القديمة.

 <sup>(2)</sup> حول إدخال الجمل واستعماله الأول مرة في أقافيم الشرق الأمنى واجع:
 Forbes, Studies W Assessi Technology, 18, (1935), 1978.

البدوية المتاخمة له من جهاته الغربية عبر الغرات بل استمر إلى المصور المحديثة. وكان للفتوح العربية الإسلامية منذ القرن السابع المهلادي لأقطار المحديث وتمالي أفريقيا الأثر الحاسم النهائي في تركب سكان هذه الرقعة الجغرافية الشاسمة بجعل غائبة سكانها من الأقوام السامية أي العربية.

#### ملاحظات على خصائص حائلة اللغات السامية:

تؤلف اللغات السامة كما ذكرنا ما يصطلح عليه اسم العائلة اللغوية التي سبق أن عرفناها . وقد انتشرت لغات هذه العائلة التي سنعدها منذ أقدم سبق أن عرفناها . وقد انتشرت لغات هذه العائلة التي سنعدها منذ أقدم العصور التأريخية القديمة في المناطق التالية من آسية الغربية ، وهي ابتداة من الشرق إلى الغرب: ما بين النهرين وصورية وفلسطين (أي بلاد الشام جميمها) وشبه الجزيرة العربية وفي السواحل المقابلة للأجزاه الجنوبية من الجزيرة ولا سبما بلاد المجبشة . وانتشرت من هذه المناطق الأصلية أما بالهجرة والاستيطان أو الفترح إلى وادي النيل وشمالي إفريقيا وغيرها.

وتمتاز اللغات السامية بصفتها عائلة لمغوية بخصائص مشتركة تميزها عن غيرها من أفراد عائلات اللغات البشرية الأخرى أبرزها الأمور التالية:

1 ـ تعنى اللغات السامية في كتابتها بالحروف الصحيحة أكثر من اعتمادها على حروف العلة، مع أنها تتميز على اللغات الأخرى بثروتها الكبرى من الاشتقاق والتصريف المستندين إلى تغيير حركات الكلمات بدرجة كبيرة.

2 ـ ترجع الفالبة الكبرى من المفردات في اللغات السامة إلى أصل أو جفر ذي ثلاثة حروف، وتشتق من هذا الأصل صبغ وأبنية مختلفة كثيرة فيها معنى الأصل وزيادة، بتحوير حركات ذلك الأصل الثلاثي أو بإضافة زوائد إلى أوله أو وسطه أو آخره. وبهذه الوسيلة من الاشتقاق صارت في اللغات السامية ثروة كبيرة من المفردات لا تكاد تضاهى في اللغات الأخرى، وكان مقدر نمو وحيرية فيها. وإلى الأصول الثلاثية الفالية في اللغات السامية

لا يندر وجود الأصول التناتية، ومن الباحثين من يرى الأصل الثنائي. وتشابه اللغات السامية في هند أصواتها أي حروفها وبوجود أصوات خاصة بها كحروف الحلق والضاد والظاء.

3 ـ الفعل في اللغات السامية بوجه عام محدود الزمن في أصل ما وضع له، فالأصل في أزماته الماضي والحاضر، ولكن الكثير من الملغات السامية ومنها الآكدية والعربية يستعمل أدوات خاصة أو يحدث تحويرات في صيغ الفعل لمد هذين الزمنين إلى المستقبل وإلى الماضي البعيد أو القريب، وللدلالة على تمام الحدث (Perfect) كما في اللغة الأكدية بوجه خاص.

4 ـ ليس في اللغات السامية سوى جنسين هما المذكر والمؤنث.

5 ـ وتتميز المفات السامية بظاهرة غريبة في العلاقة المكسية بين العدد والمعدود من حيث التذكير والتأنيث من الثلاثة إلى العشرة، وشمول ذلك الأعداد المركية بشيء من التحوير على نحو ما هو معرف في اللغة العربية، وتسمى هذه الظاهرة بالاستطاب الجنسى (Polarity).

6 ـ وتندر في اللغات السامية ظاهرة التركيب في الكلمات أي دمج كلمة مع أخرى لتصبح كلمة واحدة على غرار الإلصاق الذي نؤهنا به في اللغة السومرية. ويستثنى من ذلك التركيب الخاص بأسماء الأعلام في كثير من اللغات السامية حيث الغالب فيها، كما في البابلية والأشورية، أنها تتألف من عبارة أو جملة مفيدة من سند وسند إله.

ولعل أقرب شبه بعائلة اللغات السامية هائلة اللغات الحامية التي سنطرق إلى صلتها بها بحيث عدت العائلتان هائلة واحدة كبرى على وأي جمهور من الباحين<sup>(1)</sup>.

 <sup>(1)</sup> أحدث مرجع عن اللغات الباحية وخصائصها ونحوها المقارن وفيه الإشارات الكثيرة إلى الدراسات والبحوث المخاصة بالموضوع المصفر الأثنى:

Mosesul, Spitales, Ullendorf, Von Soden, An Introduction in im: Comparative Grammer of Sensitic Languages (1964). Mousti, The Sensites in Ancient History (1959).

وتصنف عائلة اللفات السامية إلى مجموعات أو كتل لغوية على أساس التوزيع الجغرافي والشابه اللغوي إلى المجموعات اللغوية التالية:

### ١ ــ كثلة اللفات السامية الشرقية ،

أو الشمالية الشرقية وتتألف بالدرجة الأولى من اللغات أو اللهجات الآكدية في المراق القديم، وقد بدأ تدوينها بالخط المسماري منذ 2500ق.م.

وتفرعت الأكدية منذ مطلع الألف الناني إلى اللهجات الرئيسة التالية:

#### ا ـ اليابلية:

(في حدود 2000ق.م إلى القرن الأول الميلادي):

1 \_ البابلية القديمة (2000 \_ 500 أن. م).

2 - البابلية الرسيطة (1500 - 1000ق.م).

3 \_ البابلية الحديثة (1000 \_ 600ق.م).

4 ـ البابلية المتأخرة (600ق.م إلى القرن الأول الميلادي).

#### ب \_ الأشورية:

(ني حدرد 2000 ـ 600ق.م):

الأشورية القديمة (2000 ـ 500 اق.م).

2 \_ الأشورية الوسيطة (1500 \_ 1000ق.م).

3 ـ الأشورية الحديثة (1000 ـ 600ق.م).

#### ٢ ــ كتلة اللغاث السامية الغربية،

وموطن هذه الكتلة من اللغات السامية بالدرجة الأولى في بلاد الشام بمفهومها الجغرافي التأريخي العام، أي سورية وفلسطين ولبنان وشرقي الأردن وتنقسم كتلة اللغات السامية الغربية بدورها إلى مجموعتين كبيرتين هما:

#### 1\_اللغات الكنمانية:

ومن أفرادها الأمورية والكنمانية ـ الفينيقية، والعبرانية والأوغاريتية (أ) والموأبية (نسبة إلى موأب في شرقي الأردن) والفينيقية المحديثة في قرطاجتة وشمالي إفريقيا .

#### ب .. الأرامية:

الآرامية القديمة ما بين الفرنين العاشر والثامن ق.م وتفرعت الآرامية القديمة ما بين القرن الأول ق.م والقرن الثاني الميلادي إلى فرعين رئيسين احتوى كل منها على عدة لهجات:

#### 1 - الأرامية الشوقية:

منها اللهجة الحضرية (مدينة الحضر المشهورة) والآرامية البابلية والرهوية (سريانية الرها) واللهجة الصابئة (المندائية) والآثورية في العراق.

#### 2 \_ الأرابة الغربة:

ومنها الأرامية النبطية والتدمرية والأرامية الفلسطينية والسورية وغيرها من اللهجات المحلية.

#### 3 - كتلة اللفات السامية الجنوبية (الجنوبية الغربية):

وهي لغات الجزيرة العربية واللغة الحبشية، واللغة العربية الشمالية (الحجازية) التي تسود فروعها ولهجانها المختلفة الآن جميع الأقطار العربية. ومنها اللغات العربية الجنوبية التأريخية مثل المعينية والسبئية والحميرية والقبائة واللهجات الحيشية.

 <sup>(1)</sup> الأوفاريتية نبة إلى مدينة اأوفاريت، (رأس الشعرا الأن قرب اللائقية في صورية) وكانت مركز مستوطن كنعائي ازهمرت حضارته في الألف الثاني ق.م، ووجدت في أوفاريت أدوار حضارية تنك إلى مصور ما قبل التأريخ.

وهناك اختلاف في الرأي حول موقع بعض اللغات السامية من هذه الكتل التي عددناها مثل مكانة الأرفارينية والأمورية ما بين الكتلتين الغربية والشرقية، ومكانة النبطية والتدمرية ضمن الأرامية، ومكانة اللغات العربية المجزية ما بين العبية واللغات العربية الأخرى.

## ملاحظات على الهجرة السامية إلى مناطق الشرق الأدنى،

إن ما سنعده من هجرات أو موجات للقبائل السامية إلى أنحاء الشرق الأدنى المختلفة تقتصر كما ذكرنا على تلك الهجرات التأريخية المأثورة التي دون التأريخ أحداثها ونتج عنها في الغالب قيام دول وسلالات حاكمة مشهورة، مؤكدين ملاحظاتنا السابقة من أن تغلغل القبائل السابية من أطراف الجزيرة إلى مراكز الحضارات والعمران في الشرق الأدنى كان حملية مستمرة تقريباً منذ عصور ما قبل التأريخ ولا تزال مستمرة في بعض الأجزاء إلى يومنا عذا ما دامت الهداوة في الوجود (1).

### 1 ـ الساميون الشرقيون:

في وادي الرافدين ما بين الألفين الخامس والرابع ق.م، قامت من هؤلاء الساميين في العراق في منتصف الألف الثالث ق.م الدولة الآكدية المشهورة، نسبة إلى العاصمة آكد<sup>(12)</sup>، فأطلق اسم الآكدين واللغة الآكدية على السامين الشرقين، وهذه تسبة متأخرة لاحقة لوجود السامين في العراق<sup>(13)</sup>.

#### 2 - الساميون المفريون:

اشتهر من هؤلاء الساميين الغربيين القبائل الأمورية، وهم الكنعانيون

 <sup>(1)</sup> حول القبائل السامية البدرية برجه عام ولا سيما قبائل بوادي الشام والمراق وما بين النهرين في الألف الثاني ق.م انظر:

J.R. Kupper, 🔤 nomader en Mesopotamie su temps 📟 rois 🖷 Mari (1957)

<sup>(2)</sup> راجع الفصل الخاص بالأكديين.

<sup>(3)</sup> راجع الفصل الخاص بالأكدين.

الشرقيون في وادي الراقدين وبلاد الشام والكنمانيون الغربيون ومنهم الفينيقيون في سورية وفلسطين كذلك، ما بين الألفين المثالث والثاني ق.م وسيمر بنا في كلامنا على تأريخ العراق في العصر البابلي القديم (الألف الثاني ق.م) كيف أسس الأموريون في العراق دولاً وسلالات كثيرة في فترتين من هجراتهم (أن كانت أولاهما في أواخر الألف الثالث ونتج عنها تحطيم أميراطورية أوره وإقامة عدة دويلات على أنقاضها مما سنفصل فيه القول في الفصول الثالية، وأعتبنها من بعد نحو مائة عام هجرة أمورية ثانية قامت منها أيضاً عدة دويلات ومشيخات أشهرها سلالة بابل الأولى (1894هـ1595ق.م) المتي اشتهرت بمكها السادس حموراي (1792هـ1595ق.م) المتي اشتهرت بمكها السادس حموراي (1792هـ1595ق.م)

## 3 ـ الأراميون:

انتشرت القبائل الأرامية في كثير من مناطق الهلال الخصيب ما بين القرنين الرابع عشر والثاني عشر ق.م، في بلاد الشام وبواديها وفي جزيرة ما بين النهرين (أرض ما بين النهرين العليا)، وقامت منها عقة دويلات، ولكنها دخلت في صراع مميت مع الأشوريين. وكان الضغط الأشوري في مقدمة الأسباب التي حالت دون قيام دولة كبرى من الآراميين، وسيمر بنا تفصيل المحافات ما بين الأشوريين وبين الآراميين في القسم المخصص لتأريخ المشوريين. وتدفقت القبائل الآرامية أيضاً إلى وادي المفرات الأعلى والأسفل وقامت منهم عدة مشيخات ودويلات، أخرها وأشهرها الدولة الكلدائية التي والمتهرت بملكها نبوخذ نصر الثاني (652-650ق.م).

## 4 . التبائل العربية:

انتشرت القبائل العربية منذ الألف الأول ق.م إلى جهات ما بين النهرين، وقد أخذ اسم «هرب» يظهر في أخبار الملوك الأشوريين في

 <sup>(1)</sup> أحسن مرجع هن موضوع هجرات الأموريين إلى العراق والسلالات التي أقاموها فيه العرجع المرموز له بد 220.

حروبهم مع بعض تلك القبائل في بوادي الشام والعراق ولعله في شمالي الحجاز (١١).

ونذكر أيضاً التبائل النبطية في تدمر وطور سيناه وشمالي الحجاز وهي على الأكثر قبائل عربية تكلمت أو كتبت باللغة الآرامية. وهناك القبائل العربية مما قبل الإسلام ما بين القرن الثاني ق.م والقرن السادس الميلادي. وتعد الفتوح العربية منذ القرن السايم الميلادي من جملة الموجات العربية الكبرى الن نتج عنها التركيب الحالى لغالبية سكان البلاد العربية.

## اللغة السامية والأم واللفات السامية والحامية،

تستفرم حقيقة كون اللغات السامية تولف عائلة لقوية واحدة أنها انحدرت من أصل واحد، أي ما يصطلح عليه باللغة الأمه (Ursprache) التي كانت لغة أجداد الأقوام المتكلمين بها، كما يفترض أن هذه اللغة الأمه كانت في بقعة جغرافية معينة في العصور البعيدة، وهي المهد الذي نزحت منه الأقوام المتكلمون يفروعها المختلفة، حيث تبدأ لهجاتهم من بعد هجراتهم إلى مواطن أخرى بالتنوع والتغيير والاختلاف يقعل ناموس التطور اللغوي والتباعد الجغرافي، وتزداد هذه الاختلافات بصرور الزمن، وتكنها مع ذلك تظل مشابهة في مفرداتها الأساسية الموروثة وفي تراكيبها التحوية الأساسية.

لقد استعملنا تعبير «يفترض» لأن في الواقع البديهي يتعذر العثور على 
«الأم» الأصلية لعائلة أي لفات بشرية ولا سبما القديمة منها، ولا سبيل لنا في 
ذلك إلا افتراض وجود ثلك اللغة الأصلية المشتركة، يبد أنه افتراض يقوم 
على أساس تأريخي هو وجود العائلة اللغوية نفسها؛ وإلى هذا فإن التأريخ 
سجل لنا أمثلة على ظاهرة نشوء أفراد المائلة اللغوية، ومنها صيرورة إحدى 
اللغات من عائلة لغوية كبيرة عائلة لغوية ثانوية بتفرعها إلى لهجات من جراء

أول ذكر لاسم «عرب» في التأريخ كان في أغبار الملك الأشوري اشليمتصر الثالث»
 ABAB, I. (1924) انظر: (1924هـ).

هجرات جماعات يتكلمون بها فيسمل التطور اللغوي والتباعد الزمني والجغرافي ما بين المتكلمين بها على ظهور لهجات أو لغات متعددة منها المنحني للأمثلة على هذه المعلية اللغوية التأويخية بمثال صيرووة العربية الشمالية من عائلة اللغات السامية «أمّا» للهجات حربية كثيرة، هي اللهجات العربية المنتشرة الآن في أقطار الشرق العربي وشمالي إفريقيا ومالطة وغيرها، ومثل صيرورة الملغة الملاتينية فأمّا» للهجات أو لغات عديدة، هي اللغات التي تسمى باللغات «الرومانسية» ومنها الفرنسية والإيطالية والاسباتية والبرتغالية والرومانية.

على أنه رغم اندثار السامية «الأمه وزوائها من الوجود في زمن موغل في القدم فقد يثار التساؤل الثالى: ترى كيف كانت تلك السامية «الأم»؟ وهل بمكننا أن نكون عنها صورة ولو تقريبة؟ وأي من بنات هذه الأم التي عددناها أثب بها؟ وللإجابة على مثل هذه التساؤلات بمكن القول إننا نستطيع تأليف صورة ولكنها صورة عامة الملامع عن تلك السامية الأم بطريقة تجريد العناصر اللغوية القديمة المشتركة المستخلصة من أفراد هذه العائلة اللغوية، ولا سيما الأفراد الواضح تطورها اللغوي. على أن إعادة تركيب هذه الصورة لا تعنى أنا نقف منها على شخصية تلك «الأم» بوم كانت لغة حية محكبة، بل إن ذلك مجرد إعادة تركيب هيكلها العظمى. ويمكن القول بهذا الصدد إن تصور الملامج العامة للسامية الأم أمر أسهل بالمقارنة مم بعض العوائل اللغوية. التأريخية المشهورة، مثل عائلة اللغات «الهندية . الأوروبية» التي انتشرت أفرادها إلى بقاع جغرافية شامعة البعد بعضها عن بعض، في حين أن انتشار أفراد الماثلة السامية انحصر بالمفارنة في بقاع جغرافية غير متباعدة، الأمر الذي قلل من مدى التباعد اللغوى ما بين هذه الأفراد، وإلى هذا تضاف وفرة النراث التأريخي المدون لمعظم أفراد هذه العائلة وكون النشابه فيما بينها أكثر منه في أفراد العوائل اللغوية الأخرى.

أما تساؤلنا عن أي من أفراد عائلة اللغات السامية أشبه ابالأم، الأصلية

ققد اختلف في الإجابة عليه الباحثون في علم الساميات المقارن. وكانت المربية إلى زمن قريب اللغة المفضلة عند جمهور الباحثين في كونها أقرب اللغات السامية شبها بالأم بالنظر إلى احتفاظها بعناصر لفوية عتبقة. ولكن أخذ يزاحم العربية حديثاً بعض اللغات السامية الأخرى مثل الأوغاريثية واللغات العربية الجنوبية والأكدية.

#### اللفات السامية والحامية،

يرى جماعة من الباحثين أن عائلة اللغات السامية ليست ظاهرة لغوية منعزلة بل إنها تؤلف مع ما يسمى باللغات السامية (ومن أفرادها اللغة المصرية القديمة واللغات البربرية والكوشية) عائلة لغوية كبرى أطلق عليها اسم عائلة اللغات «السامية ـ الحامية»، بالاستناد إلى الشابه الملحوظ ما بين أفراد هاتين العائلتين. وقد أكد بعض الباحثين في دراستهم اللغات البربرية الصلة الوثيقة بين اللغة الأكدية (السامية الشرقية) وبين هذه الملغات (أ). وهناك من الباحثين من يرى وجود نقاط من الشبه والصلة بين عائلة اللغات «السامية ـ الحامية» من يرى وجود عائلة لفوية أكبر تضم هاتين المائلتين أطلقوا عليها اسم «الأرية ـ السامية»، بيد أن هذه فرضية لا يقرها جمهور الباحثين.

## ٣ ـ قوم مجهولون وأقوام أخرى في وادي الرافدين،

أ ـ الفراتيون الأوائل:

بدأ الباحثون في أصول حضارة وادي الرافدين منذ الأربعينات من هذا

<sup>(1)</sup> حول نشابه اللغات السامية والحامية انظر المرجع المستشهد به في الهامش رقم 47. وهن الشابه المخاص ما بين الأكدية وبين اللغات، البربرية بوجه محاص والفرهونية القديمة بوجه عام انظر:

O. Rouser in ZA, 58, (1952), 121ff.; Orientalia, 20, (1951), 101ff

القرن يشكون في إرجاع أصول معظم المدن التأريخية في المسهل الرسوبي ومنها اسما دجلة والفرات وأصول أسماه حرف كثيرة إلى اللغة السرمرية أو اللغة الآكدية (السامية). وازدادت تلك الشكوك وتجمعت الأدلة اللغوية على أن هذه الأسماه التي سنعدهما بعد قليل تراث لغوي وحضاري عن قوم مجهولين تيسوا من السرمريين ولا من الساميين، ويرجع أنهم سبقوا هذين القومين في الاستيطان في السهل الرسوبي. وكان الأستاذ الاندزيركره وبالفراتيين الأوالل (Proto-Euphrateans) أول باحث أثار هذا الموضوع وسمى أولئك القرم المجهولين الخرين منهم الأستاذ الكلبه (Gelb) الذي أضاف أدلة أخرى تأريخية ولغوية، وقشر عصر البطولة (Heroic Age) الذي نشأ عند السومريين مما أشرنا إليه صابةاً بسبب جوارهم لأولئك القرم المجهولين الأرقى منهم حضارة ().

ولعله من المفيد أن نذكر أشهر المفردات المالة على طائفة من الحرف والصناعات والتي يراها الباحثون أنها من تراث أولئك القوم وليست سومرية أو آكدية: (1) النگسار\* (Engar)، فسلاح، (2) البينة (Apin) مسحسرات،

حول هذه العلامات المسمارية القريبة انظر:

<sup>(1)</sup> نشر بحث الأستاذ الاندزبيركره (Landabarga) في المنجلة التأريخية لجامعة أنقرة (1945-1943) ، بالإضافة إلى هذا البحث انقر: (20 م. (1903) Kramer, The Sumerians (1903). وبحث الأستاذ اكلبه في المؤتمر التاسع لعلماء الأشوريات (Amyriology) المنعقد في جنيف عام 1960.

وحول عصر البطولة هند السومريين انظر:

Marries to the Proceedings of the American Philosophical Society (1946),

وأضاف الأستاذ الخلب» (Geb) في بعده السشار إليه أدلة مأخوذة من أثبات العلامات المسارية حيث وجد أن المعض منها يذكر التيم العسوئية المقطعية دون ما يرادفها من ثيم رمزية أي الكلمات التي تعبر عنها تلك المقاطع العموئية، فقسرها بأنها كانت بالأصل لعفردات غير صومرية ورئها السومريون في نظام كتابتهم المسمارية. كما ذهب هذا الباحث إلى ترجيح أن السومريين أخذوا الخط المساري من أولئك القوم المجهولين.

David, elle terme Kulta-sign in Oriest Autiquat, nov. 5-12 (1945)

(3) «نسبار» (Nimber) نسخسل، (4) «مسولسوسب» (Simug) تسسر، (5) «ثبيرا» (Simug) حداد أو تحاس (5) «ثبيرا» (Simug) حداد أو تحاس (7) نگار (Nagar)، تجار (أصل العربية نجار) (8) قملاح» (Nagar)، ملاح (العربية ملاح) (9) «يخار» (Pakhar) نخار (صانع الأواني الفخارية) (10) «دسكار» (Ishbar)، تاجسر (11) «إنسبار» (Ishbar)، حائلك (12) «أشكاب» (Ashgab) سكافي، جلاد (صانع الجلود).

وبالنبة إلى أسعاء المدن والمواضع فيرى الباحثون بعوجب هذه الآواء الحديثة أن أسماء معظم المدن المهمة في بلاد سومر وبلاد أكد ولا سيما القديمة منها ترجع إلى التراث اللغوي الذي تركه أولئك القوم ومنها تسمية نهري دجلة والفرات كما قلناء ونعدد أسماء هذه المدن ابتداء من الجنوب:

(۱) اأريدو (Eridu) (أبو شهرين) (2) أور (الله (Kullaba) (السوك (السوك) (السوك) (السوك) (السوك) (السوك) (السوك) (السوك) (السوك) (الله) المحاليات المحاليات المحاليات (المحاليات المحاليات (المحاليات (المحاليات

#### ب ـ السوباريون والمعوريون:

اتصل سكان وادي الرافدين منذ أقدم عهرد التأريخ بعدة أقوام خارج القطر، أما عن طريق الاتصالات التجارية أو الفترح أو الغزو أو الأسفار، فأرث فيهم حضارة وادي الرافدين كما أثروا فيها، وتغلغل البعض منهم إلى موطن هذه الحضارة تفسها قدخلوا في تركيب سكان العراق القديم، واستوطنت جماعات أخرى في مناطق العراق الشمالية وفي الأقسام الجلية منها مثل الكوتيين واللوليين، وجماعات من الماذيين أو العيديين في أواخر الأف الثاني، والعرجع أن يكون منهم الأكراد الآن، وسيمر بنا الكلام على بعض الأقوام الأخرى ممن أسسوا سلالات حاكمة مثل الكثيين، ونخصص الملاحظات التالية على بعض الأقوام التي كان لها أثر وكيان مهمان في تأريخ سكان وادى الرافدين، وهم السواريون والحوريون.

#### ١ ــ السوباريون،

منذ ظهور أخبار الحكام والملوك الأوائل في عصر فجر المسلالات الثالث (منتصف الألف الثالث ق.م) بدأ فيها ذكر أقوام خربية وبعيدة عن بلاد سومر، ومنهم المساريون(1) الفين وود ذكرهم لأول مرة على ما يرجح في أخبار حاكم مدينة لجش السمى «اياناتم»، وفي أخبار فتوح سرجون الآكدي، وكثر ذكرهم من بعد ذلك في النصوص التأريخية(22)، وكثيراً ما يرد اسم قوم أخرين معهم، هم «الحوريون» أو «المخوريون».

 <sup>(1)</sup> حبره الكلام على السوباريين في القسم الخاص بتأريخ الأشوريين، فتكتفي الأن بذكر المرجمين الأساسين هنهد:

<sup>(1)</sup> Gells, Murriaga and Suburiage (1944).

<sup>(2)</sup> Pinkehmin in JCS, (1955), Iff

 <sup>(2)</sup> سيرد الكلام على الدوباريين في القدم الخاص بتأريخ الأشوريين، فتكتفي الآن بذكر الدرجين الأساسين عنهم:

<sup>(1)</sup> Gelb, Hurrison and Subarisos (1944).

<sup>(2)</sup> Finhehtein in JCS, (1955), Iff

أما أصل السوباريين ولفتهم فغير معروفين، وكل ما قبل في لفتهم إنها ليست من عائلة اللغات اللهندية \_ الأوروبية، وإنهم كانوا من الأقوام الجبلية في الجهات الشرقية مثل الكوتيين واللوليين، وكانوا يقطنون في شمائي ما بين النهرين في منطقة الجزيرة العليا وشرقي دجلة، وكان يقع فسن موطنهم المنطقة الشمالية من العراق التي عرفت كذلك باسم بلاد آشور، وذلك قبل هجرة الأشوريين الساميين في الألف الثالت ق.م، حيث أزاحو القسم الأكبر من السوباريين إلى المناطق الجبلية شرقي دجلة. ولكن مما لا شك فيه دخلت مناصر كثيرة منهم في التركيب القومي للأشوريين، كما دخلت منهم عدة تأثيرات لغرية وحضارية في المقافة الأشورية، من بينها آلهة وظائفة من الشعائر الدينة وأسماء بعض المدن والمواضع.

واستعمل مصطلح المورارتوا وبالاه المورارتوا في كثير من النصوص البابلية مرادفاً لبلاه آشور والأشوريين إلى العهود التاريخية المتأخرة. فعثلاً نجد الثائر البابلي المشهور المردوخ - بلداناه (711 - 7010). م) يذكر خصمه الملك الأشوري سرجون بأنه ملك فبلاه سوبارتوا وليس بلاه آشور، ومثل هذا الاستعمال ورد في كتابات ملوك الدولة البابلية الأخيرة (626 - 539). أما الآشوريون فقد تحاشوا استعمال كلمة السوبارتوا لإطلاقها على بلاهم باستثناء بعض النصوص الخاصة بالفأل والتنبوا، نستشهد منها بتلك النبواء الطريفة التي قدمها منجم آشوري إلى أحد الملوك الأشوريين بأن السوباريين ميضون على الاخلامو (إحدى القبائل الأمورية)، ويضيف ذلك المنجم موضحاً للملك: «تحن السوباريين أما السب في تحاشي الأشوريين إطلاق موضحاً للملك: «تحن السوباريين أما السب في تحاشي الأشوريين إطلاق من اللهم الملك العنجم الموريين أما السب في تحاشي الأشوريين إطلاق من بلاه السوباريين بحيث أصبحت كلمة «سوبارم» (Subarum) واسبرما من بلاه السوباريين بحيث أصبحت كلمة «سوبارم» (Subarum) واسبرما في بعض اللغات الأوروية من أقرام الصقلب (الصقالة) أي السلافين.

<sup>(1)</sup> انظر: (1) CAH, 1, part, 2, (1971), p. 733.

#### ٢ ـ الحوريون،

يرجع أن يكون مهد الحوريين الأصلي في المنطقة الجبلية التي تكون نصف دائرة تمتد من جبال طوروس بالقرب من كركميش (جرابلس الأن) إلى بحيرة وان تقريباً، ويحتمل أنهم امتدوا جنوباً حتى الزاب الأعلى حيث كان يجاورهم اللولوبيونه من الشرق (منطقة شهرزور)، وقد ظهروا في التأريخ منذ منتصف الألف الثالث ق.م واتصل بهم طوك الدولة الأكدية، حيث كانت لهم دويلة في أهالي وادي دجلة والغرات، ولكن لم يبرز لهم شأن سياسي مهم إلا في القرن الخامس حشر ق.م.

رقبل أن يقف الباحون على ذكرهم في إحدى رسائل فالمعارنة الشهيرة (القرن الرابع عشر ق.م) اقتصر ذكرهم على ما جاء في التوراة (مغر التكوين، الإصحاح 36: 20 - 30) ثم كثرت منهم الإشارات التأريخية في نصوص حضارة وادي الرافلين منذ المهد الأكدي (2370 - 2160ق.م) ومن ذلك أسماء أعلام حورية وردت في الألواح الإدارية والاقتصادية من زمن سلالة «أرر» النالة (2112 - 2004ق.م)(1).

ويبدو من لغتهم التي دونت نصوص منها بالغط المسماري أنهم لم يكونوا من الناحية اللغوية من الساميين ولا من الأقوام «الهندية ـ الأوروبية» ، فلم يستطع الباحثون أن يرجعوهم إلى أحد الأقوام التأريخية المعروفة سوى إطلاق المصطلح الشامض «آسريين» (Asianio) عليهم، على أن اللغة الأوراراطية (أي لغة إقليم أرمينا القديمة) أقرب اللغات المعروفة إلى نفتهم. وعبدوا إلها قومياً اسمه «تشوب» (Teshup)» وهو من آلهة الجو والصاحقة

<sup>(1)</sup> من الحوريين وكذلك السوباريين انظر المصادر الأثبة:

<sup>(</sup>I) Gelb, Op. Cit.

<sup>(2)</sup> Spriner. «Ethnic Movements in the Near East in the Second mill. B.C.» In two Annual of the Arner, ashools of Oriental Research (1933), 196.

Spring: "The Hurrian Participation in the Civilization of Mesopotamia, Syrin and Palentine in Journal of World History (1933), 31ff.

والرحود مثل الإلهين «أنليل» واأدد» في حضارة وادي الرافدين، كما عبدوا الألهة اخيفا» أو «حيفا» (Khee) وجعلوها زوج الإله الشوب» السالف الذكر، وطويق إلههم هذا بإله مملكة الشنونا» السمى «تشباك» (Tishpak).

وقد انتشر الحوريون في الربع الأول من الألف الثاني ق.م إلى هدة جهات من الهلال الخصيب، ففي صورية الشمالية كونوا في حدود 1800ق.م أكثرية السكان في منطقة المدينة القديمة المسماة الألاخ» (ثل العطانة ما بين حلب وإنطاكية)<sup>(1)</sup>. وبعد فترة نقدر بنحو قرن واحد نجد الحوريين في شمالي العراق، ومركزهم في العدينة القديمة فنوزى» (يورفان تب بالقرب من كركوك) العراق، مركزهم في العدينة القديم اكاسر» (Gasur) إلى نوزى أو انوزره، ووجدت التارهم أيضاً في مواضع أخرى مثل البه كوراك واتل بالاك (بالقرب من الموصل)، وظهر في القرن السادس عشر ق.م نوع جديد من الفخار يمتاز بجاله ودقة صنعة أطلق عليه اسم الفخار الحوري.

وفي حدود القرن الخامس عشر ق.م ظهرت في شمالي ما بين النهرين مملكة كان أضلب سكانها من الحوريين ولكن الطبقات الحاكمة فيها كانت من الأرستقراطيين الآريين، وكان مركزها في وادي الخابور والباليخ. وقد سمّاها الأشوريون «خانيگلبات» (Khanigalba) وأطلق صليها اسم «نهارين» أو «نهارينا» أكما عرفت أيضاً في النصوص المماصرة باسم مملكة «ميناني»، وسيرد ذكر هذه الدويلة في القسم الخاص بتأريخ الآشوريين.

ومع أن أثر هؤلاء الحوربين في حضارة وادي الرافدين لم يكن على مقياس كبير ولكن أثرهم في بلاد الشام كان أكبر، وسيمر بنا في كلامنا على تأريخ العصر الأشوري الوسيط اصطدام دولتهم بالأشوريين حتى أن أحد

<sup>(1)</sup> انظر من الآلاخ» (ثل المطالئة):

Wisemen, The Albiath Tablets (1933).

Woolky, # Forgotten Kingdate (Pelicats, 1953).

O, Callaghen, Aram Nahraén (1948). (2)

ملوكهم المسمى «سوشتار» غزا بلاد أشور نفسها في القرن الخامس عشر ق.م. ولكن الملك الأشوري «أشور أوبالط» (1362-1337) تضى على دولتهم.

## عرش لفوي موجز لحشارة وادي الرافدين،

لعله من العقيد أن تختم كلامنا على أقوام العراق القدماء يعرض لغوي موجز<sup>(1)</sup> الأدوار حضارة وادي الرافدين من حيث اللغة أو اللغات السائلة في كل من هذه الأدوار مبتدتين بأقدم عهود الاستيطان في السهل الرسوبي في حدود الألف الخامس ق.م.

#### 1 ـ دور المبيد:

على الرخم من تعذر معرفتا باللغة أو اللغات التي سادت في دور العبيد لأنه من عصور ما قبل التأريخ التي لم يظهر فيها التدرين بالكتابة، فإن بعض الباحثين ينسب أولئك القوم المجهولين الذين تكلمنا عنهم إلى دور العبيد في حدود الألف الخامس ق.م. ولعلهم سبقوا الساميين والسومريين في استيطان السهل الرسوبي أو حايشوهم، ولكن لغتهم بادت ولم يبق منها صوى تراث قلبل في المفردات اللغوية التي عددناها، أي أسماء معظم المدن المشهورة في بلاد سومر وبلاد آكد وطائفة من أسماه الحرف والصناعات، كما وجع بعضى الباحين أنهم هم الذين أوجلوا الخط السساوي.

### 2 ـ دورا الوركاه وجمدة نصر:

سترى من كلامنا على مصور ما قبل التأريخ أن الأطوار الأخيرة منها، وعلى وجه التحديد الطبقة الخامسة من مدينة الوركاء ودور جمدة نصر التالي قد جملت دوراً حضارياً متميزاً أطلق عليه مصطلح الدور الشبيه بالتأريخي، أو (Protoliterate) وقد ظهرت الكتابة لأول

<sup>(1)</sup> يستك هذا العرض اللغوي إلى إيجاز يعث الأستاة «كلي» Galb في مؤتمر مقماء الأشوريات المنطقة في جنيف عام 1960ء حيث تعصمت أبحاث ذلك المؤتمر للعلاقات بين السومريين والأكدين (الساميين).

مرة في الطبقة الرابعة (أ) من الوركاه، ولكنها كانت في طورها الصوري Pictographic ولم يدون بها في مبدأ الأمر سوى أشياء مادية أي صور الأشياه المراد تدويتها فلا نعرف اللغة التي دونت بها، ولكن في دور اجملة نصره التالي اتضع أن اللغة المدونة بالخط المسماري كانت اللغة السومرية، وهذه أولى بوادر سيادة اللغة السومرية والثقافة السومرية في حضارة وادي الرافدين وأردادت وضوحاً في الأحوار التالية.

#### 3 . عصر قبعر السلالات:

يقسم العصر المسمى عصر فجر السلالات أو عصر دول المدن (2800 ـ 2370) إلى ثلاثة أدوار حضارية متميزة كما سنشرح ذلك في الفصل المخصص لهذا العصر. ومن ناحية الموضوع الذي بين أبدينا لم تأتنا من الطور الأول من هذا العصر أشياء مدونة يعند بها، ولكن كثرت الكتابات السومرية في الدور الثاني وازدادت أكثر في الدور الثالث الذي سادت فيه اللغة السومرية ولا سيما في بلاد سرمره وترجد أدلة تأريخية تشير إلى ظهور كيان بارز للساميين الآكديين في القسم الأوسط من السهل الرسوبي، أي في بلاد أكد التي كان مركزها في مدينة اكيش، المشهورة. وخصصت للدور الثاني من عصر فجر السلالات السالف الذكر سلالتان حكمنا البلاد هما سلالة كبش الأولى، وكانت أول سلالة حكمت من بعد الطوفان كما جاء في أثبات الملوك السومرية التي سيأتي الكلام هليها، أما السلالة الثانية فقد كان مركزها في مدينة الوركاء. ويستدل من أسماء ملوك كيش على أن نصف عددهم البالغ اثنين وعشوين ملكاً أسماه سامية، مثل الملك المسمى اكليمة (Kalbum) (أي الكلب) واقلوموة (Qalumu) (أي الحمل) وفأوريشمه (Arwium) (أي الغزال أو الأروى) واباليخه (Balikh) وغيرهم. وفي المناطق السومرية في الجنوب التي صادت فيها اللغة السومرية ظهرت كذلك أسماء أحلام سامية في ألواح الطين(1)، وظهرت في اللغة السومرية نفسها مفردات

<sup>(1)</sup> انظر الأمثلة على هذه الأسماء السامية في:

R.D.Biggs, «Semitic Names in the Fore Period», in Orientalia, (1967), 55f.

ثبت أنها مستعارة من اللغة الآكدية السامية مثل كلمة فشام (Sham) (اشترى، باع مثل العربية سام، يسوم) وكلمة فدمكاره (Damkar) (تاجر، وقد سبق أن ذكرنا مقد الكلمة من جملة التراث اللغوي لأرثنك القوم المجهولين ولكن السومريين أخذوها عن طريق الآكدين) وفتمخاره (Tamkhar) (قتال، حرب) كما ظهرت قيم صوتية جديدة لبعض العلامات المسمارية مأخوذة من كلمات أكدية مثل المقطع (Id) المأخوذ من كلمة (Isum) الأكدية، و(Is) المأخوذ من كلمة وغيرها.

أما الدور الثالث من عصر فجر السلالات فإنه يستاز من ناحية موضوعا بكثرة المصادر الكتابية بالمقارنة مع الأدوار السابقة. وقد تنوعت النصوص المدونة فضملت أصنافاً مهمة مثل الكتابات الملكية الرسبية أي النصوص الخاصة بأعمال الحكام والملوك، والنصوص الخاصة بالنذور والقرابين (Votive inscriptions) والنصوص الأقتصادية (Kuduru). كما والنصوص الأقتصادية (Economic texts) وأحجار تبيت الملكية (Kuduru). كما تكاثرت في هذا الدور أسماء الأعلام السامية الآكدية حتى في المناطق التي صادت فيها اللغة السومرية مثل منطقة لبش ونفر وأدب (بسمي). ومع أن اللغة السائدة في التدوين كانت اللغة السومرية كما قلنا إلا أنه ظهرت بعض النصوص المدونة باللغة الأكدية لأول مرة في تأريخ حضارة وادي الرافدين.

### 4 ـ المهد الأكدى:

سيطر الأكديون الساميون على جميع القطر في نهاية عصر فجر السلالات كما سنفصل ذلك في الفصل الخاص بهذا العيد. ويرزت اللغة الاكدية (السامية الشرقية) بصفتها لغة النصوص الرسمية، كما بدأت تدون فيها المعاملات الخاصة بشؤون الحياة الاعتيادية. ولكن مع ذلك ظلّت اللغة السومرية لغة للتدوين والكلام ولا سيما في بلاد سومر، كما بثبت أيضاً لغة رسمية إلى جانب اللغة الأكدية حتى في المناطق الأكدية من البلاد. ويمكننا نلخيص الوضع اللغوي في حضارة وادي الرافدين ابتداء من هذا العصر نلادوج اللغوي، أي استعمال اللغتين الأكدية والسومرية جناً إلى جنب في

معظم النصوص المهمة، ومن علائم التفوق السياسي والسكاني للآكديين الساميين منذ هذا العهد ظهور أسماه أمكنة أكدية كثيرة في جميع أرجاء الأمبراطورية الأكدية، يرجع أنها نشأت في هذا المهد، ويظب على أسمائها دخول الكلمات الآكدية الدالة في تركيبها مثل «دور» Dár أي الحمين وامشكن» (Mashkan) أي الممكن أو المستوطن.

أما مسألة النزاع والاحتراب ما بين الأكليين وبين السومريين، وهي الفكرة التي ذهب إليها الباحثون القدماء، فلا يوجد ما يؤيدها، سواه أكان هذا السراع المزعوم على الصعيد الرسمي أم الصعيد القومي والشعبي. وإذا ما تعيز بعض الجوانب من سياسة سرجون الأكدي وغيره من ملوك السلالة الآكدية بالعنف إذاء بعض المدن السومرية في الجنوب فإنما كان ذلك بعشتها دويلات مدن قاومت ملوك تلك السلالة أو ثارت عليهم وليس الأن سكانها كانوا سومريين، على أنه لا ينكر أن بيدر من سكان هذه المدن شعور قومي علمائي إذاء سيطرة الملوك الأكديين. ولكننا إذا رجعنا إلى أخبار سرجون وأخبار الملوك الأكديين الأخرين وجدنا أن الشدة والقسوة الملين تنسبان إليهم وإذاء بعض المدن السومرية وجهتا أيضاً على المدن الأكدية حين كانت تظهر المصيان والانفصال، وستره على هذا المنفية إن ما كان يظته الباحثون القدماء الأكدية. وخلاصة ما يقال عن هذه القضية إن ما كان يظته الباحثون القدماء من وجود صواع بين الأكديين وبين السومريين ليس إلا من قبيل المبالغة من حوادث قليلة، وإن المدن السومرية نفسها كانت في صراع مستمر فيما بينها في حوادث قليلة، وإن المدن السومرية نفسها كانت في صراع مستمر فيما بينها في

### 5 . مهد سلالة أور الثالثة:

نامت سلالة أور الثائثة (2112 - 2004ق.م) من بعد فترة الكوتيين

<sup>(1)</sup> أول من تصدى لطنيه هذا الرأي الأمناذ باكبسون. انظر:

Th. Jucotum, «The Assumed Conflict Between Sumerium and Semiter in Early

Mesopotemian History» in Journal of the Amer. Oriental Society, (1939), 485ff.

الذين قضوا على الدولة الأكدية، وقد أسسى هذه السلالة السومريون، وكانت مملكة قوية شمل حكمها القطر جميعه وامتدت بالفتوح الخارجية إلى الأقطار المحاورة، ويعد عهدها من ناحية موضوعنا بعثاً أو إحياء (Remaissance) في المحاورة، ويعد عهدها من ناحية موضوعنا بعثاً أو إحياء (Remaissance) في المعقدة أديية وثقافية بدأت من زمن الحاكم السومري في تجش المجودية، أو «كودية» المشهور قبيل قبام تلك السلالة. وجاءتنا من هذا المهد، أي زمن سلالة أور الثالثة، عشرات الألوف من ألواح الطين المدونة باللغة السومرية، ولكن أغلبها وثائق وعفرد اقتصادية ونجارية، إلى جانب النصوص الملكية الرسعية القليلة، ومنها وسائل وسبية جاءتنا بنسخ من العهد البابلي القديم الذي أعقب سلالة أور الثالثة. أما النصوص المدونة باللغة الأكدية فقد تغلص عددها، ولكن اللغة الأكدية استمرت لفة محكية بارزة، واستمر القطر في التحول اللغوي إلى اللغة الأكدية السامية، كما يشير إلى ذلك ازدياد عدد الكلمات الأكدية المستمارة في اللغة السومرية نفسها. وليس أدل على ذلك من حقيقة أن أسماء ثلاثة من ملوك تلك السلالة البالغ عددهم عصمة ملوك كانت أسماء ثلاثة من ملوك تلك السلالة البالغ عددهم عصمة ملوك كانت أسماء شاعية أن التحول والانصهار المطاقي والقومي بين السومريين والأكديين.

### 6 - المهد البابلي - القنيم:

انهارت أمبراطورية «أور» بسبب عوامل الضعف الداخلي وما ثلا ذلك من تدفق القبائل السامية الأمورية من البوادي المتاخمة لجهات الفرات الأعلى أبي وادي الرافدين وتأسيس جملة سلالات حاكمة في المهد الذي يسمى بالمصر البابلي القديم (2000 - 500 اق.م) ويمكن القول فيما يتعلق بموضوعنا إن الصورة العامة لحضارة وادي الرافدين قد تبدلت تبدلاً أساسياً من جراء هجرات أولئك الأقوام السامية من الأموريين إلى وادي الرافدين براه هذا القبائل السامية الأسامية من الأموريين إلى وادي الرافدين براضافتها إلى الساميين الأكدين الأصليين. ومم كثرة هذه القبائل السامية

 <sup>(1)</sup> بعد اأور \_ تمراه مؤسس السلالة وابته اشولكي، حكم من هذه السلالة ثلاثة ملوك ذوي أسماء سامية هم: الحار \_ سينا واشو \_ سينا واابي \_ سينا.

الجديدة من الأموريين فإن اللهجة الأمورية (وهي إحدى لغات الكتلة السامية الغربية كما بينًا سابقاً) لم تصبح لغة تدوين في حضارة وادي الرافدين بل ظلت اللغة الآكدية (وهي السامية الشرقية) لغة التدوين السائدة، على أن المرجع أن الملهجة الأمورية صارت لغة الكلام والتخاطب بين الساميين الجدد، كما كثرت أسماء الأعلام الأمورية في أسماء الأشخاص وأسماء ملوك المسلالات التي قامت في العصر البابل القديم.

أما اللغة السومرية فقد استمر استعمالها في التدوين إلى جانب اللغة الآكلية ولا سيما في الكتابات الرسمية الملكية وفي النصوص القانونية والاقتصادية والأدبية. فمثلاً دون المستمدة الملكية وفي النصوص القانونية الأمورية شريعته باللغة السومرية. أما لغة الرسائل والمخاطبات الرسمية والتصوص الرياضية وغيرها فقد سادت فيها اللغة الآكلية. ومن المتاتج المهمة في هذا المهد الحضاري الجديد زوال الفروق ما بين القوميات ولا سيما ما بين السومريين والسامين من جراء الاختلاط والانصهار الحضاري والسامي، ولمل أحسن ما يعبر عن هذا الاتجاه شريعة حمورابي الشهيرة التي لم تفرق ما بين السومريين وبين البابليين والقوميات الأخرى بل إنها وضعت لجميع بين السومريين وبين البابليين والقوميات الأخرى بل إنها وضعت لجميع حورابي، وفق ذلك نجد فيها اتجاها عاماً يتمدى حدود مملكة مشرعها، حمورابي، ليشمل جميع الناس أو البشر في عرف ذلك الزمان، أو كما جاء في البارة المشهورة في تلك الشريعة (فرو الرؤوس السود).

## رموز المراجع الأساسية التي تتكرر الإشارة إليهاء

AAO: H. Frankfort, The Art And Architecture of the Ancient Orient (1954)
AJ: Antiquiries Journal (London).

AFO: Archiv für Orientforschung (Berlin).

AJSL: American Journal of Semitic Languages and Literature (Chicago).

AM: A. Parrot, Archeologie Mesopotamienns (Peris. 1946).

ANET: Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. ED. Princhard (Princeton, 1950, 1955).

ARAB: Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia (Chicago, 1926-27).

ARM: Archives royales de Mari. ED. Parrol and Douin (Paris, 1950ff.).

BHT: S. Smith. Bebylonian Historical Texts (London, 1924).

CAH: Cambridge Ancient History. == ED. 1963-1971.

PRAQ: Iraq. British School of Archaeology in Iraq. JCS: Journal of Cunciform Tu- (New Haven, 1947ff.).

JAOS: Journal of the American Oriental Society. INES: Journal of Near Eastern Studies (Chicago).

JSOR: Journal of the Society of Oriental Research.

MDP: Memoires de la delagation en perse.

OIP: Oriental Institute Publications (Chicago).

RA: Revue d'Assyriologie... (Paris). RB: Revue Biblique.

RISA: Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad (1929).

RLA: E. Ebeling. Meisner (ED.), Reallenikon der Assyriologie (1932ff).

SAK: Thurcau-Dangin, Die Sumepischen und Akkadischen Königinschriften

(1907)

SKL: Th. Jacobsen, The Sumerian King-list (1939).

SAHG: Falkenstein, von Soden, Sumerische und Akkadische Hymnen und

Gebete (1952).

UVB: Uruk vorläufiger Berichte .... (Berlin, 1930/L).

ZA: Zeitschrift für Assyriologie.

ZZB: D. O. Edzard, Dir Zweite Zwischenzeit Babyloniens (1957).

WVDOG: Wissenschaftliche veröftenlichungen der Deutsche Orientgesellschaft.

## الفصل الثاني

# تأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية

## أولاً، مقدمة في التاريخ والتاريخ القديم

#### 1 ـ التاريخ ومنهجه:

يحسن بنا ونحن نبحث في تأريخ حضارة وادي الرافلين أن نمرف إلى أي صنف من أصناف المعرفة يرجع موضوع التاريخ. وقد كان هذا الأمر فيما سبق قضية خلاف بين العلماء. ولكن الذي عليه ثقات الباحثين الآن، أن التاريخ، استناداً إلى مفهوم العلم<sup>(1)</sup>، علم من العلوم. بيد أنه ليس من صنف العلوم التي تعتمد على الملاحظة المباشرة كالفلك أو على التجربة والمختبر مثل أكثر العلوم الطبيعية، وإنما هو علم بحث ونقد ونظر. فهو أقرب ما يكون إلى «الجيولوجيا», فكما أن الجيولوجي يبحث في أحوال الأرض فيعرف

<sup>(1)</sup> من التعاريف المنفق طبها للعلم أنه فسرقة منظمة أو مجموعة من الحطائق أمكن الوصول إليها بالبحث والتحري والنفد والتحقيق، والراقع من الأمر أن كلمة التأريخ في اللغات الإفرنجية (History) تمني في أصل ما وضعت له باليونانية كما استعملها غيرودوشي الأول مرة (القرن الخامس ق.م) فبحث وتحقيق أو معرفة ما يحصل طبها بالبحث والتحري، ولكن استعملت هذه الكلمة كذلك في معاني اغرى منها سير المعرادث المنافية وتستعمل أحياناً بمعنى طريقة تدوين تلك العرادث. وتستعمل أحياناً بمعنى البجير ذكره بهذا المعادث ابن خلدون أول باحث أشار إلى أن التأريخ بحث ونظر ونظر ونظر النظر المقدة تشديد»).

إن مقة القسم من النصل مأخوة بالدرجة الأولى من كتاب المؤلف: تمقدمة في تأريخ الحضارات القديمة؛ الجزء الأول (1955) ص 8 فما يعد.

تاريخها وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن، كذلك يبحث المؤرخ في يقايا الماضي وآثاره ليستمين بها على معرفة الحاضر، والتاريخ مثل العلوم الأخرى له غرض وموضوع، وموضوعه البحث في أعمال البشر التي وقعت في الماضي، أو هو درس المجتمعات البشرية في المكان والزمان.

وإذا كان التأريخ علماً فببغي أن يكون له مثل العلوم الأخرى منهج أو طريقة للبحث (Method) بسطيع بها الوصول إلى مادته وحقائقه. ولكي نمرف شيئاً عن منهج التأريخ بصفته علماً نؤكد ما أشرنا إليه من اختلافه عن العلق الأخرى ولا سيما العلوم الطبيعية أو العلوم المضبوطة من حيث أنه لا يعتمد على التجربة لأنها مستحيلة في التأريخ، ولا يستفيد من الملاحظة المباشرة ولا من الدليل العقلي المجرد كما في الرياضيات بل إنه ببحث فيما خلفه الإنسان لمعرفة حاضر الإنسان. وإن مصادره ومادته الأولى بوجه العموم جميع ما خلفه البشر مما يمكن الاستفادة منها كالوثائن والسجلات والأثار والمادية مما يعينا على فهم حضارات الأمم وتقاليدها وأديانها ولغانها وتفكيرها وغير ذلك من مقومات تلك الحضارات، وبعبارة موجزة معرفة البشرية والنفس وغير ذلك من مقومات تلك الحضارات، وبعبارة موجزة معرفة البشرية والنفس البشرية أو الشخصية التي هي موضوع علم النفس البشرية وامكانياتها وحدودها، وماذا استطاع الإنسان أن يغمل بالتبحة ما حو الإنسان.

رإذا كان منهج البحث العلمي الذي أوجده الباحثون في العصور المحديثة قد أكسب التأريخ أهلية ليكون علماً إلا أنه لا يزال أمام المعترضين على كون التأريخ علماً ، مجال للاعتراض بأن التأريخ لا يستطيع أن يجاري العلوم المضبوطة (Exact Science) في قدرتها على استباط القوانين والتواميس من درس العلاقات بين الأشياء ومقارنتها ، بحيث تستطيع أن نشياً بها عن المستقبل تحت شروط وأحوال معينة . أما سبألة التنبؤ (Prediction) فلا تقتصر على كونها غير ممكنة في

را) ربسمى منهج التاريخ بألمانية (Die Historicst Method) و الإنجليزية (Historicst Method) آر (Methodology)

التأريخ بل إنها خارج اختصاص بحثه، لأن دائرة البحث الخاصة بالمؤرخ كما قلنا حوادث البشر وتجاربهم في الماضي. وقد يحاول المؤرخ استناداً إلى خبرته التأريخية أن يقيس عليها فيحدس ما يقم في المستقبل ولكنه حتى لو صدق في حدسه فإن محاولته هذه ينبغي أن لا تكون بصفته مؤرهاً بحسب مفهوم موضوع التأريخ. أما عن وجود القوانين في التأريخ فيجبب عنه الباحثون المحدثون بأن التأريخ بصفته علماً من العلوم الاجتماعية يحاول جاهداً أن يكتشف القوانين والقواعد الكلية لتفسير حوادث التأريخ، ولكن لما تبلغ هذه القواعد مرتبة قوانين العلوم الطبيعية من الدقة والإطراد، ذلك لأن قانون العلية أو السببية (Law of (Causality في حرادث التأريخ متناه في التعقيد. فإن الحادثة الاجتماعية مهما بلغت من البساطة إنما تقع بفعل سلسلة متشابكة من العلل بخلاف الوقائع الطبيعية التي يبحث فيها علماء الطبيعة حيث يكون واجبهم في درسها والعلاقات فيما بينها أمراً يسيراً لو قِيس بواجب المؤرخ الذي يكون موضوعه ليس أشياء جامدة بل أفعالاً صادرة من فاعلين يتصفون بالفكر والقصد والحوافز المعقدة. ولكن مع ذلك فمعظم حوادث التأريخ وأسبابها ليست فوضى أو حوادث فردية لا ضابط لها، وإنما تنشأ من معيشة الإنسان في مجتمعات أو أنظمة اجتماعية تسيطر على أفعالها قواعد الضرورة الاجتماعية والنواميس الاجتماعية العامة، وإلا لما أمكن وجودما تسميه بعلم الاجتماع أو العمران الذي يعوس المؤسسات والأنظمة الاجتماعية دراسة مقارنة، ويستخرج لها القواعد الكلبة التي يستفيد منها المؤرخ.

ثم إننا لعلى أمل وطيد في أن هذا النوع البشري الذي يسمى ابالإنسان العاقل سيرر أهليته لهذا اللقب فيجد في البحث هن نفسه والكشف عن أسرار المجتمعات البشرية بالدرس العلمي المقارن. وعندئذ فستنوطد قوانين التأريخ والعمران البشري على وجه ليس كما يتطرف البعض في تضير حوادث التأريخ ولس كما يرتني البعض الأخر من إنكار لإمكان استخراج القوانين فيه.

وبحسب المصادر التي يعتمد عليها التأريخ في جمع مادته تكون أولى خطرة منطقية في منهج البحث التأريخي جمع المصادر والأصول المتعلقة ببحثه. ويصح أن نطلق على هذه الخطوة اسم اجمع الأصولة (1). ومع أن هله عطوة من خطوات المؤرخ غير أنها المرحلة الأساسية إذ، كما قيل، الالاترخ بلا وثائتيه. فإذا جمع المؤرخ ما يستطيع جمعه من مصادر بحث وأصول مادته وكان على معرفة تامة بمادته وخبيراً بمصادره كخطوط الرثائق واللغات المكتوبة بها أو أطرزتها وأوصافها إن كانت من الآثار الفنية وبالاستمانة بالعلوم الموصلة (2)، فإنه يبدأ بخطوة ثانية من بحثه وهي مرحلة النقد بالعلوم الموصلة (2)، فإنه يبدأ بخطوة ثانية من بحثه وهي مرحلة النقد المصادر والوثائق التي جمعها وتحقيقها لمعرفة أصالتها وصحتها من خطتها المصادر والوثائق التي جمعها وتحقيقها لمعرفة أصالتها وصحتها من خطتها وترويرها ومعرفة مؤلفها وزمان كتابتها ومكانها، ثم تحري ما جاء فيها من كالكتب، فيلزم معرفة تأريخها ومؤلفها ومبلغ أماته وأوهامه. وقد يلزم تصحيح متن الوثائق المدونة، مثن الوثائق المدونة، مثن الوثائق المدونة، مثن الوثائق المدونة، مثن الوثائق المدونة، وقلك تمحيص مادة الوثائق بمضاعاة الأصول المختلفة لهذه الوثائق. ويلى ذلك تمحيص مادة الوثائق

<sup>(1)</sup> وتدمى بالألمانية (Die Heoristik).

<sup>(2)</sup> العلوم الموصلة أو العساعلة وتسمى (Auxiliary Science) مجموعة من الطوق العلمية المنية النية (Cechiques) يستمين بها الباحث التأريخي في فهم مصادره وتقدير قيمتها تمهيداً لنقدها، وأشهر حله الطرق علم المخطوط القديمة على الورق وما شابهه (Palacography) كأشكال المخطوط المختلفة قبل اختراع الطاعة وأنراع الورق والحير. والكتابة على الحجر والطين وما الكل فلك (Epigraphy) مرمزة اللغات والتقويم (Chronology). ومن العلوم الموصلة علم النغود أو النبيات (Wumismaica) وعلم الأختام والطمنات (Sphragisica). ومناك علوم عامة تعتبر مساعدة للباحث التأريخي من حيث ثقافته العامة وسعة اطلاعه، نذكر من ذلك علم الأثار (Assisropology) وعلم الإنسان (Assisropology) وعلم الافتصاد والمجفرافية والاجتماع، والواقع من الأمر يصح أن نقول إن معظم العلوم والمعارف بمكن أن تكون علوماً عمداهدة للتأريخ ومبحر بنا في القسم الناك من هذا الفصل كيف أفاد الآثاريون والمؤرخون من معطيات بعض العلوم قطيعية في هبط أزمان الأدوار التأريخية.

Langlois and Seigmbos, Introduction to the Study of History, (English Trans. 1912).

Vingent, Historical Research (1929).

بتحليل المحقائل الواردة فيها وثرتيب موضوعاتها وتصنيف حوادثها، وبالإجمال لا تمدو المصادر المكتوبة أن تكون مثل شهادة الغير، ولذلك وجب على المورخ الباحث تمحيص هذه الشهادة وهدم قبولها على علائها، وبما أن الحوادث التأريخية وقائع حقيقية والحقيقة واحدة لا تتعدد فلا بدّ أن يصل الباحث، هو بنفسه أو مَنْ يستدرك عليه، إلى تلك الحقيقة أو ما يقاربها على الأقل. وجلّ اعتماده في ذلك سبيل التحليل وتقصي الحوادث وموازنتها التألي وبوجه الإجمال يمكننا تحليل عملية النقد، التي هي هماد البحث التأريخي، إلى مرحلتين كثيراً ما تكونان متفاخلتين، وهما مرحلة النقد التأريخي، إلى مرحلتين كثيراً ما تكونان متفاخلتين، وهما مرحلة النقد الخارجي (External criticism) وتدور على البحث في المصادر للتأكد من أمالتها وصحتها ومعرفة مؤلفها وزمانه ومكانه، قليس كل الوثائل التأريخية أمالتها وصحتها و الأخطاء والأوهام الناشئة من النقلة والنساخ وكذلك من محبومة الخبرة والممارسة التأريخية ومن النسرع والسطحية، كما أن كثيراً من النقار تكون مخرومة غير معلوم مؤلفها أو زمان تأليفها فنستمين بطرق النقد الخارجي لعيين المؤلف رزمانه ومكانه.

أما المرحلة الثانية من النقد فتسمى النقد الباطني أو الداخلي (الداخلي المرحلة الثانية من النقد ملى وزن علاقة الوثيقة أو الدلالة التأريخية التي جمعناها بالحقيقة وواقع الحال، وقد تقسم هذه المرحلة أيضاً إلى شطرين يسمى أحدهما وأولهما بالنقد الباطني الإيجابي والثاني النقد الباطني السائب، الأول يتعلق بفهم نصوص الوثائق أي فهم لغتها وأساليبها

<sup>(11</sup> ونذكر من طرق تعيين زمن الوثيقة على سبل المعال طريقة تعيين الحدين الأدني والأعلى في زمن الوثيقة بالنظر في الحوادث المذكررة فيها. فالحد الأعلى هو الزمن الذي لا يمكن أن تكون الوثيقة قد كتبت قبله (Terminus emm quem) والحد الثاني (Terminus emm quem) أي الزمن الذي لا يمكن أن تكون الوثيقة قد كتبت بعده. ومن ذلك تحصل بين مفين الحدين عفى تأريخ تقريبي ثلوثيفة المجهول زمن تأليفها.

وإدراك أغراض المؤلف وآرائه ثم ننتقل إلى الشطر الثاني من النقد وهو إثبات صحة المعلومات الواردة في نلك الوثائق أي تجريح المؤلف أو تعديله (الجرح والتمديل) من حيث صدفه وكذبه أو انخداعه وأوهامه وتحليل الظروف والأحوال التي كتبت فيها الوثبقة. والنقد الباطني بكلا نوعيه يسمى بالمصطلح اليونائي (Hemeneutic) ومعناه النقد التفسيري أي التفسير والتحليل.

فإذا ما تم تحقيق الوثائق ونقدها إيجاباً وسلباً (الجرح والتعديل) فإن الباحث يخطو الخطوة الثالثة من خطوات البحث التأريخي ومدار هذه المرحلة على التأليف بين الحقائق وتركيبها (Historical Coastruction)، وتكون طرق التركيب والتأليف شطراً مهماً من منهج البحث التأريخي، فإن عمليات النقد التي أوجزناها لا تنتج لنا إلا حقائق منمزلة منفصلة بمضها عن بعض، فلكي نؤلف من هذه الحقائق المنفصلة المنعزلة مجموعة كاملة مفهومة من العلم والمعرفة فيلزم على المؤرخ أن يقوم بجهود أخرى لتركيب هذه الحقائق المنفصلة والتأليف فيما بنها بتصيف الحقائق والمعلومات الواردة في الوثائق المناف وموضوعات متجانبة.

والذي يمكن قوله بوجه عام بصدد قواهد التأليف التأريخي إنه لا يمكن وضع خطة مثلى (ideal) على غوار مناهج العلوم المضبوطة التي تأمل أن يكون التأريخ مثلها ، بل إن خطة هملنا تتوقف إلى حد كبير على العادة التأريخية التي تتوقر للينا بعد جمع المصادر ونقدها . ولكي نفهم حدود خطة التأليف التأريخي يلزم علينا أن تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الحقائق التأريخية المستخرجة من الوثائق وطريقة استخراجها . فبحسب منهج البحث الذي أوجزناه تستخرج المحقائق التأريخية يتحليل الوثائق تحايلاً نقدياً (Critical analysis of documents) فتخرج لنا فقد الحقائق بعد عملية النقد وهي مغربلة منتقاة ولكنها بهيئة معلومات مجزأة قردية لا يجمعها نظام أو تأليف ما . فقد تؤدينا طرق النقد التأريخي إلى تجزئة الجملة الواحدة من الوثيقة إلى أجزاه نرفض بعضها ونقبل البعض الأخر . كما أن المهلة الواحدة ، ولو كانت صغيرة ، أو أن نصاً تاريخياً واحداً ، قد يزودنا

بمعلومات متنوعة مختلفة. فتكون العقائق التأريخية المستخرجة من الوثائق حليطة مزيجة وهذا أحد الأمور الذي يديّز التأريخ من العلوم الأخرى، فشلاً إن العلوم التي تعتمد على الملاحظة المباشرة (direct observation) تنتخب المقائق التي تدرسها وتحصر همها في البحث المنظم في حقائق متجانسة. أما العلوم المعتمدة على النصوص والوثائق (documentary sciences) والتأريخ واحد منها ه فإنها تأخذ حقائقها وقد مبقت مشاهدتها وملاحظتها عن طريق آخر خير طريقها ، أي عن طريق مؤلفي الوثائق. فمن الضروري تصفية علمه الحقائق وتصنيفها تحت أصناف وأنواع مختلفة بحسب المواضيع التي يعالجها المؤرخ ويحسب القضايا والمسائل التي يبحث عن حلولها .

رئمل أقرب العلوم التي يمكن للتأريخ أن يسير على منهجها من ناحة جمع الحقائق وتصنيفها حلم الحيوان الوصني (Descriptive Zoology) الذي يبدأ بحث بملاحظة الحيوان بكامله بالمشاهدة المباشرة ثم يشرِّح هذا الحيوان إلى أجزاته المختلفة. والتشريح هنا يقابل التحليل في طريقة التأريخ (أي (Analysis)) ثم يمسد إلى جمع الأجزاء المشرَّحة وتركبها بحيث تكرِّن الكل الأصلي وهذا هو التركيب الحقيقي (Synthesis)، وبوسع حلم الحيوان أيضاً في مرحلة ثالثة أن يقارن هذا الشكل الذي كونه يعد التشريح مع أفراد أخرى من نوعه فيدرس أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها ويصنفها. فتكون خطوات علم الحيوان في استخراجه للحقائق: (1) الملاحظة والتحليل. (2) التركيب. (3) المقارنة والتصنيف. وبرسم التأريخ أن يسير على هذا المنهج إلى حدٍ ما على الوجه الأتى:

يمكننا أن نوجز تصميم التأليف أو التركيب التأريخي بجملة مراحل تركيبة (Synthetic):

أ ـ تخيّل الحقائق وتصورها في المقل: - يجهزنا تحليل الوثائق النقدي مالمادة اللازمة للبناء التأريخي. وهذه المادة عبارة عن حقائق تأريخية مضت وهي منفرقة ومنعزلة بمضها عن بعض. وبما أن المؤرخ، بخلاف عالم العيوان، لا يرى شيئاً ملموساً سوى «الورق المكتوب»، وفي بعض الأحابين الأثار القائمة ونتاج الفتون والصناعة؛ فيعمد المؤرخ لإدراك هذه الحوادث التي مضى إلى تخيّلها مفترضاً أنها تشبه حقائق الحاضر بوجه عام، محاولاً تكوين صورة عقلية تشبه بقدر الإمكان الحوادث الماضية التي استخرجها من الوثائق.

ب للجمع الحقائق وتنظيمها: وبعد أن تتخيل الحقائق وتكوّن عنها في أفعاننا صوراً عقلية نجمع فيما بينها ونضعها بموجب خطة نضعها بحسب موضوع بحثنا، وتعمد أيضاً في هذه المرحلة من التأليف التأريخي إلى تقليم الحقائق إلى مجاميع وأجزاء مثابهة بحسب مواضيعها.

جدالا جتهاد (Reasoning): أو الاستناج التأريخي بطريق الاجتهاد، فإن الباحث كثيراً ما يجد أنه بالرخم مما جمعه من الحقائق فإنه لا يزال يجد أمامه فجوات عن وقائم الماضي لم تستطع الحقائق التي جمعها أن تزوده بها بصورة مباشرة، فعليه في مثل هذه الحال أن يحاول مل، بعض هذه الفجوات عن طريق الاجتهاد العقلي أو المنطقي بالاستناد إلى الحقائق التأريخية المعروفة لديه.

#### د ـ مرحلة الاستتاج واستخراج القواعد العامة:

تاعدنا المراحل الثلاث السابقة على استخراج مجموعة من الحقائق أو المعرفة المصنفة بموجب خطة منظمة من النصنيف، فيبقى على الباحث أن يرز هذه الحقائق المصنفة ويعبّر عنها بقواهد أو دسائير (formulae) لاستنتاج خصائصها وميزاتها العامة وعلاقاتها بعضها ببعض، وخلاصة هذه المرحلة أنها تؤدينا إلى الاستنتاجات النهائية، وتجعل من بحثنا التأريخي بحثاً حلمياً. وتذخل في هذه المرحلة من مراحل التركيب التأريخي أو يأتي بعدها تفسير الحوادث التأريخي أي يأتي بعدها تفسير المحوادث التأريخي أي بأني بعدها تفسير المحوادث التأريخي في مذه الاختلاف بين المؤرخين ونشوه المفاهب المختلفة في تفسير التأريخ مرده إلى اختلاف وجهات النظر بين الباحثين في هذه المرحلة من منهج البحث التأريخي.

وبعد أن يتم الباحث جميع المراحل التي لخصناها فيما سبق يبدأ في المرحلة النهائية من مراحل بحثه وهي مرحلة التأليف والتدوين أي تبويب مادته وعرضها عرضاً فنياً صحيحاً ستافاً (1). ولأن هذه المرحلة الأخبرة تعتمد الأدب والفن كثيراً عدّ الناس التأريخ فناً أو فرعاً من فروع الأدب ولسنا بماجة إلى التأكيد على خطل هذا الرأي لأن الأدب في الواقع إنما التخذ وسيلة للعرض والتدوين التأريخي وأنه حتى في هذه المرحلة التي يدخل فيها الأدب يجب على مؤلف التأريخ أن يستعين بالأسلوب المنطقي في طريقة عرض عادته. ولعل خير ما يُقال بهذا الصدد "إن أحسن تأريخ يكتب للناس هو ذلك التأريخ الذي اعتمد على الطرق العلمية من البحث التأريخي في جمع عادته وعلى الأدب والذن في عرض علك المادة».

ومن الملاحظات المهمة التي يجدر أن نعرفها عن التأريخ ومنهجه، وقد

<sup>(1)</sup> يسمى فن التدوين التأريخي بـ (Historiography). وطرق التدوين الشائمة عند المؤرخين محصورة في ثلاثة أساليب: \_ أولها نظام الحوليات (menals) وهي أشبه ما تكون عند البابليين والمصريين القدماه، واستعملها مؤرخو العصور الوسطى في أوروبا وهي ذكر الحرادث المعاصرة هاماً بعد هام وكانت في أول أمرها تافهة لا تعدر مجرد ملكرات لتقييد الحرادث المعاصرة تدرن بهيئة تعليقات على انتقاويم الدينية الخاصة بالأعياد. وأخلب هذه الحرادث لا تعدر الحوادث الفيئية كالخوارق، وحفوث الزلازل إلى فير ذلك، ولكن ترقُّت الحوليات في أواخر المصور الرسطى وأصبحت سجلات ستوية مهمة. ومما لا شك فِ أَنْ الْتَحَسِّنُ الذِي طَرَأَ عَلَى هَذَهِ الطَّرِيقَةِ مِنْ التَقْوِينَ كَانَ بِتَأْثِيرِ مَوْرَحَي المرب. والطريقة الثانية هي التأريخ التي يصطلح طبها اسم (Chronicles) وهي أرقى من سابقتها إذ إنها تدور على حرض الحوادث عرضاً أثم وأوض منا في الحوليات بيد أنها احتفظت بالترثيب العتبم في الحوليات أي ترتيب الحوادث وعرضها على السنين ويبدأ بها عادة منذ الخليقة حتى رقت الكتابة رقد تأثرت أوروبا بسؤرخي العرب المسلمين فترقى مندها هذا الفن من التأليف التأريش. ويظن أن أول من بعا هذا النسط في مرض مادة التأريخ الهيثم بن هدي. المتوفى عام 207 للهجرة ثم جرى عليها الطبري وابن مسكويه وابن الأثير. أما الطريقة الثالثة وهي التي عليها معظم المؤرخين الآن فهي عرض المعرادت وسرقها مساني القصة المرثبة على العهود التأريخية دون السنين. وقد جرى على هذه الطريقة من مؤرخي المرب. البعقوبى والدينوري والمسمودي وابن خلدون وغيرهم وانتهى أمر التأريخ عند العرب بأن أرصله المؤرخ الفيلسوف ابن خلفون إلى مرتبة الملم والى مفهومه في الوقت الحاضر فهو بذلك كما لقبه بعض العلماء فيعد واضع علم التأريخ، انظر:

R. Flint, History of the Philosophy of History (1893) 99. 157-171.

سبق التنويه بها، أن التأريخ يشارك العلوم الأخرى بوجه عام. فالعلوم كلها تقريباً لا تقتصر في بحثها على جمم المعلومات التي تصل إليها بالبحث والتحرى وجمعها وتنظيمها بموجب طراز أو شكل خاص وإنما نتمدى ذلك إلى الكشف عن الشيء المجهول، أي الأشياء التي نجهلها. وإذا كان التأريخ يشارك الملوم الأخرى في هذا الأمر فإنه يفترق عنها ولا سيما عن العلوم الطبيعية في مسألة مهمة. فوظيفة العالم الطبيعي درس حوادث الطبيعة ومظاهرها، وهذه ليست أعمالاً صادرة من فاعلين كالحوادث التأريخية، يحاول المالم الطبيعي فهم قصدهم وفكرهم على نحو ما يفعل المؤرخ الذي يجهد في الكشف عن الفكر والفصد من وراه أعمال البشر التي حدثت فيما مضى. وهذا قرق جوهري بين المؤرخ وبين العالم الطبيعي، بين التأريخ وبين العلم الطبيعي. وثمة فرق آخر هو أن العالم الطبيعي مع عدم محاولت لفهم القصد والفكر وراء الظواهر الطبيعية التي يدرسها إلا أنه يدرس علاقات هذه الظواهر بعضها ببعض ويستطيم من بحثه المقارن أن يضم الأشياء التي يبحث فيها في قانون أو دستور هو القانون العلمي، أي وجود القوانين والدسائير في العلم ولكن التأريخ لم يستطم بعد أن يضع لأعمال البشر قوانين ودساتير مضيوطة مطردة عامة تسير بموجبها. وكل ما استطاع أن يفعل هو محاولات لوضع قواعد عامة لما تبلغ درجة الضبط والدقة والاطراد مما تمتاز به دساتير العلوم المضبوطة كما ذكرنا ذلك من قبل.

## ما جدوي درس التأريخ القديم،

والتأريخ القديم بوجه عام (ما قبل التأريخ والمهد التأريخي منه) قصة تطور الإنسان منذ أقدم عهوده. فهو يحدثنا كيف كانت حياة الإنسان الأولى عندما كان في عهد القطرة والتوحش، ثم كيف استطاع بعد ألوف كثيرة من السنين أن ينتقل من ذلك الحال فينشئ أولى الحضارات الناضجة ولا سيما في وادي الرافدين ووادي النبل، ويحدثنا كذلك عن الحضارات الأخرى المتأثرة بهائين الحضارين، ويدلنا على تراث هذه الحضارات في حضارة الإنسان الراهنة.

وخلاصة الثول يعيننا التأريخ القديم على فهم حاضر الإنسان وكيف وصل إلى ما هو عليه ويكشف لنا عن الأصول الأساسية لتراث البشرية منذ أقدم المصور وبذلك تكون دراسة التأريخ القديم ضرورة لازمة لفهم التأريخ الحديث وفهم حاضر الإنسان.

وبوسعنا أن نقرب إلى مداركنا الفوائد التي تجنيها البشرية من معرفة ماضيها (أي تأريخها) بقولنا إن التأريخ بعثابة الذاكرة للجنس البشري. أو كما قال الاوبسن؟ التأريخ (احرف نفسك) مضافاً إلى البشرية وهو ذاكرتها وشعررهاه (أ) فكما أن ماضي الفرد منا تؤثر تجاربه وخبراته الماضية في سيره في حاضره، كذلك يؤثر ماضي البشرية في حاضرها. وإذا لم يكن للبشرية ذاكرة كما للفرد فإن التأريخ هو اذاكرتها وضعيرها».

وعندما كثرت معلومات الباحثين ومعرفتهم بحضارات البشر الغابرة بعد أن كشفت التنقيبات الأثرية عن عدد كبير منهاء تمكن الباحثون في المعران البشري بفضل هذه المادة المتكاثرة من البحث في سنن نشوه الحضارات وطلل نعوها وأسباب ثوقفها عن النمو وركودها ثم عوامل انحلالها وزوالها. فنشأ نرع من فروع المعرفة على قدر عظيم من الأهمية، هو فلسفة التأريخ، وحالم الحضارات والمعران بدرس الحضارات درساً مقارناً. وقد تكونت من الباحثين مدارس فكرية مختلفة اختصت كل منها بفلسفة خاصة أو بنظرية وآراء لتعليل نشوء الحضارات والمعران البشري. ومن البديهي أن يكون التأريخ القديم المصدر الأسامي، الذي تستمد منه هذه البحوث والدراسات مادتها الأولية. ووسمنا أن نؤكد القول إن المادة المنكاثرة عن الحضارات البشرية المندرسة قد مكنت فلاسفة التأريخ والباحثين في العمران من أن يصلوا إلى نتائج خطيرة، بما أمدتهم هذه المادة المجليدة من كثرة الأمثلة للموازنة والمقارنة، مما جعل هذا الفرع من المعرفة يقوم على أساس جديد من المدقة والشمول مما جعل هذا الفرع من المعرفة يقوم على أساس جديد من المدقة والشمول ومقاربة الصواب في الاستنتاج. ومما لا شك فيه أن الفارق بين الأوائل من

An Outles of Modern Knowledge (1932); p. imm (1)

فلاسفة التأريخ وأولهم المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون، والمتأخرين منهم ينحصر، بنفى النظر عن التفاوت في القابليات والمدارك، في كثرة المادة التي سارت في متناول أبدي المناخرين منهم وقلتها عند الأوائل منهم. فعندما بحث المؤرخ المربي ابن خلدون في سنن الممران لم يكن في متناول يده غير مادة قليلة، لأن الحضارات التي استعملها مادة لبحثه كانت مقتصرة على الحضارة المربية الإسلامية وحضارات أمم أخرى قليلة لم يكن على معرفة تامة المحفارة المربية الإسلامية وحضارات أم أخرى قليلة لم يكن على معرفة تامة نفسه كان لديهم قدر كبير من المادة التأريخية لا يصح مقارنتها مع ما كان متوفراً لابن خلدون. فقد استعمل "توينيي» مثلاً في مادة بحثه تواريخ أمم وشعوب كثيرة صنفها إلى حضارات أو مجتمعات عدد منها سناً وعشرين حضارات برجع إلى التنفيات الأثارية التي معرفة القسم الأعظم من هذه المعفارات يرجع إلى التنفيات الأثارية التي بدأها العلماء منذ القرن الماضي يرجع الفضل بنعير آخر إلى التأريخ القيم.

## مصادر التأريخ القديم،

مادة التأريخ بوجه عام، والتأريخ القديم بوجه خاص، مستملة من كل ما خلفه الإنسان. وهذا كثير متنوع إذ يشمل جميع آثار الماضي وبقاباء مما يساهلنا على فهم ذلك الماضي لترضيح الحاضر وفهمه. وقبل أن يهندي الإنسان في العراق ومصر إلى اختراع الكتابة، تقتصر مصادرنا على آثار الإنسان المادية، وهي التي خلفها لنا في المواضع التي حلّ وسكن فيها كأدواته المصنوعة من الحجارة والخشب، وبيوته وحلاه والنقوش والتصاوير التي نقشها في سقوف الكهوف التي عاش فيها في المصور المحجرية القديمة وكذلك عظامه وعظام الحيوانات التي اصطادها، وبقايا النبات والمعلومات الجيولوجية مما يتعلق بأحوال المناخ والبيئة التي عاش فيها. وعنما اهتدى الإنسان إلى احتباط الكتابة أضيف مصدر جديد إلى الآثار المادية ونعني بذلك المسجلات والوثائل المدونة كسجلات الملوك والأمراء التي خلفها لنا العراقيون

والمصريون الأقدمون وكذلك المعاملات وشؤون الحياة المختلفة التي دونها الناس على ألواح الطين والحجر رورق البردى وعلى الجلود والمعادن. وقد جاءتنا من هذه الوثائق نماذج كثيرة من مختلف المهود. وكثرت المصادر المادية في المصور التأريخية وتنوعت فشملت فن المهارة كالمبائي العامة من قصور ومعابد وبيوت وكذلك الآثار الفنية كالمنحوتات والصور إلى غير ما هنالك من آثار الفن التي يجدها المنقبون في مدن العراق القديمة الدارسة وغيره من أقطار الشرق الأدنى.

ولكن لم يستطع الباحثون أن يغفوا على هذه الآثار والبقايا بيسر وسهولة، كما قد يتبادر إلى الذهن، لأن جميعها تقريباً كان مطموراً تحت التراب في باطن التلول والأطلال الكثيرة التي نشاهدها الآن منبئة في جميع أنحاء العراق والتي كانت مدتاً ازدهرت في الأزمان الخرالي، وفي باطن الكهوف وشطآن الأنهار في حالة العصور الحجرية القديمة. وقد تطلب استخراج هذه الآثار جهوداً مادية وعلمية كبيرة، ونطلب فهمها ودرسها جهوداً علمية أخرى. وصارت كيفية استخراج الآثار بالطرق العلمية علماً خاصاً هو التنقيب توفر على الاختصاص به جماعة مخصوصة من العلماء، وسنوجز الكلام على تأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية في القسم التالي من هذا القصل.

## ذانياً، وتأريخ التنقيبات والتحريات الأدارية،

#### 1 - مصادرنا عن تأريخ العراق القديم مما قبل القرن التاسع عشر:

نوعنا في القسم الأول من هذا الموضوع كيف أن التنقيات والتعريات الآثارية هي الوسائل العلمية التي ينبغي للمؤرخ والباحث في حضارة وادي الرافدين أن يعتمد عليها لأنها، كما ذكرنا، هي التي تمد الباحث بمصادر بحثه الأصلية، سواء كانت وثانق كتابية أم البقايا الأثرية المادية على اختلاف أنواعها، على أن التنقيب والكشف عن مخلفات حضارة وادي الرافدين لم يبدآ في العصر الحديث إلا منذ متصف القرن الماضي، أما ما قبل هذا الزمن

ظم يكن ليعرف عن مدنيات الشرق والعراق القديمة سوى أخباد ونف منفرقة ورد بمضها في الكتب المقدسة ولا سيما أخبار التوراة، وروايات المؤرخين الكلاسيكيين (اليونان والرومان) من أمثال هيرودوتس وزنيفون وغيرهما ممن سنذكرهم بعد قليل.

وتأثى التوراة في مقدمة مصادرنا عن العراق القديم قبل الكشف عن آثار، عن طريق الننقيبات، فقد حرت أسفارها طائفة من الأخبار عن بلاد ما بين النهرين وتأريخها، بنبجة التأثيرات الحضارية التي خلفتها حضارة وادي الرائفين في المبرانيين الذين اقتبسوا منها أشياء كثيرة في حقل الأساطير والقصص والمعارف فضمتوها في توراتهم منذ بده الخليقة. وإلى هذه التأثيرات الحضارية نشأت بين العيرانيين وسكان وادى الرافدين القدماء صلات مباشرة، اتسم معظمها بالعداء والبغض من جراء الضربات الشديدة التي وجهها الملوك الأشوريون على العبرانيين، ولا سبما في عهد الأمبراطورية الأشورية الأخيرة، مما جعل مدوني أسفار التوراة يفردون فصولاً مطولة عن تلك العلاقات (راجع بوجه خاص سفر الملوك الأول والثاني وأسفار الأنبياء)، وكذلك يقال في علاقات اليهود بالأمبراطورية البابلية الكلدانية، ولا سيما الملك البرخذ نصرا الثاني المشهور (605 \_ 552ق.م) الذي أزال الدولة اليهردية من الوجود ودمر أورشليم، وكان صاحب السبى المشهور (596 و586ق.م)، وما استتبم ذلك السبى من يقاء اليهود في يلاد بابل ردحاً من الزمن فازدادت تأثيرات حضارة وادى الرافدين فيهم، بحيث إن أسفار التوراة التي جاءت إلينا في شكلها الأخير إنما تمّ تدوينها في بلاد بابل (ما بين القرنين السادس والخامس ق.م) ودون التلمود اليهودي المعروف بالتلمود البابلي في بلاد بابل (القرن السادس الميلادي).

ومع أننا الآن في وضع يعتاز بوفرة المصادر عن حضارة وادي الراقدين بيد أن أخبار التوراة لا تزال من المصادر التي يمكن الرجوع إليها بشرط تطبيق أصول النقد التأريخي عليها، والنظر بعين الاحتبار إلى تعصب مدوني التوراة وتعيزهم والتشهير بأعداتهم من ملوك بابل وآشور.

#### المصادر الكلاسكية:

أما الأخبار الواردة في المصادر الكلاسيكية فتأتى في مقدمتها أخبار «هيرودوشى» (في حدود 480-425ق.م) الملقب بأبي التاريخ، وكان أول من استعمل مصطلح «مستوريا» (Historia) للتأريخ وأصل كلمة تأريخ في معظم اللغات الأوروبية. ومن ناحية موضوعنا كان تأريخ هيرودوتس أقدم الكتب التأريخية، على أن الإفادة من أخباره عن أحوال العراق القديم لا تنم إلا من بعد نقدها، ويدخل في ذلك التعرف على شخصيته وطريقة روايته للأخبار والحوادث، فهو مولم بسرد القصص والحكايات والأساطير خالطاً إياها في كثير من الأحايين بالأخبار التأريخية بدون أن ينيه على الحد الفاصل ما بين الاثنين. كما توجد شكوك في أن هيرودونس قد زار في الواقع بلاد بايل، بل إن الأخبار التي ذكرها عنها استفاها بالدرجة الأولى من مشاهدين آخرين، فقد ورد فيها اضطراب في الوصف مثل تسميته لبلاد بابل أشور، مم أن المصطلحين كانا معروفين لدى البونان. كما وردت مبالغات في وصف مدينة قبابل، في قياس أسوارها وبعض أبنيتها. ومم كل هذه الهنات بجد القارئ لأخبار هيرودوتس عن العراق القديم(1) طرائف ممتعة، في وصف بعض مدته وأنهاره، ولا سيما مدينة (بابل) في العهد الفارسي الأخميني (539\_33ق.م). حيث كانت معايدها ويرجها الشهير وقصورها لا تزال قائمة.

<sup>(1)</sup> سمى هيرودوتس الأجزاء المتضبة طرفه في التأويخ، وهددها تسعة أجزاه، بأسباه الألهات أو المعروبات الخاصة بالموسيشي والغناء والشعر والتأريخ، ومددمن تسع آلهات (Moses) يحسب الأساطير اليونائية. ويجد الغارئ الأخيار المضاصة ببلاد ما بين النهرين في العزم الأول المسمى باسم آلهة التأريخ «كبلر» (١٥١٥). وقد ترجم تأريخ هيرودوتس عدة ترجمات إلى اللغات الأوروبية المختلفة، ومنها ترجمة «جورج روانصن»:

G. Rawlinson, The Hidtory of Hondotus (Every Mus's Library, 1910).

رعن هيرودونس وتأريخه بوجه هام بختار من الدراسات الكثيرة:

I. L. Myres, Heradotus, Father of History (1953).

وعن وصفه ليلاد بابل:

W. Buumgariner offerodona Babyloniache und Assyriado Nacirichono, in Americano Oricusalni, (1950). 69ff.

وعاصر اهيرودونس في أواخر حياته المؤرخ المسمى الإينفونه (معرفونه المراق والأميراطورية (355,430 م) الذي دون طائفة مهمة عن أخبار العراق والأميراطورية الفارسية الأخمينية بوجه عام. وكان قد التحق في آسية الصغرى بحملة اكورشه الأصغر، حاكم ولاية البدية، وأخو الملك الفارسي الرنحششتاه الثاني (Arizzeress) (459,404 ق.م)، وقد ثار الحورش، عليه وجرد حملة عسكرية معظمها من مرتزقة الإغريق، عرفت البحملة العشرة آلاف إغريقية (410 ق.م)، وبعد فشل الحملة قاد الإينفونه قلول الإغريق في تقهقرهم وعودتهم من العراق إلى الأناضول، وخلف لنا أخبار هذه الأحداث وضعنها وصفاً للعراق والمدن والأماكن التي مرّ يها، وتعد أخباره أوثق من أخبار هيرودوتي (1).

ومن المؤرخين اليونان المشهورين نذكر «پوليبوس» (Polybius) (202 ـ 120 ـ 120 م.) الذي ألف في تأريخ الرومان وذكر أحوال عالم البحر المتوسط وأحداثه التأريخية. والمرجع أنه كان أول من استعمل مصطلح «ميزوپوتامية» (ما بين النهرين) لإطلاقه على الجزء الأوسط والشمالي من أرض الرائدين.

ومن الكتّاب الكلاسيكيين الذين يجنر ذكرهم الجغرافي الشهير استرابوا أو استرابوا (Strabo. Strabon) أو استرابونا (Geographica) أوي حدود 64ق. م ـ 19م) الذي اشتهر بمؤلفه عن جغرافية العالم الموسوم (Geographica)، وقد جاء بسبعة عشر جزءاً، وصف فيها الأقاليم المعروفة آنذاك، ومنها بلاد بابل وآشور<sup>(23)</sup>. وقد اقتبس من جملة مؤلفين سبقوه كما يخبرنا، منهم الكاتب اليوناني الشهير الرائوستينسا (Eratosthens) الذي كان من مواليد المدينة الشهيرة القوريناء (Cyrene) (منتصف القرن الثائث ق.م)، وتعرف بقاياها الآن باسم اشحات

<sup>(</sup>۱) يسمى كتاب التفونا (Anabasis):

Xenophen Anabasis: The Espedition of Cyrus the Younger.

<sup>(2)</sup> ترجم كتاب «مترايو» في الجغرافية عدة ترجمات منها :

H. L. Jones, Strebs, Geyraphy.

ني إقليم برقة بليبيا، واشتغل في مكتبة الاسكندرية الشهيرة، وألّف في موضوعات مختلفة منها الجغرافية ولكن لم تأثنا مؤلفاته الأصلية إلا بطريق الاقتباسات منها. واستقى أيضاً من الجغرافي المسمى «بوزينونيوس» (Poacidones) من مواليد مدينة «أقامية» (في بلاد الشام) (135 ق.م).

وجاه في جغرافية استرابوه أشباه مفيدة عن بلاد العرب ومصر وبلاد بابل ولا سيما مدينة بابل التي ذكر عنها أنها كانت مدينة مهجورة تقرياً (الجزء السادس عشر من جغرافيته، الفقرة الخاسة)(1)، ولكن مع ذلك يصف أحوالها الماضية، وأسوارها المشهورة وجنائنها المعلقة التي يذكرها بالمصطلح الإخريقي (Kremastos Kepos).

ونذكر أيضاً المؤرخ الشهير «ديودورس» الصقلي (Diodorus Sicouly) (40ق.م بـ ؟) الذي ألّف كتابه في تأريخ المالم وعنونه باليونانية (Bibliotheke Historike)، وقد جاء في الجزء الثاني من وصف بلاد بابل ومعيد الإله "مردوخ» (بيل)، ووصف الجنائن المعلقة وأن الملكة "سميراميس» هي التي تيّدتها.

ودوّن المؤرخ الروماني المسمى "كورتيوس روضر" (Curtius Rufus) (القرن الأول الميلادي) تأريخ الإمكندر، تطرق فيه إلى وصف بلاد بابل ومنها مدينة بابل ووصف جنائنها المعلقة وسمّاها بالمصطلع اللاتيني (Pensiles Horti).

واشتهر الكاتب الروماني وبليني الأكبر" (Pliny) (23 أو 24 ـ 79م) بمؤلفاته التأريخية والجغرافية، أشهرها كتابه المعنون «التأريخ الطبيعي» وباللاتينية (Naturalis Historia)، الذي رصف فيه جغرافية القارات المعروفة في زمنه وعادات أهلها ومواردها، وذكر أشياء مهمة عن العراق ولا سيما أنهاره وعين منابع التهرين بصورة مضبوطة كما ذكر أحوال الري والملاحة، وأن دجلة والفرات كانا بصبان كلاً على انفراد في البحر وأن المسافة ما بين مصبيهما

أرجم كتاب استرابوا في الجنرافية هدة ثرجمات متها:
 H. L. Joon, Strake, Georgeby.

نحو (25) ميلاً. ووصف كذلك بعض المدن الفديمة التي بقيت في زمنه مثل السلوقية» (ثل عسر الأن مقابل طاق كسرى على دجلة) ومدينة الرثميتا» والوركاء (أورخوى (Orehoi))، وطيسقون وغيرها.

وجاءت في كتاب المؤرخ اليهودي اجرزينس! (Flavius Josephus) (37) - 00 ام) هن تأريخ اليهود والحرب الرومانية \_ اليهودية نتف عن أخبار بلاد بابل ولا سيما وصف جنائها المعلقة التي سمّاها (Pensile Paradise).

ووردت اقتباسات كثيرة في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين من كتاب الكاهن البابلي الشهير فيروسي، (Berosus) الذي ألف بالوونانية عن تأريخ بلاد بابل في عهد الملك السلوقي «سلوقي» الأول (مطلع القرن الثالث ق.م)، ولكن كتابه فقد ولم يق من محرياته سوى الاقتباسات التي نوّهنا بها(١٠).

ومن الكتاب الرومان الذين يجدر التنويه بهم الكاتب المسمى اأريانه (Arrian) (175\_95) الذي اشتهر بمؤلفه من حروب الإسكندر الكبير في كتابه الممتون "حملة الإسكندر" (Asabasis of Alexander) وجاءت فيه طائفة من الأخبار من بلاد بابل وبلاد الهند والاستكشافات البحرية التي قام بها قائد الإسكندر "نيرخش" (Nearchus) في الخليج المربي والبحر الهندي؛ وقد سبق أن نؤهنا في أول المقدمة الجغرافية من أسماء القطر التأريخية باحتمال ظهور المسمسلل المعسطلح الجغرافي «ميزوپوتامية» (ما بين النهرين) في مهد الإسكندر، ونذكر كذلك المجغرافي والفلكي اليوناني الشهير "بطليموس" الإسكندر، ونذكر كذلك المجغرافي والفلكي اليوناني الشهير "بطليموس" الثاني الميلادي، وألف باليوناني في الإسكندرية في حدود منتصف القرن الثاني الميلادي، وألف باليونانية في الألكندرية في حدود منتصف القرن (Mathematike Syntanis)

<sup>(1)</sup> عن المؤرخ ايروسية واجع:

Schaebel, Beroos and die Babylonische Helleninische Literatur (1923). رئمت مادة (Beroos) في المرجم المرموز له بـ Beroos).

وقد ضمته خلاصة المعارف والنظريات الفلكية في مصره، وهو الذي ترجم إلى العربية بعنوان «المجسطي» (الكتاب العظيم)، وكتابه الثاني في الجغراقية (Geographike Huphegesis) والحق به جداول مهمة بأسماء الأمكنة ومواضعها بخطوط الطول والعرض وخرائط مطولة عن العالم القديم المعروف آنذاك، وبضعن ذلك بلاد ما بين النهرين ومنها(11).

ونترا أيضاً بالكاتب الروماني «كلوديوس اليانوس» (Claudius Aclianus) من أهل القرن الثاني الميلادي الذي روى في جملة ما روى قصة طريفة عن البطل الشهير «جلجامش» وسمّاه «كل كاموس»<sup>(2)</sup>. وهن أحوال المراق في العهد الساساني تذكر المؤرخ البيزنطي «أميانوس مركلينيوس» العراق في العهد الساساني تذكر المؤرخ البيزنطي «أميانوس مركلينيوس» (Ammianus Marcellinus) من أهل القرن الرابع الميلادي، وقد دوّن في تأريخه الشهير أخيار حملات الأباطرة الرومان «جوليان» (360 ـ 363م) وجوفيان (364 ـ 365م) وفلتيان الأول (364 ـ 375م) على المراق والأجزاء الأخرى من الأمر اطورية المياسانة (10

ونذكر من المؤرخين الكلاسيكيين البوسيبيوس» (Busebius) (265-240م) الذي كان بطرك قيصرية في نلسطين ومؤلف كتاب االأخبار، بالبونانية، وقد ترجمه القديس اجيرومه إلى اللاتينية، وجاء فيه جملة اقباسات مهمة من المؤرخ البابلي البيروسس، الذي سبق أن ذكرناه. ومنهم أيضاً الكاتب البيزنطي الملقب بالدمشقي الذي عاش في زمن الأمبراطور البيزنطي اجستنيان، (527-265م) وقد روى جانباً مهماً من أسطورة الخليقة البابلية.

<sup>(1)</sup> من جغراقية بطليموس ومؤلفاته الأخرى انظر: Stremon, Chudém Pholamy, Geography.

وراجع المئن تحت ثبت الطليموس»، وهر ما يسمى اقانون بطليموس» المتضمن أسحاء ملوك بابل وآشور منذ القرن الثامن ق.م إلى متصف القرن الثاني الميلادي.

<sup>(2)</sup> انظر ملخصها في طحمة اجلجامشا، ترجمة طه باتر، (الطبعة الثانية 1971).

<sup>(3)</sup> عن اأميانوس مركيلينوس، أو امرشينيوس، واجع:

Youse, American Marcellow (1911).

ونختتم هذا العرض الموجز بالتنويه بالمؤرخين الأراميين (السريان) من أمثال اليودور برخوني، (893م) الذي ذكر ثبتاً بأسماء ملوك بابل، وكذلك الأخبار الطريفة التي وردت في كتب المؤرخين والبلغانيين العرب، ولا سيما أحرال المراق في عهود، الأخيرة وبالأخص المعسر الساساني (7/ 226 مـ 637م) حيث تكون الأخبار التأريخية مما يعتمد عليها لقرب العهد.

### أخيار الرحالة والسياح:

قبل أن بدأ التحريات والتقيات الفعلية عن بقايا حضارة وادى الرافدين منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الغرب يتعرف على أحوال العراق وبلدان الشرق الأدنى بوجه عام وعلى البقايا الأثرية فيها عن طريق أخبار الرحالة الأوروبيين الذين شرعوا يؤمون الشرق منذ القرن الثاني عشر الميلادي؛ ويمكن تحديد بداية هذه الرحلات في زيارة السائح اليهودي ابنيامين التطيلي» (160 ام)، كما يمكن إنهاء طور الرحلات بيفاية أولى تحربات آثارية على أبدى الهواة وقناصل الدول الأجنبية من أمثال «بونا» و«ليرد» وارولنصن» منذ عام 3/ 1842 وبالنسبة إلى الموضوع الذي بين أيدينا لا يخفى ما لأثر مثل أولئك الرحالة والسياح في جعل العالم المتمدن يطلع على بقابا حضارات الشرق القديم وآثاره، وإثارة الرغبة في القوم لمعرفة ماضي هذا الشرق، لا سيما وأن كثيراً من مدنه القديمة ذات صلة وثيقة بأخبار التوراة وبتأريخ الديانتين المبرانية والمسبحية، بالإضافة إلى الأطماع السياسية والاقتصادية. وسنرى مما ستوجزه عن أخبار أولئك السياح كيف أن بعضهم نقل إلى أوروبا تماذج من آثار العراق، من بينها ثلك الكتابة الغربية التي سعيت بعدثذ بالكتابة المسمارية؛ كل هذا وغيره مهد السبيل للشروع بالتنقيبات الفعلية وحل رموز الخط المسماري في منتصف القرن الماضي. ولذلك فيحسن أن نورد نبذاً عن مشاهير أولئك الرحالة والسياح والتنويه بإسهام المشهورين منهم في تعريف مدن العراق وآثاره إلى العالم الحديث.

#### بنيامين التطيلى:

يرجع أن يكون ابنيامين؛ التطيلي (١) الذي سبق ذكره أول سائح أمَّ المراق من الغرب (اسبانية) في العام 160 ام، وكانت زيارته في زمن الخليفة العباسي المقتفي بالله (530 ـ 535هـ/ 1160 ـ 1170م) وخلافة المستنجد بالله (555 - 556هـ). وسلك في رحلته طريق إيطاليا واليونان وقبرص ثم فلسطين وانتهى به المطاف إلى العراق وبلاد فارس، وقد خصص مذكراته بالدرجة الأولى لوصف أحوال الجاليات اليهودية في الأقطار التي زارها ولا سيما يهود العراق. وإلى هذا وصف ما شاهده من أطلال بعض المدن القديمة مثل نيتوى وبابل، وعين موقع المعينة الأولى بالنسبة إلى الموصل، وزار بقايا بابل التي قال عنها إنها تعتد مسافة ثلاثة أمال، ووصف الخرائب التي سناها قصر البوخذ تصرع، وأكد أنه شاهد ابرجه بابل المشهور، وارتقى السلالم الملتوبة التي يرقى بها إلى القمة، وفشر ما شاهده من بقايا الآجر المنصهر (صخريج) بأنها من أثر صاعفة ضربت البرج. إن هذا الوصف ينطبق على بقايا البرج المسمى قبرس تعروده (بورسيا القديمة جنوب بابل بنحو 20كم) وليس على برج بابل. وعندما ترجمت رحلته إلى الفرنسية والإنجليزية أثارت الاهتمام بين المؤرخين في أوروباء ووضعت في متناول أيديهم وصفاً لشاهد عيان عن بقايا مدن يعرفون أسماءها وطرفاً من أخبارها مما ورد عنها في التوراة وأخبار المؤرخين اليونان والرومان.

#### بترو ديلا فاله:

وتعاقب من بعد ابنيامين التطيلي في زيارة العراق جملة رحالة وسياح كتبوا عنه، نذكر من مشاهيرهم العالم الطبيعي والطبيب الألماني الراولف، (Rauwolf) من أهل القرن السادس عشر.

<sup>(1)</sup> ابتياميزه بن برحنا درايي خليلة (Tudela) في مملكة انافاره (Neverre) ولم تنشر أخبار رحله إلا في القرن السادس عشر حيث ترجمت من بعد ذلك إلى اللغات الأوروبة المختلفة، وترجمها إلى العربية الأستاذ «عزوا حداد».

وزار العراق في مطلع القرن السابع عشر نبيل إيطالي اسمه ابترو ديلا فالمه (Pietro Della Valle)؛ وقد استغرقت رحلته في بلدان الشرق والعراق من مام 1616 إلى عام 1625، غزار بقايا بايل (1616) وبقايا «أور» (1625) ومو في طريق مودته إلى بلاده من طريق البصرة. وكان على ما يرجع أول رحالة أوزوبي زار بقايا «الأخيضر» الشهيرة ووصفها، كما زار المدينة الفارسية القديمة «برسيبوليس» (اصطخر) وجلب منها أولى نماذج من الخط المسماري الغيب، كما أخذ معه أجراً مختوماً بهذا الخط من بابل واارر».

وتلا «ديلا فاله» سياح آخرون في القرن السابع عشر نذكر من مشاهيرهم السائح الفرنسي الفينو» (Therenot) الذي زار المراق وبغداد في ولاية اقرة مصطفى» (1664)، ووصف بغداد وذكر نتفاً عن بعض البقايا الأثرية، والرحالة الفرنسي فتافرنيه في القرن نفسه (1).

#### رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر:

صادف حب العلم والاهتمام اللذين أثارتهما أخبار أمثال أولئك السباح والرحالة ظهور ما يعرف في تأريخ أوروبا بالحركة اللرومانطيقية التي انصفت من جملة ما انصفت به بالرخبة في الوقوف على أخبار الماضي واستكشافات المجهول من الأقاليم، فشطت الأكاديميات والمؤسسات العلمية الأوروبية في إرسال البحثات إلى أنحاء الشرق، وكانت أول بعثة من هذا النوع البعثة الاستظامة التي أرسلها ملك المنيمرك في عامي 1761 و1767 برئاسة العالم الرياضي المنيمركي الكارسين نيبوره (Karsten Niebuhr) لجمع المعلومات العلمية في مختلف المواضيع ومنها بقايا الماضي وآثاره. وقد امتاز رئيس تلك البعثة بالمدقة العلمية في وصفه لبقايا انبنوى وبابل ورسم لها مخططات، واستنسخ نماذج طدينة من الكتابات المسمارية ولا سيما من مدينة

 <sup>(1)</sup> ترجم البيدان بثير فرنسيس وكوركيس عواه النسم الخاص بالعراق من رحلة التافرنيه (بقداد 1944).

دبرسيبوليس؟، فوضع بذلك في متناول أيدي الباحثين واللغويين مادة أصلية مهمة. وسنرى كيف أن تلك الجهود المحمودة قد أسفرت في القرن التالي (منتصف القرن التاسع عشر) عن حل رموز الخط المسماري، مفتاح معرفتنا بحضارة وادي الرافدين. ونشر فنيوره نتائج تحرباته في عام 1778.

وتقدمت مراحل الكشف من ماضي العراق خطوات أخرى حيدا صار المهتمون بهذا الموضوع يقيمون في العراق فترات أطول، مدفوعين في ذلك بالشؤون السياسية والتجارية مثل وكلاه الشركات الأجنية والمقيمين المعتلين لدولهم. وهمت هذه الرفية حتى بين السياح لمعد قصيرة ممن زار البقايا الأثرية الشهيرة واستنسخ الكتابات وجمع الآثار، نذكر منهم عالم النبات الغرنسي فيشوه (Michaws) الذي عثر في منطقة طيسفون (سلمان باك) على حجرة حدود منقوشة بالخط المسماري وقد باعها إلى المكتبة الوطنية في بارس وحاول البعض ترجمتها، فكانت ترجمة خيالية عجية.

ونذكر من مشاهير المقيمين في بغداد مدداً طويلة المبعوث البابوي البوشام» (Abbè Joseph Beauchamp) الذي مكث في بغداد من عام 1785 إلى 1790. وكان فلكياً وزار من بين ما زار من المدن القديمة بقايا بابل مراراً كثيرة، وأجرى المتقيبات فيها وأزاح الأنقاض من أسد بابل الشهير، كما كشف عن بمض الأجزاء من باب اعشتارا وكان يراسل أكاديمية العلوم الفرنسية ونشر نتائج تحرياته في مجلة المعلماء الفرنسيين (Journal Des Savants) في عامي 1785 و1790 فكان ذلك من الموامل المهمة في إثارة الرفية بين الباحثين والمؤسسات ومواصلة البحوث. العلمية الأوروبية للاستزادة من المعلومات بمنابعة المراسات ومواصلة البحوث. شركة الهند الشرقية المعروفة في لندن طلبت من معتليها في البصرة أن يرسلوا إلى شركة المنزيد من الآجر المعتوم بالكتابة المسمارية. ونشط الممل أكثر بإرسال الشركة مقيماً لها في بغداد هو «كلوديوس وج» (Cludius Rich) الذي ششل الشركة الها وظيفة الفصل البريطاني المام في بغداد (807) الذي ششل

بسرض الكوليرا وهو في سن مبكرة (1821)؛ وقد امتاز الرجا بموهبة في تعلم اللغات الشرقية، فكان يجيد العربية والثركية ، وزار بقايا بابل (1811) ورسم مخططات لها كما أجرى بعض التنفيبات فيها وزار نينوى وجمع منها بعض الألواح المسمارية . وكان مسكنه في بغداد (<sup>13</sup> مركزاً وملتنى للرحالة والباحثين من أمثال ابكنگهام (Ker Parter) وابلينو» واكير بورترا (Ker Parter) ومن الشاهير رحالة هذه الفترة الروبرت مينان» (Robert Mignan) واوليم مشاهير رحالة هذه الفترة الروبرت مينان» (Robert Mignan) في الملائينات من الني حفر في بابل ووجد اسطوانة من الطين منقوشة بالخط المسماري . واوليم أنزورث» (William Ainsworth) وابيلي فريزرا (Baillie Frazer) في الثلاثينات من القرن الثامن عشراء ونذكر كذلك بعثة الجسني» البريطانية لمسع النهرين ودراسة القرن الثامن عشراء ونذكر كذلك بعثة الجسني» البريطانية لمسع النهرين ودراسة صلاحتهما للملاحة (1836-1836).

#### تطيات الهواة (1842\_1899):

إن ما نؤهنا به من تحريات الرحالة السابقين في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لم تكن في الواقع سوى نيش أو حفر مشوش، ولم يبدأ الحفر الراسع أو التنقيبات إلا حين قارب التاسع عشر من الانتصاف، ولكن هذه التنقيبات كانت بعيدة عن الأسائيب العلمية المتبعة في علم الآثار في مراحل تطوره التالية، فكانت أقرب ما تكون إلى النبش لاستخراج الآثار الكبيرة كالمنحوثات. ولم تكن لتعنى بتسجيل ما يعرف في علم الآثار بالطبقات الأثرية والأدوار التأريخية المائدة إليها، كما أهملت الآثار الصغيرة القابلة للتلف مثل ألواح الطين المسمارية، وأهملت تسجيل مخططات المباني. وكان الحفارون في هذه الفترة، التي يمكن تحديد بدايتها من تنقيات وبوتاء في

 <sup>(1)</sup> اشتهر «رج» أيضاً في رحلته الشهيرة إلى كردستان، ونشر عن ذلك كتاباً فيساً، ونشر كفلك نتائج
 تحرياته في بابل في كتاب خاص بعنوان:

C. Rich, Memoir on the Ruins of Babylon (1812-18).

وعن حياة ارج، وسيرته راجع:

C. Alexender, Baghded in the Bygone Days (1928).

S. Lleyed, Foundations in the Dust (1947).

خرسباد (1843) ونهايتها بشروع التنقيبات الألمانية في بايل (1899)، لا يستطيعون أن يميزوا دائماً الجدران المبية باللبن عن أنقاض التراب والطين فأزالوا معالم الأبنية القديمة المشيئة بهذه المادة، وتلقت مجاميم مهمة من الآثار بسبب إهمال تغليفها ووسائل النقل. وخلاصة القول كان هم أولئك المنقبين الهواة محصوراً بالمدرجة الأولى في استخراج التماثيل والألواح الحجرية الكبيرة المنحوتة إلى المتاحف الشهيرة في أوروبا.

بدأ هذا الطور من التنقيبات، كما ذكرنا، في عام 1842-1843 في المعواصم الآشورية في منطقة الموصل، وكان معظم المنقين من قناصل الدول الأجنبية، واشتد التنافس ما بين الفرنسيين والإنجليز. ففي أواخر عام 1842 شرع القنصل الفرنسي قبول أميل بوتاك (Paul Emile Botta) بفحص خرائب نينوى من فوق ثل فوينجق، وبينا كان ينقب في أخبره رجل من أهل المحرسبادة بأنه يستطيع أن يجد آثاراً أكثر وأحسن في الخبرسبادة، فنقل عمله إلى هناك في مطلع عام 1843، وسرعان ما تحققت أخبار ذلك الرجل، إذ بدأ البوتاك يستظهر المنحوتات الأشورية الشهيرة من قصر الملك الأشوري اسرجونك، يستظهر المنحوتات الأشورية الشهيرة من قصر الملك الأشوري المرجونك،

وظهر في المسرح في هذه الفترة رجل إنجليزي اسمه اهتري ليردا (Henry Layard)، ونال نصيباً من الشهرة في هذا الطور من التنقيبات وقد شجعه نجاح ابوتا، في خرساد على أن ينقب في نمرود (مدينة كالح القديمة) في عام 1845 وفي نينوى ففاز بكنوز أثرية شحنها إلى لندن في عام 1847

حول التنقيات في المواق راجع المصادر الأساسية الثالية:
 (i) RLA, 1, (Ausyrabungen).

<sup>(3)</sup> W. Budge, Rise and Progress of Assyriology (1925).

<sup>(3)</sup> S. Lloyd, Foundations in the Dust (1947)

<sup>(4)</sup> S. Lloyd, Mounds of the Near East (1962)

<sup>(5)</sup> A. Parrot, AM, I, II

<sup>(6)</sup> G. Contenau, Masuel D'Archeologie Orientale. 4 vols. (1927-47).

وكانت أولى الآثار الآشورية التي حاز عليها المنتحف البريطاني. وأثار نجاح البردا اهتماماً وحماساً في إنكلترا مكناه من متابعة نشاطه الآثري بالحفر في نبترى ولا سيما القسم المعروف منها بثل قوينجق، كما واصل العمل في انبروده من عام 1859 إلى 1851، وتحرى أيضاً عدة تلول أثرية في المنطقة. وبعد أن اعتزل العمل خلفه في النشاط الآثري الإنجليزي اهنري رولنصن (1851-1893) (Henry Rawlinson) المذي أسهم في حمل رموز الخط المسماري، كما سيأتي إيجاز ذلك. وخلف ابوتاه الباحث الفرنسي افكتور بلاس، (Victor Place). وقام في هذه الفترة من تأريخ التنقيبات تنافس مثين بين المنقبين الفرنسييين والإنجليز. أما البلاس، فقد واصل التحريات في بالمقارنة مع معاصريه الآخرين، ولا سيما من ناحية التسجيل ورسم بالمغطات، فقد استطاع صاحده المهندس المعماري الوماس، تسجيل باني المخططات، فقد استطاع صاحده المهندس المعماري الوماس، تسجيل باني تلك العاصمة الآشورية في كتاب ضخم من الرسوم والمخططات.

وتابع (رولتصن) وساعده (هرمز رسام) (من أهل الموصل) التنقيبات في نينوى وظفرا بمجاميع نفية من المتحوتات الأشورية في قصر الملك (أشور بانبيال، (663-625ق.م)، وعثر أيضاً على كنوز مكتبة القصر الشهيرة.

ولم يقتصر التنافس الإنجليزي الفرنسي في نهب الآثار على عواصم الدولة الآشورية في شمالي العراق بل امتد إلى جنوبي العراق، ولا ميما في التلول الأثرية المشهورة باسم قتلوه (مركز دولة لجش السومرية)، حيث سمع القنصل الغرنسي في البصرة قابيل دي سارزك» (Emile De Sarzes) بما يحتوي عليه ذلك الموضع من كتوز أثرية، وسرعان ما شرع في نهيه (1877هـ1878) بدون إذن رسمي من الدولة المشانية، وضم كميات كبيرة من الأثار السومرية القبّمة، من بينها المتحوتات والكتابات، وقد باعها إلى متحف اللوفره في باريس يمبلغ (13000) فرنك، وكان هذا مبلغاً ضخماً بالنسبة إلى ذلك العهد، وفي أثناء خياب قدي سارزك، أسرع هرمز رسام، في نهب المنطقة الأثرية بالنبابة عن المتحف البريطاني، ونشطت في الوقت نفسه حفائر الأهليين

ورجال القبائل المجاورة، ولنا أن نصور مبلغ التخريب والتدمير الذي أصاب الشلول في هذه المنطقة الأثرية المهمة. وعلى الرغم من هذه الأضرار والمساوئ حفز وصول تلك الآثار النفيسة إلى أوروبا الباحثين ومؤرخي الفن على درس هذه الآثار. وتمتاز الحفائر التي أجريت في منطقة فتلوه بأنها وضعت في متاول أبدي الباحثين أولى نماذج من الكتابات والفنون السوموية؛ وصادف ذلك التوصل إلى حل رموز الخط المسماري في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر. وظلت فتلوه موضع اهتمام المنقبين الفرنسيين من متحف اللوفر إلى عام 1931.

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميدان التحريات الآثارية في عام 1877، يوم أرسلت جامعة بنسلفانية بعثة أثرية برئاسة البيئرزا (Peters) أستاذ اللغة العبرية في تلك الجامعة، ومساعده العبرشته (Hilprecht) للتنقيب في مدينة الغرة الشهيرة (بالقرب من عفك) واستخرجت منها عشرات الألوف من ألواح الطين المسمارية المهمة، من بينها مجموعات ثمينة مدونة بالأدب السرمري. ومع أن باكورة أهمال هذه البعثة شابتها الاضطرابات والقلاقل مع عشائر منطقة عفك المجاورة، إلا أنها استأنفت عملها بعد أعوام قليلة (1900-1889).

ولما أوشك القرن الناسع عشر على الانتهاء بدأ ما يسبع أن نسميه بطور التنقيبات الألمانية في بابل التنقيبات الألمانية في بابل (1917-1913) فاتحة مذا الطور (1917-1993) فاتحة مذا الطور الجديد في تأريخ التنقيبات في المراق. وقبل أن نوجز نتائج تحريات هذا الطور يحسن أن نتوقف قليلاً لنروي بالإيجاز قصة حل رموز الخط المسماري التي بدأت قبيل ذلك الطور، ذلك لأن معرفة الباحثين بقراءة الكتابات السمارية كانت من أبرز الأمور المعيزة أه ومن مستلزمات البحث الأثري.

#### حل رموز الخط المسماري:

ظل الخط المسماري، خط حضارة وادي الرافدين، في الاستعمال منذ أول ظهوره في حدود (3500) ق.م إلى بداية العهد الميلادي (30 ـ 75م)، حيث انحصر تداوله بين كهنة المعابد، وحلّ محله الخط الأرامي المؤلف من حروف هجائية قليلة وحلت محل اللغة البابلية اللغة الأرامية المدونة بذلك الخط. قدخل ذلك الخط المسماري، الذي بتي أداة للتدرين في حضارة وادي الرافدين وحضارات الشعوب المجاورة زهاه أربعة آلاف هام، في ظلام النبيان وظل كذلك دهراً طويلاً إلى أن بدأت المحاولات الأولى لحل رموزه منذ أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وتعد تلك المحاولات والجهود من أروع قصص الاكتشافات العلمية في العصور الحديثة، إذ أسغر نجاحها عن معرفة حضارة عربقة في القدم والوقوف على منجزاتها ومآثرها الأدية والفكرية.

وتشبه قصة حل رموز الخط المسماري قصة حل رموز الخط المسماري قصة حل رموز الخط الهيروغليفي (خط حضارة وادي النيل)، حيث وجد مفتاح الحل في كلتا الحالين باكتشاف نصوص قديمة مدونة بثلاث لغات إحداها ترجمة للأخرى؛ وكانت إحدى تلك اللغات الثلاث معروفة: اليونانية في حالة حجر ارشيده، مفتاح حل رموز اليهروغليفية، والفارسية القديمة في حالة حل رموز الخط المسماري.

لقد مر بنا فيما أوجزناه عن تأريخ التنفيات كيف نقل الرحالة والسياح وأوائل المنقبين من العراق نماذج من الكتابات المسمارية إلى أوروبا، وقد حار القوم في أمرها وتسبيها، وظنها البعض ضرباً من الزخرفة، بيد أن حقيقة كونها كتابة لم تفت على فطنة جمهرة الباحثين. وبما أن النماذج الأولى التي نقلت من هذه الكتابة إلى أوروبا تنتهي علاماتها، وهي في أطوارها الأخيرة، بما يشبه المسامير أو الأسافين، فقد أطلق عليها المصطلح اللاتيني بما يشبه المسامير أو الأسافين، فقد أطلق عليها المصطلح اللاتيني ويرجع الفضل في المراحل الأولى من حل رموز هذه الكتابة إلى النمخ ويرجع الفضل في المراحل الأولى من حل رموز هذه الكتابة إلى النمخ المعجموعة من النصوص المسمارية عثر عليها في البرسيوليس»، كما نؤهنا لمجموعة من النصوص المسمارية عثر عليها في البرسيوليس»، كما نؤهنا لمنهذك في كلامنا على رحالة القرن النامن عشر. ونشرت تلك الاستنسانيات ما

بين عامي 1774 و1778، وكان أول من قطن إلى أنها من كتابات ملوك الفرس الأخمينين، وأن اللغة الفارسة القديمة كانت إحدى الملغات الثلاث المدونة بها، أما اللغتان الأخريان فقد عيت من بعد معرفة تلك اللغة بأنهما اللغة البابلية واللغة العيلامية، حيث درج ملوك السلالة الفارسية الأخمينية (331.640 ق. م) على تدوين مأثرهم بثلك اللغات الثلاث، والمثال على ذلك كتابات ابهستون، الشهيرة التي سيأتي الكلام عليها. ومما سهل حلّ رموز الخط المسماري أن اللغربين الأوروبين وقفوا على أسرار الفارسية القديمة في حدود ذلك الزمن، وفي مقدمتهم الباحث ادوبيروا (Duperon) الذي تعلمها في الهند على أيدي المجوس (البارسيين) (Parsees)، وكان يشتغل على نشر ترجمته للافستا (الابستاق)، فسهل ذلك الجهود التي كان يبقلها أحد أساتلة جامعة «كوتنكن» المسمى افردريك كروتفند» (Grotefend) في حل رموز خط اللغة الفارسية القديمة التي قلنا إتها كانت إحدى اللغات الثلاث المدونة بالخط المسماري في كتابات ابرسيولين، السائفة الذكر، إذ اشتق الفرس الأخمينيون خطهم المسماري من الخط المسماري البابلي مثلما فعل العيلاميون قبلهم. وبالاستمانة بأسماء الأعلام الفارسية القديمة ولا سيما أسماء الملوك المذكورة في التوراة وفي الكتابات الكلاسيكية نجح ذلك الباحث في حل قسم كبير من النص القارسي المدون بالخط المسماري كما ذكرنا، وقدم في عام 1802 دراسة عن نجاحه في قراءة ثلاثة عشر حرفاً أو مقطعاً من ذلك الخطء وكانت أولى الخطوات التي اتبعها تخمينه أن مجموعة من العلامات المسمارية المتكررة في نفس النقش تدون كلمة الملك والملك الملوك ثم عرف لقب الملك بأنه «الملك المظيم»، وأن اسم الملك ينبغي أن يسبق هذا اللقب، وفسر الكلمة التي تعقب اسم الملك ولقبه بأنها تعنى اابن، مضافة إلى اسم ملك أخر هو اأبو الملك العظيم؟. وبمواصلة التحليل على هذا الوجه حزر أن في النص أسماء ثلاثة ملوك أولهم الجد والثاني ابنه والثالث حقيده (ابن ابنه). وبما أن اسم الجد ذكر مجرداً من لقب املك؛ فينبغي أن يكون مؤسس سلالة حاكمة. وبالاستعانة بصيغ أسماء طوك السلالة الأخمينية المذكورة في التوراة

وفي المصادر الكلاسيكية خمن أن يكون ذلك المؤسس أما اكورش او المسادر الكلاسيكية خمن أن يكون ذلك المؤسود إذ لو كان الأمر المساسيم، وأبعد احتمال أن يكون كورش هو المقصود، إذ لو كان الأمر الملك لبدأ اسم ابته أي اقميزه (أو الأصح الكميزة) بنفس الحرف الأول من اسم كورش، وبما أنه ليس كذلك فينبغي أن يكون الاسم المقصود المساسيم، وينيغي أن يكون ترتيب هذه الأسماء كما وردت في النص على الوجه الآتي: همتاسس - دارا - احشويرش. وبالاستاد إلى تهجئة اسم اداراء المسورة، وهي الحروف المدون بها اسم اداراء أصوات عدد من المعلمات المسمارية، وهي الحروف المدون بها اسم اداراء أصوات العلامات المدون بها اسما الملكين الآخرين. واستطاع كما عرف أصوات العلامات المدون بها اسما الملكين الآخرين. واستطاع عالجهما اكرتفنده، فكانت ترجمة أحد النصين: اداراء الملك العظيم، ملك الملوك، ملك الأقطار، ابن هستاسيس، الملك الأخميني، هو الذي شيّد هذا القمرة، وترجمة النص الثاني: العشويرش، الملك العظيم، ملك الملوك، الملك الأخميني، هو الذي شيّد هذا العراء الملك الأخميني، هو الذي شيّد هذا العراء الملك الأخميني، الملك الملوك، الملك الأخميني، الملك الملوك، الملك الأخميني، الملك الملوك، الملك الملوك، الملك الأخميني،

#### كتابة ابهستونه:

تكللت تلك الخطوات التي أوجزناها في حل رموز الخط المسماري بخطوة كبرى، بالشروع في دراسة تلك الكتابات التأويخية الشهيرة المنتوشة في رجه الجبل الشاهق المسمى فيهستون»، بالقرب من كرمنشاه، وهي أيضاً من كتابات أحد الملوك الأخمينيين المسمى قدارا» الأول (522 \_ 586ق. م)(1) وهي مدونة بالخط المسماري بنص واحد ولكن في ثلاث لغات: هي القاربة

<sup>(1)</sup> جبل ابهستونه يظل على الطريق إلى كرمنشاه وبالشرب منها. وقد نقش ددارا الأول غي وجه هذا الجبل الشاهل كتابات ومتحوتات تنظف أصال وأخبار قضائه على الثائرين والمتمردين في ولايات الأمبراطورية. حول هذه الشوش انظر السراجع الآية:

Cumeron, «Darius Carved History on Apriless Rock», in National Geographical Magazine, (1930), 025E.

<sup>(1)</sup> W. Budge, Rise Progress of Assyriology (1925).

القديمة والعيلامية والبابلية. وهنا برز اسم لامع في تأريخ حل رموز الخط المسماري، ذلك هو الرولنصن؛ الذي مرَّ ذكره في تأريخ التنقيبات. وكان ضابط استخبارات في الجيش البريطاني، ونقل من الهند إلى إيران، وقد سبق له أن أتقن الفارسية، وكان أول من استنسخ أجزاء كثيرة من نقوش بهستون (1844-1835) رضم المخاطر التي مرض إليها حياته في تسلقه ذلك الجبل الشاهل، وأكمل في عام 1844 استنساخ النصين العيلامي والغارسي. أما النص البابلي فقد تأخر استنساخه إلى عام 1847 بسبب ارتفاعه الشاعق من رجه الجبل، ونشر في عام 1846 النص الفارسي بخطه المسماري وتأدية أصواته وترجمته ، وتولى درس النص العيلامي الباحث الإنجليزي انورس! (Norris) (هام 1853\_1853). أما خط النص الثالث، أي النص البابلي، فلم تحل رموزه بالسهولة التي حل بها النصان الأولان. وكان الباحثون في أوروبا قد بدؤوا قبل حل رموز الخطين الميلامي والفارسي يحزرون على الوجه الصحيح أن الخط الثالث في كتابات بهستون هو الخط نفسه المنفوش على ألوام الطين وهلى الآجر مما نقله الرحالة إلى أوروبا من مدن العراق القديمة وعثر عليه أيضاً في أثناء التنقيبات في العواصم الأشورية كما مرٌّ بنا. وسار الباحثون وفي مقدمتهم الرولنصن! واهنكس؛ (Hinekes) في خطوات منطقية أولاها التخمين الصحيح أن الخط المسماري البابلي لم يكن هجائباً بل إنه مكوُّن من مقاطم (Syllables) أي إن العلامة المسمارية الواحدة تقوم مقام حرف صحيح مم حرف علة أو حرفين صحيحين بينهما حرف علة، وثانيها معرفة عدد لا بأس به من أصوات تلك العلامات، وهي العلامات التي دونت بها أسماء الملوك القرس ولا ميما (دارا) و(احشويرش) في النصوص الثلاثية اللغة، وسرعان ما ظهرت حقيقة سهلت تقدم حلَّ الرموز السسمارية تلك هي أن اللغة ـ البابلية إحدى اللغات السامية المشابهة في لفظ مفرداتها ومعانيها الأختبها اللغة العبرانية واللغة العربية. واستطاع «رولتصن» في عام 1851 أن ينشر النص البابلي من نقوش ابهستون، بخطه المسماري وبأصواته الأصلية وترجمته. وتتابعت دراسات الباحثين الأخرين وزدادت معرفتهم باللغة البابلية بخطها المسماري، ومع ذلك فلم نزل الشكوك تساور الرأي العام الأوروبي في صحة حلّ رموز ذلك الخطء مما حدا بالجمعية الأميوية السلكية في لندن أن تجري امتحاناً للباحثين فقلمت في عام 1857 إلى أربعة باحثين أوروبيين نصأ مسمارياً لأحد المملوك الأشوريين صادف اكتشافه في تلك انفترة. أما أولئك الباحثون فكانوا اوولنصنه وهنكسه، وافوكس تالبوت (Talbot) واأوبرت والباحثون فكانوا اوولنصنه وهنكسه، وافوكس تالبوت (طلبت من كل منهم أن يترجم ذلك النص على انفراد، ولما قورنت الترجمات الأربع بعضها ببعض في جلمة رمعية لتلك الجمعية وجد أن أولئك الباحثين الأربعة كانوا متفقين في ترجماتهم يوجه أساسي، فاطمأنت أولئك العلمية إلى صحة الطريقة التي اتبعت في حل وموز الخط المسماري، ومنذ آنذاك ولد عام جديد في تأريخ المعارف البشرية، ونعني بذلك العلم ومنذ آنذاك ولد عام جديد في تأريخ المعارف البشرية، ونعني بذلك العلم معاهد الغرب وجامعاته مثلما الارس اللغات الشرقية.

#### اكتشاف اللغة السومرية:

أما معرفة الباحين باللغة السومرية، وهي اللغة التي قلنا عنها في كلامنا على الأقوام القديمة إنها كانت إحدى اللغتين اللين دونت بهما مآثر حضارة وادي الرافدين (واللغة الأخرى «الآكدية ـ البابلية») فقد تأخرت بعض الوقت من بعد حل رموز اللغة البابلية، وكان الباحثون يجدون في أثناء قراءتهم للنصوص المسمارية مفردات لغة غربية بالإضافة إلى اللغة البابلية السامية، فرجهوا جهودهم للكشف عن أسرارها، فكانت قصة مضاهية لقصة حل رموز اللغة البابلية. رمما سهل أمر حلها أنها كانت مدونة أيضاً بالخط المسماري نفسه، وهو الخط الذي حلت رموزه على النحو الذي بيناه سابقاً. كما أن نفسه، وهو الخط الذي حلت رموزه على النحو الذي بيناه سابقاً. كما أن طابقة من الكتابات المسمارية التي عشر عليها في مدن العراق القليمة كانت بعناية معاجم لشرح مفردات اللغة السومرية وتأدية أصواتها باللغة البابلية التي أصبح الباحثون على معرفة بها. وقد سيق لبعضهم من أمثال «هنكس» (في عام أصبح الباحثون على معرفة بها. وقد سيق لبعضهم من أمثال «هنكس» (في عام المنعن أوجدوا الخط المسماري، لأن من خصائص اللغات السامين) هم الذين أوجدوا الخط المسماري، لأن من خصائص اللغات السامية أنها لا

تعنى بتأدية أصرات العلة بعلامات خاصة بل العنصر الأسامي في كتابة مفرداتها الحروف الصحيحة، وعلى هذا فمن المستبعد أن يخترع أولئك الساميون خطأ قوامه المقاطم التي تكون حروف العلة فيها العناصر الأساسية مع الحروف الصحيحة. وإلى هذا لو كان الساميون (البابليون أو الأكديون) هم الذين ابتدعوا الخط المسماري لظهرت المفردات السامية في قيم المقاطم المسمارية الصوتية التي ترجع أصواتها إلى مغردات ليست سامية على وجه الإطلاق. وفي عام 1855 نشر الباحث الرولنصن، في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية في لندن(١) نصوصاً مسمارية غير بابلية ولا سيما النصوص المنقوشة على الآجر المختوم، الأمر الذي حفز بعض الباحثين ومنهم اهتكس، السالف الذكر على العودة إلى بحث القضية، وسار خطوات أخرى أبعد، منها اكتشافه أن تلك اللغة الثانية؛ غير البابلية، تتصف بكونها من نوع اللغات االملصقة! (Agglutinative) وأورد أولى أمثلة عليها من النصوص المزدوجة اللغة (أي المدونة باللغتين البابلية والسومرية جنباً إلى جنب) مما دخل إلى حوزة المتحف البريطاني من التنفيات البريطانية في نينوي أنذاك. وحار الباحثون كما ذكرنا في كلامنا على السومريين في الفصل الأول في تسبية تلك اللفة الغربية، قاطلق البعض عليها اسم اللغة الـ «أشكوزية» (أو المكيثية)، وسمّاها البعض الآخر لغة أكدية، أي التسمية نفسها التي أطلقها الباحثون فيما بعد على اللغة السامية الشرقية في العراق (أي البابلية والأشورية)؛ ولكن الباحث فأوبرت، (Oppen) ستَّاها بالاسم التَّاريخي الصحيح (هام 1869) أي اللغة السومرية، فقد وجد أن من بين ألثاب الملوك الواردة في الآجر المختوم وني النصوص الأخرى اللقب الشهير: املك بلاد سومر وبلاد أكده (راجع البحث الخاص بالأقوام القديمة في العراق)، فاستنج أن اللغة الثانية السجهولة ينبغي أن تسمى اللغة السومرية؛ والمتكلمين بها االسومريون؛. ولكن الذي يؤسف له أن كثيراً من الباحثين أنذاك لم يأخلوا بتسميته الصحيحة، بل ظلوا يطلقون عليها

Journal of the Royal Asiatic Society. (1)

المصطلح الخاطئ اللغة الآكدية المنوات آخرى تلت. ومما زاد في الطين بلة أن المستشرق الممروف العلقي (Halevy) أنكر بالمرة وجود اللغة السومرية والسومريين، وقسر ما وجده الباحثون عنها أنها ليست سوى رموز سرية ابتدعها كهنة بلاد بابل لتدوين أسرار شمائرهم الدينية (1)، فشغل الباحثين في جدل عقيم دام فترة من الزمن إلى أن اتضحت شخصية اللغة السومرية في نهاية الأمر.

وكان معظم النصوص المكتشفة من اللغة السومرية في تلك الفترة مغتصراً تقريباً على النصوص المزدوجة، أي المدونة باللغتين البابلية والسومرية، ولا سيما النصوص المكتشفة في مكتبة الملك الأشوري اأشور بانبيال» في نينوى، ومجموعات من الأجر المخترم وألواح قليلة مما دخل في حرزة المتحف البريطاني، ولكن تغيبات القنصل الفرنسي قدي سارزك» في تلو (1877)، التي نؤمنا بها في كلامنا على تأريخ التنفيبات، وضعت في متاول أيدي الباحثين ألوط كثيرة من النصوص السومرية الصرفة التي يرجع عهدها إلى ما يسمى في تأريخ حضارة وادي الرافقين بمصر فجر السالالات (الألف الثالث ق.م)، ويرجع بعضها إلى عصر سالالة اأور» الثالثة، في حفود الثالث ق.م)، ويرجع بعضها إلى عصر سالالة اأوره الثالثة، في حفود الشالد ق.م)، ويرجع بعضها إلى عصر سالالة اأوره الثالثة الأمريكية في الثالث في موضع مهمة من النصوص السومرية أيضاً، وكذلك ما وجده المنفون الألمان في موضع قفارة (مدينة شروباك القديمة) (1902-1903). كل هذه النصوص رغيرها مما استخرج من المواضع الأخرى أقامت معرفة الباحثين باللغة السومرية على أسس سليمة وطيدة.

طور التنفيات العلمية (القرن العشرون):

نستأنف مواصلتنا لقعبة التنقيبات عن حضارة وادي الرافدين بعد أن توقفنا لنوجز كيفية حل رموز الخط المسماري. وكنا قد وقفنا في تتبعنا لسير

عن حل اللغة السومرية انظر المرجع رقم (2) من الهامش رقم (10)، وراجع أيضاً:
 Remer, Sumerise Mythology (1946).

التنقيبات عند بدء التنقيبات الألمائية في مدينة (بابل)، ثلك التنقيبات المنتظمة التي جعلناها فاتحة طور التنقيبات العلمية عن آثار حضارة وادي الوافدين. ويتميز هذا الطور أن التنفيات فيه، بالإضافة إلى تفادي الأخطاء السابقة التي نجم عنها الكثير من الأضرار بالآثار وضياع الكثير من الدلالة الأثرية، لم تقتصر كما في الأطوار السابقة على مجرد استخراج الآثار المتحفية والمنحوثات الكبيرة لعرضها في المتاحف، بل أخذ المنقبون يولون عنايتهم في النزام منهج علمي في النقيبات، وفي مقدمة ذلك تسجيل ما يسمى بالطبقات الأثرية أي الأدرار البنائية، ورسم مخططاتها وأخذ تصاريرها الفتوغرافية وتسجيل كل ما يصاحب الآثار من دلالة أثرية وربطها بالطبقة البنائية التي يعثر عليها فيها، والعناية الدقيقة باستخراج الآثار الدقيقة، ومعالجتها وتقويتها إبان العثور عليها في موضع التنقيبات، ونشر التقارير العلمية عن نتائج تنقيبات كل موسم، بالإضافة إلى النشرة النهائية من بعد انتهاء التنقيبات في الموضوع الأثرى. واقتضى اتباع هذه الطرق العلمية أن بعثات التنفيب لم تعد مؤلفة من الهواة بل ظهرت أنواع الاختصاص الأثري المختلفة وتنوعت في مواضيعها، فصارت بعثات التنقب الموقلة من جانب الجامعات والمؤسسات العلمية تتألف من عدة أعضاء من ذوى الاختصاصات المختلفة منهم رئيس البعثة والمهندس المعماري والرسام والمصور والمسجل (لتسجيل الآثار) والمختص بقراءة الخطوط المسمارية وغيرهم. وازداد تنوع اختصاص أفواد البعثة الأثرية في السنوات القليلة الماضية، فصار يشمل الجيولوجي والأنثروبولوجي (لدرس الهباكل العظمية) والمختص بعظام الحيوانات والعالم النباتي. وصرنا بفضل اتباع الأساليب العلمية الحديثة في التنقيبات تعرف ما يمتاز به كل دور من أدوار حضارة وادي الرافدين، من بين ذلك مملومات ثمينة عن فن العمارة وخطعاً المعابد والقصور ودور السكني رخطط المدن، بالإضافة إلى ما يتميّز به كل دور من الآثار المادية والفنية المختلفة، إلى غير ذلك من الأمور التي أغفلها المنقبون الأوائل

بدأ دور التنقيبات العلمية كما قلنا منذ التنقيبات الألمانية في بابل

(1917\_1889) واستمر في تحسن وتقدم مطردين، منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. وبالإمكان تقسيمه إلى أطوار ثانوية يتميّز كل منها، بالإضافة إلى تقدم أساليب التنقيبات، بنوع البحث الذي وجه إليه الباحثون اهتمامهم للوقوف على أهرار معينة من تأريخ حضارة وادى الرافدين والبحث فيه. فالدور الأول الذي بمكن تحديد نهايته في الحرب العالمية الأولى اقتصرت فيه تحريات المنقبين على التنقيب في المدن الكبيرة المشهورة كالعواصم وعلى الأدوار التأريخية المشهورة التي أعقبت عصور ما قبل التأريخ. أما الدور الثاني، الذي يمكن وضع بدايته من بعد انتهاه الحرب العالمية الأولى، فيتميز باتساع أعمال التنقيبات وتقدم أساليبها أكثر فأكثره وشملت بالإضافة إلى المدن القديمة المشهورة مواضع أخرى ترجم آثارها إلى مصور أقدم من عصر نضج الحضارة في وادي الرافدين، فتناولت عصور ما قبل التأريخ والمراحل الأولى التي سبقت ظهور الحضارة الناضجة في مطلم الألف الثالث ق.م. ولعله يمكن جعل الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بداية دور ثالث من طور التنبيات العلمية، ازداد فيه الاهتمام بنتبع الأطوار القديمة في تأريخ حضارة وادي الرافدين، ولا سيما أصولها وأسمها في عصور ما قبل التأريخ، كما اتسعت دراسات الباحثين في تفسير أصول تلك الحضارة وتحديد أزمان أدوارها وعهودها (Chronology)، واستعان الباحثون في السنوات الحديثة بمعطيات الملوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء الذرية لتحديد أزمان الأدوار الحضارية المختلفة مما سنتطرق إليه في النسم الثالث من هذا الفصل. ونظمت العلاقات ما بين بعثات التنقيب الأجنبية وبين مديرية الآثار العراقية، ولا سما من بعد تشريم قانون خاص بالآثار (1936)، بالإضافة إلى إشراف موظفي الآثار العراقيين على هيئات التنقيب الأجنبية، وتوفر ذوو الاختصاص في الآثار من العراقيين ممن درس علم الآثار في الجامعات الغربية (منذ 1938). وازداد عددهم في السنوات الأخيرة. ودخل العراق الحديث منذ عام 1936 وبوجه خاص منذ 1938 مبدان التحريات الأثرية على أبدي الاختصاصيين من مديرية الآثار. وقد سبق أن شرع في تأسيس المتحف العراقي منذ عام 1924، وصار

ينمو ويتسع بما كان يدخل إليه من آثار عن طريق تنقيبات البعثات الأثرية الأجنية، وأكمل بناء المتحف الجديد (في الصالحية) في المثينات وتم افتتاحه رسمياً في عام 1966.

ولما كان يتعلّر تفصيل القول في نتائج بعثات التنقيب المختلفة التي صارت تؤم العراق منذ نهاية القرن التاسع عشر، فنكتفي بمجرد تعداد أسماتها، وسترد الإشارات الكثيرة إلى نتائج أعمالها مع المراجع الأساسية عن الموضوع:

تحريات (المتحف البريطاني» على يد (هرمز رسام» في مدينة (سبار» (أبو حبة الآن، على بعد نحو 20 ميلاً جنوب غربي بغداد) (1882\_1880) ثم تحريات الأب شايل (Scheil) في 1927 وأغديه ويوردان الألمانين في 1927.

2 - البعثة الألمانية في بابل برئاسة الأستاذ اروبرت كولدواي، (Robert Koldewey) من جانب (الجمعية الشرقية الألمانية)
 (Deutsche Orient-Gessellschaft)

التقارير المفصلة في المرجع المرموز له: . . 35, 54, 48, 47, 23 وكذلك خلاصة النتائج في: . .Koldewey. The Excavations of Babylos

Unger, Babylon; RLA, I.

البعثة الأثرية الأمريكية «جامعة بنسلفانية» في نفر (1900-1888)
 واستثناف التحريات من جانب جامعة شيكاغو وجامعة بنسلفانية
 (1966-1948) برئامة «مكون» ثم هاينس (Heines) وغيرهما.

4 ـ التحريات الألمانية في تل افارة (شروباك القديمة) نحو 40 سيلاً جنوب شرقي الديوانية (1902-1903) وتحريات جامعة بنسلفانية الأمريكية
 (1930)<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> اتقار: (1931). (1) Heinrich, Andros, Fare.

Schmidt, in Museum Journal, (1931) (2)

5\_ البعثة الألمانية في آشور (قلعة الشرقاط) (1914-1903) برئاسة
 ولتر أندريه (Walter Andrae).

انظر الخلاصة في: .(١٩١٥) W. Andrae, Das Wiederestandene Assur

6 ـ البعثة الألمانية برئاسة افون أربنهايم، (Von Oppenheim) في المحلف (مدينة كوزانا القديمة بالقرب من منابع الخابور) (1913ـ1911) Von Oppenheim, Der Tell Halaf (1918 a. 1943).

7 - التحريات الأمريكية (جامعة شبكاغر في تل ابسمي (أدب القديمة)
 على نحر (16) مبلاً شمال تل فارة (1903-1904) برئاسة ابانكسى
 Banks, Bismva, or the Lost City of Adeb (1912)

8 - التحريات الأثرية الفرنسية في كيش (تلول الأحيمر بالفرب من بابل) في عام 1911 برئاسة «دي جنواك» (De Genouillae) واستثناف التنقيبات من جانب بعثة بريطانية - أمريكية (1930-1930) يرئاسة التكدون» (dangdon)، وتحرت البعثة كذلك الموضع المسمى اجمدة نصر» (1925) الذي سمي به الطور الحضاري الذي سيأتى الكلام عليه في الفصل الثالث.

انظر:

De Genouillac, Fouilles Françaises d'el-Akhymer (1924-25). Watelin and Langdon, Excavations at Kish. 4vols. (1924-1934). Mackay, Illeport on Excavations at Jemdet Nasr (1931).

9 ـ التحربات الألمانية في سامراه الإسلامية (1911-1914) برئاسة الأستاذ همرئسفيلده .Hertzfeld, Die Ausgrabungen von Samarra

10 - البعثة الأثرية «البريطانية - الأمريكية» المشتركة في مدينة «أور» برئاسة الأستاذ «وولي» طوال اثني عشر موسماً (1919، ثم من عام 1922 للى Woolley, Excavations At Ur (1934). (1934)

والنشرات المفصلة، وخلاصة ذلك في المراجع المرموز له بـ AM، والمراجع المذكورة في الهامش رقم (9) من هذا الفصل.

التحريات الفرنسية في مدينة «لارسة» (السنكرة، على بعد نحو 40كم شمال خربي الناصرية) برئاسة الأستاذ «بارو» (1931-1934) واستثناف التقيب (1970-1970)<sup>(1)</sup>.

واستثناف متحف اللوفر التنقيبات في منطقة تلو برتاسة «بارو» (1930-1930).

12 - التحريات الأثرية في نوزى (بورخان ثبة بالقرب من كركوك، نحو
 أميال إلى الجنوب الفربي) من جانب مدرسة الدراسات الشرقية الأمريكية
 (1931-1925).

R. F. Starr, Report on the Excavations at Yorgan Tepe, (1937-9).
C. H. Gordon, Adventures in the Near East (1957), pp. 1058

14 ـ التنقيبات الألمانية في الموركاء من جانب الجمعية الشرقية الألمانية برئاسة الوليوس يوردانا (J. Jordan) (۱931-1938) ثم برئاسة

حول التغيات في العراق راجع المصادر الأساسية التالية: (1) REA, L (Ausgrahungen).

<sup>(2)</sup> W. Budge, Res: and Program of Sesyriology (1925).

<sup>(3)</sup> S. Lloyd, Foundations in im Dust (1947).

<sup>(4) #</sup> Lloyd, Mounds of the Near East (1962).

<sup>(5)</sup> A. Parrot, AM, I. II

<sup>(6)</sup> G. Contenuu, Manuel D'Archeologie Orientale. II nola. (1927-47).

<sup>(2)</sup> انظر المراجع المرموز لها:

AM. OP, XW, LIU; LVIII; Lu; Lunii.

اتولدكه (Noldeke) (1939-1931) ثم النزنة (1953-1954) ثم اشمدته (Schmidt) إلى الوقت الحاضر (1973). واستثناف التحريات في بابل (منذ (1960) في قاعدة البرم، والنحري عن معبد رأس السنة اببت أكيتوه (1960) في قاعدة البرم، والنحري عن معبد رأس السنة اببت أكيتوه (1971-1972) (حول نتائج التنقيبات في الوركاء انظر التقارير المغصلة في المرجع المرموز له بد UVB من 1928 إلى 1939 ثم من هام 1953 حتى الكرب.

15 ـ التنقيبات الأمريكية (جامعة بنسلفانية) برئاسة الأستاذ اسهايزرا في البه كوراه (قرب الموصل) (1931-1938).

A. J. Tobler, Excavations at Tepe Gawra (1950).

16 ـ التشبات الفرنسية في «ماري» (تل المحريري بالقرب من البوكمال) برئاسة الأستاذ «بارو» (1939\_1933) ثم استثناف التنقيب منذ 1950 انظر: AM, I. R

Parrot, Massion Archeologique de Mari.

17 ـ المنتقبات البريطانية (المدرسة الأثارية البريطانية في العواق) في نينوى (1931-1932).

(انظر المراجع المذكورة في الهامش رقم 9 ومجلة: (Annals of Archaeology and Anthropology, (1934).

وفي الأربجية قرب الموصل في 1935 (1936) وفي تل "جفار بازار" (Iraq, III) وفي تمرود (كالح القديمة) (1941-1961) (مجلة Iraq). وفي تل الرماح (بالقرب من تل أعفر) (1964-1971).

18 ـ التنفيبات اليابانية في تلول «الثلاثات» (بالقرب من سنجار) برئاسة الأستاذ «ايگامي» (Namio Egami) من جامعة طوكيو (1956\_1950 و 1964).

البعثة الأثرية الأمريكية (جامعة شيكاغو) في تل «الهباء» (موضع المدينة القديمة لجش، بالقرب من الشطرة) (1968 ثم من 1970 حتى الأن)
 رفى تل «أبر صلابيخ» (منذ 1963) Biggs in JCS (1965).

20. البعشة الأثرية السوفيتية برقاسة الأستاذ المتجايف! (Rauf Munchaev) في التل المسمى «بارم تبة» (جنوب غربي تل أعفر بنحر ككم) (منذ عام 1968 حتى الوقت الحاضر) (انظر مجلة سومر المجلد 25 و26).

21 - البعثة الإيطالية برثاسة الأستاذ الكولينوا (Gallino) من جامعة الورنتوا في صلوقية (كان موسمها الرابع في 1966-1967 والثامن 1971 إلى 1972).

22 ـ تنقيبات البعثة الألمانية من جامعة ميونخ في «أيسن» (إيشان بحريات) في عام 1973 (الموسم الأول).

25 ـ تحربات خاصة بمصور ما قبل التأريخ<sup>(1)</sup>:

 أ ـ تحريات الباحثة الأمريكية الخارودا (Gerrod) في كهفي الزرزي وهزار مردا في منطقة السليمانية (1928)<sup>(2)</sup>.

ب. تقيات جامعة شيكاغو في تل «جرمو»، برئاسة الأستاذ «بريدورد» (Braidwood) (1948-1955)، وفي تل مطارة (بالقرب من كركوك 1948)، وتحريات المباحث المذكور مع «هاو» (Howe) في المنطقة الشمالية (1955-1955).

ج ـ تنقيبات جامعة المشيفن، الأمريكية ثم المعهد اللسمشوني، في كهف اشانيدره وفزاوى جمي، برئاسة الأسناذ السوليكي، (1951 ـ 1961).

« ـ تحريات البعثة «الدنيمركية» في تل «شمشارة» (1957) برئاسة

حول التشيات في العراق راجع المعادر الأساسية التالية:
 (1) جول التشيات في العراق راجع المعادر الأساسية التالية:

<sup>(2)</sup> W. Budge, Rise and Progress of Sasyriology (1925).

S. Lloyd, Foundations in the Dust (1947).
 S. Lloyd, Mounds of the Near East (1962).

<sup>(5)</sup> A. Parrot, AM, I. II.

<sup>(3) 14. 3 601 64, 241/3, 4, 41.</sup> 

<sup>(6)</sup> G. Contenau, Manuel D'Archeologie Orientale. 4 vols. (1927-47).

<sup>(2)</sup> حول خلاصة التحريّات الخاصة بمصور ما قبل التأريخ، انظر النصل الثالث.

الأستاذ «انكهولت» (Ingholi) ثم مواصلة العمل من جانب مديرية الأثار العراقية (1958 ـ 1959) (انظر الفقرة 24).

24 . تغيبات مديرية الآثار المراثية:

 أ ـ تنجريات واسط (1936 ـ 1940) (مجلة سومر، ونشرة واسط بالإنجليزية).

ب\_ ثل الدير (1940 ـ 1941) (مجلة سومر 1945) استناف التقيبات
 من جانب البغة البلجيكية جامعة غنت من 1968 إلى الوقت الحاضر.

جد تل المنير (1940 ـ 1941). (1945). JNES, II, (1945).

د ـ تل حسولة (1943 ـ 1944) JNES, IV. (1949) (1944 ـ 1943)

هـ \_ عقرقوف (دور \_ كرويگالزو) (1945-1943) (1944-64) ثم من هام 1960 حتى الوقت الحاضر (تحريات وصيانة).

و ـ الحضر تحريات وصيانة منذ 1950 (انظر مجلة سومر).

ز ـ اريدو (أبو شهرين) (مجلة سومر 1950، القسم الإنجليزي).

ح .. تل حرمل (1945 .. 1961) وتل الضباعي (1960 .. 1961).

ط ـ تل الصوان (بالقرب من سامراه) (من 1964 إلى الوقت الحاضر).

ي ـ تل قالينج أخا (نحو كيلومتر واحد جنوب قلعة أربيل) (من 1968 إلى الأن، انظر مجلة سومر).

لا . عدة تحربات في سهل ابتوين . رانية الإنفاذ الآثار من مشروع الدركانه في جملة مواضع مثل تل الديم وبالسموسيان، وكمريان، وقوره شيئا وشمشارة (1954 ـ 1961) وكذلك التحريات في سهل شهرزور من جراء مشروع دربندى خان مثل بكر آو، وغيره (1960 ـ 1961) (انظر مجلة سومر).

ل ـ التحريات في تل أسود الواقع على بعد نحو 29كم شمال غربي الرمادي على الجهة اليسرى من الفرات، وقد أظهر موسم تنقيبات عام 1972\_1971 بقايا من عصر فجر السلالات وعهد سلالة أور الثالثة.

# ثالثاً، تسلسل الأدوار التأريخية وتحديد أزمانها،

إن التنقيات التي تبعنا نشوءها وتطورها منذ بدايتها في منتصف القرن المافي إلى حال التأريخ قد رضعت في أيدي الباحثين والمؤرخين المافة الأولية والمعسادر الأصلية لمعرفة حضارة وادي الرافدين بجميع أوجهها ومقوماتها منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ إلى آخر عهودها التأريخية. ولكن كثيراً ما يتاحل الناس: ثرى كيف استطاع الباحثون أن يضبطوا أدرار هذه الحضارة، من ناحية تسلسل هذه الأدوار وتحديد أزمائها بالنسبة إلى عهد ثابت متخذ في تأريخ الحوادث مثل المهد الميلادي؟ إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة تكون ما يصح أن نطلق عليه «التقويم» أي ضبط تسلسل الأدوار التأريخية وتحديد أزمانها (Chronology). وسنحاول إيجاز هذا الموضوع يوجه صبر يسهل فهمه بالنسبة لغير المختصين، وهو مقدمة ضرورية لفهم ما ستكلم عنه من أدوار حضارة وادي الرافدين في القصول الآتية.

# 1 - الصلسل النسين للطبقات الأثرية. كيف تنشأ الأطلال الأثرية:

المواقع الأثرية أو الأطلال الأثرية كانت في أصلها قرى أو مدن قديمة. فالمعروف أن الناس كانوا وما زالوا يعيشون في البقعة الواحدة عدة أجبال متعاقبة. وسواء كانت دور سكناهم مبنية من الطين أم من الللبنه أم من الآجر فإنها لا بدّ وأن تتداهى بمرور الأزمان. وبعد استفاد ترميمها عدة مرات تشيد بيوت جديدة فوق بقايا جدران البيوت القديمة بعد تسويتها للإفادة منها كأسس للبيوت الجديدة. وهكفا ترتفع أماكن السكنى بمرور الأزمان وتكون تلا أو مرفعاً اصطناعياً يمثل أدواراً كثيرة من السكنى المتعاقبة. وبالإضافة إلى الألوف الكثيرة من التلول الأثرية المنبئة في جميع أرجاء المراق، فإن خير ما يشاهده المره الأن قلعة كركوك الفديمة التي هي في واقع الأمر تل اصطناعي بشاهده المرا ملكني المتعاقبة لمله منذ منصف الألف الثالث ق.م تكون من تراكم طبقات السكني المتعاقبة لمله منذ منصف الألف الثالث ق.م جدران لبيوت من العهد العثماني وتحت عذه أنقاض مكنى من أدوار أقدم، جدران لبيوت من العهد العثماني وتحت عذه أنقاض مكنى من أدوار أقدم،

وهكذا إلى قمر التل حيث بقايا أول استيطان في الموضع وهي تقوم فوق ما يسمى في علم الآثار بالأرض البكر (Virgin Soil)، والمثال الثاني وابية قلعة أدبيل التي نشأت أيضاً من تراكم أدوار متعاقبة من السكنى. إن مثل هذه التلول بمثابة سفر متكامل تبدأ فصوله الأولى منذ أول دور من أدوار الاستيطان في إلى الفصل الأخير فوق سطح التل بعد أن يهجر الموضع.

وهناك عوامل كثيرة لترك مواضع السكنى القديمة والانتقال إلى أماكن جديدة، وهي تختلف باختلاف المواضع. فمن بين هذه العوامل أن موضع السكنى إذا ارتفع ارتفاعاً كبيراً بسبب تراكم بقايا السكنى بعضها فوق بعض تركه السكان وسكنوا في موضع جديد. ومنها انقطاع موارد المياه مثل جفاف الأبار والعيون وأهم من ذلك تغيير مجاري الأنهار التي شيدت فوق ضفافها تلك المستوطنات. وقد مبق أن تؤهنا يهفه المظاهرة في كلامنا على جغرافية المراق، ومثلنا على ذلك بالشول الكثيرة التي كانت تقع يوماً ما على مجاري الأنهار القديمة. ونذكر أيضاً انقال الطرق التجارية التي كان موررها من يعض المواضع السبب في نشوه بعض المستوطنات، ومنها تدهور الأراضي الزراعية وحاصلاتها من جواء انشار الملوحة في التربة أو شع المياه والآفات الطبعية وحاصلاتها من جواء انشار الملوحة في التربة أو شع المياه والآفات الطبعية الأخرى مثل التدمير والحريق الناجمين عن الحروب.

### 2 .. معنى الطبقة الأثرية والدور الحضاري:

كثيراً ما تكور ورود مصطلع «الطبقة الأثرية» و«الدور الحضاري»، وسنتعملهما مراراً في كلامنا على أدوار حضارة وادي الرافدين ولا سيما في الفصل المخصص لمصور ما قبل التأريخ، ولأن فهم هذين المصطلحين جزء من الموضوع الذي بين أبدينا، أي ضبط تسلسل الأدوار التأريخية، فينبغي شرح مفهومهما في عرف المنتبين والباحثين، يمكن تعريف الطبقة الأثرية شرح مفهومهما في عرف المنتبين والباحثين، يمكن تعريف الطبقة الأثرية الرحوا) أو (Stratum) أو (Stratum) بأنها دور بنائي أو دور مكني (Building Level) سواء كان البناء من جدران وتباليط (Pavement) تابعة لها، أم من أدخيات ترابة أو طبنية من حدران وتباليط (المناجن الجبلية الحبلية المحلوكة مما يقى من سكني الإنسان في الخيام أو الأكراخ أو الملاجئ الجبلية

أو الكهوف، ولا سيما في عصور ما قبل التأريخ البعيدة. وإلى ذلك يوجد ما يصطلح عليه بالطبقة الأثرية الثانوية، وهي دور بنائي ينشأ من التغييرات أو التجديدات في البناء مثل إزالة بعض جدراته وتجديد البعض الآخر منها أو تجديد تبليطه أو إضافة بعض الأجزاء والمرافق الجديدة. أما الدور الحضاري (Cultural Period) فإنه حقبة زمنية قد تدوم بضعة قرون وتتألف في الموضع الأثري من عدة طبقات أثرية، وتتميز بأثارها الخاصة وطرزها المعمارية المديزة وأواليها الفخارية، أي إنها تمثل جملة خصائص حضارية في تأريخ القطر المبحوث في حضارته، وتنضمن تبدلات ثقافية مثل الاختراحات الجديدة. وقد يكون الدور الحضاري مصحوباً بتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية. وسيمر بنا في كلامنا على عصور ما قبل التأريخ في العراق كيف يمثل الدور الحضاري في المدن القديمة بعدة أدوار بنائية. فمثلاً كشف في الوركاء عن ثمانية هشر دوراً بنائياً تتوزع على أربعة أدرار أو عصور حضارية رئيسية منذ أقدم عهود الاستيطان في دور العبيد ثم دور الوركاء وجمدة نصر وعصر فجر السلالات. والباحثون الآن في وضع يستطيعون معرفة الدور الحضاري بمجرد فحص آثار قليلة منه، وأكثر من هذا يستطيع الفاحص للملتقطات السطحية فوق التلول الأثرية ولا سيما كسر الفخار أن يعين أبرز أدوار الموضع الأثري قبل التنقيب فيه.

# 3 ـ تسلسل الطبقات الأثرية وتحديد أزمانها بوجه تقريبي:

من البديهي أن تكون الطبقة الأثرية السفلى وما يعتر عليه فيها من آثار وأبنية أقدم زمناً من الطبقة التي تليها إلى الأعلى. وقد سبق أن شبهنا التلول الأثرية المؤلفة من عدة طبقات بنائية متسلسلة في أزمانها بأنها مثل الكتاب المنفسد الصفحات. وقبل أن نمده أشهر الطرق التي يستمان بها في تحديد أزمان هذه الطبقات والدور الحضاري المؤلف منها نتره بأن الباحث الأثري يستطيع أن يخمن عدد السنين التي تستخرقها هذه الطبقات بوجه تقريبي، إذ يتعذر وضع قواحد ثابتة لأن الفترات الزمنية التي تدوم فيها الطبقات الأثرية تخلف باختلاف الأنطار وباختلاف مادة البناء وجودة البناء. فالهناء المشيد

بالحجر مثلاً أطول عمراً من بناء الأجر ولا سيما الآجر الرديء النوع؛ وجدران الآجر بدررها تدوم زمناً أطول من عمر بناء اللبن (الآجر غير المفخور أو غير المشوى)، وبناء اللبن يعمر أكثر من بناء الطبن، كما في أكواخ الطين من عصور ما قبل الثاريخ. وتؤثر عوامل المناخ من رطوبة وجفاف في عمر الطبقة البنائية المشبّدة باللبن. وجرى العرف الأثري على تخصيص زمن جيل واحد (أي في حدود 20 - 30 ستة) لعمر بناء اللبن والطبن، أما أبنية الحجارة والأجر فتممر أزماناً أطول قد تصل في بعض الحالات إلى قرن من الزمان وبضمن ذلك أدوار التجديد الثانوية.

وفي حالة عصور ما قبل التأريخ، ولا ميما تلك التي لم يعرف فيها الإنسان بناء البيوت بل كان يعيش كما قلنا في المغاور والكهوف والأكواخ، تكون أعمار الطبقات الأثرية فيها مفتصرة على تقدير ثخن الأنقاض التي تتجمع وتتراكم من سكنى الإنسان في مثل ثلك المواضع، ويختلف تقدير أعمار هذه الطبقات من قطر إلى آخر. ففي التحريات الأثرية التي أجريت في الهند والباكستان مثلاً قدر عمر طبقة ثخنها خمسة أقدام بأنه استفرق من عام 500. م إلى 200 ميلادي، أي زهاه (250) عاماً، وفي موضع آخر قدر عمر طبقة أثرية ثخنها (9.6)

ونختار من الأمثلة على تقدير أزمان الطبقات الأثرية الطريقة الطريقة التي قدرت بها أدوار معبد الإله السين في الموضع المسمى الخفاجي (1) (منطقة ديالي)، فقد سجلت لهذا المعبد عشرة أدوار بنائية أساسية تبدأ من دور المحمد نصره في حدود 3100 أو 3000ق.م وتنتهي قبيل المعسر الآكدي في حدود 2400ق.م. وقدر عمر المعبد السابع بأسلوب بارع في حساب مقدار ارتفاع الانقاض وربطها بعدد «التماليط» (Plastering) التي ملطت بها جدران ذلك المعبد وقدرها (16) مرة أي (16) قشرة أو طبقة من الملاط، وعلى قرض أن

من المواضع المهمة التي تمرتها بعات التقيب الأمريكية (المعيد الشرقي، جامعة شيكافي)
 في منطقة ديالي، وسيرد الكلام عليه في الفصل الخاص بمصر فجر السلالات، انتقرة
 ODP, (1942), 68.

الملط كما هو متعارف عليه في العراق كان يتم في كل عام، فيكون زمن هذه التماليط (16) عاماً، ويقابل ذلك ارتفاع أرضية المعبد عند مدخله بمقدار (12) سم، ولكن ثبليط المعبد في داخله ارتفع (75) سم. فإذا كان ارتفاع (12) سم قد حدث في خلال (16) عاماً فإن ارتفاع 75سم يكون قد استغرق زماه المائة عام. وبموجب هذا الحساب التقريبي أمكن تقدير أدوار المعبد السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وهي المعابد التي شغلت أطوار عصر فجر السلالات الأول والثاني واثاث التي قدرت مدتها الكلية ما بين (600) و(500) عام. وبما أن المعبد العاشر، وهو المعبد الأخير، قد هجر وترك استعماله قبيل بداية السلالة الأكدية في حدود 2370ق.م، نتقدر بداية عصر فجر السلالات السالة الذكر في حدود 2900 أو 2800ق.م.

وبالاستعانة بمضاهاة الأختام الإسطوانية من دور جمدة نصر للأختام الني استعملت في مصر في الدور المسمى «نقادة» الثاني الذي حدد زمت قبيل 3100ق.م، أمكن أيضاً تحديد بداية دور جمدة نصر في العراق في حدود هذا التأريخ، وتقدير دور الوركاء الأخير (الطبقة الخامسة في الوركاء) في حدود 3500 ق.م.

### 4 - الاستمانة بمعليات بعض العلوم الطبيعية:

كنا قد نؤهنا في أثناء عرضنا لتأريخ التنفيبات بأن ما يميز التنفيبات العلمية المحديثة استمانتها بطائفة من الاختراهات التي توصلت إليها العلوم الطبيعية مثل الكيمياء والفيزياء الذرية والجيولوجبا وغيرها، في تحديد أزمان أدوار التأريخ وما قبل التأريخ بالنسبة إلى عهد ثابت مثل العهد السيلادي. ونعدد فيما يلي أشهر هذه الطرق التي طبقت بنجاح لا بأس به في هذا المجال(1).

ندرج المرجعين الأساسيين عن المرضرع: (1) Zenter, Dazing the Part, (1950).

<sup>(2)</sup> Science on Archaeology, (Swood ed., 1969), and I

#### 1 - البقايا الجيولوجية:

يستعان بالمواد الجيولوجية مثل عظام الحيوانات القديمة وبقايا النباتات المتحجرة وفهر المتحجرة والطبقات الصخرية الجيولوجية في تحديد تأريخ الألات والأدوات الحجرية من عصور ما قبل التأريخ مما يعثر عليه في الطبقة الأثرية الجيولوجية، ولا سيما أدوات العصر الحجري القديم الذي يقع زمنه في دهر البلايسترسين، وهو آخر الدهور الجيولوجية قبل نحو مليون هام، ومع قصر هذا الدهر الجيولوجي بالمقارنة مم الدهور الجيولوجية السابقة المتناهبة الطول، ببد أن أنواعاً وفصائل حيوانية ونباتية عاشت فيه ولكن انقرض بعضها. وقد عاش البعض منها في النصف الأول منه والبعض الآخر في النصف الثاني بحيث صارت عظام مثل تلك الحيرانات المنقرضة وكذلك بقايا النباتات مما يعثر عليها مع الأدوات الحجرية من العصر الحجري القديم تستخدم لتحديد أزمان هذه الأدوات. وبعبارة أخرى بستفيد الباحث الأثرى من بقايا الحيوانات والنباتات القديمة أي ما يسمى (Palacontology) في تحديد أدوار ما قبل التأريخ البعيدة. ويدخل في هذا الموضوع ما يستنج عن أحوال المناخ في تلك المصور من دلالة الأنواع النباتية والحيوانية، وتشخيص عظام الحيوانات التي يعثر عليها المنقبون أيضاً هل كانت حيوانات وحشية أو مدجنة. وستطرق في القصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ إلى الإفادة من ظاهرة العصور الجليدية والفترات الفاصلة ما بينها، وبما يقابلها من عصور ممطرة وجافة في الشرق الأدنى في تحديد أزمان الأدوات الحجرية وبوجه خاص أدوات العصر الحجري القديم.

#### 2 \_ النظائر أو المناصر المشمة:

ومن الطرق العلمية الحديثة التي طبقت حديثاً في تحديد أزمان المواد الأثرية الظاهرة التي تعرف بمصطلح النظائر (Isotopes) أو العناصر المشعة (Radio-Active)، أي وجود عدة أشكال للعنصر الواحد ذات أوزان ذرية

مختلفة (1)، والعادة في هذه النظائر أنها غير ثابت، لأن ذراتها مشعة فتنحول إلى عناصر أخرى.

ومن العناصر البشعة التي استخدمت في تحديد أزمان العصور التأريخية شكل من أشكال «الكاربرن» يختلف عن الكاربون الاعتيادي في أن وزنه الذرى 14 في حين أن الوزن الذري للكاربون الاعتيادي 12، ولذلك هرف باسم اكاربون . 114. وكان أول من طبق استخدام الكاربون . 114 (Cl4) في تحديد أزمان الآثار العالم الطبيعي البيِّ (Libby) من جامعة شيكافو منذ عام 1948، وتبعه باحثون آخرون، وما زال البحث فيها وتحسينها جاريين حتى الآن. وبالنظر إلى أهمية هذه الطريقة والأمال التي يعلقها عليها الأثاريون فإنه من المفيد أن نوجزها، ننقول إن الأشعة الكونية (Cosmic Rays) الآتية من خارج الجو الأرضي تولد بتفاهلها مع نايتروجين (آزوت) الأوض نوعاً من الكاربون المشع، هو الذي ذكرناه باسم اكاربون ـ 14؛ الذي قلنا إنه نظير الكاربون الاعتيادي. وإن هذين النوعين من الكاربون موجودان في ثاني أوكسيد الكاربون في الأجواء الأرضية بنسبة ثابتة تقدر بنحو واحد من البليون من اكاربون ـ 14 لكل قرام واحد من اكاربون ـ 12 الاعتيادي، وتمتص ثاني أوكب الكربون المحتري على هذين النوعين من الكاربون الأجسام الحية (الأجسام العضوية) وخاصة النباتات، ولكنه بدخل أيضاً في بناه أجسام الحيوانات عن طريق قذائها بالنباتات. وثيقي نسبة الكميتين لهذين الشكلين من الكاربون ثابتة في الأجسام الحية ما دامت على فيد الحياة، ولكن منى ما مات العضو الحي توقفت حملية امتصاص الكاربون. وبما أن االكاربون ـ 414 عنصر مشم كما ذكرنا فيبدأ بالإشعاع من جسم العضو الميت وتتناقص نسبة وجوده بمرور الأزمان إلى أن يتلاشي حيث يتحول إلى عنصر النايتروجين، في حين أن الكاربون الاعتبادي ذا الوزن الذري 12 يظل ثابتاً. وقد وجد أن

التظير (lectope) شكل من أشكال العنصر الواحد التي لها أهداد متساوية عن البروتونات والإلكترونات في نوى فراتها، ولكنها تحتوي على أهداد مختلفة من البوترونات، وثذلك فهي متساوية في أهدادها الذرية ولكنها مختلفة في أوزانها اللمرية (Atomic Waghs).

تناقص وزن النوع الأول من الكاربون (C14) يسير على نسب منطقة، فإنه يفقد نصف وزنه في مدى كل (5600) عام أو 5750 عام، أي ما يسمى يدورة انصف المحره (Half life cycle) في ظاهرة العناصر المشعة، وبعد مضي هذه الدورة يفقد نصف الوزن المتبقي إلى أن يتحول إلى منصر النايتروجين كما ذكرنا. ويمكن قياس ما يتبقى منه في المادة العضوية الميتة بواسطة جهاز خهربائي حساس (جهاز (Goiger)).

ولهذا فلو أننا جمعنا كمية من المواد العضوية مما نجده في طبقة أثرية معينة، مثل بقايا العظام أو الفحم أو الخشب أو المحار أو البواري والحصر، وأجريت عليها في المختبر عمليات كيمياتية خاصة مثل حرقها وتطهيرها من شوائب المواد الغربة ثم قيس ما بقي فيها من الكاربون ـ 14 لأمكن تحديد الزمن الذي مانت فيه تلك المواد المضوية، أي الزمن الذي استمعلها الإنسان في ذلك الدور الأثري، وتحديد زمن هذا الدور أو الطبقة الأثرية. وبالنظر إلى تقد نسبة الكاربون ـ 14 في المعاد المفسوية وضرورة إجراء المعليات الكيماوية التي نوعنا بها فيلزم تزويد المختبرات الخاصة بهذه الطريقة بكيات مناسة من المواد المفسوية الأثرية تتراوح ما بين 65 و700غرام: 65غراماً إذا كانت فعماً و200 غرام في حالة البقايا النباتية الأخرى كالخشب والحبوب والمحصر ونحو 700 غرام في حالة العظام والمحار<sup>(1)</sup>.

وتختتم هذه المالاحظات الموجزة عن هذه الطريقة بذكر بعض تقائصها وصيوبها ومجالات تطبيقاتها. فأولاً إنها حديثة الاستعمال ولكنها في تطور وتحسن، ثم إن صغر نسبة الكاربون ـ 14 الموجود في المواد العضوية وكذلك دورة انصف العمره القصيرة يجعلان العدى الذي تستعمل فيه هذه الطريقة لا يتعدى أبعد من 50,000 أو 60,000 عام، ولذلك فهى لا تصلم لتحديد أزمان الأدوار الأولى

<sup>(1)</sup> من طريقة الكاربون . 14ه راجع المصادر الثالية: (1) (1) Libby Radio-Carbon Dating (1955).

<sup>(2)</sup> R. Braidwood in Suzzer, 23, (1967), 39ff.

<sup>(3)</sup> Science in Archanology (1969).

من العصر الحجري الثديم التي قد يبلغ يعضها إلى حدود نصف مليون عام. وإلى ذلك يوجد هامش في الزيادة والنقصان في أرقام التقديرات المناتجة ما بين 200 و 300 مام، ولذلك فلا يصلح نعص الكاربون ـ 14 لتقدير الأدوار التأريخية التي لا تحتمل مثل هذه الزيادة أو النقصان. كما أن التلوث في المواد العضوية المراد فحصها يكون مصدر خطأ في التقدير. والفائب أن الفاحص المختص يجب أن يزود معبقاً بتقدير عمرها الأثري بفحصها، أي تقدير عمرها الأثري بالطرق الأثرية التي يفحصها، أي تقدير عمرها الأثري بالطرق الأثرية المتبعة عن الأثارين.

ولكن رضم كل هذه التقائص وغيرها في هذه الطريقة فإنها طبقت واستفيد منها في تقدير أدوار حضارية مهمة في العراق ومصر وأقطار الشرق الأدنى الأخرى وغيرها، وتكون الفائدة منها أضبط وأجدى إذا قورنت تتاتجها مع التقديرات الأخرى التي يحصل عليها من طرق التأريخ الأخرى.

وهناك طرق حديثة أخرى مستندة إلى معطيات العلوم الطبيعية لا مجال لشرحها (١)، فتكتفي بالتنزيه بإحداها، وهي طريقة فحص فالبوتاسيوم ـ أوهون» المرموز لها به K-A (Potassium-Argon) للمستندة إلى ظاهرة البوتاسيوم المشع ذي الوزن الذري (40) (40)) وتحوله بالإشعاع بسرور الزمن إلى فأرغون، وقياس ما يتبقى من ذلك العنصر المشع مع البقايا المظيمة في الكهوف وطبقات الصخور، وتصلع هذه الطريقة للاستعمال في مدى أبعد قد يبلغ عدة ملاين من السنين بالنظر إلى طول دورة «نصف المعر» الخاصة بهذا المنصر.

أثبات الملوك والسلالات الحاكمة:

ومن المصادر النهبة التي اعتبدها الباحثون في حضارة وادي الرافقين لتحديد تسلسل الحكام والملوك والسلالات الحاكمة التي حكمت في العراق

<sup>(1)</sup> من طريقة الكاربرن \_ 410 راجع المعادر الثالية: (1) Libby Radio-Carlon Dating (1955). (2) التسمينية ما التسمينية (1957).

<sup>(2)</sup> Jl. Marie in Super, 23, (1967), 39ff.

<sup>(3)</sup> Science in Archaeology (1969).

القديم منذ أبعد عصور التأريخ إلى المهود الأخيرة ما خلفه الكتبة القدماء من أثبات أو جداول مطولة بأسماء السلالات المحاكمة وترتيب تسلسلها الزمني، وجداول مهمة بالحوادث التأريخية التي كانوا يؤرخون منها، وأثبات بأسماء بعض السلالات المتعاصرة، إلى غير ذلك من النصوص التأريخية التي استعين بها في ضبط تسلسل الأدوار التأريخية وتحديد سني الملوك. وقبل أن نذكر بها في ضبط تمهد لذلك بذكر الطرق المختلفة التي سار عليها سكان العراق المتحتلفة التي سار عليها سكان العراق القدماء في تأريخ الحوادث.

# طرق تأريخ الحوادث في حضارة وادي الرافدين:

ثم يتخذ سكان وادي الرافدين القدماء عهداً ثابتاً يؤرخون منه على خرار المهود الثابثة المشهورة مثل التأريخ الميلادي أو الهجري قبل اتخاذ المهد السلوقي (تشرين الأول هام 311ق.م) عهداً ثابتاً لتأريخ المعوادث منه، فكانوا قبل هذا يؤرخون الأحداث أما من حادثة مهمة نقع في أول المئة أو في السنة السابقة فتمتمد رسمياً للتأريخ، أو يؤرخون بسني حكم الملوك أو بطريقة «للموه الأشورية في تسمية كل سنة من حكم الملك باسم أحد كبار موظفي الدولة بهيئة دورية (ا).

نعدد فيما يلي المهود التأريخية (١٤٥٨) المشهورة التي انخفتها الأمم والشعوب الفديمة لتأريخ الحوادث منها:

<sup>1</sup> ـ المبرانيون: منذ الخليفة التي تعروا بدايتها في 4004ق.م.

<sup>1 -</sup> اليونان: منذ دورة الألماب الأولسية الأولى (Olympiad) في عام 776ق.م.

اأرومان: عند تأسيس مدينة روما في عام 753ق.م.

المهد السلوقي في المراق وسورية في عام 2011ق.م.

 <sup>8</sup> ـ العهد الروماني في صورية 63ق.م (الفتح اليوميي نسبة إلى القائد الرومائي).

<sup>6</sup> ـ المهد الميلادي (ميلاد المسيح في حدود 4 ـ 1 ق.م).

<sup>7 -</sup> المهد القبطي في مصر في 204م (فترة اضطهاد الأمبراطور الروماني ديوقليشان للمبحين).

<sup>8</sup> ـ النهد الهجري (الهجرة البرية عام 622م).

### 1 ـ طريقة التأريخ بالحوادث المشهورة:

باستثناه فترة قصيرة استعملت فيها طريقة التأريخ بسني حكم الحكام في سلالة مدينة الجش، الأولى (منصف الألف الثالث ق.م)، كانت طريقة التأريخ من الحوادث المهمة الأسلوب المتبع في تقويم الأحداث في العراق القديم من أقدم الأزمان إلى العصر الكثي (منذ القرن السادس عشر ق.م) الذي شاع فيه أسلوب التأريخ بسنى الملوك وبقى مستعملاً إلى المهد السلوقي حيث اتخذ العام 11 ق.م صهداً ثابتاً يورخ منه كما ذكرنا. وبموجب طريقة التأريخ من الحوادث تستعمل السنة الأولى من حكم الملك الجديد فيورخ منها رتسمى: «السنة التي توج فيها الملك الفلاني». والغالب في صيغ الحوادث المؤرخ منها استعمال اللغة السومرية. قلر فرضنا أن الملك المؤرخ بحوادث سنى حكمه الملك حمورابي فتسمى السنة الأولى بالصيغة السومرية (Mu Hammurabi Lugal-e) وجرت المادة أن المئة تسمى بحادثة وقعت في السنة السابقة، ولا تخلو السنون السابقة من أحداث مهمة تتخذ وتعلن رسمياً لتورخ منها السنون التالية، مثل حفر نهر جديد أو تشييد معبد وتجديد بنائه أو غلبة الملك في حرب من حروبه أو نحت تمثال لإله معين إلى غير ما هنالك من الأحداث المهمة. وإذا كانت السنة السابقة لم يحدث فيها حادث ذر شأن بحيث يؤرخ منه فتسمى السنة المراد تأريخ أحداثها بعبارة: «السنة التالية؛ للسنة المسماة بحادثة معينة، وبالمصطلح السومري (שפישים)، وقد تنكرر هذه الصيغة لأكثر من سنة واحدة، مما كان مصدر إرباك وهناء للباحثين المحدثين. وقد جمع المكتبة القدماء أثباتاً مطولة بأسماء الحوادث المؤرخ منها، مما يصطلح عليه (Date form ulae) خصص بعضها لعهد ملك واحد وبعضها لمجموع الحوادث المؤرخ بها لحكم السلالات المختلفة. ومما لا شك فيه أن جامعي سلالات الملوك استندوا في ترتبب أسماء ملوك هذه السلالات وأطوال سنى حكمها وعهود ملوكها إلى ثلك الأثبات المهمة، وبالنسبة إلى الباحثين في العصر الحديث تمد هذه الأثبات من أثمن المصادر التأريخية لمعرفة أحداث التأريخ المهمة الخاصة بالملوك والسلالات<sup>(1)</sup>.

#### المربقة اللموا الأشورية:

ظلت طريقة التأريخ من الحوادث المشهورة مستعملة في بلاد بابل كما قلنا منذ أقدم المهود التأريخ عن ظهر استعمال التأريخ بسني حكم الملوك في العهد الكثبي (القرن السادس عشر ق.م)، وكانت طريقة سهلة، وبقبت في الاستعمال إلى المهد السلوقي في العراق الذي أدخل فيه أسلوب التأريخ من عهد ثابت (11 تق.م). ويجدر أن ننزه بهذا الصدد أن العرب قبل اتخاذهم العهد الهجري (622م) استعملوا كلنا الطريقتين في التأريخ، فكانوا يؤرخون من الحوادث المشهورة مثل عام القبل ومن سني حكم الملوك الساسانين.

أما الأشوريون فقد استعملوا طريقة التأريخ التي ذكرناها باسم الموا<sup>(2)</sup> أي الدورة الخاصة بحكم كل ملك، حيث كانوا يخصصون السنة الأولى أو الثانية من حكم الملك الجديد إلى هذا الملك فيؤرخون منها ثم السنين التالية إلى كبار موظفي الدولة إلى أن ينتهي حكم الملك فيبدؤون بدورة جديدة تخصص لمهد الملك الذي يخلفه وهكذا. وعلى هذا تكون الفترة الزمنية بين تولي ملك ما وظيفة «اللموا وتولي خليفت لهذه الوظيفة المعة التي استفرقها حكم الملك الأول. وخلف لنا الكتبة الأشوريون أثباتاً مطولة باللمو وهي أثبات متحمة لأثبات الملوك والسلالات الحاكمة وكانت مصدراً أساسياً لالكتبة في تنظيم أثبات الملوك ولا يقتصر جامع أثبات «اللمواه على مجرد تعداد سنى حكم الملوك بل كانوا يذكرون في كثير من الأحايين بعض

 <sup>(1)</sup> حول ترجمة أثبات الحوادث الدورخ بها راجع النصادر الأساسية الثالية:
 (1) ANET.

<sup>(2)</sup> REA, II, (Dates Listen).

 <sup>(2) -</sup> الموه ((meau) مصطلح أشوري (وكفلك (minum) في المصر الأشوري القديم) مشتل من جفر الغمل (fame) أو (forcal) الذي يمني دوار ، يعوره أو أحاط بالشيء.

الحوادث المهمة التي تقع في أثناء منة «اللمو»، مثل ذكر حادثة كسوف الشمس في «لمو» الموظف الآشوري المسمى «بور ـ شكّاله» في شهر «أيار ـ حزيران» من حكم الملك الآشوري «أشور ـ دان» الثالث، وقد حسبت هذه الحادثة الفلكية فأمكن تحديد وقوعها في 15 حزيران عام 763 ق.م. وبالاستمانة بهذه النقطة الثابتة بالنسبة إلى المهد الميلادي أمكن تعيين أزمان الملوك الذين سبقوا هذا الملك والذين أمقبوه بطويقة الجمع والطرح وبالاستاد إلى معرفتنا بسني حكم كل ملك من الملوك الآشوريين إلى حدود 1700 ق.م، أي بغاية حكم سلالة الملك الآشوري المسمى «أداسي». أما الفترات المابقة لحكم هذا الملك فلا يمكن تقديرها بوجه دقيق من جراء انخرام أثبات الملوك ونقصانها.

وقد جرى العرف في بالاد أشور أنهم كانوا يقيمون مسلة خاصة بالموظف الذي تسمى باسمه سنة «اللهو»، وتوضع صفوف المسلات المنقوشة بأسماء العشاهير من موظفي الدولة وهي مرتبة بحسب أزمانها في الميدان الكبير من مدينة أشور، أو أنهم كانوا يدونون أسماء كبار الموظفين الذين تسمى بأسمائهم سنين «اللهو» في ألواح من الطين. وكما هو المحال في إثبات الموادث المؤرخ منها عند البابلين جمع الكتبة الأشوريون قواتم «باللمو» أمكن إرجاع أزمانها من أحدث المهود الأشورية إلى حدود القرن الحادي عشر ق.م (1)، ولكن طريقة التأريخ باللمو تمتد إلى أبعد من هذا التأريخ باللمو تمتد إلى أبعد من هذا التأريخ.

### أثباث اللوك السومرية والبابلية،

### أ ـ الأثبات السومرية:

سبق أن نؤهنا كيف أن الكتبة في حضارة وادي الرافدين جمعوا جداول أو أثباتاً بأسماء الملوك والسلالات الحاكمة في البلاد، وخلفوا لنا من ذلك

<sup>(1)</sup> من أثبات اللموا راجع:

REA, IJ. (Exergen Listen). ARAB, IJ.

نماذج متنوعة ومهمة، بعضها يقتصر على أسماء ملوك سلالة معينة واحدة، وتضمن بعضها جملة سلالات. فمن هذا النوع الثاني ما يعرف في تأريخ العراق القديم بأثبات الملوك السرمرية (Sumerian King-List)، وهي أثبات مطولة ومفصلة شملت الملوك الذين حكموا البلاد في عهد ما قبل الطوفان ثم السلالات التي حكمت من بعد ذلك الحدث إلى الزمن الذي جمعت فيه تلك الأثيات. وقد وجدت منها جملة نسخ آخرها النسخة التي دونت في عهد السلالة البابلية المسماة سلالة اأبسنة (2017 ـ 1794ق.م) حيث تنهى تلك الأثبات في نهاية حكم هذه السلالة. أما زمن أول جمع لها فيرجع أنه قد ثمّ في عهد سلالة أور الثالثة (أ 2112 ـ 2004ق.م). ولما كنا سنوره ترجمة خاصة لهذه الأثبات في الفصل الخاص بعصر فجر السلالات فنكتفي الآن بذكر بعض الملاحظات الموجزة، منها أن تلك الأثبات ذكرت السلالات الحاكمة مع عواصمها أو المدن التي حكمت فيها على أنها متعاقبة في حين أن الكثير منها كان متماصراً بصورة كلية أو جزئية، كما بالغت في الأرقام المخصصة لبنى حكم الملوك وبوجه خاص ملوك السلالات القديمة مما قبل الطوفان وبعده بقليل، كما أن جامعي تلك الأثبات أغفلوا ذكر سلالات حكمت في العصور القديمة مثل سلالة مدينة المجش، في عصر فجر السلالات الثالث، ولعل سبب ذلك ناشئ من اعتبارات سياسية، إلى غير ذلك من العيرب والشوائب التي تجعل الإفادة منها كمصدر تأريخي لا تتم إلا بعد النقد والتمحيص والاستعانة بالمصادر الأخرى، ومن ناحية التنظيم رئيت تلك الأثبات بقسمين رئيسين: (1) سلالات حكمت قبل الطوفان في خميم مدن مجموع ملوكها ثمانية ملوك ومجموع سنى حكمهم (241000) عام، (2) ثم

<sup>(1)</sup> حول أثبات البلوك السومرية انظر:

<sup>(1)</sup> Th. Jacobson, The Sumenea King-List (1939).

<sup>(2)</sup> M.B. Rowton, «The Date of the Summan King-List» in JNES, (1960), 1565.
(3) ANET, 2116.

يأتي الطوفان، وبمد الطوفان هبطت الملوكية من السماء وحلّت في مدينة «كيش»، فتعدد أسماء ملوكها وسني حكم كل منهم ثم يعقب ذلك عشرون سلالة، عدد ملوكها نحو (140) ملكاً إلى آخر ملوك سلالة «ايسن» التي دونت في عهدها آخر النسخ من هذه الأثبات كما ذكرنا.

### ب ـ أثبات العلوك البابلية:

ونظم الكتبة البابليون في المهود القليمة والوسيطة من تأريخ بلاد بابل جملة أثبات بأسماه السلالات البابلية الحاكمة، وجدت منها عدة نماذج، بعضها بهيئة أجزاء غير كاملة، نذكر منها ما يعرف لذى الباحثين باسم ثبت الملوك البابلي فأه (The Babylonian King-List «A»)، وجامئنا أخر نسخة منه من المهد البابلي الأخير (القرن السادس ق.م)، ويتضمن أسماه السلالات البابلية الحاكمة من سلالة بابل الأولى (553.1894ق.م) إلى مهد الحاكم الأشوري في بابل المسمى "فندلائوة (627ق.م). ومما يؤسف له أن هذا الثبت مشوه، كثير الخروم، ولكن يكمل معظم النواقص الموجودة فيه ثبت ملوك آخر يدعى فبه («King-List «B»)، ويتضمن أسماه ملوك سلالة بابل الأولى وملوك السلالة المسماة فسلالة القطر البحريه، ولكنه غفل من أرقام السنين الخاصة بحكم الملوك. وهناك ثبت ثالث يعرف بثبت فجه أرقام السنين الخاصة بحكم الملوك. وهناك ثبت ثالث يعرف بثبت فجه الرابعة التي تلت المهد الكثي (سلالة بابل الثالثة).

وإلى هذه الأثبات توجد ثلاثة أثبات أخرى تعدد بعض السلالات البابلة المحاكمة في الفترة الزمنية ما بين نهاية سلالة أور الثالثة وبين ههد حمورابي، فبالإضافة إلى أثبات الملوك السومرية السائفة الذكر يوجد ثبت خاص بملوك سلالة أور الثالثة وآخر بأسماء ملوك سلالة "اسين"، وثبت ثالث بأسماء ملوك سلالة لارسة المعاصرة لسلالة «إيسن».

#### جـ ـ ثبت بطليموس:

نظم الفلكي والجغرافي الشهير البطليموس (القرن الثاني الميلادي)

جدولاً بأسماء العلوك البابليين والفرس وسني حكمهم من عهد السلك البابلي هبوناصر» (734-746ق.م)، وشمل كذلك أسماء الأباطرة الرومان إلى زمن الأمبراطور «انطونينوس بايوس» (161-161م)، وذكر أيضاً في ثبته هذا جملة من الظواهر الفلكية المهمة. ويعرف هذا الجدول عند الباحثين باسم قانون بطليموس (Ptolemy Canon) وهو بتداخل مع جداول «اللمو» الأشورية ما بين عام 747 و 6131ق.م. وعلى هذا تتضح أهمية هذا الثبت في تحديد عهود العلوك البابلين والأشورين بالنبة إلى عهد ثابت هو العهد الميلادي.

### د ـ أليات الملوك الأشورية:

وكما كان الحال عند كنة بلاد بابل خلف لنا زملاؤهم الكنة والنساخ الأشرريون جملة جداول أو أثبات بأسماء ملوك بلاد آشور منذ أقدم أزمان تأريخهم، وعلى وجه التحديد منذ استقلال بلاد آشور من بعد سلالة أور النائذ، وقد سبن أن نؤهنا بما جاءنا من أثبات اللمو التي تعد متممة لأثبات المؤكد، وتعدد أشهر هذه الأثبات (1):

#### ثبت عرسباد:

عثرت بعثة التنقيبات التي أوفدتها جامعة شيكاغو (المعهد الشرقي) إلى خرمباد (دور - شروكين) في عام 1932 - 1933 على وثيقة تأريخية مهمة بالنبة إلى التأريخ الأشوري بوجه عام، إذ وجدت ثبتاً مطولاً وكاملاً تقريباً يتضمن ملوك بلاد آشور من حكم الملك الشمسي أدده الأول (1813 - 1781ق.م) المعاصر للملك البابلي حمورابي

عن أثباث الملوك الأشوريين انظر:

<sup>(1)</sup> Poobel, "The Assyrian King-Liet from Khorsabade In JNER, (1942), 247ff. IBID: (1943), 56ff

<sup>(2)</sup> Getb, «Two Assyrian King-Linu», In JNES, (1954), 209ff.

<sup>(3)</sup> J. Lewy, «A Propos of A Remnt Study in Old Assyrian Chormology», in Orientalia, (1957). 12ff.

<sup>(4)</sup> B. Landsberger, «Assyrische Königliste...» in FCS, (1954), 31ff.

(1792 ـ 1750ق.م) وينتهي بحكم الملك الآخوري الشور نيراريه الخامس (1792 ـ 1756ق.م) أي إنه ينفهن حكم 69 ملكاً. ويذكر التذييل الذي ينتهي به هذا الثبت اسم الكاتب الذي جمعه على هيئة اقتدلانوا، أحد كتبة معبد اهشتاره في أربيل اربائيلو مؤرخ بحسب الطريقة الآشورية التي ذكرناها دباللمرا الخاص بحاكم مدينة الشورا المسمى أدد د بيلا ـ أوكناه. ووجد ثبت ثاني بأسماء ملوك بلاد أشور جمع أحد كهنة الإله الشورا في مدينة أشور، ينتهي بالعام 277ق.م. ونشر ثبت ثالث في لوح مُرب إلى أمريكة واقتناه «مهد الجمعية المبيئة هناك وهو ذو صلة بثبت خرساد.

#### هـ . أثبات الملوك المتماصرين:

بالإضافة إلى الأنراع التي مددناها من أثبات الملوك خلف لنا الكتبة الأشوريون نرعاً طريفاً ومهماً من الأثبات أطلق عليه اسم اثبت الملوك المتعاصرين؛ (Synchronistic King-Lists). وقد رثب في لوح الطين بعمودين من الكتابة أحدهما بجانب الآخر، يذكر العمود الأول (82) ملكاً أشورياً ابتداء من الملك الأشوري «ايريشم» ابن الملك «ابلو شوما» (مطلع الألف الثاني ق.م)، وينتهي بالملك الشور بانباله (668-627ق.م)، وبذكر في المعود الثاني \*\* ملكاً من ملوك البابلين المعاصرين للملوك الأشوريين ابتداء من الملك الثاني من ملوك سلالة بابل الأولى امومولئيل، وينتهى بحكم الملك الفندلانو». وبهذا تنضح أهمية هذا الثبت في تحديد تواريخ السلالات الحاكمة ليس في بلاد آشور حسب، بل في تأريخ وادي الرافدين، بالاستناد إلى ما ذكرناه من تمكن الباحثين من تحديد أدوار التأريخ الآشوري بالنبة إلى عهد ئابت من حادثة كسوف الشمس التي ذكرت في أثبات العلوك الأشوريين في عهد الملك الشور دان، (عام 763ن.م)، حيث استعان الباحثون بهذا التعاصر ما بين الملوك الأشوريين والملوك البابليين، وما ثبت الآن من تعاصر الملك البابلي الشهير حمورابي مع الملك الأشوري اشمسي أدده الأول وملك مملكة "اشترنا العسمي اأبالبيل الثاني وفزمري ليما، ملك مدينة فماري

(تل الحريري عند الحدود العراقية السووية)، وتعاصر الملك الكشي البورنابورياش» مع الفرعون البعمري «امنوفس» الثالث وابنه «امنوفس» الرابع (أخناتون)، وتماصر الملك البابلي «نبوخذ نصر» الأول مع ثلاثة من الملوك الأشورييين همه: «نشورتبا - نبوكليتي - آشبور» و«مشكل - نسكو» واأشور - ريش - ايشي».

ونختتم هذه الملاحظات من الطرق التي اتبعت في تحديد الأدوار التأريخية في حضارة وادي الرافدين بالتنويه بأن الباحثين استفادوا أيضاً من الأرصاد الفلكية التي جمعت من كوكب الزهرة في عهد الملك البابلي المسمى وعمي \_ صادوقا على حميد حمورابي، وكانت هذه أرصاداً خليطة من الملاحظات الفلكية والملاحظات التجمية أي التبؤات التي كانوا يستنجونها من الحالات التي كان يظهر فيها كوكب الزهرة. وبما أن هذا الكوكب يتكور ظهروه في الحالات التي وصفت في تلك الأرصاد في فترات زمية منظمة (1)، فقد أمكن حساب هذه الفترات وبالتالي تحديد عهود ملوك سلالة بابل الأولى بوجه تقريبي، وهي تقديرات لا تخلو من فائدة إذا قورنت بالتائج التي يحصل عليها من اتباع الطرق الأخرى التي نؤهنا بأشهرها.

وندرج فيما يلي أسماء الأدوار الحضارية وتسلسلها وتحديد أزمانها، من خلاصة التناتج التي توصل إليها الباحثون في اتباعهم طرق البحث التي أوجزناها.

<sup>(1)</sup> حول أرصاد كوكب الزهرة انظر:

<sup>(1)</sup> Langdon and Fortheringham, The Venue Tourist of Americadupe (1928).

<sup>(2)</sup> O. Neugsbauer in Journal of the American Oriental Society, (1941), IIII.

# الأدوار الحضارية

# عصور ما قبل التأريخ،

أولاً: العصر الحجري الإيوليش (Eolithic):

أواخر دهر البليوسين الله عنه أواخر دهر البليوسين (وبداية البلاستوسين (Pleiscoene).

2 تمود إليه على ما يرجح طائفة من الأدوات البدائية الساذجة تسمى الأدوات الحصوية (Pebble Tools): مما وجد في إفريقيا وأجزاء أخرى من الأرض.

1 . لم يعشر على بقايا له في العراق.

 4 ـ يرجع أن ترجع إليه أنواع من الجنس الإنساني تسمى «بالإنسان الجنوبي» (Australopethecinae) مثل النوع المسمى (Ziajanthropos) الذي وجلت بقاياه المظيمة في الأجزاء الجنوبية من إفريقيا.

ثانياً: العصر الحجري القديم (Palacolithic):

زمنه منتصف دهر البلايستوسين إلى نهاية العصور الجليدية في أوروبا أي من حدود 600,000 أو 500,000 إلى 100,000 ق.م.

ويقسم إلى الأدوار الثالية:

أ ـ العصر الحجري القنيم الأدني (Lower Palscolithic):

1 - الدور ال «أيفيلي» (Abbevillian):

وكان يدعى سابقاً الدور الشيلي (Chellean). زمنه في الفترة الجليدية الأولى (Ganz-Mindel). لم يعثر على أدواته في العراق لحد الآن. ينسب إليه الإنسان البائد المسمى «هايدل برك» (Heidelberg) ونوع الإنسان الأطلسي (إنسان الأطلس في شمالي إفريقيا).

### 2 ... الدور الكلاكتوني (Clactonian):

زمنه الفترة الجليدية الثانية (Mindel-Riss). لم يمشر على أدواته في المراق لحد الآن.

#### 3 \_ الدور الأشولي (Acheulian):

أطول أدوار المصر الحجري القديم، ابتداؤه في أوروبا من الفترة الجليدية الثانية في الفترة الثالثة (Riss-Würm)، ويقسم إلى عدة أطوار مثل الأشولي الأول والثاني والثالث (ولا سيما في إفريقيا). ويحتمل أن أدوات حجرية من هذا الدور وجدت في شمالي العراق (في الموضع المسمى برده بلكا قرب جمجمال).

### 🖣 ـ الدور اللفالوازي (Levalloisian):

زمنه الفترة الجليدية الثالثة، وله صلة بالمدور «اللفالوازي ـ المستيري» الآتي.

# ب ـ العصر الحجري القديم الأوسط (Middle Palaeolithic):

- ا ـ الفالوازي ـ مستيري .
- 2 \_ مستيري (Mousterian) .

زمنه في الفترة الجليدية الثالثة واستمر إلى المصر الجليدي الرابع (Wirm) وماش فيه نوع الإنسان البائد المسمى الباندزال» (Neanderthal) الذي وجدت منه نماذج كثيرة في أجزاء العالم المختلفة ومنها العراق في كهف

«شانيدر»، الطبقة «D» التي وجدت فيها بقايا هذا الدور. ويسمى في شمالي إفريقيا «المستيري ـ العتيري».

جد المصر الحجري القديم الأحلى (Upper Palacolithic):

أوروبا الجزء الأخير من دهر البلايستوسين، في العصر الجليدي الرابع قبل نحو 40,000 إلى 50,000.

2 ـ ساد فيه نوع الإنسان الجديث المسمى االإنسان العاقل؟ (Homo Sapiens).

3 ـ أطلق على الأدوات المحجرية المحطة لهذا الدور في شمال العراق اسم الدور البرادوستي (نسبة إلى جبال برادوست)، وتعود إليه الطبقة «C» في كهف شانيدو، كما وجدت أدواته في كهفي «زرزي» واهزار مبرد» (قرب السيمانية).

4 ـ يسمى في شمالي إفريقيا بالدور «القفصي» (في الأجزاء الداخلية)
 و•الوهراني» (في الأجزاء الساحلية).

5 ـ تسمى أدواره في أوروبا:

أ ـ بريگودي ـ شائل بيروني (Perigodian Chatel Peronian) قبل تحو 32,000 إلى 28,000ق.م.

ب \_ أورغيشي (Aurignatian) 28,00 \_ 22,000 .م.

جـ ـ كرانيتي (Gravettian) 22,000 \_ 28,000 أق.م.

ه ـ سلوتري (Solutrean) 18,000 ـ 15,000 ق.م.

هـ .. مگذليتي (Magdalnian) 15,000 إ.م.

ثالثاً: العصر الحجري الرسيط (Mesolithie):

المعمر الحجري القليم المعمر الحجري القليم

والعصور الجليدية في حدود الألف العاشر ق.م. يطلق عليه أيضاً اسم دور الأدوات الدئيقة (Microlithic).

2 ـ في المراق، أطلق عليه اسم الدور الزرزي (نسبة إلى كهف زرزي بالقرب من السليمانية). ووجدت أدواته في كهف شائيدر في الطبقة «В» وفي كهف هزار ميرد وأماكن أخرى في شمالي المراق أشهرها: زاوي جمي وبالى كورا وملقمات وكريم شهر.

3 - في بلاد الشام: يسمى الدور النطوفي. وفي شمالي إفريقيا الأطوار
 الأخيرة من الدور القفصى ـ الوهرائي.

 4 ـ في المراق وبعض أجزاء الشرق الأدنى ظهرت طلائع تدجين الحيوان والزراعة (Incipient Food Production).

رابعاً: العصر الحجري الحقيث (Neolithic):

في حدود الألف التاسع أو الثامن إلى 5600ق.م.

في العراق بوجه خاص والشرق الأدنى بوجه هام يقمم إلى الأطوار النالية:

1 ـ بداية العصر الحجري الحديث أو أواخر الحجري الوسيط.
 (Proto Neolithic):

أ ـ كيف شائيدر الطبقات 8-2 ر.

ب ـ فرية زاوي جمي.

جد ۔ کریم شہر ،

د ـ ملقمات .

هـ ـ کرد ـ جای .

و - الطبقات المغلى من جرمو وشمشارة.

بداية تدجين الحيران والزراحة وظهور القرى الفلاحية.

#### 🗓 دور ما قبل الفخار (Prepottery Neolithic):

ما بين الألف الثامن والسابع ق.م.

أطوار حجرية حديثة في شبالي المراق وبلاد الشام وتركية وغيرها لم يظهر فيها الفخار: الطبقات السفلي من «جرمو» (الطبقات 16.6، حيث المغار مقتصر على الطبقات الخمس العليا)، والطبقة «٨» من كهف «شانيدر»، والطبقة العليا من قرية «زاوي جمي»، والطبقات (16.4) من تل «شمشارة».

#### 3 ـ دور القبحار (Pottery Neolithic) ـ 3

أ \_ جرمو من الطبقات الخمس العليا (ك1).

ب ـ حسونة، الطبقة السفلي (أ Ia).

جد الطبقات المفلى من تل الصوان.

اماكن عديدة في الشرق الأدنى مثل جبيل ورأس الشمرا والعمق (الطبقة «٨») وغيرها.

ازدهرت في هذا الطور من العصر الحجري الحديث القرى الفلاحية وزاد احتماد الانسان على الزراعة وتدجين الحيوان.

خامساً: العصر «الحجرى ، المعدني» (Chalcolithie):

من الألف السادس (في حدود 5600ق.م إلى 3500ق.م). ويتسم إلى الأطرار التالية:

#### 1 \_ حجري \_ معنى قليم (Early Chalcolithic):

أ . دور حسونة في حسونة وتل الصوان وشبشمارة وغيرها .

ب ـ طور سامراء في المراضع المذكورة في (أ).

جـ . أطوار مماثلة في بلاد الشام وتركية وإيران.

2 - حجري - معنني وسيط (Middle) الألف الخامس:

أ ـ دور حلف المنتشر في شمائي العراق وبلاد الشام والأناضول.

ب ـ في الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق:

ا ـ فخار «اريدو» أو طور «اريدو» = طور المبيد الأول (الطبقات 19
 ١٥ من أوطه).

2 ـ فغار حاج محمد ورأس العب = الميد الثاني.

3 ر حجري ـ معدني متأخر (Late) (4000 ـ 3500 ق. م):

العيد الثالث (الميد القديم حابقاً).

ب \_ الميد الرابع (الميد المناخر سابقاً).

ج \_ الوركاء: (1) الوركاه القديم (الوركاه، الطبقات 12 \_ 7).

(2) الوركاء الوسيط (الوركاء، الطبقات 6.5).

#### ملاحظات:

يقسم دور حلف في الأربجية بوجه خاص إلى الأطوار التالية:

ا .. حلف قديم (Early) (ما قبل العلقة الماشرة في الأربجية).

2 ـ حلف وسيط (Middle) (الطبقات 10 ـ 7).

3 ـ حلف متأخر (Late) (الطبقة السادسة).

سادساً: المعمر الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتأريخي

:(م. يَ2800 \_ 3500) (Proto Literate. Proto Historic)

1 - دور الوركاء الأخير:

(الوركاء الطبقة الخاصة والرابعة أ، ب، جا.

2 ـ درر جندة نصر 3000 ـ 2900ق.م:

(الوركاء الطبقة الثانية والثالثة).

3 - مصر قبع السلالات الأول:

2900 ـ 2900ق.م.

## المصور الثأريخية،

1 ـ مصر فجر السلالات أو مصر دول المدن:

2800 ـ 2370ق.م.

1 - مصر فجر السلالات الثاني:

2600 ـ 1800ق.م.

ب ـ مصر فجر السلالات الثالث:

2600 \_ 2370 ق.م.

2 - السلالة الأكدية:

2370 ـ 2160 أو 2334 ـ 2154ق.م.

الدور الكوني وصلالة لجش الثانية:

1230 \_ 1230ق.م.

. علالة أور التالة:

2112 ـ 2004ق.م.

5 ـ العصر البابلي القديم:

2000 \_ 2000 ق.م:

2025 \_ 1763ق.م.

ب ، سلالة ايسن:

2017 ـ 1794ن.م.

جـ ـ سلالة اشتونا:

12000 ـ 1761ق.م.

د ـ بلاد آشور:

2000 ? \_ 1760 ق.م.

هـ. سلالة بابل الأولى:

1894 \_ 1895ق.م.

(حمررابي 1792 ـ 750 اق.م).

و ـ سلالة مارى:

1850ء ۽ 1760 ق.م.

6 ـ المصر الكثي:

(1700? \_ 157 اق.م).

الكشيرن في بلاد بابل (سلالة بابل الثالثة) 1595 ـ 1157 أق.م.

7 ـ سلالة «القطر البحري»:

(سلالة بابل الثانية) 1743 . ?.

8 ـ المصر البابلي الرسيط:

(1500 ـ 7/ 626ق.م).

أ ـ سلالة بابل الرابعة 1156 ـ 1025ق.م.

(= سلالة ابسن الثانية).

ب ـ سلالة بابل الخامسة (سلالة القطر البحري الثانية) 1024-1024ق.م.

جد ملالة بابل السادسة (سلالة بازي) 1003 \_ 984ق.م.

الله بابل السابعة 983 ـ 978ق.م (ملك واحد).

هـ - سلالة بابل الثامنة 977 ـ 732ق.م.

- و . سلالة بابل التاسعة 746 . 734ق.م.
- ز ـ سلالة بابل الماشرة 731 ـ 627ق.م.
- 9 المصر البابلي الحديث أو الأخير 627 539. م.
  - (سلالة بابل الحادية عشرة).
- 10 الدور الفارس الأخميني (ني العراق) 539 331ق.م.
- 11 \_ الإسكندر الكبير والدور السلوقي 331 \_ 138 / 126ق.م.
- أ ـ فتح الإسكندر للعراق 331ق.م. وفاته في بابل 323ق.م.
  - ب ما العهد السلوقي في العراق: ١ نيسان ١١ 3ق.م.
- 12 ـ المشور البارثي (المضرثي أو الإرشاقي): في المسمراق 138/ 126ق. م -227م وفي إيران 250ق.م ـ 6/ 227م.
  - 13 ـ الدور الساساني 7/ 226 ـ 637م.
  - مجمل الأدوار التأريخية في بلاد أشور:
  - أ مصور ما قبل التأريخ، كما مرّ سابقاً.
- 2 ـ دور سيطرة دول بلاد بابل إلى نهاية سلالة أور الثالثة 2500 ? ـ 2000 ق. م.
  - 3 ـ العصر الأشوري القديم 2000 ـ 500 اق.م.
  - 4 ـ النصر الأشوري الرسيط 1500 ـ 911ق.م.
  - 5 ـ المصر الأشوري الحديث 911 ـ 612ق.م.
  - أ الأسراطورية الأشورية الأولى 911 ـ 745ق.م.
  - ب الأمبراطورية الأشورية الثانية 745 612ق.م.
    - جـ ـ السلالة السرجونية 721 ـ 612 ق.م.

# الفصل الثالث

عصور ما قبل التأريخ

# ١ - العصور الحجرية،

# تعريف مصور ما قبل التأريخ وأدوارها:

تعارف المؤرخون على تقيم تأريخ الإنسان إلى عصور وأدوار مختلفة الا على الرخم من أن مير التأريخ البشري ملسلة من حوادث مستمرة متواصلة الحلقات، حيث الحاخر وليد الماخي واستمرار له، والمستقبل جنين الحاضر متصل به، فإنه يسوغ للمؤرخ، من أجل تسهيل عرض حوادث التأريخ عرضاً نطورياً منطقياً، أن يختار بعض الأحداث الحاممة في تأريخ تطور الإنسان نيخندها فاصلاً مميزاً بين عهد وحهد، وقد يكون لبعض تلك الأحداث أثر حاسم في التطور البشري أو في سير تأريخ قطر ما بحيث يصبح أن تنخذ علماً واضحاً يفصل ما بين دور ودور، وبين قديم وجديد كالانقلابات والتطورات واضحاً يفصل ما بين دور ودور، وبين قديم وجديد كالانقلابات والتطورات حالات اختير فيها بعض الحوادث بوجه كيفي وتغرض تسهيل العرض التأريخي حالات اختير فيها بعض الحوادث بوجه كيفي وتغرض تسهيل العرض التأريخي المنصل بين العهود التأريخية. ومن هذا النبيل ما تواضع عليه مؤرخو التأريخي العام في إطلاق مصطلح التأريخ القديم على تلك العهود التأريخية الطويلة منذ أقدم الأزمان إلى سقوط روما (676م)، أو كما يصبح أن نمد ظهور الإسلام نهاية العصور القديمة في الشرق الأذى.

والعصور القديمة هذه أزمان طويلة موغلة في القدم، حيث تبدأ منذ أن وجد الإنسان على الكرة الأرضية قبل أكثر من ميلون عام؛ ولذلك جرى

المؤرخون على أن يقسموا هذه الحقب الطويلة التي استغرقها تأريخ الإنسان القديم إلى عدة أدوار وأطرار: أولاً تقسيمها إلى عصور ما قبل التأريخ والمصور التأريخية، وثانياً نفسيم كل من هذين المصرين إلى أدوار أخرى سنذكر أسماءها بعد قليل. ويقعبد بعصور ما قبل التأريخ (Pre-History) المعنى اللغري لهذا المصطلح، أي العصور التي سبقت التأريخ أي التدوين بظهور الكتابة. ويقصد بها كمصطلح حضاري ثلك العصور الطويلة التي مرَّت في تأريخ الإنسان قبل أن يهتدي إلى اختراع وسيلة للتدوين، ويرادف أو يطابق مصطلح بداية التأريخ بداية نشره الحضارة والممران في مراكز الحضارات القديمة الأولى في الشرق الأدنى، وأقدمها حضارة وادي الرافدين ووادي النيل حيث تنتهى عصور ما قبل التأريخ في هذين القطرين في مطلع الألف الثالث ق.م. ويتضع من هذا التحديد المصطلح عليه بين الباحثين في تأريخ الحضارات أن نهاية عصور ما قبل التأريخ وبداية العصور التأريخية تختلف باختلاف الأقطار والمواضع المختلفة من الأرض. وإذا كان وادي الراقدين ووادي النيل كما قلنا أولى البقاع التي ظهرت فيه المصور التأريخية والحضارة فإن بداية هذه العصور قد تأخرت أزماناً طويلة في بقاع العالم الأخرى. فمثلاً لا تتعدى بداية العصور التأريخية في اليونان أبعد من القرن التاسع أو الثامن ق.م، وتأخرت في أوروبا الشمالية إلى القرن الأول ق.م. وفي شمالي إنريقيا إلى مطلع الألف الأول ق.م، في حين أنه ظلَّت جملة شعوب أخرى تبيش في همجية عصور ما قبل التأريخ حتى العصور الحديثة.

# بداية عصور ما قبل التأريخ وأطوارها:

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن البحوث التي اضطلع بها العلم الحديث في شعريه عصور ما قبل التأريخ تعد من أروع ما أصهم به علم الآثار (الأركيولوجيا) في إضاء المعرفة البشرية بتنبعه قصة تطور الإنسان العجيبة منذ ظهور تلك القصائل البشرية التي كانت أصل النوع الإنساني قبل أكثر من مليون عام أو مليوني عام بحسب أحدث الدراسات والاكتشافات. فغي بداية تلك العصور الموغلة في

القدم تمت تلك الأحجوبة في تطور الحياة على الكرة الأرضية بتطور بعض مراتب الحيوانات المليا إلى ظهور «الإنسان الناطق الصانع للآلة». واللفة وصنع الآلة هما السمنان اللتان ميزتا النوع الإنساني عن سائر أنواع السملكة الحيوانية. وما كاد ينتهي أقدم هصور ما قبل التأريخ» وهو العصر الحجري القديم الذي منتكلم عنه، حتى حدث تطور بيولوجي خطير آخر، هو انتقال الأنواع المبشرية القديمة البائدة (Palacoanthropic) إلى نوع الإنسان الحديث (Noosmthropic)، أي ما يسعى بالإنسان الماقل (Homo Sapiens) قبل نحو 50,000 عام، وعلى وجه التحديد في النصف الثاني من المصر الحجري القديم، المسمى بالعصر الحجري القديم، المسمى بالعصر الحجري القديم، المسمى بالعصر الحجري.

واستغرقت عصور ما قبل التأريخ القسم الأعظم من حياة الإنسان، وقد سبق أن حددنا بعاية أولى الحضارات البشرية (في وادي الرافدين ووادي النيل) بمطلع الألف الثالث ق.م، أي إن عمر أقدم الحضارات البشرية زهاء خمسة آلاف هام، وتكون هذه الحقية فترة جد قصيرة بالنسبة إلى عمر الإنسان الكلي لا تتجاوز نسبة الواحد بالمائة إذا قدرنا عمر الإنسان بمليون عام. أما إذا قدرناه بمليوني عام أو مليون ونصف (وهو التقدير الجديد لظهور بمض الفصائل البشرية) فتكون تلك النسبة زهاه 1/2 بالمائة، وبتعبير أخر شغلت عصور ما قبل التأريخ أكثر من 99 بالمائة من عمر الإنسان (1). وإن نسبة

<sup>(1)</sup> لعله من الطريف أن تذكر بعض التغيرات الأخرى التي تقع كا صورة صبية لتطور الإنسان الحضاري. ثمن هذه التقديرات أننا إذا حسينا 1200 مليون عام لعمر الحياة على الكرة الأرضية وزهاه السليون عام لعمر الإنسان وصدر أولى العضارات البشرية (5000) عام، ثم خفضنا المشياس وحسينا (100) عام لعمر اللحياة فيكون صدر الإنسان زهاء شهر واحد وصدر حضارته بجميع عهودها نحو ساعتين. ونترك لقفارئ حساب عمر العضارة البشرية إذا أضفنا بالتقدير التاني لعمر الإنسان أي عليوني عام.

وتورد تشيراً طريفاً أخر هو أننا إذا قدرنا لعمر الأرض 20 ساعة أي يوماً واحداً فيكون عمر أقدم إنسان في الدقيقة الأخيرة من اليوم، وظهور الإنسان المحيث (الإنسان العاقل) في الثياني القليلة الأخيرة، ويوجد تقدير ثالث محسوباً بالأجيال (معدل الجيل الواحد 20 إلى 30 عاماً). فيخصص نحو 5000 جبل لمصور ما قبل التأريخ و50 جبلاً فقط للمصور التأريخية جميعها.

الراحد أو النصف بالمائة المتبقية من عبر الإنسان تتضمن عمر جبيع العضارات قديمها ووسيطها وحديثها، وشغل ما يسمى بالعصور الحجرية القديمة من عصور ما قبل التأريخ أكثر من 98 بالمائة من عمر الإنسان، على أن ما يمكن تدويته من الأحداث عن عصور ما قبل التأريخ برمتها لا يؤلف سوى جزء فثيل بالنبة إلى ما دون ولا يزال يدون عن فترة أو دور واحد من المعمور التأريخية، والحبب في هذا لا يعمر إدراكه إذا علمنا أن ما جاه إلينا معمور ما قبل التأريخ بقصر على الأدوات والآلات المادية البدائية وبقايا الهاكل العظيمة والبقايا المادية الأخرى القليلة حيث لم يهتد الإنسان إلى البناع وسيلة تدوين شؤون حيائه.

ولكي نفهم ما سنذكره عن أدرار عصور ما قبل التأريخ في العراق برجه عام والعصور الحجرية في أقسامه الشمالية بوجه خاص يحسن أن نمهد لذلك بذكر موجز عن التسميات والمصطلحات الخاصة بالعصور الحجرية الأوروبية، لأن هذه التسميات صارت أساساً لجميع التحريات التي تمت في أجزاه الأرض الأخرى ومنها المراق، على الرغم من أن بعض التسيات وتسلسل الأدوار وأطوالها لا يصح إطلاقها على الأدوار المضاهية لها في شمالي المراق، ولكننا مضطرون إلى التعرف عليها لأنها كما قلنا أساس أو خلقية المراق، ولكننا مضطرون إلى التعرف عليها لأنها كما قلنا أساس أو خلقية التي سنذكرها.

# العصور الحجرية:

#### 1 ـ أدوار المصور الحجرية وتسياتها:

يطلق على أقدم أزمان ما قبل التأريخ مصطلع العصور الحجرية، وهي الأزمان التي قلنا إنها تولف القسم الأعظم من حباة الإنسان. أما إطلاق تسعية «الحجرية» عليها فإنها تثير إلى الجانب التكنولوجي منها، لأن الإنسان اقتصر فيها في صنع أدواته وآلاته الساذجة على الحجارة واستعمل كذلك العظام والخشب. وبعارة أخرى لم يعرف الإنسان المعادن والتعدين.

وتعارف الباحثون في الموضوع على تقسيم هذه العصور الحجرية إلى أدرار كثيرة متميّزة بعضها عن بعض، فأولاً تقسيمها إلى طورين أو عصرين كبيرين يمتاز كل منهما بأساليب خاصة من الميش والحياة الاقتصادية وبأشكال الأدرات الحجرية التي صنعها الإنسان في كل منهما. ويدعى أقدم هذين العصرين باسم المصر الحجرى القديم أو بالأحرى العصور الحجرية القديمة (Palaeolithic)، ويسمى الطور الثاني بالمصر الحجري الحديث (Neolithic)). وأهم ما يميّز كلاً من هذين العصرين الرئيسين أنه بالإضافة إلى طراز الأدوات الحجرية المميزة لكل منهما أن الإنسان في العصر الحجري القديم اعتمد في عبته على جمع القوت ولم ينتجه بيده بالزراعة أو تدجين الحيوان أو بكليهما، بل كان اصطباد الحيوان وجمع مصادر القوت الأخرى أساس حياته الاقتصادية، ولذلك صع إطلاق مصطلع اجمع القوت، أو االتقاط القوت، على العصر الحجري القليم (Food Gathering) أما في العصر الحجري الحديث فقذ تبدلت حياة الإنسان تبدلاً جوهرباً حيث اهندى إلى إنتاج قوته بيده وضمان عيشه بالزراعة وتدجين الحيوان، ولذلك بسمى هذا العصر بطور إنتاج القوت (Food Producing) وسنرى كيف أن هذا الانقلاب الاقتصادى قد تحقق لأول مرة في حياة الإنسان في بقعة ما من الشرق الأدني، ولا سيما في شمالي العراق ما بين الألف الثامن والسابع ق.م.

والملاحظ في كثير من الأقطار التي تم فيها التحري عن المصور الحجرية أن العصر الحجري الحديث لم يعقب العصر الحجري القديم بوجه مباشر بل توجد ما بينهما فترة تختلف في قصرها وطولها من قطر إلى آخر سميت بالعصر الحجري الوسيط (Mesoiithie)، كما توجد فترة حضارية مهمة نفصل ما بين نهاية العصر الحجري الحديث وبين بداية الحضارة الناضجة أو بين العصر التأريخي في معظم أقطار الشرق الأدنى أطلق عليها مصطلح والعصر الحجري - المعدني (Chalcolithie)، الذي تمت فيه جملة اختراهات ومنجزات حضارية مهمة كانت بماية فجر الحضارة الذي مهد نظهور الحضارة الناضجة في مطلع الألف الثالث ق.م، مما سنمالجه بشيء من التفصيل.

وعلى ضوء هذه التسميات والتعاريف نوجز الكلام على الدورين الرئيس للعصور العجرية من حيث ميزاتهما وخصائصهما العامة التي تطبق على أغلب الأقطار التي ظهرت فيها، ونتبع ذلك بما نعرفه عنهما في حضارة وادي الرافدين. ونبدأ بأقدم هذين الدورين، أي العصر الحجري التديم.

#### العصر الحجري القديم:

لا يعرف على وجه التأكيد متى بدأ الإنسان في صنع الأدوات والآلات من الحجارة، كما لا يعلم أي من تلك الأجناس أو القصائل البشرية القديمة البائدة التي ظهرت منذ قبل مليوني عام من بدأ بصنع أولى أدوات ساذجة، على أنه مما لا شك فيه أن أولى أدرات صنعها الإنسان كانت بدائة ساذجة، وأن الدور الذي تعلم نيه الإنسان صنع الآلة قد سبقته أطوار طويلة كان يستعمل فيها الأحجار الطبيعية والعصى والأغصان وعظام الحيوانات أدوات للدناع عن نفسه في تلك الحقب المظلمة حيث البيَّة الطبيعية القاسية الشاقة، وإزاء مخلوقات ضارية أقوى منه كانت تتهدد وجوده في الحياة على أن ذلك الإنسان الذي كان يبدو ضعيفاً أعزل كان قد اكتسب في أثناء تطوره البيولوجي الطوبل ملكات وقابليات جسمية وعقلية جعلت منه بمرور الزمن سيد المملكة الحيوانية وسيد الكرة الأرضية. فمن بين عله الملكات والصفات البارزة: دماغه العجيب وقدرته على الكلام ويفاه الماهرتان ولا سيما قابلية انضمام إبهام يده إلى الأصابع الأخرى، تلك الخاصية التي مكنته من استعمال يديه بمهارة ومستع الأدوات والآلات، ونذكر أيضاً التصاب قامته في المشي وخصائص رؤيته المجسمة وفجز أمضائه وجوارحه عن الدقاع بخلاف الحيوانات الأخرى، والعنابة الطربلة التي تحتاج إليه تربية صغاره. إن هذه الملكات هي التي مكنت الإنسان من صنع الآلة والنطق، وهما الخاصيتان اللتان قلنا إنهما ميزنا الإنسان عن سائر المملكة الحيوانية، إذ تمكن هذا المخلوق اصائم الآلة والكلمة؛ من أن يتغلب بألاته وعدته المادية والعقلية

(حضارته) على بيئته الطبيعية في مسيرة تطوره الطوبلة ويسخرها له، في حين أنه لا توجد وسبلة أو واسطة بين الحيوان وبين البيئة سوى أعضاء جسمه، ولفلك أطلق بمض الأنثر وبولوجيين على الأدوات «أعضاه الإنسان الإضافية». ويري جمهور الباحثين الأنثروبولرجين أن صنع الآلة ونشوء اللغة عند الإنسان كانا متلازمين، والمرجع أنهما ظهرا في أنِّ واحد (١١)، في فترة ما من المصر الحجرى القديم، كما عرف الإنسان استعمال النار ثم توليدها والإقادة منها في ذلك العصر. وأظهرت التحريات الحديثة عن يقايا الإنسان البائد نماذج من البقايا والهياكل المظيمة تمرد إلى أنواع (Species) وأجناس (Geaus) من الفصيلة البشرية قبل نحو مليوني عام. وإذا علمنا أن زمن المصر الحجري القديم يقم في الدهر الجيولوجي المسمى ابريسوسين؛ (Pleistocene) الذي يخصص لطوله زهاء المليون عام، فيكون ظهور أوائل النماذج الإنسائية قبل هذا الدهر الجيولوجي، ولعله في أواخر الدهر السابق للبلايستوسين أي الدهر المسمى المبلوسين، (Pliocene). على أننا لا نعلم بوجه التأكيد عل أن تلك الأشكال البشرية التي ظهرت قبل المصر الحجري القديم أي قبل دهر البلايستوسين بدأت بصنم الأدوات الحجرية. ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن يعض المختصين في عصور ما قبل التأريخ يخصصون طوراً حجرياً سبق المصر الحجري القديم بفترة زمنية لا يملم مدى طولها، أطلقوا عليه اسم العصر

<sup>(1)</sup> قفية ظهرر اللغة عند الإنسان وأصلها والنظريات التي وضعت عنها وهل كانت اللغات البشرية لفة واحدة ثم تقرقت وتتوحت أو أنها ظهرت منذ البده مختلفة متوعة ـ كل هذه الأمور وغيرها لا تدخل في موضوع بحثنا بل إنها تكرن بحثاً مهماً خاصاً من مواضيع علم اللغة (cinguista) الماضل في علم الأنورورلوجيا (Anthropology)، فنحيل الثنارئ المهتم بالموضوع إلى بمشى السراجع الأساسية:

<sup>(</sup>F) Alan Gardner, Spouth And Language, (1951).

<sup>(2)</sup> C. Songer in A History of Yechnology, E, (1955), chap. IV.

<sup>(3)</sup> Anderson Hochel, Men in the Primitive World, (1958).

<sup>(4)</sup> A L. Krother, Heithrepology Teday.

المعبري الإيوليتي (Eolithic)، بيد أن باحثين آخرين يبدون شكوكاً حول هذا المصر ويمزون الأدوات الحجرية الساذجة التي تنسب إليه إلى أنها أحجار طبعة أي غير مصنوعة، وأن ما يظهر عليها من أثر الصنعة والتشظية من فعل العوامل الطبيعية أو أنها بقايا أو فضلات من عملية صنع الأدوات الحجرية وتشظيتها. على أن الانجاه الحديث يمبل إلى إقرار صناعة مثل هذه الأدوات وتشظيتها. على أن الانجاه الحديث يمبل إلى إقرار صناعة مثل هذه الأدوات وأنها تمثل دوراً حجرياً مستقلاً أطلق عليه المصطلع الذي سبق أن ذكرناه. كما نسبت إلى هذا الدور الحجري طائفة من الأدوات الحجرية تسمى والأدوات الحجرية تسمى والدوات الحجرية المنافقة من الأدوات في أكثر من وضع واحد من الأرض، من بينها شمالي إفريقيا، في ليبيا والجزائر والدخرب (1). ولكن لم يستقر الرأي بمد على أي من الأنواع البشرية القديمة يمكن أن تعزى إليه هذه الأدوات.

وبعد فترة زمنية لا يمكن تحديد مقدارها على وجه التأكيد ثبداً أولى أطرار العصر الحجري القديم. وقبل أن نتكلم عن هذا العصر نواصل ذكر بعض الملاحظات العامة الأخرى تمهداً لما سنذكره عن عصور ما قبل التأريخ في المراق. وأول ما نذكر من هذه الملاحظات أن دهر البلايستوسينه الذي قلتا إن أدوار العصر الحجري القديم تقع ضمنه، كان يتصف بالمناخ المتناهي في البرودة، حيث كانت ظاهرة العصور الجليدية (loc Ages). فقد ثبت من تأريخ الأرض، وقد حدث بعضها قبل أن يظهر الإنسان عليها بملايين كثيرة من المنين، ولكن الذي يعنينا منها قبل أن يظهر الإنسان عليها بملايين كثيرة من المنين، ولكن الذي يعنينا منها قبل العصور الجليدية التي حدثت في دهر البلايستوسين، أي في أثناء العصر الحجري القديم، ويخمن تأريخ أول عصر جليدي في حدود (600,000)، وانتهى أخر صصر جليدي في حدود

<sup>:)</sup> من عصور ما قبل التأريخ في شبالي إفريقيا انظر: Meturney, Store Age of Northern Africa (1961). Lionel Balows, Prehistoire de L'Africae du Norst, (1955).

جليدية كبرى حدثت في الأجزاء الشمائية من الكرة الأرضية، في أوروبا جليدية كبرى حدثت في الأجزاء الشمائية من الكرة الأرضية، في أوروبا وأمريكا الشمائية (وقدر للقارة الأخبرة خمسة عصور جليدية). وبعبارة أخرى اقتصر حدوث هذه الظاهرة على تلك الأجزاء الشمائية من الكرة الأرضية. وسميت تلك المصور، ولا سيما الأوروبية منها، بأسماء مناطق الثلاجات الألبة (نسبة إلى جبال الألب). وهي، ابتداء من أقدمها: (1) كينز (Garz)، (2) مندل (Mindel)، (3) رس (Riss)، (4) ورم (Wdrm). ومن المبديهي أن مناخ الكرة الأرضية في المناطق الجليدية كان يتصف بالبرودة المتنامية الشدة. وكان يستبع ذلك تغيرات في الحياة النباتية والحيرانية، وحياة الأنواع البشرية التي عاشت في المصر الحجري القديم. أما في الأجزاء الجنوبية التي لم يصل اليها وحف الثلاجات الجليلية، ومنها منطقة الشرق الأدنى، فكان يحدث إبان كل عصر جليدي عصر غزير الأمطار (Phavial Period). بحيث إنه حتى الصحارى المقاحلة الأونية تزدهر فيها.

 <sup>(1)</sup> نذكر فيما يأتي تشيرات تخبيتة الأطوال العصور الجليفية القاصلة فيما بينها في أوروبا:
 1 .. كن 800,000 .. 840,000.

فترة ال اكتر . مندله 540,000 \_ 480,000.

ii \_ مندل 480,000 \_ 430,000.

خرة الد امندل \_ رس4 430,000 \_ 240,000.

<sup>.100,000 - 240,000 - 100,000. ■</sup> 

خرة الد ارس ـ يرمه 180,000 ـ 120,000.

<sup>4</sup> ـ يرم 120,000 ـ 15,00 أر 0,000 ثق.م.

<sup>(2)</sup> المصور السعوة (Phavial Period). لم يثبت لحد الأن حدوث عصور جليدية في مناطق الشرق الأدنى، وإنما هناك احتمالات على وجود آثار ترسبات جليدية في القاعدة المجنوبية لجبل ابيره مكاورته في الموضع السمى «قره جنان»، وكذلك في بعض المواضع في جبال الأطلس في المجزاق:

Braidwood, Frehistoric Envestigations in Iraqi Kurdistan (1940), p. 89.

وإذا كان الضغط العالي الناتج من وجود الجبال الثلجية قد كان يحول دون سقوط معظم الأمطار المحمولة بالأعاصير الأطلسية في المناطق الشمائية من أوروبا حيث كانت تلك الأعاصير تتحرف إلى الأصقاع المجنوبية من الكرة الأرضية، فإنه كان يحدث العكس إبان الفترات الجليدية، فكان يقابلها في الأجزاء الجنوبية، ومنها منطقة الشرق الأدنى، عصور جفاف، على نحو ما نتاهده الآن، حيث الفترة الجليدية الراحة وظاهرة الجفاف العامة في المناطق البيدة عن مدى خطوط الأمطار.

وقبل أن نتهي هذه الملاحظات على ظاهرة المصور الجليدية والفترات المصور الجليدية نتوّه باستخدام ترسبات المصور الجليدية لتحديد أزمان أدوار المصور الحجرية الأوروبية قبل الاستعانة بالطرق العلمية الحديثة ، وأشهرها ما سبق أن ذكرناه في المفصل الثاني عن ظاهرة المناصر المشمة (Radio-Active) أو النظائر (Fotassium-Argon) مثل الكاربون \_ 14 والبوتاسيرم \_ أرغون /K) (Vranium-Thorium).

أما كيفية الاستعانة بظاهرة المعمور الجليدية والفترات الجليدية في تحديد أدوار المصر الحجري الفديم في أوروبا فإنها تستند إلى التعاصر أو الترابط الزمني ما بين هذه الأدوار وبين المصور الجليدية وفتراتها التي قدرت أدانها بطرق جيولوجية خاصة، وما نتج عن هذه المصور الجليدية من تبدلات وتغييرات في الحياة الحيوانية والنبائية مما يعثر على بقاياها مع الأدوات المحجرية الخاصة بالمناطق الخارجة من الفصل الثاني. أما بالنبة إلى العمور الحجرية الخاصة بالمناطق الخارجة من نطاق المصور الجليدية، ومنها المراق ومنطقة المشرق الأدنى، فقد توصل الباحثون حديثاً إلى استباط طرق خاصة لتحديد أدوار المصور الحجرية فيها الباحثون حديثاً إلى استباط طرق خاصة لتحديد أدوار المصور الحجرية فيها بالاستناد إلى المظاهرة المصاحبة للمصور الجليدية الأوروبية، والمصور الجافة المقابلة للفترات الجليدية في أوروبا. ضن نتائج المصور الجليدية في الشرق المقابلة للفترات الجليدية في أوروبا. ضن نتائج المصور الجليدية في الشرق المقابلة المامة المامة المحمر الجليدي الأوروبية، والمحات الجنوبية من نقابل المصر الجليدي الأوروبية من المحلة المنابقة والمحات الجنوبية من نقابل المصر الجليدي الأوروبية، أي المحر المحطر في الجهات الجنوبية من نقابل المصر الجليدي الأوروبية من المحلة في الجهات الجنوبية من نقابل المصر الجليدي الأوروبية من المحلة في الجهات الجنوبية من

الأرض، والشطآن الواطنة كانت تتكون إبان الفترة الجليدية الأوروبية أي عصر الجفاف في منطقة الشرق الأدنى وغيرها من المناطق الخارجة عن مدى ظاهرة العصور الجليدية. وقد سجلت مثل هذه الشطآن أو الغضاف الجيرلوجية من وادي النيل، واستفيد منها بربط زمن ما يعثر فيها على أدوات حجرية بأحد المصور الجليدية أو الفترات الجليدية الأوروبية (11)، كما سجل هدد من هذه الضفاف في دجلة والفرات وبعض الوديان الأخرى في العراق. (2).

ونتره أيضاً بالاستمانة بظاهرة سواحل البحار المالية والواطنة، حيث الساحل المواطئ يمثل عصراً جليدياً لانحباس مصادر المياه في الكرة الأرضية في الجبال الثلجية في حين أن الشاطئ المالي يمثل فترة جليدية، وقد سجلت مستويات مختلفة من هذه السواحل، بعضها في شمالي إفريقيا وبعضها في سورية، وامتمين بها في تحديد زمن الأدوات الحجرية التي يمثر عليها في مثل هذه السواحل بزمن العصر الجليدي أو الفترة الجليدية التي تقابلها (18).

ثمرى جماعة من الباحين من المعهد الشرقي (جامعة شيكافر) ضفاف نهر اليل الجيرلوجية
 (1930-1929) ودرست الأهرات الحجرية التي وجدت فرقها . انظر المرجمين التاليين:
 Sandford in AUSE, (1933), 170ff.

<sup>(2)</sup> Sandford, Palacolithic Men and The Nile Valley in Lower and Middle Egypt.

<sup>(2)</sup> التمريات الخاصة بهذا الموضوع في العراق قليلة، نذكر منها ما اكتشف حديثاً من أدوات حجرية من المصو الحجرية القليم الأدنى والأوسط في شطآن الوادي المسمى «وادي القصير» في البادية الجنوبية من العراق في وبيع عام 1966 من جانب جماعة من الباحثين من الممهد الشرقي (جامعة شيكافر). انظر:
Wright in SUMER (1966).

وسجلت في حوض القرات الأعلى في الأواضي السورية آريم ضفاف ارتفاعاتها: 16، 30، 100م على التوالي كما ذكرنا في المقدمة البعثرافية انظر:

De Meyer, Taff Ed-Der, (1971), p. 11.

 <sup>(3)</sup> حول ظاهرة الشطآن البحرة وربطها بالمصور الجليدية والفترات الجليدية واجع البحوث التائية:
 (1) Zouser, Deting The Part, (1950).

<sup>(2)</sup> Daiy, The Changing World of the Joe Aug. (1934).

<sup>(3)</sup> Wulsin, Prehistoric Archaeology of Nothwestern Africa (1941).

<sup>(4)</sup> Mchurney and Hey, Prehistoric and Pleistowns Geology in Cyrennian Libys (1955)

## أدوار المصر الحجري القديم:

بعد تلك الملاحظات التمهيدية التي أوردناها نوجز خصائص العصر الحجري القديم والتسميات الخاصة بأدواره المختلفة في أوروبا لتكون كما ذكرنا أساساً لما يضاهبها من العصر الحجري القديم في العراق. وأول ما نفكر طول الفترة الزمنية التي استفرقها العصر الحجري القديم، فقد شفل التصف الثاني من دهر البلايستومين، قبل نحو (500,000) عام، كما استغرق العصور الجليدية كلها. وحدثت في هذه الفترة الطويلة تطورات بيولوجية وثقافية عديدة في حياة الإنسان، منها تطور الأساليب في صنع الأدوات الحجرية، بحيث أمكن تقسيم تلك الفترة الطويلة إلى أطوار كثيرة يمكن حصرها في ثلاثة أدوار أو عصور رئيسة، هي ابتداء من الأقدم:

1 - المصر الحجري القديم الأول أو الأدني (Lower Palaeolithic):

أ \_ الدور الدابيفلي: (Abbevellian) (وكان يسمى سابقاً شيلي) (Chellean).

ب \_ كلاكتوني (Clactonian).

جـ ـ أشولي (Acheulean) .

الفالوازي (Levalloisian).

1 - المصر الحجرى الثنيم الأوسط (Middle Palaeolithic):

أ \_ لفالوازي \_ مستيري.

ب . مسترى (Mounerian).

2 - المصر الحجري القديم الأعلى أو الثاني (Upper Palecolithic):

ويتضمن الأدوار التالية في أوروبا:

أ يريكودي ـ شاتل بيروني (Perigodian Chatel-Peronian) .

- ب \_ أورغيشي (Aurignacian).
  - جـ ـ سلوتري (Soluteran).
  - ه .. مگدلینی (Magdalenian).
- 4 ـ العصر الحجري الرسيط (Mesolithic):

وتورد الآن بعض الملاحظات الموجزة عن هذه الأدوار:

## الدور الايفيلي:

لقد ذكرنا أنه كان يسمى سابقاً الدور الشيلي. وهو أقدم أدوار العصر الحجري القديم، ويقع زمت ما بين المصر الجليدي الأول وبين الفترة الجليدية الأولى، أي فترة الد اكتز مندله؛ وعاش فيه نرع من الإنسان القديم البائد في أوروبا سمي بإنسان الهايدل بركه (Heidelberg). وكانت الأدوات الحجرية في هذا الدور تصنع بطريقة تشظية الحجارة واستعمال لب الحجرة من بعد تشظيتها وهندمتها أداة على هيئة الفأس اليدوية (Hand Axe) أو كما تسمى بالفرنسية (Coup de point) ، وهي ذات أشكال كمثرية. ولأن لب الحجر هو الذي كان يستعمل أداة عرف هذا الأسلوب بصناعة اللب؛ (Care industry). وانتشرت هذه الصناعة الحجرية في أوروبا وفي شمالي افريقيا وأماكن أخرى من المالم، ولكن لم يعثر حتى الأن عليها أو على ما يضاهيها في العراق.

#### الدور الكلاكتوني:

ويقع زمن هذا الدور في أوروبا في أواخر الفترة الجليدية الثانية (مندل ـ رس)، وأهم ما يعيز أدرات هذا الدور الحجرية أن معظمها مصنوع بطريقة التشظية، حيث الشظايا هي الأدرات المستملة (Flake Industry).

# المدور الأشولي:

استغرق زمن هذا الدور في أوروبا فترة طويلة من دهر البلايستوسين، فقد بدأ في الفترة الجليدية الثانية (سندل ـ رس) التي يقدر طولها ما بين 200,000 و200,000 اعام، وانتهى قبيل الفترة الثائة (رس ـ ورم)، ولذلك قسم في بعض أجزاء العالم، ولا سيما إفريقيا، إلى ثلاثة أطوار كبرى سعيت الطور الأشولي الأول والثاني والثالث. ويعد الدور الأشولي من ناحية الأسلوب المتبع في صناعة الأدوات الحجرية وأشكالها متطوراً من الدور الإبيفيلي السابق الذي قلنا إنه أول أدوار العصر الحجري القديم. وإن كلتا المساعين الأبيفيلية والآشولية من نوع المسناعة التي سميناها اصناعة اللبه وتألف غالبية الأدوات الحجرية الأشولية من الفؤوس اليفوية، ولكنها صارت أدق صنعاً في أشكالها وتشظيتها وعندمها من سابقاتها الفؤوس الأيفيلية.

ولم يعثر لحد الآن على أدرات حجرية واضحة من هذا الدور في المراق، على الرخم من أن الغؤوس اليفوية التي وجدت في البرده بلكا؟ (بالقرب من جمجمال) قد اعتبرت حين اكتشافها من الدور الأشولي، وسطرق إلى هذا الموضوع فيما بعد.

#### الدور اللفالوازي:

يقع زمن هذا الدور في الفترة الجليدية الثالثة (رس ـ ورم)، وتتميز أدراته الحجرية بأن الكثير منها صنع من شظايا الحجارة. وله صلة تطورية بالدور التالي أي الدور اللغالوازي ـ المستيري».

# المصر الحجري اللهيم الأوسط (Middle Palacolithic):

ارتأى الباحثون حديثاً فرز دورين من أدوار المصر الحجري القديم وجملهما عصراً حجرياً خاصاً أطلق عليه العصر الحجري القديم الأوسط، وقد خصص له الدوران السميان الفالوازي - مستيري، والدور المستيري، وأهم ما يميّز صناعة هذا المصر بكلا دوريه نوع من الفؤوس البدوية أشكالها على هيئة القلب (cardiform) وهي مصنوعة من لب الحجر (Core). على أن أدوات أخرى من هذا العصر صنعت من الشظايا أيضاً، ويقع زمن هذا العصر في النترة الجادية الثالثة (رس - ورم).

وبالنسبة إلى المراق وجدت أدوات هذا المصر ولا سيما من النوع والمسئيري، بكثرة في شمالي المراق، مثل كهف شانيدر الذي منيأتي الكلام عليه. ويقرن بهذا المصر نوع الإنسان القديم البائد المعروف باسم النياندرثال الذي وجدت نماذج كثيرة من هياكله العظيمة في أرجاء العالم، ومنها البقايا المظيمة التي وجدت في كهف شانيدر، كما سنذكر فيما بعد . والجدير بالتنويه في ختام هذه الملاحظات المامة أنه اشتقت من الصناعة المستيرية صناعة حجرية خاصة بشمالي إفريقيا أطلق عليها اسم الصناعة «المنيرية»(1).

## المصر الحجري القديم الأملي (Upper Palaeolithic):

شغل العصر الحجري القديم الأعلى جزءاً صغيراً من دهر البلايستوسين، قيرجع زمنه إلى الأطوار الأخيرة من العصر الجليدي الرابع، وهو العصر الأخير السحى قورم»، الذي استغرق من حدود 120,000 إلى 15,000 أو 15,000 أو 10,000 أو 15,000 العجري لا يتعدى 40,000. وأهم ما يعيز صناعة هذا العصر الحجري تطور أساليب التشظية وانقانها وصنع الأدوات التي تسمى النصال أو الأدوات النصلية (Blades). ويعيز المختصون من هذه الأدوات التي هي عبارة عن شظايا طويلة مستدقة عدة أصناف وأنواع أبرزها نوع من المقاشط (End-of-blade scrapers) والنصال ذات الحافات المشلومة أو ذات الحد الواحد والمزارف (Burins) والنصال ذات الحافات المشلومة أو ذات الحد الواحد والمؤارف (والمزارف (emin) والنصال ذات الحافات المشلومة أو ذات الحد الواحد والمؤارف أو ذات الحد الواحد والمؤارف أو ذات الحد المسلومة أو ذات الحد المسلومة أو المسلومة إلى الأدوات المسنوعة من الحجر. وظهر في هذا العمر والمؤرد والبرادوستيه (نسبة إلى جبال برادوست في شمالي المراق) على هذا المصر في العراق ومبأتي الكلام على ذلك. كما يضاهي المصر الحجري القصر الحجري القصر والدوران المسميان الدور «القفصي» والدور «الوهراني» في القصر المسميان الدور «القفصي» والدور «الوهراني» في

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بتر العتير الواقعة على بعد نحو 10كم جنوب مدينة تونس.

شمالي إفريقيا حيث الأول منها يعم الأجزاء الداخلية والثاني الأجزاء الساحلية. وقد سبق أن عددنا أدوار هذا العصر في أوروبا فلا حاجة للكلام علها لأنها خارج موضوعنا.

وحدث في العصر الحجري القديم الأعلى تطور بيولوجي خطير في حياة الإنسان حيث ظهر نوع الإنسان الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه باسم الإنسان العاقل (Homo sapiens)، واختفى نوع إنسان «النياندرتال» الذي كان سائداً في العصر الحجري القديم الأوسط. ويختلف الباحثون في علاقة هذا الإنسان الحديث بالأنواع البشرية السابقة، فهل تطور منها أو أنه ظهر بطريقة التغيير البولوجي الفجائي، وأنه قضى على تلك الأنواع وأبادها، أو أنه نشأ بطريقة التزاوج أو التهجين ما بين بعض تلك الأنواع البائدة.

# العصور الحجرية في العراق،

## ملاحظة على تأريخ التحريات عن هذه العصور:

إلى ما قبل 25 عاماً كانت التحريات الأثارية عن عصور ما قبل التأريخ في المراق مقتصرة على مناطق السهول الجنوبية والوسطى بعيداً عن المنطقة المجبلية في كردستان العراق، فلم تكن الأدوار التي أظهرتها تلك التحريات سوى الأطوار الأخيرة من عصور ما قبل التأريخ، من بعد المصر الحجري المحديث بالدرجة الأولى، وعلى وجه التحديد الأطوار الأخيرة من المصر الدي يسمى «المصر الحجري» وعلى وجه التحديد الأطوار الأخيرة من المصر والتحريات القصيرة القديمة التي أجرتها الباحثة الأثرية «كارود» (Garrod) في والتحريات القصيرة القديمة التي أجرتها الباحثة الأثرية الكارود» (Garrod) في منطقة السليمانية، لم تتناول عام 1928 في منطقة السليمانية، لم تتناول التحريات الأثرية كردستان العراق إلا منذ عام 1948، عندما بدأ الأستاذ البيدورد» (Braidwood) من الممهد الشرقي في جامعة شيكاغو في تحرياته المهمة في الموضع الأثري المسمى «جرمو»، تلك التحريات التي آثارت المهمة في الموضع الأثري المسمى «جرمو»، تلك التحريات التي آثارت

تحريات الممهد الشرقي السالف الذكر بإشراف الأستاذ ابريدوودا نفسه والأستاذ الماوا (Howe) في سفوح الجبال والمناطق المجاورة مما سنفصل القول فيه بعد قليل. وبدأت التنفيبات المهمة في كهف اشانيدا (في عام 1951 واستمرت في عام 1961). على أن الذي يؤسف له أن هذه التحريات لم تكن في واقع الأمر سوى البداية، ولكنها كانت بداية تبشر بنتائج مهمة، لولا أنها أخذت بالتقلص ثم الانقطاع التام، حيث تحولت جهود الباحثين الأثاريين إلى الجانب الإبرائي من جبال الإاجروساء، في سهول كرمتشاه وشمالي لورستان وأماكن أخرى في سفوح تلك الجبال الشرقية.

وعلى ضوء المقدمة العامة التي أوردناها في القسم الأول من هذا الفصل نحاول إيجاز تنائج التحريات الأثوار المختلفة التي عددناها للمصور العجرية، وسنتناول في هذا الفصل أيضاً العصر الحجري الحديث. أما عصور ما قبل التأريخ الأخرى التي تلت هذا العصر نقد خصص لها الفصل الرابع التالي.

#### العصر الحجري الثنيم:

سبق أن رأينا كيف أن المصر الحجري القديم في أوروبا كان زمنه بقع ضمن المعمور الجليدية والفترات الجليدية التي كان يقابلها في العراق وفي مناطق الشرق الأدنى عصور معطرة وعصور جافة. ومع أن مناك يعض الامارات المحتملة على حدوث ما يضاهي المعمور الجليدية الأوروبية في جبال طوروس وزاجروس<sup>(1)</sup>، بيد أنه يمكن الجزم بأن العراق كان من الأقاليم المخارجة عن مناطق الجبال الشلجية، وأنه من الناحية المناخية كان يقع إبان دهر البلايسوسين (الذي حدث فيه المصور الجليدية) بين منطقتين مناخيتين منميزتين: منطقة شبه ثلجية ومنطقة شبه معطرة (Sub pluvial). ومع ذلك فإن ظاهرة المصور الجليدية والعصور المعطورة التي تقابلها قد أثرت في عوارض

راجع ما ذكرناه سابقاً عن احتمال وجود آثار ثلاجة محلية في سفوح جبل ابيره مكروده.
 الهامش رقم 3.

المراق الجغرافية، على شطآن أنهاره وسعة أودية هذه الأنهار، حيث الكميات الجبيعة من المياه التي كانت تملؤها. كما أن الأمطار الغزيرة التي كانت تعم في المعسور الجليدية قد نجم عنها تكوين الوديان الواسعة في سفوح كردستان. وأن مناطق البوادي القاحلة الأن كانت عامرة بالحياة النباتية والحيوانية، فكانت مناطق سهوب (Steppes)، إلى غير ذلك من الأحوال المناخية المواتية لازدهار إنسان ما قبل التأريخ، ولا سيما في أثناء المعسور الحجرية، الأمر الذي يجعل من المتوقع أن يجد الباحثون أدوار تلك المصور ممثلة أحسن تمثيل في المناطق الشمالية من المراق، ولكن قلة التحريات الأثرية وانقطاعها المؤسف جعلنا لا نعرف سوى أشياء قلية عن أدوار تلك العصور.

# العصر الحجري القايم الأدنى (Lower Palaeolithic):

ثم يعتر لحد الآن على آثار واضحة لما صميناه بالمصر الحجري القديم الأدنى باستثناء ملتقطات سطحية هنا وهناك مشكوك في نسبتها إلى دور واضح من أدوار هذا المصر التي عددناها في القسم الأول من بحثا، ومن قبيل ذلك الأدوات الحجرية التي القطتها مديرية الآثار العامة (عام 1949) في الموضع المسمى «برده بلكا» (أ) الواقع على بعد نحو ميل ونصف شمال شرقي بلدة جميحمال، على الطريق المؤدي إلى السليمانية، والمرجع أن اسم هذا الموضع أي «برده بلكا» مشتق من النصب أو الحجر القائم الذي يحتمل أنه يعرد في زمنه إلى المصر الحجري الحديث قبل نحو 8000هماء.

وأعقب جمع مثل تلك الملتقطات السطحية تحريات أثرية قصيرة أجراها في هذا الموضع الباحثان الأمريكيان فرايته وفعاوه (2)، حيث تأكد بنتيجة السير الأثري أن أصل تلك الأدوات الحجرية الملتقطة يعود إلى مستوطن

<sup>(1)</sup> انظر مجلة (سرمراء المجلد الخامس (1949).

<sup>(2)</sup> انظر المراجع:

Wright and Home, ePretiminary Report on the Sounding at Barda Bathan in SUMER, (1951).

Wright in the Bulletin of the American Summer of Oriental Research, no. 128, (1952), 11ff

مكثوف (في العراء) يرجع في تأريخه إلى العصر الحجري القديم، وقد انظمر تحت طبقة من الطبي (Sil) والحصى يبلغ ثخنها نحو (5) أقدام، الأمر الذي يشبر إلى عصر معطر لعله كان آخر المصور المعطرة المقابل لأخر عصر جليدي في أوروبا. وإن الأدوات الحجرية التي اكتشفت في الموضع مصنوعة بطريقة التشظية أي إنها أدوات من الشظايا، من بينها الأدوات ذات الحدين وبضع فؤوس حجرية يدوية على هبئة القلب (Cardiform) وبعضها لوزية الشكل. كما وجدت عدة أدوات من النوع الذي سميناه بالأدوات الحصوية (Pebble tools) كانت تستعمل للقشط. والرأي السائد عن هذه الأدوات أنها تشبه الأدوات الآخرات العستيرية وقد خصص لزمن هذه الأدوات المستيرية والأحوات المعتبرية المحلية. وقد خصص لزمن هذه الأدوات العصر الجليدي الأخير، لعله ما بين المحلية. وقد خصص لزمن هذه الأدوات العستيري أقرب الأدوار التي يرجع نستها إليه.

وعدا عن هذا الموضع ثم يمثر بطريق التحريات المنتظمة على أدوات من أطوار العصر الحجري القديم الأدنى في أنحاء العراق المختلفة باستثناء ملتقطات مطحية قليلة وجدت في هذة مواضع من العراق، من بينها أماكن في البادية الفربية، أغلب الظن أنها من العصر المستيري أي العصر الحجري القديم الأوسط، واحتمال نسبة البعض الآخر منها إلى العصر الحجري القديم الأدنى(1).

<sup>(1)</sup> من هذه الأماكن ما وجد في منطقة منطقص «أبو دبي» و«الرزاز»، قرب مدينة كريلاء ومنطقة بحر النجف، حيث استخرج الباحث الجبرلوجي «قوت» (Caccar voite) في هام 1955 بطريقة الحفر (Boxing) يعفى الأدرات الحجرية من نوع المقاشط (على حيث نحو (Boxing) بعنى الأدرات الحجرية من نوع المقاشط (على حيث نحو السطح)، وهي ترجع في أغلب الطن إلى الدور المستيري. كما يجدر التدوية أيضاً السطح)، وهي ترجع في أغلب الطن إلى الدور المستيري. كما يجدر ملى بعد نحر بالتحريات التي أجراها الأستاذ (وايت (Wrighs) في منطقة وادي القصير، على بعد نحر على بقاياً كيلومترين جنوب عربي قلمة القصير في بادية السماوة الجنوبية، حيث حتر على بقاياً مستوطن من المصر الحجري القديم (انظر مجلة سومر، المجلد 22 (1966)، القسم الاجبليزي من (101).

#### المصر الحجري القديم الأرسط (Middle Palaeolithie):

سيق أن ذكرنا أن هذا العصر يطلق عليه تسبية الفالواذي ـ مسيري ويقع زمنه في أواخر الفترة الجليدية الثالثة وفي العصر الجليدي الرابع وكان أقدم اكتشاف للأدوات الحجرية التي ترجع إلى هذا المصر في العراق ما أظهرته تحريات الباحثة الأمريكية ادوروثي كاروده في الكهف المسمى اهزار ميرده (الواقع على بعد نحو 12 مبلاً جنوب السليمانية) في عام 1928 حيث وجدت الادرات الحجرية من هذا العصر في أسفل طبقات هذا الكهف (أ) كما تحرت الباحثة السائفة الذكر في الكهف المسمى الورزي» (في منطقة السليمانية أيضاً). ووجدت آثار هذا العصر كذلك في كهوف أخرى في شمالي العراق أشهرها كهف ووجدت آثار هذا العصر كذلك في كهوف أخرى في شمالي العراق أشهرها كهف «البخال»، في حافة سهل اديانا».

#### كهف شائيدر:

وبما أن الأدوات الخاصة بالدور «المستيري»، موضوع كلامنا الآن، قد وجدت في كهف اشانيدره مع هياكل عظمية من إنسان النياندرتال الذي عاش في هذا الدور، فيحسن أن نلخص نتائج التنقيبات المنتظمة التي أجريت فيه.

كهف اشانيدرا من كهوف كردستان العراق المشهورة، ولعله أكبر الكهوف المكنى وإبواء قطعان الكهوف المكنى وإبواء قطعان الماشية فيه. وهو يقع في الجناح الجنوبي من جبال البرادوستا، ويطل على وادي الزاب الأعلى، بالقرب من مركز ناحية شانيدر. وقد اكتشفته مديرية الآثار العامة، ثم رخصت للأستاذ ارالف سوليكي» (Solecki) أن ينقب فيه بالنيابة عن جامعة المشيخان؛ الأمريكية، ثم نيابة عن المعهد السمشوني، الأمريكي، فشرع بتحرياته في هام 1951 واستمر إلى عام 1961 وما زال التحري فيه ناقصاً حيث بقيت أعماق من الكهف لم يحفر فيها قبل بلوغ قاع التحري فيه ناقصاً حيث بقيت أعماق من الكهف لم يحفر فيها قبل بلوغ قاع

<sup>(1)</sup> حول تحريات كهني «مزار ميرد» ودزرزي» انظر:

Garrod in the Bulletin of the American School of Prehistoric Research, (1930).

الكهف الأصلي، أي ما يسمى الأرض البكر». وبلغت التثيبات في الموسم الأخير زهاء 45 قدماً (14 متراً) من همنى الكهف، تنضمن بقايا أربعة أدوار أو طبقات أثرية رئيسية (10 متراً) من همنى الكهف، تنضمن بقايا أربعة أدوار أو طبقات أثرية رئيسية (10 هـ وحا». وحا». وتثميز الطبقة «اله بأنها أكثر الطبقات ثخناً، إذ إنها تتألف من نحو (28) قدماً من الأنقاض؛ وترجع آثارها إلى المعصر الحجري القديم الأوسط، من الدور المستبري، (Mousterian)، حيث سكن نوع إنسان النباندرتال هذا الكهف طوال هدة مئات من القرون. وقد أمكن تحديد زمن هذا الدور من الكهف بطريق فحص الكاربون ـ 414 ما بين أمكن تحديد زمن هذا الدور من الكهف بطريق فحص الكاربون ـ 414 ما بين اللفالواذي ـ المستبري، إلا المستبري، في الأجزاء الأخرى من الشرق الأدنى.

أما الأدوات الحجرية التي وجدت في الكهف من الدور االمستيرية فأكثرها من نوع المثاقب أو العزارف الحجرية (Points) وهي ذات أشكال شبه مثلثة وكذلك الأدوات السنعملة للقشط أي المقاشط (Scrapers) ووجدت في الطبقة «D» من الكهف أيضاً بقايا عظام حيوانية متنوعة ولكنها غير مدجنة كالثيران والغنم والماعز وأصداف السلاحف. وسنشير إلى أهمية وجود الأصول الوحشية للحيوانات التي دجنها إنسان العصر الحجري الحديث في شمالي العراق. وتكللت المكتشفات الأثرية في كهف اشانيدر بالعثور على عباكل عظمية بشرية من الطبقة «D» التي قلنا إنها تعود إلى الدور المستيري،

 <sup>(1)</sup> تشرت نتائج التنظيات في جملة تفارير ظهرت بالمرجة الأولى في المجلدات الآتية من مجلة السومرة: المجلد 8 (1952)، و9 (1953) و11 (1953) و13 (1957) و13 (1958).
 (1961). أما أدوار طبقات الكهف فهي:

الطيقة «٨»: أواكل المصر الحجري الحديث (Preso Neolithic).

الطبقة «#»: الدور الحجري الرسيط.

ويسمى هذا الدور باسم عاص هر الدور االزوزي؛ (نسبة إلى كهف زوزي).

الطبقة «C»: العصر الحجري القديم الأعلى (ويطلق عليه في شمالي العراقي «برادوستي»). الطبقة «C»: الدور المسترى (أي العصر الحجري القديم الأوسط).

وهي من نوع إنسان النياندرتال المشهور (1)، الذي يعد آخر الأنواع البشرية المعتبقة البائدة حيث ظهر من بعده نوع الإنسان العاقل، أي نوع الإنسان العديث، أما هباكل شانيدر العظمية فيمود أحدها إلى طفل قدر عمره بستة شهور، وتعود الهياكل الثلاثة الأخرى إلى أفراد بالغين (وجدت في مواسم هام 1957-1957). ومما يؤسف له أن عظام العلقل وعظام اثنين من الأفراد البلغين في حالة غير سليمة وغير محفوظة ولكن جمجعة الهيكل الرابع الذي قدر عمره بخمسة وثلاثين عاماً أحسن حفظاً، وأمكن بعد معالجتها وتقويتها ودرسها معرفة أمور مهمة عن تشريح هذا الإنسان القديم وبنيته الجسمية. فمن الأشياء الطريفة التي عرفت عن هذا الإنسان أن ذراع أحد أولئك الأفراد كانت مشلولة عاطلة منذ ولادته ثم قطعت بعدئذ بسكين من حجر الصوان. والمرجع أن أولئك الرجال لاقوا حتفهم بسبب سقوط صخور سقف الكهف لعله على عام، في حين أن الهيكل الرابع يرجع أن يرجع زمنه إلى حدود 60,000 عام، في حين أن الهيكل الرابع يرجع أن يرجع زمنه إلى حدود 60,000 بدلالة عمق الطبقة التي وجد نبها في الكهف.

إن الهياكل العظمية المكتشفة في كهف شانيدر على قدر عظيم من الأهمية الأنها أولى بقايا عظمية تكتشف في العراق من إنسان العصر الحجري القديم الذي عاش في كردستان العراق قبل نحو 60,000 عام أو يزيد.

ومع أن هذا الإنسان ليس أقدم نوع من الأنواع البشرية التي عاشت في

<sup>(1) (</sup>Nessderthal man) أر بالمعمللج العليي (Homo Noanderthalemis) نسبة إلى موضع في ألبانية اسمه «تياندرتال» بالترب من «مسلمروف». حيث اكتشفت هناك هياكله العظمية لأول مرة، ثم حتر على تماذج أخرى كثيرة من هذا النوع الإنساني في معظم أجزاه العالم تقريباً، ومنها الشرق الأدنى مثل شمالي إفريقيا وفلسطين وإيران.

وقد درس هذه الهياكل العظمية من شانيدر المتخصص بالأنثروبرؤوجيا الجسمية الأستاذ 
استيوارت (Stewart) ونشر نتيجة دراسته في مجلة «سومر»، المجلد الرابع هشر (1958)، 
القسم الإنجليزي حس 90 ضما يعد راجع كذلك دراسته المنتشورة في مجلة «الأعبار 
(Illustrate Ecodon News), not, 5-7, (1960) 
المصررة اللتنبية (1960) (The Price Coden News) .

المصر الحجري القديم بهد أن اكتشاف بقايا له في شمالي العراق يشير إلى الإمكانات المحتملة في العثور في المستقبل على أنواع أقدم. وقد سبق أن نؤمنا بتوقف التحريات الأثرية في شمالي العراق وهي لا تزال في بدايتها المشرة، ولنا وطيد الأمل بأن استناف التحري ميكشف لنا عن تتاتج على قدر عظيم من الأهمية، حيث إن كهف شانيدر نفسه لم تبلغ التحريات فيه قاع المكهف أي ما يعرف بمصطلح الأرض البكر» في علم الآثار؛ وهناك العشرات بل المثات من الكهوف والملاجئ الجبلية والمواضع المكتوفة في كرستان العراق، صجل الكثير منها، ولكن لم تجر فيها التحريات الأثرية.

## العصر الحجري القليم الأعلى (Upper Palacolithic):

سبق أن ذكرنا أن هذا المصر هو الطور الأخير من المصر الحجري القديم، وأن زمنه يرجع إلى آخر العصور الجليدية، أي العصر الجليدي الرابع، وبانتهائه حلت الفترة الجليدية الراهنة، ونزّهنا أيضاً بأن أبرز ما يسيز هذا المصر الحجري، بالإضافة إلى نرع أدواته الحجرية المتميّزة بصناعتها وأشكالها، ظهور نوع الإنسان المائل أو الإنسان الحديث، كما عددنا أطواره في أوروبا، أما في العراق فقد ارتأى منقب كهف شانيدر الأستاذ الموليكي، تسمية هذا المصر بجميع أطواره باسم الدور اللبرادوستي، نسبة إلى جبال برادوست المعروفة التي يتم فيها كهف شانيدر نف.

وجدت الأدوات الممثلة لهذا العصر في عدة أماكن في شمالي العراق، من بيتها جملة كهوف استوطنها إنسان ذلك العصر. وكان أقدم اكتشاف لأدواته الحجرية في العراق ما وجدته الباحثة اكارود، في كهف الزرزي، الواقم ني منطقة السليمانية (1) وهي الباحثة التي قلنا إنها تحرت كهف اهزار ميرده أيضاً. ووجدت آثار هذا المصر أيضاً في كهف البالي كورا الواقع هلى بعد نحو (20) ميلاً شرق جمجمال، وقد تحرى فيه الأستاذ اهار (Howe) (كما عثر عليها في جملة كهوف أخرى تحرى فيها الأستاذ البريدوود وجماعت في عام 1954 و 1955 مثل كهف اكبرانيان في منطقة راوندو((1)).

وظهرت أدوات هذا العصر كذلك في الطبقة «C» من كهف شانيدر، وقد أمكن تقدير زمن هذه الطبقة أي زمن العصر الحجري القديم الأعلى السمى في العراق بالدور «البرادومتي» كما قلنا بطريقة فحص «الكاربون ـ 14» ما بين (34,000) و(25,000):ق.م (4) ويمثل الرقم الأول النهاية العظمى والرقم الثانى النهاية العظمى.

الغالب على الأدوات الحجرية الخاصة بهذا المصر أنها من نوع الأدوات النصال (Blades)، وهي المبناعة التي قلنا إنها تميز هذا المصر، على أن هنا أدوات خاصة يشمائي العراق تسمى الأزاميل (Gravers) وكانت هذه الأدوات من بين الأسباب التي حملت الأستاذ «سوليكي» على إطلاق تسمية الدور «البرادوستي» على هذا المصر في العراق. وظهر هذا النوع من الأحوات في الأجزاء العليا من الطبقة «C» في كهف شانيدر السالف الذكر

Garred in the Bulletin of the American School of Prehistoric Research, (1930).

Braidwood and Howe, Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan, (1960).

<sup>(1)</sup> حول تحريات كهفي اهزار ميرده وازرزيه انظر:

<sup>(2)</sup> انظر:

 <sup>(3)</sup> ذات المعدد في الهامش 12، وكذلك مجلة (سومرة) السجله الماشر (1934) القسم الإنجليزي.

 <sup>(4)</sup> الراقع أن نامعى «الكاربرات» 14» أستر من نتيجين: (1) قمعى واشتطن وأرقامه 14,000 للنهاية المطرى، (2) قمعى (Lamout) للنهاية المعترى، (2) قمعى (2,000 واقع 1500 وأوقامه 23,000 واقع 1500.

وتعد كانا النيجتين معقولة في تقدير زمن عنا المصر الذي قانا إنه يقع في أواخر المصر الجليدي الرابع.

وفي معظم الطبقة «B» (التي تلي الطبقة «C» إلى الأعلى)، ويغلب على هذه الأدوات الأشكال الدقيقة الصفيرة (Microlithie) كما وجدت أنواع من المقاشط (Serapers) الصغيرة المستديرة والنصال الدقيقة في الكهوف الأخرى مثل كهف «زرزي». وندل بعض الأدوات المصنوعة من الحجر البركاني الأسود الممروف بحجر الأورزيدي (Obzidian) على اتصالات مع المناطق المشهورة بكونها مصدر هذا الحجر ولا سها منطقة قوان، في أرميية.

وهناك رجهات نظر مختلفة عن مضاهاة أدوات هذا العصر البرادوسني في العراق مع أدوات العصر الحجري القديم الأعلى من الجهات الأخرى في الشرق الأدنى وأوروبا. فيرى بعض الباحثين أن لها شبها بالصناعة الأورخيشية الأوروبية في حين يرى باحثون أخرون أن الأدوات العراقية فريدة من نوعها فلا تشبه أي صناعة حجرية أخرى.

#### المصر الحجري الرسيط (Mesolithic):

يأتي هذا العصر الحجري من بعد نهاية العصر الحجري القديم، وهو في الأغلب طور انتقال ما بين الحجري القديم والحجري الحديث. وأهم ما يتميّز به من ناحية أدواته الحجرية دقة هذه الأدوات وصغر حجومها، ولذلك يسمى أيضاً عصر الأدوات الدقيقة المايكروليني، (الفتراتانان). وقد سبق أن ذكرنا التسمية الخاصة التي أطلقت على هذا العصر في العراق، عي الدور الزروي، نسبة إلى كهف الزروي، (في منطقة السلمانية)(1)، ووجدت أدواته الحجرية الخاصة في عدة أماكن في شمالي العراق، بعضها كهوف وملاجئ

<sup>(1)</sup> يطلق على المصر الحجري الوسيط في سورية وثبتان وقلسطين اسم الهور التطوفي» نسبة إلى وابتعال في شسائي العراق، في وابتي التطوف في فلسطين، وقد حاش الطوفيون، كما كان عليه الحال في شسائي العراق، في الكهوف وفي قرى ومستوطنات مكتوفة، واحتمدوا الصيد وجمع القوت في تأمين قوتهم. كما جمعوا السيوب البرية. وحتر في بعض هذه السواضع على طائفة من الأحوات منها نرع من الستاجل المصوافية، ولكن لم يثبت أنها استعملت للمصد في الزراحة المدجنة، كما لم تظهر إماوات أكيدة على تدجين الحيوان، ولمل معرفة التدجين والزواحة قد انتقلت من شمالي العراق إلى تلك المناطق (انظر و CAH, I (1965), chap. 3).

جبلية، وبعضها على هبئة قرى ومستوطنات في الأرض المكثوفة. وكان أول موضع وجدت فيه كهف فزرزي، السالف الذكر، الذي أطلق اسمه على هذا الدور من أدوار العصور الحجرية في شمالي العراق. وعثر عليها أيضاً في كهف آخر اسمه فياولي - كوراه، وقد سبقت الإشارة إليه؛ وفي كهف فسانيدره وجدت أدوات هذا الدور في الطبقة المرقمة هه، وقد أظهر فحص «الكاربون - 114 رقم 10,000ق.م على أنه حد أدنى لزمن تلك فحص

ومع أن الإنسان اعتمد صيد الحيوان وجمع البقور الوحثية مصدراً أساسياً لحياته الاقتصادية، يد أنه ظهرت إمارات مهمة على انتقال الإنسان في شمالي العراق إلى حياة صار يعتمد فيها بالتدريج على جمع الحيوب البرية واختيار بعض أصنافها وظهور البوادر الأولى للزراعة التجريبية المحدودة وتدجين بعض الحيوانات كما ستطرق إلى ذلك بعد قليل في كلامنا على بعض المئرى القديمة مثل فزاوي جمية وكريم شهر وملفعات وكردي جاي، وكلها يرجع إلى أطوار انتقالية ما بين آخر المصر الحجري الوسيط الممثل بقرية دزاوي جمية وبين طور قرية اجرموا الذي يعد بداية العصر الحجري الحديث حيث اتضع ظهور الزراعة وتدجين الحيوان على ما سنبين ذلك. أما الأطوار حيث الضيط، فكانت مراحل انتقالية تمهدية كما قلنا لبداية تدجين الحيوان وجمع الوسيط، فكانت مراحل انتقالية تمهدية كما قلنا لبداية تدجين الحيوان وجمع بعض الحيوب التي دجنت وزرعت في الطور الزراعي الواضح الذي تمثله قرية «جرموا». ونحاول فيما يلي إيجاز هذه الأطوار الانتقالية كما كشف عنها في المواضع الأثرية التي أجريت الحريات فيها.

# أ - ازاوي - جميا، أقدم قرية من نوعها:

ولنأخذ أولى القرى التي يرجع عهدها إلى العصر الحجري الوسيط وظهرت فيها بداية الانتقال إلى طور إنتاج القوت بالزراعة وتدجين الحيوان، وتعرف بقاياها الآن باسم <sup>و</sup>زاوي جيي<sup>ه</sup>، وقد اعتبرت أقدم مستوطن قروي في شمالي العراق وأول قرية من نوعها في العالم<sup>(۱)</sup>.

تقع ازاوي مرجمي على ضفة الزاب الأعلى (ولذلك سعبت بهذا الاسم)، حيث تبعد عن ضفة النهر بنحو 95 متراً، وعلى بعد زهاه ككم إلى الغرب من كهف اشانيدره، وعلى ارتفاع نحو 425 متراً عن سطح البحر، وترتفع جبال البرادوست؛ المجاورة زهاه 800 امتر، وتبلغ ساحة التل نحو 275×215 متراً. وقد نقب في هذا الموضع الأستاذ السوليكي في أثناه مواسم عمله الأخيرة في كهف اشانيدره، وظهر من هذه النحويات أن أقدم بقايا هذا المستوطن تقع على عمق ما بين المتر الواحد والمترين. وتتألف بقايا المحسى الكبيرة، ووجدت كذلك معالم أكواخ مستديرة، وقد سجل دوران من الحمى المنادرة، وقد سجل دوران من البناه أي أدوار المكني، ومع سفاجة هذه البيوت المكنية إلا أنها أقدم بيوت شيدها إنسان العصر الحجري الوسيط. وعثر على عدد من المواد المنزلية البدائية، من بينها الأحجار التي كانت تستمعل للذق والسحق وكذلك الهاون (Mortar) وأحجار الرحي.

استمر الاستيطان في هذه القرية مدة طويلة نوعاً ما الا وكان حيد الحيوان المهنة الأساسية لسكانها ، كما تدل على ذلك بقايا العظام الكثيرة . ويغلب على حيوانات الصيد في الطبقة السفلى من الموضع نوع من الغزال الأحمر أو الأيل . كما وجلت عظام الغنم (Sheep) وكانت عظامها في الطبقة السفلى المقليمة من النوع الوحشي المصطاد ، ولكن سرعان ما دجن الكثير منها في الطبقة العليا . أما الماعز فقد ظل وحشياً غير مدجن في جميع أدوار الموضع . وتشير الأدوات المنزلية التي ذكرناما كالمرحى والمدقات والمساحق إلى أن

<sup>(1)</sup> واجع أحلث ما كتب من الموضوع في:

<sup>(1)</sup> Garred, «Primitive Man in Egypt, Westers Asia and Europe», in CAH., (1965), I, chap. 3.

<sup>(2)</sup> Mellaart, «The Eactiest Settlements in Western Asian, in CAN, (1967), I, chap. 2, 1ff.

استعمالها كان لتهيئة الغذاء من الحبوب؛ كما وجدت مناجل من العظام، الأمر الذي يشير إلى معرفة بدائية بالزراعة، ولكن عدم العثور على بقايا من الحبوب المعرفية المستعفر الجزم بأن الإنسان في شمالي العمران قد شرع في هذا الطور بزراعة الحبوب البرية وتدجينها. وإذا انتغى هذا المجزم فيمكن تفسير ثلك الأدوات المنزلية بأنها استعملت لتهيئة القوت من الحبوب البرية التي كان المكان يحصلون عليها بالجمع، مضافاً إلى ذلك أثمار البلوط التي يكثر وجودها في هذه المناطق من العراق منذ أقدم الأزمان، كما البلوط التي يكثر وجودها في هذه المناطق من العراق منذ أقدم الأزمان، كما أن القواقم (Snails) كانت تؤلف جزءاً مهماً من غذاء المكان. ومهما كان الأمر من عدم العثور على بقايا حبوب مدجنة فإن تلك الأدوات المنزلية الخاصة بتهيئة أنفى أن قرية وزاوي – جميه كانت كما قلنا أقدم قرية عثر عليها لحد الأن الفيمان، ونعني بذلك تدجين الحيوان والزراعة، وسنشاهد كيف أن ممالمه الإنسان، ونعني بذلك تدجين الحيوان والزراعة، وسنشاهد كيف أن ممالمه اتضحت أكثر في العصر، ألا وهي قرية وجرموا التي مستكلم عنها بعد قليل.

أما تقدير زمن قرية «زاري - جبي» نقد أظهرت فحوص «الكاربون - 41 وقم 9217 زائد أو ناقص 300ق م ليقايا الطبقة السفلى ورقم 8935 زائد أو ناقص 9217 زائد أو ناقص 935 نافد أو ناقص 935 نافد أو ناقص 300 للطبقة (ا-8) من كهف شانيدر المماصرة في زمنها لقرية «زاري - جبي» ويذلك يمكن تقدير زمن هذا الطور المهم من حصور ما قبل التأريخ في شمالي المراق في حدود الألف الماشر ق م وبداية الألف التاسع . ويضاهي هذا التأريخ الزمن المقدر الطور «النطوف» في فلسطين الذي حبق أن نوعنا به .

وبالنبة إلى علاقة كهف شانيدر بقرية «زاوي جمي» القريبة منه يرجع أن الكهف في زمن الطبقة (١-١) كان مستوطناً شتوياً الأهل قرية ازاوي \_ جمي» التي كانت مقرهم العميفي، ووجدت في المطبقة (١-١١) من الكهف المعاصرة للقرية جملة قبور يرجع أنها تمود الأهل القرية، وعثر في بعض هذه القبور على أدوات وتجهيزات جنائزية ذات دلالة مهمة، فني أحد القبور المائد إلى فتاة وجدت مخوة حمواه وقلادة من خرز صغيرة ووجد في قبر آخر سكين من الصوان مثبت بالقبر في قبضة طويلة من المظم، كما وجدت معالم دكاك صغيرة من الأحجار، وضع البعض منها على هيئة قوس يشبه جدار السور المقوس الذي عشر عليه في قرية زاوي جمي. كل هذا يشير إلى نوع من الشعائر الخاصة باللغن وبمعتقدات أقدم سكان القرى. ومن الأثار التي عشر عليها في الكهف وفي الفرية ما يشير إلى اتصالات تجارية مع أقطار بعيدة، غذكر منها الحجر البركاني الأوبزيدي، الذي سبق أن ذكرنا أن أحد مصادره المشهورة في منطقة بحيرة وان. وكذلك القير في منطقة كركوك، كما وجدت بقايا قليلة من النحاس الخام الذي لا يعلم مصدره على وجه التأكيد، وتعلد من المنطقة الواقعة شمال ديار بكر.

وتدل الأساليب التي صنعت بها الأدوات الحجرية المكتشفة في قرية زاري جمي وفي الطبقة (-8) من كهف شانيدر المعاصرة لزمن القرية على جمع بين الطرق القديمة المتوارثة من الأطوار المابقة وبين أساليب جديدة مشتفة من الصناعة الزرزية (المصر الحجري الوسيط). فمن بين الأدوات المصنوعة وفق الأساليب الجديدة الأدوات الحجرية المسنوعة بطريقة الفنط والمحقل، مثل الرحي والمساحق (Muller) والهواوين والمدقات والمطارق. والجدير بالملاحظة في ختام كلامنا على قرية ازاوي - جميه أنه لم يعثر فيها على أدوات مصنوعة من الطين مثل (الفخار والمدمي الطينية)، كفلك لم يعثر على أقراص مفازل أو أدوات متشابهة تدل على معرفة بالحياكة، بيد أنه وجدت قطع من السلال والحصر. ووجدت عدة أدوات مصنوعة من العظام مثل المخارز (Awr) وآلات القشط والأزاميل المسفيرة والسكاكين ومقابض مثل المناج التي كانت ثبت نصالها المصنوعة من العظام بالقير. وصنع الكثير من المظام المنطية على هيئة أشكال هندسية استعمل البعض منها زينة. ويجدر أن نذكر بهذه المناسبة أنه وجدت جملة مواد للزينة مثل خرز القلائد المصنوعة من الحظام ومن أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخضر من العظام ومن أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخضر من العظم ومن أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخضر الأخضر من العظام ومن أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخضر الأخضر من العظام ومن أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخضر الأخفر المنابية أنه وجدت أله ويها المهترعة الأخور القلائد المصنوعة من الحجر الأخفر المعترون أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخفر المعترونية المتارو المعالية ويمنانية المعترونية المتارون أليونا المعترونات، ويمضها من الحجر الأخفر المعترونات العظام ومن أسنان بعض الحيوانات، ويمضها من الحجر الأخفر المعترونات العظام المعترونات المعترونات العظام المعترونات العظام المعترونات العظام ومن أسنان بعض المعترونات العظام المعترونات العظام المعترونات العظام المعترونات العظام المعترونات التعرونات العظام المعترونات العظام

المعروف باسم استياتايت؟ (Steatife)، ومن خام النحاس، ومن أدوات الزينة الدلايات أو القلائد المتخذة من حجر الاردواز (State) المزين بالحزوز<sup>(1)</sup>.

الفترة ما بين طور دزاوي . جميء وبين طور دجرموه:

توجد فترة حضارية ما بين نهاية طور قرية الزاوي \_ جمية التي تكلمنا عنها وبين دور المصر الحجري الحديث الذي تمثله قرية اجرموه ويرجع في زمنه إلى حدود 700 ق.م، وبعبارة أخرى الفترة الفاصلة ما بين المصر الحجري الرحجري الرحيط وبين المصر الحجري الحديث. ولم يعثر لحد الآن على مواضع أثرية استمرت فيها أدوار السكنى بحيث تكون تسلسلاً أثرياً طبقياً من نهاية طور الزاوي جميه إلى بداية المصر الحجري الحديث، حيث انقطمت معالم السكنى في هذه القرية قبل بداية المصر الحجري الحديث، حيث انقطمت المواقع الأثرية في فلسطين التي تبدأ من الطور النطوفي (المصر الحجري الوسيط الذي تمثله قرية زاوي جمي) وتستمر فيها أطوار السكنى في الأطوار الوسيط الذي تمثله قرية زاوي جمي) وتستمر فيها أطوار السكنى في الأطوار أما في شمائي المواق قإن التسلسل الطبقي الأثري منقطع حسب معرفتنا أما في شمائي العراق قإن التسلسل الطبقي الأثري منقطع حسب معرفتنا المواقدة والزمنية، بيد أن الباحثين لم يستندوا في رأيهم هذا إلى طريقة السلسل الطبقي الأثري وإنما اعتبدوا على تطور أشكال الأدوات والألات التسلسل الطبقي الأثري وإنما اعتبدوا على تطور أشكال الأدوات والألات التسلسل المجرية التي وجدت فيها، أي ما يصطلع عليه في علم الأثال (Typology).

أما هذه المواضع فهي حلى الترتيب التالي بحسب ما يظن في قلمها: (1) كريم - شهر:

ريقع زمنه ما بعد طور الزاوي ـ جني، وأقرب إلى بداية طور اكرموا.. ويرجح أن يكون طوره ما بين كريم شهر وبين جرمو.

 <sup>(1)</sup> انظر التغرير المخاص بتحريات ازاري جس، في:

E. Solezki, «Zawi Chemi Shanidar. A Post Plaistonne Village IIIII in Northern Iraq», Report of the VI. International Congress on Quantumary (Warnew, 1961), vol. IV, (1964).

- (2) ملقمات.
- (3) كردى جاي يشبه الموقع السابق أي ملفعات.

ونذكر موجز نتائج التحريات الأثارية في هذه المواضع:

#### کریم ۔ شهر:

يقع هذا الثل بنحو (6) أمبال شرق جمجمال(1)، وهو موضع أثرى مكشوف (أي إنه ليس في كهف أو مغارة)، ويشغل مساحة قدرها نحو البكرين؛ (زهاه 8000متر مربع)، ولم تكشف التحريات فيه سوى دور واحد من الاستبطان يقم تحت سطم التل مباشرة، وقد أرجم زمنه إلى فترة ما من الدور الحجري الرسيط (Mesolithic) من بعد طور الزاوي . جميء السالف الذكر. والغالب على الأدوات الحجرية التي وجدت فيها أنها من النوع الدقيق الصغير (مايكروليش)، وهو نوع الأدرات المميزة للعصر الحجرى الوسيط بوجه عام، ووجدت في الموضع أيضاً أدوات زراعية مثل المناجل المصنوعة من نصال الصوان والمعازق أو الفؤوس الحجرية للحراثة (Hoe) وأحجار الرحى. ولكن، كما قلنا عن قرية الزاوي \_ جمى»، لا يمكن النجزم بأن سكان اكريم شهرا عرفوا الزراعة المنظمة، بل يحتمل أن مثل هذه الأدرات الزراعية كانت تستعمل للحبوب التي ما زالت برية غير مدجنة. على أن المستوطنين في هذا الموضع كانوا شبه مستقرين، فإن عدم العثور على يقايا بيوت مشيدة باستثناء تباليط من الحصى في أرض الموقع يشير إلى أنه كان أقرب ما يكون إلى المخيم الموسمى، ومم أنه لم تكشف بقايا حيوانات مدجنة إلا أنه وجدت كميات كثيرة من مظام الحبوانات التي دجنها الإنسان فيما بعد بزمن غير بعيد، فكانت بوادر التدجين من طريق الانتخاب والاختيار للأنواع التي دجنت فيما بعد.

<sup>:</sup> Alt (L)

Braidwood and Howe, Prehistoric Jovestinations in Jene: Kurdisten, (1960)

# ملفعات وكردي \_ جاي:

تحرى الأستاذ فبريدووده أن الموضع السمى فملفعات الواقع على ضفة نهر الخازر في الطريق ما بين أربيل والموصل. وقد وجدت فيه بيوت معقورة في الأرض ذات جدران مدورة مشيدة بالحجارة فير المهندمة وذات فتباليطه من الحصى والحجارة، أما الأدوات نقوامها المؤوس الحجرية (Cell) والهواوين، كما وجدت عظام حيوانات شبيهة بما وجد في موضع في تأريخه مثل فكريم مشهرة إلى فترة تلي زمن قرية فزاوى - جميه.

ووجد موضع ثالث أرجع دوره أيضاً إلى الفترة الحضارية ما بين «زاوي - جمي» وبين طور «جرمو» يسمى «كردي جاي» في منطقة الزاب الأعلى، وتشبه صناعته الحجرية وأشكال الأدوات أيضاً ما وجد في «كريم - شهر» وملفعات.

إن ما ذكرناه من المواضع القليلة لا تقدم في الواقع إلا صورة جزئية ناقصة عن تلك الأطوار الحضارية المهمة التي تمثل المراحل الأولى للانتقال من طور جمع القوت في العصر الحجري الوسيط إلى طور الزراعة وتدجين الحيوانات التي ظهرت بوادرها الأولى في هذا العصر كما أبانت التحريات فيها. ومما لا شك فيه أن هناك مواضع أخرى قد نجد في بعضها سلسلة التطور المفقودة إلى ظهور الزراعة وتدجين الحيوان بوجه واضع في العصر الحجري الحديث الذي ظهرت بدايته في قرية اجرموه مما سنطرق إليه بعد قليل. ويجدر أن نعيد في هذا الصدد ما سبق أن نؤهنا به من أن ما تم من تحريات في شمائي المراق لحد الأن لم يكن في الواقع سوى البداية، حيث انظمت منذ أوائل الستينات وبقيت قضايا آثارية مهمة معلقة لا يزال حلها يتظر استناف البحث والتحري.

<sup>(1)</sup> انظر: . Braidwood in SUMER, x, (1954), 120ff.

#### المصر الحجري الحديثء

# انقلاب المصر الحجرى الحديث وأين حدث:

سبق أن بيّنا كيف أن الإنسان ظل طوال المصور الحجرية القديمة (التي قلنا إنها شغلت زهاه 98% من حياة الإنسان) يميش حياة همجية يعتمد في عيشه على جمع القرت بالصيد والالتفاط، ثم بدأ ينتقل في أواخر تلك المصور إلى طور جديد من الحياة تبدلت فيه أساليب عيشه تبدلا أساسياً، بتعلمه إنتاج قوته بيده بالزراعة وتدجين الحيوان، وهو الانقلاب الاقتصادي الذي اتضحت معالمه في المصر الحجري الحديث وظهرت يوادره الأولى في شمالي العراق في المصر الذي سميناه «المصر الحجري الوحري الوسيط» مما سبق أن شمالي العراق في المصر الأربة الممثلة له في كردستان المراق.

إن انقلاب العصر الحجري الحديث يلغ من عظم الأثر في حياة الإنسان رفي مسيرته الطويلة إلى الحضارة والمعنية بحيث قرن الباحثون أهميته الاقتصادية بأهمية الانقلاب الاقتصادي الذي ظهر في الحضارة الغربية الحديثة منذ ظهور ما يسمى بالثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وطبعها بطابعها المميّر لها.

#### أصل الزراعة وتدجين الحيوان:

وقبل أن تتكلم عن هذا العصر الجديد، أي العصر الحجري الحعيث، والمواضع الأثرية التي ظهرت فيها أدواره وآثاره في أنحاه العراق ولا سيما الأقسام الشمالية منه، نتناول أولاً ففية حضارية على قدر عظيم من الأهمية في تطور الإنسان الحضاري، تلك هي مسألة أصل الزراعة وتدجين الحيوان، وأين وقع ذلك الانقلاب الاقتصادي الخطير على ضوء أحدث التحريات والدراسات الآثارية.

من البنيهي أن يكون المنطلق الواضع لحل هذه القفية في البحث عن المواطن الطبيعية للبانات والحيوانات التي دجنها الإنسان بعد أن كان يحصل عليها في العصور السابقة للعصر الحجري الحديث بطريقة الجمع والجني والصيد. فيكون الموطن الطبيعي (Natural habitat) لهذه البانات والحيوانات

الموضم الذي ينبض أن نبحث فيه عن أصل الزراعة وتدجين الحيران. ويضاف إلى هذا الشرط الأساسي شرط مهم آخر لإثبات أصل الزراعة وتلجين الحيوان، ذلك أن نجد بطريق التحريات الآثارية في ذلك الموطن الطبيعي آثاراً ربقايا لتلك النباتات والحيوانات تثبت أن الناس الذين عاشوا في ذلك الموطن الطبيعي اهتدوا إلى إنتاج قوتهم بالتدجين بعد أن كانوا يحصلون عليه بالجمع والعبيد. إن تحقق هذا الشرط الثاني أمر أساسي في حل القضية لأن مجرد رجود الأنواع النباتية والحيوانية الوحشية لم ينتج عنه تلقانياً تدجين تلك الأنواع من جانب الإنسان. وسنحاول إثبات تحقق هذين الشرطين في شمالي العراق. فإذا تحرينا عن الشرط الأول الخاص بالموطئ الطبيعي لأصول تلك الأنواع الحيوانية والنبائية التي دجنها الإنسان، وفي مقدمتها الغنم (Sheep) والماهز والبقر والخزير والقمع والشعير والمدس (Lentila) وغيرها، وجدنا أن ذلك الموطن محصور في منطقة جغرافية معيّنة منها الشرق الأدني، على أننا إذا ضيقنا حدود تحرينا فيجب إخراج بمض الأقطار مثل وادى النيل الذي لا توجد فيه الأصول الوحشية لتلك الحيوانات والنباتات التي عددناها، ويصح هذا الحكم كذلك على برادى بلاد الشام ومناطق الجزيرة العربية وسهل وادى الرافدين الجنوبى وسواحل البحر المتوسط وشمالي أفريقيا وأوروبا التي لا يرجد فيها من أصول تلك الأنواع سوى البقر والخنزير. ولذلك يضم الباحثون هذه المناطق خارج المركز الذي حدث فيه انقلاب العصر الحجري الحديث(1). وبالإمكان حصر حدود الرقعة الخاصة بالموطن الطبيعي للنباتات

<sup>(1)</sup> منا لا شك فيه أن مفا هو السبب الذي جنل ظهور انقلاب النصر الحجري المعنيت في وادي النيل يتأخر في بدايته عن وادي الرافدين خرة طويلة من الزمن، وليس من المستحد أن تكون معرفة الزرامة رشدجين الحيوان قد انتقلت إلى مصر من العراق.

وعلى ضوء هذا السبب نفسه يمكن تفسير اقتصار انقلاب العصر الحجري الحديث في تسالي أفريقيا على تدجين الحيوان ولا سيما البقر دون الزراعة، وأن ظهور الزراعة فيها قد تأخر إلى زمن أولى الهجرات التأريخية للأقرام الأخرى وفي مقدمتهم الفينيقيون في مطلع الألف الأول ق.م والإغريق إلى برقة (في ليبا) في القرن الثامن ق.م.

والحيوانات التي دجنها إنسان العصر الحجري الحديث في المنطقة السندة من مضبة الأناضول وأواسط آسية والقرقاز ومرتفعات فلسطين وشمالي العراق، في سفوح جبال «زاجروس» وبرادوست، ولعله أيضاً جهات البرز الشرقية والمتحدرات الشمالية لجبال هندوكوش<sup>(1)</sup>.

وعلى هذا فإن سفوح جبال فزاجروس، الغربية (شمالي العراق) والشرقية (إيران) تحقق الشرط الأول من وجود الأصول الوحشية للحيوانات والنباتات التي دجنها الإنسان. وفي شمالي العراق يتحقق الشرط الثاني الملازم للشرط الأولى أي العثور على مستوطنات قديمة ظهرت فيها البوادر الأولى لذلك الانقلاب. وقد سبق أن تكلمنا على بعض هذه المستوطنات مما تم التحري فيها مثل ازاوي \_ جمي، واكريم \_ شهر، وملفعات، وستتكلم الآن عن المستوطئات التي ظهرت فيها الآثار الواضحة للزراعة وتدجين الحيوان في العصر الحجري الحديث في شمالي العراق، حيث الأحوال الطبيعية من مناخ ملائم وديمومة مياه الأمطار ووجود حيوانات ونباتات وحشية صالحة للتدجين هيأت المسرح منذ العصر الحجرى الوسيط (الألف الماشر ق.م) لظهور ذلك الانقلاب الاقتصادي الخطير في حدود الألف الثامن أو السابم ق.م، أي في المصر الحجري الحديث التالي للحجري الوسيط، حيث ظهرت القري الفلاحية التي وجد منها عدة نعاذج في سفوح الجبال الشمالية، نذكر أشهرها بحسب قدمها: (1) جرمو. (2) الطبقات السفلي من اشبشارة!، (3) ثل حسونة، (الطبقة الأولى أ - ١٨). (4) كهف شانيدر (الطبقة A). وغيرها من المستوطنات القديمة الأخرى التي سنذكرها في كلامنا على أطوار العصر االحجري ـ المعدني، الثالي للعصر الحجري الحديث، حيث ترجم الطبقات السقلي في الكثير منها إلى المصر الحجري الحديث.

انظر: Midlaart in CAH, vol. I, II, (1967), shap. VII. ) انظر: 120 المرجع المذكور في الهامش رقم 12، الص (120) منه.

# جرمو: أولى قرى المصر الحجري الحنيث:

ونبدأ من قرى العصر الحجري الحديث في شمالي العراق بوصف الموضع الأثري المسمى «جرمو»، أقدم مستوطن زراعي من مستوطنات ذلك العصر.

تقع جرمو قرب جمجمال بنحو 11كم شرقاً، و35 شرق كركوك على الوادي المسمى اجم كوراً أحد روافد العظيم وطوق جاي، وترتفع عن سطح الأرض بنحو (2500) قدم، وتشغل مساحة تتراوح ما بين (3) و(4) ايكرات (أي زهاء 12,000 إلى 16,000متر مربع)، وترتفع بقايا السكني في الثل نحو 23قدماً. وقد اكتشفته مديرية الآثار المراقبة في الأربعينات من هذا القرن ثم شرعت بعثة أثرية من جامعة شيكاغو (المعهد الشرقي) تنقب فيه منذ عام 1948 برئامة الأستاذ ابريدوودا واستمرت التحريات فيه إلى عام 1955. وقد أسفرت ثلك التحريات(١) عن إظهار ست عشرة طبقة أثرية أو دور سكني في النل الذي قلنا إن أنقاضه الأثرية تبلغ زهاء 23 قدماً في تُخنها. وكانت الإحدى عشرة طبقة الأولى منه (ابتداء من الأسفل) خالية من الآثار الفخارية، فترجم هذه الطبقات الأثرية من جرمو إلى الطور القديم من العصر الحجري الحديث الذي لم يبدأ فيه صنع الفخار، ولذلك سمى طور اما قبل الفخارة (Pre-Pottery Neolithie). وقد وجد مثل هذا الطور في جملة مستوطنات قديمة في الشرق الأدنى مثل اأربحاء (في فلسطين) واجتل هيوك، (في تركية). ويتحصر الطور الذي ظهر فيه الفخار في اجرموا في الطبقات الخمس العليا. وقد خمن منقب هجرمو، الأستاذ «بريدوود» لطبقاتها الست عشرة أنها استغرقت زهاء أربعمائة عام. أما تحديد تأريخ الموقع بطريقة فحص االكاربون ـ 14ه

<sup>(1)</sup> راجع التقارير التي نشرها الأستاذ ابريدووه في المجلات الآتية:

American Numbel of Archaeology, (1949), 49ff.; Antiquety, (1950), 189ff.; Bullium of Mil. American Schools of Oriental Research, no. 124, (1951), 12ff.

والمرجم المذكور في الهامش رقم 12، الص (38) منه.

فقد ظهرت له عدة أرقام كان آخرها الرقم الناتج من خلاصة عدة قحوص (6750ق.م). وقدرت بيوت القرية ما بين 25 و30 بيئاً رعدد سكانها نحو (150) نفساً.

كشف في قرية جرمو عن أمور مهمة عن العصر الحجري الحديث في شمالي العراق بوجه خاص ومنطقة الشرق الأدنى بوجه عام. ففي هذه القرية الني تعد أولى القرى الفلاحية نجد خلاصة تجارب الأطوار السابقة في اختيار نوع الحبوب البرية المعالحة للتدجين، وكان بعض أنواعها لا يزال فير بعيد عن أصوله البرية، منها القمع المسمى (Emmer Wheat) الذي ظل من ناحية تركيبه قريباً من أصله الوحشي، ولكن ظهر إلى جانب هذا النوع المسمى (Einkorn Wheat)، وكذلك نوع الشمير المسمى (Hulled two-row Barley)، وكذلك نوع الشمير المسمى والحبوب «مكرينة» أي والمدس والحمص، ووجدت كميات من هذه الأنواع من الحبوب «مكرينة» أي على مية قحم (Carbonized) واستمر استعمال أثمار يعفى الأشجار التي كانت تجمع في أطوار ما قبل الزراعة لغناها بالمواد الذهنية المغفية مثل البلوط والفستق.

أما الحيوانات التي دجنها الإنسان في شمالي العراق ووجدت بقايا من عظامها في قرية الجرموا فكان في مقدمتها الماعز ولعله الغنم والخنزير. أما الغنم نقد سبق أن نؤهنا بندجيت في الدور السابق، أي العصر الحجري الوسيط في قرية ازاوي - جميا، ووجدت في جرمو نسبة غير قليلة من عظام الغنم المدجنة، ولكن البقر لم يزل تدجيته غير مؤكد، بل إنه كان يصطاد مع الغزال والخنزير الوحشي، وكانت القواقع (Snails) تؤلف جزءاً مهماً من قوت الكان.

وتقدم فلاحو جرمو أشواطاً أبعد من سكنى الأكواخ البدائية المستديرة التي شاحت في الأطوار السابقة، إذ تعلموا بناه بيوت مستطيلة من الطين (الطوف)، وشيدت بيوت الطبقات العليا فوق أسس من الأحجار الطبيعية، وكانت جدران البيوت الملطة بالطين. وبلطت أرضيات الدور بالطين قوق

القسب، كما استعمل القسب والخشب لتسقيف البيوت، ويلغ معدل طول المحجرات في البيت ما بين 5 إلى 6 أقدام. ويحثوي البيت الواحد على أكثر من حجرة واحدة. وخلاصة ما بقال في بيوت جرمو إنها تمد تطوراً ملحوظاً في فن تشييد دور السكنى. كما تشير الأدوات البيئية التي وجدت في جرمو إلى نقدم في سلم التطور المادي من الأطوار السابقة، فوجدت مثلاً الملاعق المصنوعة من المظام والإبر المظمية للخياطة، وتدل أقراص المغازل الصوائية (Spindle whork) على معرفة بالغزل والحياكة، مثل غزل المصوف والقنب. حجر الصوان والحجرية الدقيقة (مايكروليئة) صنحت من حجر الصوان والحجر الأدوات الكبيرة فإنها صنعت من حجر الكلس رعي على هيئة مناجل. أما الأدوات الكبيرة فإنها صنعت من حجر الكلس والهواوين وطائفة من الأواني البيئية. ومن الكماليات التي استعملها سكان والهواوين وطائفة من الأواني البيئية. ومن الكماليات التي استعملها سكان قرية اجرموه المقلائد ذوات الخرز المصنوعة من الحجارة أو من الطين والمحار، كما صنعت الأواني والأوعية المنزلية من الحجار، أو من الطبن والمحار، كما صنعت الأواني والأوعية المنزلية من الحجر.

وكانت العادة الغالبة في طرق الدفن أن يلحد الميت في قبر يحفر تحت أرضيات بيوت السكني. وفي وسعنا أن تلمح طرفاً من الحياة الدينية في قربة فجرموا من دلالة دمى الطين التي تمثل الحيوانات المختلفة، وكذلك الدمى التي تمثل نسوة بدينات حيالي من النوع الذي فسر بأنه أقدم نسوذج لما أطلق عليه اسم «الآلهة - الآم» (Mother Goddes) التي ترمز لقوى الخصب والإنجاب وقوى الطبعة المولدة الغامضة.

وخلاصة القول تمثل لنا قرية اجرموه أقدم القرى الفلاحية يوم صارت الزراعة وتدجين الحيوان عماد حياة الإنسان منذ انقلاب المصر الحجري الحديد أن ذلك النظام الاقتصادي الجديد كان في ذلك المصر يتصف بالاكتفاء الذاتي، بمعنى أن كل عائلة فلاحية كانت تنتج قوتها بنفسها وتصنع

أدواتها البدائية المحدودة، فلم يظهر بعد التخصص في حياة الإنسان. ولكن رضم محدودية الإثناج فإن المصر الحجري الحديث كان يحمل جنين التطورات التي منشاهدها تظهر في المصور التالية لذلك المصر، مما سنفرد له بحثاً خاصاً.

ولعله من المستحسن أن نفيف إلى هذه الملاحظات عن قرية فجرموا ظاهرة أثرية مهمة تجعل هذه القرية ما القرى الفلاحية الأولى في العالم، فإن خلو معظم الطبقات الأثرية التي تمثل أدوار السكنى المتعاقبة في جرمو من الأواني الفخارية (من الطبقة الأولى إلى الطبقة الحادية عشرة إلى الأعلى) يضفي مهزة على هذه القرية بكونها كما قلنا من قرى المعمر المحجري الحديث القليلة في أنحاء الشرق الأدنى مما لم يعتر فيها على الفخار من أطواره الأرلى، وقديماً كان الفخار من الإمارات التي يعددها الأثاريون لتبييز المعمر الحجري الحديث عن العصور الحجرية السابقة. وتذكر من بين هذه القرى المقبلة المساعية لقرية اجرموا مما تم الكشف عنها الموضع المسمى المجتل هيوكا، في تركية، وأربحا في فلسطين، وقد أسفرت التحريات التي أجرتها في قأريحاه الباحثة الأمريكية الشيئ كنيونه (أ) من العثور على أطوار أجرتها في قريده وكانت ترية الويحاء مسورة بجدران من من الطين كما في قرية الجرموا، وكانت قرية الربحاء مسورة بجدران من المحبارة، وأظهرت قحوص «الكاربون مـ 14ء بالنسبة إلى «أريحاء أرقاماً أعلى من الأرقام التي خصصت لأطوار اجرموا.

ظهر فخار المصر الحجري الحديث في جرمو كما ذكرنا في الطبقات الخمس العليا من التل. وكان فخار الطبقتين الخامسة والرابعة أحسن نوع من الفخار ظهر في الموضع، فهو من الفخار المصبوغ باللون الأحسر على أرضية صفراء فاقعة (Orange buff) ومنه نوع ضارب إلى الحمرة، وقد زين بخطوط متقطعة، وسمى فخار جرمو المصبوغ، ووجد ما يضاهى هذا النوع من الفخار

<sup>(1)</sup> راجع: « K. M. Kenyon, Digging Up Jerisho (1957), 151ff.

ني اتبه كوران؛، في إيران، ويعتقد أن أحدهما أصل للآخر، وبطل استمماله ني حدود 6000ق.م.

أما فخار الطبقات التالية لذلك النوع المصبوغ، فإنه يغلب عليه النوع المختن المصنوع باليد وهو غفل من الزخرفة والألوان، وفخره غير جيد، وهذه صفة فخار المصر الحجري الحديث بوجه عام، وتلته في نهاية هذا العصر أنواع من القخار أحسن وأتقن صنعاً مثل فخار حسونة وغيرها مما سيأتي الكلام عليها.

ونذكر في ختام ملاحظائنا عن جرمو المثور في ربيع عام 1966 على مرضع أثري اسمه فثامر خانه إلى الشمال من بلدة مندلي ثبت أن آثاره تضاعي أثار جرمو، حيث الأدوات الموانية والأويزيدية والأواني العجرية والفخارية. ويرتفم هذا الموضم زهاه (6) أمتار ومساحته نحو 100×150مرأ(11).

#### خلاصة ميزات المصر الحجرى الحديث:

بالنظر إلى أمنية المصر الحجري الحديث ليس في تأريخ حضارة وادي الرافدين حسب بل في تطور الحضارات جنيمها، فيحسن أن تلخص خصائمه قبل الانتقال إلى الكلام عن الأطوار الحضارية المهمة التي تلت هذا المصر.

مع عظم الانقلاب الذي حدث في حياة الإنسان في المصر الحجري الحديث باهندا، بعض الجماعات في الشرق الأدنى وفي مقدمتها المستوطئات في شمالي المراق إلى إنتاج القوت بالزراعة وتدجين الحيوان، نقول مع أهمية عذا التطور ظلت عدة الإنسان وحياته الاقتصادية بدائية ضيقة، فقد اقتضى الأمر مواحل أخرى من التطور التكنولوجي قبل أن يتمكن الإنسان من إنتاج الأدوات المنوعة الضرورية لحياته المادية، فمن بين الأدوات البدائية التي يجدها المنقبون في مستوطنات العصر الحجرى الحديث رحى الطحن المؤلفة

كثفت عن مذا الموضع الأثري السيدة فجوان أوتس، انظر: Jean Ones in SUMER, 22, (1966), 15ff.

من حجرين يدور أحدهما فوق الأخر أو يضرب أحدهما بالآخر؛ وكذلك الأطباق الفخارية البسيطة لفرك الحبوب وتقشيرها (Husking traya)، وقد وجدت نماذج من هذه الأطباق في تل حسونة الذي ستتكلم عن في الفصل التالي. ونذكر أيضاً الممازق والمحاريث المدائية (Hoe) والمناجل التي قوامها نصال صغيرة من حجر الصواف، ورؤوس النبال والسهام الحجرية. والمرجع كثيراً أن الإنسان عرف الغزل والحياكة بدلالة ما وجد من أقراص المغازل. أما الأواني الفخارية فقد مبق أن رأينا كيف أن الإنسان لم يعرف صنعها في الشطر الأقدم من هذا العصر، وهر الشطر الذي اصطلع على تسميته لهذا البب بطور ما قبل الفخار (Pre-Pottery Neolithie). ولما تعلم الإنسان صنع المفخار في الشطر الثاني منه كانت الأواني الفخارية كما ذكرنا من النوع الماذج البدائي الففل من الزخرفة والألوان باستثناء فخار الطبقات السقلي من طرية وجرموه. كما أنها صنعت باليد حيث لم يظهر دولاب الخزاف إلا من بعد فردن كثيرة، في أواخر ما يسمى بالمصر الحجري المعدني الذي ستكلم عن في الفصل التالي.

وإذا كانت لم تنضح بعد معالم التخصص بالصناعات البدائية فإن نوعاً من تقسيم العمل عاوسته المجتمعات الزراعية الأولى في الشرق الأدنى إبان عقا العصر، ولعل العراة هي التي اعتدت إلى تدجين الحبوب البرية بالزراعة، أي إنها هي التي أوجدت الزراعة ألى وكانت أعمال العرأة بالإضافة إلى تربية الأطفال تتعلق بطحن الحبوب وتهيئة الخبر والطعام وكذلك الغزل لصنع المملاس وتهيئة جلود الحيوانات، والمناية بتلك الحيوانات المدجنة في خطائرها. أما أبرز أعمال الرجل وواجباته فكانت على ما يرجع تتعلق بصنع الأدوات الحجرية والأسلحة البسيطة، وحماية قطعة الأوض الصغيرة المزووعة وصيد الحيوانات، حيث استمر إنسان العصر الحجري الحديث على توفير قوته

<sup>(</sup>۱) انظر:

G. Childe, New Light on the Most Ancient East, (1952), p. 41.

بالصيد، وتهيئة الحقل للزراعة. وقد سبق أن نؤهنا بأن زراعة الإنسان في هذا المعمر كانت زراعة محدودة نتصف بالاكتفاء الفاتي. أي زرع مساحة صغيرة من الأرض تكفي لإحالة الأسرة الفلاحية الواحدة، كما أنها كانت زراعة حقلية إذ لم تظهر بعد زراعة البسائين بالأشجار المشمرة (Horticulture) إلا في المعصور التالية وعلى وجه التحديد في أواخر المعمر الحجري المعدني التالي. وكانت زراعة المعمر الحجري الحديث إلى ذلك أشبه ما تكون بالزراعة المتنقلة، حيث الأرض مرعان ما كان يستفد خصبها فيهجرها الفلاحون إلى أرض أخرى بكره لأن الإنسان على ما يبدو لم يعرف الطريقة المتبعة بين نلاحي العراق الأن من زرع قسم من الأرض وترك القسم الآخر يوراً إلى الموسم الأتي، أي زراعة (الير والير).

واستيم انقلاب العصر الحميري الحديث الاقتصادي تطورات اجتماعة مهمة منها نشوه فكرة الملكية الفردية، أي ملكية العقل وأدرات الإنتاج البدائية والحيوانات المدجنة، كما يرجع نشوه بذور نظام الحرب بأبسط أنواعها، حيث النقل الزراعي واحتكاك الجماعات المنتجة للقوت بعضها بعض والاصطدام بالجماعات البشرية الأخرى التي لم تعلم الزراعة بل ظلت على حياة جمع القوت بالصيد.

ولعل أهم تطور أحدثه الزراعة في حياة الإنسان تحرير القسم الأعظم من نشاطه وطاقته بضمان إنتاج القوت بالزراعة. وكانت زراعة مطرية حيث انحصرت زراعة هذا المصر في الأقسام الشمالية من العراق وفي المناطق التي يمكن الاحتماد فيها على سقوط الأمطار الكافية، فكانت محدودة الجهد لم تكن تتطلب من فلاح العصر الحجري الحديث سوى الحرث اليسير حيث الحقل الذي يزرع كان صغيراً ثم البدر والانتظار إلى موسم الحساد والجني، إذ لم تكن زراعة ري كما قلنا. وتبدو هذه الأعمال جد طفيفة إذا قورنت مع الجهود الجسيمة المضنية التي كان يتطلبها الحصول على القوت بالصيد والجمع والالتفاط في عصر جمع القوت السابق (العصر الحجري القليم).

ولعل فكرة قياس الزمن والتقويم، ولا سيما التقويم الشمعي، أوحتها للإنسان الدورة الزراعية، إذ يمكن قياس طول السنة الشمسية من وقت بقر إلى وقت بقر أخر أخر أو من حصاد إلى حصاد آخر. ولعل إنسان ذلك المصر استمان في ضبط مثل هذه الدورات والمواسم وتماقبها ومواهيدها باقترانها بطلوع بعض النجوم والكواكب، على نحر ما يمارسه الفلاحون الآن في العراق وغير المعراق. ويجدر أن ننزه بهذا الصدد أن ضبط التقويم المصري القديم كان يستند إلى اقتران بده فيضان النيل بظهور كوكب الشعرى (Serius). أما حساب الأشهر فقد ظل على النظام القمري في جميع المصور القديمة تقريباً، ويرجح أن يكون من تراث ما قبل العهد الزراهي.

وإذا كان يشك في ظهور ديانة ما عند إنسان المصر الحجري القديم فإن نشره بقور الديانة والعبادة هند إنسان العصر الحجري الحديث يكاد يكون من الأمور المؤكدة. ولعل أول معبود تصورته المجتمعات الفلاحية كان ذا صلة بقرى الأرض المنتجة المؤلدة وخصبها، كما يرجح أن يكون أول معبود تصوره الإنسان كان على هيئة إلهة تمثل الأرض وخصبها، وهي الإلهة التي يطلق عليها اسم «الإلهة ـ الأمه (Mother-goddess) وأن دمى المطين المصترعة بهيئة نسوة بدينات مبالغ في كبر أندائهن، مما وجد في عدة مستوطنات من قرى العصر الحجري الحديث ومنها قرية الجرموه، تمثل تلك الإلهة. كما يرجح أن الإنسان قرن خصب الأرض ونتاجها الزراعي بإخصاب الأنشي بعضو يرجح أن الإنسان قرن خصب الأرض ونتاجها الزراعي بإخصاب الأنشي بعضو على هيئة ذلك المضو (Phalius) وقد وجدت منها نماذج عديدة في المراق على هيئة ذلك المضو (Phalius) وقد وجدت منها نماذج عديدة في المراق

وظهرت معالم المجتمع والحياة الاجتماعية في هذا المصر. أما في المصر الحجري القليم السابق له فلم يكن مجتمع بالمعنى الدقيق لمقهوم المجتمع وإنما كان نوعاً من التجمع. ومثل هذا يُقال بالنسبة إلى نشوء المائلة بمقهومها الاجتماعي وليس الجنسي، حيث المشاعية الجنسية كانت هي السائدة في المصر الحجري القديم. كما يرجع ظهور البداوة (Nomadism)

والرعي (Pasturalism) في المصر الحجري المعديث. وقد نشأت على ما يحتمل بطريقتين. أما من المجتمعات التي اهتلت إلى تلجين الحيوان فقط دون الزراعة كما في مجتمعات شمالي إفريقيا في المصر الحجري الحديث، أو من مجتمعات زراعية حل في مواطنها الزراعية الجفاف فلم تستطع زرع الأرض زراعة مطرية، حيث لم يتعلم الإنسان زراعة الري إلا عندما انتقل إلى سهول الأنهار الرسوية في العصور التالية كما سنشرح ذلك في الفصل التالي، فاقتصر في مثل تلك الأحوال على تدجين الحيوانات ورهيها.

ويجدر أن نلاحظ في ختام كلامنا على انقلاب العصر الحجري الحديث أنه إلى جانب مناطق الشرق الأدنى وفي مقدمتها شمالي العراق التي ظهرت فيها أولى وأقدم زراعة، ظهر ذلك الانقلاب أيضاً بوجه مستقل في مركزين أخرين من العالم ولكن في أزمان متأخرة عن ظهوره في الشرق الأدني، وهما الشرق الأقصى (الصين) حيث زراعة الرز وتدجين الخنزير في حدرد 3000ق.م، رفي أمريكا الوسطى حيث زراعة الذرة في حدود 000 ق.م. أما في سائر أنحاء المالم فقد انتقلت إليها منجزات العصر الحجري الحديث في أزمان متفاوتة من الشرق الأدنى بالفرجة الأولى، فمثلاً انتقلت إلى أوروبا عن طريق تركية والبونان وإلى جنوبي روسية ووادي الدانوب. ومم ذلك الانتشار فإن مجتمعات بشرية عديدة ظلَّت تعيش في طور جمع القوت بعد مرور ألوف كثيرة من السنين على ظهور الزراعة في الشرق الأدني. ومع نفائص الحياة الاقتصادية وأساليب الإنتاج في العصر الحجري الحديث مما ألمحنا إليه من بدائية الإنتاج واتصافه بالاكتفاه الذاتي وعدم ظهور معالم التخصص وانتفاء ضمان الإنتاج للطوارئ بسبب قلة هذا الإنتاج \_ نقول على الرفم من كل هذه الميوب والتقائمي كان المصر الحجري الحديث يحمل في طيانه جنين إمكانات المستقبل في توسم الإنتاج وتقسيم العمل والتخصص في الفلاحة وإنتاج الأدرات إلى غير ذلك من المقومات الحضارية الأخرى في التقدم التكنولوجي، مما منشاهد بوادره ومعالمه في الأطوار الحضارية التالية التي ستكلم عنها في الفصل التالي.

# الفصل الرابع

عصور ما قبل التأريخ

### ٢ ـ المصر الحجري ـ المدني،

#### تعريف المصر وخصائصه العامة:

انتهى المصر الحجري الحديث في العراق وفي بعض أقطار الشرق الأونى في حدود 5600 أو 5000ق.م، وابتدأت طلائع الحضارة والمصر التأريخي في حدود 3500 ق.م. أما الفترة الزمنية المحصورة ما بين هذين التأريخين ومقدارها ما بين 3500 و 2000 عام فإنها تحتل مكاناً مهماً في تأريخ تطور الحضارة في وادي الرافدين بوجه عام، إذ حدثت فيها نظروات حضارية مهمة كانت مراحل تمهيدية لظهور الحضارة في مطلع الألف الرابع، فهي على ذلك تعد فجر الحضارة والتأريخ. وأطلق عليها جملة تسميات منها مصطلع المصر "الحجري المعضارة والتأريخ. وأطلق عليها جملة تسميات حقيقة أن حكان وادي الرافدين بدؤوا يكتشفون استممال المعادن، ولكن لم يبدأ استعمالهم لها منذ بداية هذا المصر بل في منتصفه تقريباً، إذ ظل الإنسان في التعملهم لها منذ بداية هذا المصر بل في منتصفه تقريباً، إذ ظل الإنسان في التعملهم الأول منه يعتمد الحجارة وفيرها من صنع أدواته وآلاته. وسميت هذه المناس عصر ما قبل السلالات الحاكمة، وإذا كان قد ظهر بمض المناس، حيث لم تظهر فيه السلالات الحاكمة، وإذا كان قد ظهر بمض النظيمات السياسية فلا سيل لنا لمعرفتها لأن العراقيين القدامي لم يبتدهوا بعد وسيلة تلتدوين، أي لم نظهر المصادر المدونة.

وحدثت في هذا المصر سلسلة من التطورات الحضارية أمكن حصرها

في أدوار أو مواحل متميزة بطور أوانيها الفخارية وأشكال هذه الأواني، وفي العناصر الحضارية الأخرى مما سننطرق إليه، ويمكن إيجاز الخصائص والمقومات الأساسية لهذه الفترة الحضارية بالأمور التالية:

 ازدياد القرى الفلاحية واتساعها وتطور الكثير منها إلى المدن التأريخية التي اشتهرت في العصور التأريخية التالية.

2 ـ اتساع زراعة المصر الحجري الحديث السابق الذي قلتا إنه كان بتصف بالاكتفاء الذاتي من تاحية الإنتاج الزراعي. أما في هذا المصر الجديد فإن الفلاحين صاروا يبادلون فاقض الإنتاج الزراعي بالسلع والحاجات التي تخصصت في صنعها وإنتاجها طبقات جديدة من الصناع والحرفيين، مثل الفخار والنجار وغيرهما. وبعارة أخرى ظهر في هذا المصر تقسيم العمل وطلائم، التخصص.

3 ـ بداية استيطان السهول الزراعية ثم السهول الرسوبية في الأقسام الرسطى والجنوبية في وادي الرافدين، وظهرت منذ منتصف هذا العصر زراعة الري بالأنهار والجداول، فنجم عن ذلك آثار كثيرة في تطور النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما ستطرق إليه في موضع آخر من هذا القصل.

4 - امتاز فخار هذا العصر في وادي الرافدين ومناطق الشرق الأدنى الأخرى بأنه كان من النوع العلون والمزخرف، ويعد بعض أنواعه من أجمل ما أنتجته الحضارات القديمة، وقد أطلق بعض الباحين على هذا العصر اسم معمر الفخار العلونة، وسنرى كيف أن فخار الأطوار المختلفة من هذا العصر يختلف بعضه عن بعض ويتميز فخار كل طور بالطرز والألوان وأشكال الأواني المعيزة فاتخذ ذلك من بين الأسس التي استند إليها الباحثون في تقسيم هذا العصر إلى الأطوار المختلفة التي صعدها واشتقت أسماؤها من أسماء المواضع الآثارية التي وجدت فيها آثارها المميزة لأول مرة، وهي بحسب تسلسلها الزمني:

ا ـ درر حسرتة.

<sup>2</sup> ـ فور سامراء أو دور فحسونة ـ سامراه.

الدور حلف.

- 4 ـ دور المبيد:
- أ \_ الميد الأول (= طور أريدر).
- ب العبيد الثاني ( = طور حاج محمد ورأس العمية).
  - جرر الميد الثالث (الميد القديم سابقاً).
  - د ـ العيد الرابع (العيد المتأخر سابقاً).
- 5 ـ دور الوركاء: طور الوركاء القديم والوسيط والمتأخو.
- وقد ارتُي حديثاً أن يجعل طور الوركاء الأخير ودور جملة نصر والدور الأول من عصر فجر السلالات الثالي لجملة نصر دوراً حضارياً متميزاً أطلق عليه مصطلح المصر «الشبيه بالكتابي» (Proto-literate) أو «الشبيه بالتأريخي» (Proto-historic).
  - ويمكن تنظيم هذه الأدوار وجمعها تحت ثلاثة أدوار رئيسة:
  - 1 ـ حجري ـ معدني قليم (Early chalcolithic) (ني حدود 5600ق.م):
    - أ ـ دور حسونة.
    - ب دور سامراه.
  - 2 ـ حجري ـ معدلي وسيط (Middle chalcolithic) (الألف الخامس ق. م).
  - أ دور حلف: 1- حلف قديم، 2 حلف وسيط، 3 حلف متأخر.
     ت العيد الأول:
    - (= طور أريدو، الطبقات 19 \_ 15 في أريدو).
      - ج \_ العبيد الثاني (حاج محمد ورأس العمية).
    - 3 ه حجري معدتي مثاخر (Late chalcolithic) (4000 \_ 3500 \_ 4):
      - أ \_ العبيد الثالث (المبد القديم سابقاً).
      - ب ـ العبيد الرابع (العبيد المتأخر سابقاً).
        - ج ـ دور الوركاه:
      - 1 ـ وركاء قديم (الطبقات 12ـ8 في الوركاء).

الطبقات الدة في الوركاء).

4 ـ الدور الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتأريخي (3500 ـ 2000ق. م):

أ ـ وركاه مثأخر (الوركاه، الطبقات 5 و14، ب، جـا.

ب . جمدة نصر (الوركاء، الطبقات 3 . 2).

جد عصر فجر السلالات الأول.

ونوجز الآن خصائص هذه الأدوار الحضارية وميزاتها.

1 - دور حسونة:

## تل حسونة:

سمي الدور الأول من أدوار العصر الحجري المعدني باسم طور وحسونة نسبة إلى التل المسمى احسونة»، إذ وجدت فيه لأول مرة الأواني الفخارية والأدوات الأخرى المميزة لهذا الدور، ويقع تل حسونة في ناحية التورة من محافظة نيتوى (الموصل)، على بعد نحو 22 ميلاً جنوب الموصل و5 أميال شمال شرقي قرية الشورة، وقد نقبت فيه مديرية الآثار المراقية وترتفع أعلى نقطة فيه زهاه (7) أمتار عن السهل المجاور، وأظهرت التنقيبات المشار إليها بقايا ست عشرة طبقة من أدوار السكنى، تنتظم في خمسة أدوار حضارية، هي، ابتداء من أقدمها (1) طور حجري حديث متأخر (الطبقة 14) دور حسونة (الطبقات الا-18):

أ فخار حسونة القديم (الأركائي) المصيوغ والمحزز (الطبقات: ١١١-١١).

ب \_ فخار حسونة الخاص (Standard Hassuna ware) (الطبقات ١٦١٠).

- (3) دور احسونة ـ سامراء؛ (الطبقات ٧٠٧١).
  - (4) دور حلف (الطفات ۱۲۷).
  - (5) دور العبيد الشمالي (الطبقات XI-XII).

 <sup>(1)</sup> أشرف على تغيبات مديرية الأثار في تل احسونة الأستاذان فؤاد سفر وسيتون لويد. انظر التغرير المنشور في NES, IV. (1945), 258f.

(6) فخار من الأدوار المتأخرة (الطبقات XIII-XVI).

ففي أسفل طبقات الثل وهلى ما يسمى في علم الآثار بالأرض البكر (Virgin soil) وجدت آثار مستوطن زراعي من أواخر العصر الحجري المحدث، ويبدو أن الستوطين كانوا يسكنون الخيام، إذ لم يعثر على بقايا بيوت مشيدة. وهذه هي الطبقة الأولى (أ) (A) من تل حسونة التي وجد فيها فخار المصر الحجري الحديث من أطواره الأخيرة كما قلنا، حيث بدأ استطان السهول الشمالية من بعد ظهور المراحل الأولى من الزراعة وتدجين الحيوان في سفوح المبال الشمالية كما مر بنا في كلامنا على القرية الفلاحية اجرموا في القصل السابق، فقد ذكرنا أن المصر الحجري الحديث يتقسم إلى دورين : دور ما قبل الفخار، ثم الدور الذي تعلم فيه فلاحو ذلك المصر صنع الأواني الفخارية، وكانت من نوع الفخار الففل أي غير مصبوغ وخالي من الزخرقة والزينة وقد صنع باليد، والغالب عليه أنه خشن سمج الصنع، مثل الفخار الذي عثر عليه في حسرنة بالد، والغالب عليه أنه خشن سمج الصنع، مثل الفخار الذي عثر عليه في حسرنة (الطبقة A) وفخار الطبقات الأولى من ثل الخصوانه.

وأعقب أولتك القلاحين الذين عاشوا في مضارب الغيام أحفادهم الذين وجدت بقاياهم في الطبقات التالية من قل حسونة التي تمثل أطوار العصر المحجري المعدني، أي الطور الذي سميناه طور حسونة (الطبقات اله 18-VI من حسونة). وقد تقدم أولتك الفلاحون مراحل أبعد من أسلافهم الذين عاشوا في العصر الحجري الحديث، إذ صاروا يشيدون مساكنهم من الطين (على غرار بيوت الطين الفلاحية الآن). ولكنهم سرمان ما عرقوا صنع «اللبن» من الطين. ووجدت في حسونة مخازن للحبوب على هيئة أحواض أو جرار كبيرة من الفخار فير المفخور، كانت تدفن في أوض الدار حتى حافاتها. كما عرقوا كيف يخبزون المخبر بتنور من الطين. ولما كانوا لا يعرفون استعمال المعادن كيف يخبزون الخبر بتنور من الطين. ولما كانوا لا يعرفون استعمال المعادن أفإنهم صنعوا أدواتهم المنزلية البدائية من الحجارة ومن الطين ومنها «الهاون» (Mortar) ومناجل الصوان (نصال من حجر الصوان) وبالمعاريث أو الفؤوس الحجرية (Hoe) وأفراص المغازل للغزل، ودمى الطين السمجة الصنع

أما الفخار الخاص بدرر حسونة فهو على توعين قسم بموجبهما درر حسونة إلى طورين، أطلق على فخار الطور الأقدم منهما اسم فخار حسونة القديم (Archaic ware) (تل حسونة الطبقات القدام)، وهو فخار مزين بحزوز وألوانا وقد وجد هذا النوع من الفخار في مواضع أخرى منها تل الصوان (الذي سنتكلم عنه) وثل مطارة (۱۱). ويتميز فخار حسونة من الطور الثاني وزخرفته. وقوام هذه الزخرفة خطوط مستقيمة وخطوط متصالبة ومتقاطعة ومثلثات، ولون الأواني أسمر كاب (Math). والفائب على الأواني الفخارية أنها من نوع الجرار الكروية ذات الرقاب المستطيلة القائمة، والكؤوس أو الطاسات (Bowl). ويمثل طور حسونة الثاني في تل حسونة الطبقات (۱۱۵-۱۱۱) رفي ثل الصوان (الطبقات ۷-۱۱۱). وتقدمت طرق تشييد بيوت السكنى، وإزدادت مرافقها وعدد حجراتها.

ويبدو بحسب معرفتنا الراهنة، أن دور حسونة كان محصوراً في الأجزاء الشمالية والوسطى من العراق؛ حيث تل الصوان القريب من سامراء أبعد مرضع جنوبي رجد فيه دور حسونة وكذلك طور سامراء الذي أعقبه.

وفي ختام كلامنا على دور حسونة يجدر التنويه ببعض البقايا العظمية التي وجدت في الطبقة الثانية من تل حسونة، حيث وجد هيكلان عظميان لطفلين توأمين وضعا في جرة من الفخار، وقد قدر عمرهما في حدود السئة أشهر، ووجدت معهما طاحة صغيرة من الفخار والجمجمتان من النوع المسمى «الرأس الطويل» (Dolichocephalic) ووجد ما يضاهي فخار حسونة، بالإضافة إلى المواضم التي ذكرناها، في الطبقات السفلي من نينوي (الطبقة ما

بقع ثل احظارته على بعد نحر 35كم جنرب كركوك. وقد تحرت فيه بئة التقيات الأمريكية في جرمر برتاسة الأستاذ الم يعدووه في عام 1948، ووجد في التل فخار حسونة وسامراه وحلف:
 Maidwood in /NES, XI (1952), 1ff

<sup>(2)</sup> راجع الدراسة التاريخية التي قام بها بعض الاختصاصيين من كلية الطب المراقية المنشورة في مجلة «سومر»، المجلد 22 (1966)، القسم الإنجلتري، من 43 شما بعد.

(IIB)(1) كما وجد في تل «شمشارته الذي سنصفه. ووجدت أطوار حسونة وسامراه في التل السمى «يارم تبه (جنوب غربي تلمفر بنحو ككم)، في التل الثاني منه كما أبانت ذلك تنقيبات البعثة الأثرية الروسية برئاسة الأستاذ «مونجايف»، واقتصر التل الثاني من هذا الموضع على دور حلف فقط. أما أطوار سامراه وحلف والمبيد في تل حسونة فسيأتي الكلام عليها في الأقسام المخصصة لها من هذا الفصل.

# تل اشمشارة والتلول الأخرى في سهل ابتوين ـ رائية ١:

من المواقع الأثرية التي يجدر أن نفرد لها بحثاً خاصاً بالنظر إلى ما أسفرت التحريات الأثرية فيها عن نتائج مهمة حول أطوار المعمر الحجري المعدنياء جملة مواضع في سهل التوين ـ رانية ومنها التل المسمى الشمفة اليمنى من نهر الزاب الصغير، وعلى بعد نحو الام جنوب شرقي رائية و(5) كم غرب المطيق الجبلي المسمى الأمكان (أو مفيق سنگر) الذي يمر منه الزاب من بعد اجتيازه وادي الردشته الكائن في الجهة الثانية من الجبل المحيطة بسهل الوين ـ رائية (5).

وقد حبل مشروع خزان «دوكان» الذي شرع به في عام 1956 مديرية الأثار المامة على القيام بتحريات أثرية في المنطقة التي كانت ستغمرها مياه هذا الخزان، فيفأت بمسح التلول الأثرية في عامي 1954 و1955، لاختيار المهم منها لإجراء تحريات أثرية إنقاذية فيها (Salvage Archaeology). وقد سجل نحو أرمين موقعاً أثرياً في منطقة الفيضان، فاختارت أهمها وشوعت منذ عام 1956

حول التحريات الأثرية في نيترى راجع:

Mallowan, «The Soudage of Nineveh (1931-32)» in The Annals of Archaeology and Anthropology, XX, (1933).

<sup>(2)</sup> يفصل الزاب الصغير أحد السهول الكبيرة الذي تكتفه سلاسل جبال اكوراهش . أزرس . كلاره إلى شطرين، يسمى السهل الغربي منهما، وهو الأكبر، سهل ابترين» وسهل اوانيةه ايضاً حيث تقع طفية وائية في طرفه الشمالي. ويسمى السهل الشرقي ابتكرت (نسبة إلى ناحية بتكرت) وكذلك سهل امركة؛ (نسبة إلى قرية مركة الواقعة في حفوده الشمالية).

بالتنقيبات فيها ، وأوفدت لذلك المغرض حدة هيئات كانت تعمل في آنٍ واحد، واستمر العمل إلى عام 1960 ، وكان بناء السد قد تمّ في حام 1958.

وأظهرت تناتج هذه التحريات أن هذا السهل الخصب استوطئ الإنسان منذ العصر الحجري الحديث، واستمر الاستبطان فيه في جميع أدوار عصور ما قبل التأريخ، وأدوار العصور التأريخية التالية. ولما كان يتعلّر الكلام على التلول التي شملتها التحريات فنكتفي بمجرد تعدادها محيلين القارئ إلى القارير الأولية التي نشرت عنها أداء، ونقتصر على إيجاز المنتاتج المهمة التي أسفرت عنها التقيات في تل اشمشارة».

#### تل اشعشارا):

سبق أن نؤهنا بتل الشمشارة من حيث أهمية النتائج التي أسفرت عنها النتقيبات التي أجريت فيه نيجدر أن نفرد له وصفاً خاصاً ليكون متمماً لكلامنا على المصر الحجري الحديث والمصر الحجري ـ الممدني المسئلين في طبقات

<sup>(1)</sup> شملت التنقيات المنتظمة المستمرة سبعة تمول مهمة هي: (1) كمريان، (2) تل الفيم (وكلامما في الضفة الشرقية من الزاب الأسقل)، (3) قورة شيئا، (4) باسموسيان، (5) كام، (6) شمشارة، (7) دوگردان (وكلها في الجانب النربي من الزاب)، ونذكر فيما يلى أمثلة على نتائج التحريات:

<sup>(</sup>أ) كل باسموسيان: ست عشرة طبقة أثرية، أقدمها دور سامراه وحلف ثم العبيد والوركاء ثم الأطوار (لتأريحية التالية. فقد وجدت بقايا صبدين في الطبقتين الثالثة والرابعة، من العهد الآخوري انقديم (الألف الثاني ق.م).

<sup>(2)</sup> تل كدريان: دور المبهد والوركاء، ثم الدور الأكدي والأشوري القديم والحوري.

 <sup>(3)</sup> تل الديم: دور المهيد والوركاء. ثم الدور الأكدي والأشوري القديم والحوري والمهدي،
 ومتر أيضاً على معهد من المهد الأشوري القديم.

 <sup>(4)</sup> قرره شيئا: دور المبيد رقد عثر على بثاياً معبدين من هذا الدور ثم بغايا دور الوركاء والأدرار التالية.

<sup>(5)</sup> دور گردان: دور العبد ثم الرركاء والعبد الأشوري القديم حول خلاصة عقد التحريات انظر تقرير الذكور بهنام أبر الصوف في مجلة هموم ( 1970 ، المجلد 26) القسم الإنجليزي مي ■ فيا بعد . وراجع كذلك المجلدات الثالية من مجلة فسوم (\* المجلد 12 (1950) . 15 (1959) . 16 (1969) . 18 (1962) . 20 (1964).

هذا الموضع الأثرية. وقد استمر استيطانه إلى العصور التأريخية كما تدل على ذلك ألواح الطين المسمارية التي اكتشفت فيه ومن بينها وسائل مهمة تعود إلى العصر الأشوري القديم (في حدود القرن الثامن عشو ق.م)، واستوطنت الطبقات العليا من التل في العصر الإسلامي، في حدود القرن الرابع عشر الميلادي.

يرتفع تل شمشارة معدل (19) متراً هن السهل المحيط به، ويبلغ هرضه زهاء (60) متراً، من (القاهدة)، ويوجد امتداد جنوبي للتل يرتفع نحر (13) متراً، وطول التل الكلي يربو على (330) متراً، وقد نقبت فيه بعث أثرية دنيمركية في عام 1957 برئاسة الأستاذ التكولت؛ (H. Ingholt) ومساعده الأستاذ الشوء (Leesos)، وبعد توقف أعمال هذه البعثة في عام 1958 تولت مديرية الآثار العراقية استثناف التحريات فيه (1959،1958).

وكشف الجس الأثري (Sounding) من أعلى التل إلى أهمل الطبقات في الأسفل عن بقايا ست عشرة طبقة أثرية أو دور سكني بمكن توزيعها على الأدوار الحضارية التالية، ابتداء من الأعلى<sup>(22)</sup>:

 <sup>(1)</sup> مولت البعثة الدنيمركية في تل «شمشارة» المؤسسة الدنيمركية المسماة «وقف كاولزبيرج». حول نتائج هذه التحريات انظر الضارير الثالية:

H. Ingholt in SUMER, XIII, (1957), 214ff.

Lanses, sAn Old Babylonian Archive Discovered at Shurshare in SUMER, XIII, (1957), 216ff.; IMD, XVI, (1960), 12ff.

وهن خلاصة الطبقات الأثرية والأدوار الحضارية التي سجلت في شمشارة ومقارنتها بالمواضع الأثرية الأخرى في العراق راجع:

Mortman is SUMER, XVIII, (1942),

<sup>(2)</sup> مولت البحة العثيمركة في تل «شسشارة» المؤسسة العنيمركية المسماة ادفق كاداريهرج». حول نتائج هذه التحريات انظر الطارير النالية:

<sup>21.</sup> Inchels in SUMER, XIII, (1957), 2148.

Lucason, «An Old Bubyloulan Archive Discovered at Shemahara» in SUMER, 2011. (1957). 21611; JOHN, XVI. (1988), 1287.

ومن خلاصة الطبقات الأثرية والأدوار الحضارية التي سجلت في شمشارة ومقارنتها بالمواضع الأثرية الأغرى في العراق راجع:

Peder Morteness in SUMER, XVIII, (1962), 70ff

الطبقات 1-3: معالم استبطان إسلامي يرجع في تأويخه إلى ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر الميلاديين.

الطبقات 18.4: أدوار حورية وآشورية قديمة، وبضمنها ألواح الطين المسمارية المكتشفة من العهد الأشوري القديم.

الطبقات 16.9: أدرار ما قبل التأريخ.

والطبقات الأخيرة السفلى هي التي يمنينا أمرها بالنسبة إلى الموضوع الذي بين أيدينا. فالطبقات من 16 إلى 14 ترجع إلى طور ما قبل الفخار من العصر الحجري الحديث، حيث لم يعثر فيها على بقايا من الفخار، والمرجع أنها تعاصر في زمنها طور (جرموه مما قبل الفخار، ووجد فيها بدلاً من الفخار أدرات حجرية دقيقة (مايكروئيئية). أما الطبقات 2-19 فقد ظهر فيها التخار، ويرجع أنها تماصر تل حسونة (الطبقات 21-17) حيث يتشابه النوعان من الفخار في كلا الموضعين.

ونختتم هذه الملاحظات الموجزة عن قسمشارته بالتنويه بألواح الطين المسمارية التي عشر عليها في الطبقات التأريخية من الموضع (الطبقة الخامسة)، ويرجع عهدها كما قلنا إلى المصر الأشوري القديم (في حدود 1800ق.م) ويتألف معظمها من الرسائل الرسمية الإدارية من زمن الملك الأشوري الشهير قسمسي . أدده الأول (1813-1871ق.م)، ويسبان من هذه الرسائل أن أمبراطورية هذا الملك الآشوري امتدت إلى هذه الأقاليم الخصبة. وورد اسم حاكم الإقليم التابع، الذي كانت شمشارة مركزه، بهيئة اكواريه (Kuwer) واسم المركز الإداري قشوشراه (أ)، وهذا بلا شك اسم قسمشارة القديم الذي ظل في الاستعمال مع بعض التحوير في اللفظ. ويرجع أن يكون الموضع نفسه قد عرف في عهد سلالة أوره الثالثة (2112 ـ 2004ق.م) بصبغة اشترامه (Shashrum) وعيفة الشراطورية أورا في

<sup>(1)</sup> شرشراء وبالمقاطم المسمارية: abu-abu-ra, shu-sha-ra-e, shu-sha-re-e

عهد الملك «شولگي» مع مراكز أخرى في الشمال منها «أوربيلم» (Urbitum) (أربائيلر أي أربيل) واسمرم» (Simurrum) التي يرجع أن يكون موقمها في منطقة «ألترن كوبري» على الزاب الأسفل.

#### تل الصوان:

ومن المواقع الأثرية التي كشف فيها من أطوار الحصر «الحجري \_ المعدني» والأطوار الأخيرة من العصر الحجري الحديث الموضع المسمى تل الصوان الراقم على ضفة دجلة اليمني، على بعد نحو 11كم جنوب سامراء. وهو تل صفير يرتفع عن السهل المحيط به زهاه (3 ـ 4) أمتار وذو شكل بيضوي تقريباً، طرئه من الشمال إلى الجنوب نحو (230) متراً وعرضه من الشرق إلى الغرب نحو (110) أعتار. وقد سبق للباحث الآثاري المعروف اهرتسفيلد؛ (منقب سامراء) أن فحصه في عام 1911(١) واتضحت أهميته من بعد فحصه من جانب مديرية الأثار حبث كان الغالب على الماعقطات السطحية فيه فخار دور حسونة القديم وفخار دور سامراه التالي له. فباشرت بالتحري فيه منذ عام 1963 ولا يزال العمل فيه جارباً. وأسفرت تلك التغيبات عن نتائج مهمة وتسجيل خمس طبقات أثرية رئيسة، ترجم الطبقات الثلاث المفلى منها إلى أواخر العصر الحجرى الحديث ثم طور حسونة القديم وبداية فخار حسونة الأنموذجي الذي يستمر إلى الطبقة الرابعة ثم الخامسة مم فخار طور سامراء(2) وكشف في الطبقة الأولى من هذا التل التي قلنا إنها تعاصر فخار حسونة القديم عن مجموعات من القبور المهمة يربو عددها على مائة قبر، وجدت فيها بالإضافة إلى الهياكل المظمية مجموعات ثمينة من الأواني الحجرية ودمي أو تماثيل صغيرة منحوثة نحثاً دقيقاً من حجر المرمر الجديل، كما وجدت مجموعة من الحلي بعضها من أحجار كريمة وشبه كريمة

Hertzfeld, Die Ausgrabungen von Semarra, V, (1930), p. 5. (1)

 <sup>(2)</sup> حول نتائج التقيات في الثقارير الموسمة الأولية راجع السجلدات الآتية من سجلة اسومرا:
 21 (1965)، 20 (1964)، 24 (1969).

مثل المقيق (Cornelian) والزبرجد (Tarqoise) أو الفيروز. وقد حفرت هذه الفيور في أرضيات ببوت الطبقة الأولى فوق الأرض البكر، ووجد في أحدها هيكل امرأة مطلي بالمفرة دفنت معها قلائد من الغرز المختلفة، من بينها خرز من النحاس الخام. والذي يلفت النظر في آثار هذه الفبور كثرة ما وجد فيها من تلك التماثيل الصغيرة المنحوثة من المرمر التي أشرنا إليها، فقد وجد منها من واحد إلى ثلاثة تماثيل في القبر الواحد. وعثر في يعض القبور على أشياء تمثل عضو الذكر من الحجر (Phallic Symbols) ولكن لم يعثر عليها مصاحبة للتماثيل الحجرية الأنثرية، وزين بعض تماثيل النسوة بتطعيم عيونهن بالصدف والمحار المثبت بالقبر.

ووجدت في الطبقة الأولى أيضاً بقايا بيوت مشيدة من اللبن، وهي على جانب كبير من التطور بالنسبة إلى بيوت العصر الحجري الحديث السابقة للعصر الحجري المعدني، واعتمد مكان هذا المستوطن من أهل الطبقة الأولى في قوتهم على زراعة القمح والشعير، كما وجدت بقايا نباتات أخرى أهمها نبات الكبار (Caper) والكتان والقنب، وبما أن مثل هذه النباتات تحتاج إلى الري الاصطناعي فيمكن الاستنتاج أن مكان هذا المستوطن بدؤوا بمشاريع الري الصغيرة.

ومن الأبنية التي تستحق التنويه بناء واسع مشيد باللبن وجدرانه مملطة بالطين، يرجع أن يكون له صغة عامة أو دينية، ولعله كان شكلاً من أشكال يبوت العبادة، يؤيد هذا الاحتمال ما وجد فيه من التماثيل الصغيرة من المرمر من النوع الذي يسمى في الأثار بتماثيل الإلهة .. الأمه (Mother goddes).

#### : tolpoline : 2 - 2

دور سامراه هو الطور الثاني من أدوار العصر الحجري المعدني القديم، ويرتى زمن ازدهاره إلى النصف الثاني من الألف السادس ق.م. وسمي بدور سامراه لأن الفخار الخاص به وجد لأول مرة في مقبرة من عصور ما قبل الثاريخ تقع تحت بقايا دور السكنى من عهد سامراه العباسية، حيث عثر عليه

المنقبون الألمان قبيل الحرب الأولى (1912-1918)<sup>(1)</sup>. ثم وجد الفخار المعيز لدور سامراء في جملة مواقع أثرية أخرى محصورة في شمالي العراق رفي الأجزاء الوسطى منه حيث منطقة سامراء (ثل الصوان الذي سبق ذكره) تعدد أقمى مدى جنوبي انتشر إليه ذلك الفخار ومعه فخار حسونة. أما أشهر هذه المواقع فهي ثل مطارة (القريب من كركوك) وثل حسونة (الطبقات ٧٠٠١) وتل الصوان رئا شمشارة (الطبقات ٤١٥- ويقع ضمنها دور حسونة أيضاً) وتل الصوان (الطبقات ١١٠٠ ويقع ضمنها دور حسونة أيضاً) وتل الصوان الطبقات ١١٠٠ ويضمنها قخار حسونة الخاص) وثل حلف وثل جغاربازار في الجزيرة العليا وثل ابوغاز» على الفرات الأعلى مقابل ألبو كمال وفي تبه گوره والأربجية وغيرها. ووجد ما يضاعي فخار سامراء في بلاد عيلام (سوسة).

ويرى بعض الباحثين أن ما يسمى بدور سامراء ليس في الواقع دوراً حضارياً متبزاً وإتما هو نوع خاص من الفخار الملون المنقوش من فخار المصر الحجري المعدني، والأجدر أن يلحق بدور حسونة باعتباره طوراً من أطواره، وأنه يتداخل في بعض المواضع الأثرية مع فخار دور حلف الذي سيأتي الكلام عليه، حيث يستسر فخار سامراه في الأطوار القديمة من دور حلف.

ومهما كان الأمر فإن فخار سامراه يتميز، بالمقارنة مع فخار دور حلف الذي يطيه، بأنه ذو لون واحد (Monochrome) كما يمتاز كذلك بزخارفه الهندسية المرتبة في أنطقة (Bands) أفقية ومتوازبة وكذلك أشكال بعض الحيوانات مثل الطيور والأسماك والمقارب والايل وفي حالات قليلة أشكال آدمية مرسومة بصورة تخطيطية تقريبية. وكانت هذه الزخارف تنقش بلون أسود فاتح أو أسمر على سطح الإناه ذي اللون الأصفر الباهت.

وعلى حد ما تعرفه إلى الآن لم يعرف العراقيون القدماء استممال المعادن والتعدين في طور سامراء فكانت الحجارة المادة المعتمدة في صنع الأدوات، ومنها الحجر الركاني الآسود (الأويزيدي Obzidian).

Hertzfeld, Die Amgrabungen von Semerra, V. (1930), p. 5. (1)

# العصر والحجري ــ المدني، الوسيطة

#### 1 - دور حلف:

عد دور حلف، كما مر بنا، الطور الأول مما أطلقنا عليه اسم المصر الحجري ـ المعدني، الوسيط (Middle chalcolithie)؛ ويلي دور حلف من حيث السلسل الطبقي والزمني طور سامراه الذي تكلمنا عليه.

أما اسمه نقد اشتق من اسم المثل المسمى احلف، أو اخلف، وهر موضع أثري كبير يطل على الخابور، بالقرب من قرية الرأس العيناه، على الحدود التركية السورية، وعلى بعد نحو (140) ميلاً شمال غربي نينوى. وقد تحرت فيه بعثة أثرية ألمانية برئاسة الباحث الأثري افون أوبنهايم، (Von Oppenheim) قبل الحرب العالمية الأولى، وكشفت عن بقايا أثرية مهمة منها ما يعود إلى مملكة آرامية ازهرت في المتطقة في القرن العاشر ق.م، كانت عاصمتها الكوزان، أو الكوزان، (Guzan) وهو اسم تل حلف القديم، ومن ناحية الموضوع الذي بين أيدينا عثر المنقبون على طبقات أثرية تقع تحت ناحية المملكي وجد فيها نوع من المنخار المصبوغ الجميل، هو الذي أطلق عليه من بعد ذلك اسم فخار حلف. ولأن فخاريات عصور ما قبل التأريخ لم عليه من بعد ذلك المعتمام اللازم من الباحثين ولتأخر النشر عن هذا الفخار إلى عام 1931 ألا من بعد ذلك الكامري التي تلت النشر عنه واهتمام الباحثين بآثار ما أبل التأريخ، وضعت دور حلف والفخار الذي يميّزه في موضعه المصبح بين أدوار ما قبل التأريخ التي انفق الباحثون على تسميتها وتسلسلها الحضاري في أدوار ما قبل التأريخ التي انفق الباحثون على تسميتها وتسلسلها الحضاري في أدوار ما قبل التأريخ التي انفق الباحثون على تسميتها وتسلسلها الحضاري في أدوار ما قبل التأريخ التي انفق الباحثون على تسميتها وتسلسلها الحضاري في أدوار ما قبل التأريخ التي انفق الباحثون على تسميتها وتسلسلها الحضاري في

 <sup>(1)</sup> سمي المكتشف «قون أوينهايم» هذا النزع من القخار «الفخار المصبوغ» أو «الملون»
 (Buntkermik):

Von Oppenheim, Der Tell Halaf, (1931).

Von Oppenheim, Tell Halaf, I, Die Praehistorischen Funde (1943).

الثلاثينات من هذا القرن. فقد اكتشف فخار حلف في جملة مواقع أثرية منها نينوى<sup>(1)</sup> وتل الأربجية (2<sup>0)</sup>وتل جفاربازار (<sup>(3)</sup> وتبه كورا<sup>(4)</sup> وفيرها.

إن أبرز ما تمناز به آثار دور حلف أواني الفخار الجميلة ذات النقوش الزاهية المصبوغة بعدة ألوان (Polychrome) مثل الأصفر والبرتقالي والأحمر والأسود على أرضية من العلين المفخور. والواقع أن براعة صنع هذا الفخار وجودة تزويقه تضاهى أجمل ما صنع من الفخار العلون في تأريخ الحضارات القديمة. ومما يزيد الإهجاب بها أن الأواني الفخارية قد صنعت بالبد حيث لم يستممل دولاب الخزاف بعد، ولكن رقة هذه الأواني وجودة طينتها وانتظام أشكالها ما زالت كما قانا مدعاة للدهشة والإهجاب. وصنعت أنواع عديدة من الأواني مثل الأقدام (Pois) ذات الرقاب المفلطحة والجرار المفرفصة (Squat) والأباريق والنوارق (Beakers) والصحون والأطباق وغيرها. أما الزخارف فهي ذات أشكال متناسقة جميلة، وقوامها الأشكال الهندسية كالمثلثات والمربعات والمعينات والخطوط المتصالبة وأشكال المراوح أو أشكال المحار المروحي (Scallop) والنوائر الصغيرة، والأشكال النباتية والحيوانية مثل الأزهار والأطيار الحاطة والغزلان ورؤوس الثيران المرسومة يصورة مختصرة تخطيطية (Bukranium)، ومن الأشكال الخاصة الفأس ذات الرأسين وما يسمى بالمربع المالطي (Maltese square) (وهو مربع في كل من زواياه الأربع مثلث صغير).

<sup>(</sup>۱) راجع:

R. C. Thomson and Mallowan, «The British Excavations at Ninevel» In The Annals of

Archerology and Azothropology, XX, (1933).

<sup>(2)</sup> انظر:

Mallowes and Rise in IRAQ, II, (1935).

Mallowan in IRAQ, III,. (1936). IBID., IV, (1937) (3.)

A. J. Tobler, Excavations at Tene Gawrs, (1950). (4)

اختلف الباحثون في أصل فخار حلف أو يرد عن الموضوع احتمالان أحدهما الأصل السوري والاحتمال الثاني الذي نرجحه أنه من أصل محلي ألم من شمالي العراق ولا سيما منطقة نينوى، يؤيد ذلك وجود تراث قديم في شمالي العراق في صناعة الفخار الملون، مثل فخار دور حسونة وسامراه. وإذا سلمنا بهذا الأصل فإن انتشاره في العراق لم يعمل إلى المنطقة الوسطى منه، إذ ثم يعثر عليه في سامراه كما ذكرنا. كما أن الأطوار الأولى منه متصلة القرافل التجارية المؤدية عبر الفرات والمجزيرة إلى منطقة البحر المتوسط، وقد وجدت في منطقة الخابور عدة مواضع أثرية كشف فيها عن فخار حلف مثل تا «براك» واخشاربازار» وتل حلف (وهو التل الذي اشتق منه اسم هذا الدور كما بينا)، وانشر كذلك عن طريق نهر الباليج حيث وجد فخاره في الموضع كما بينا)، وانشر كذلك عن طريق كركميش (جرابلس الآن) إلى بلاد الشام وكيليكية في الأناضول. كما وجد في هدة أماكن على ساحل البحر المتوسط على اأرغاوريته القديمة (رأس الشعرا، بالقرب من اللاذية).

ومن الطريف ذكره بصدد أصل فخار حلف أن بعض الباحثين ذهب، قبل أن يثبت زمن هذا الفخار، إلى أنه من أصل إفريقي (3)، ومع أن هذا الرأي أصبح باطلاً الآن، بيد أن شبه فخار حلف بالفخار البوناني أمر يسترعي الانتباه، وإلى ذلك فإن الأبنية المستدبرة المسماة التولوس» (Tholas) التي عثر عليها من دور حلف في شمالي العراق لها ما يضاهيها في جزيرة قبرص وكريت في تأريخ متأخر عن زمن حلف العراقي. وكذلك في بلاد

<sup>(1)</sup> من الأراء المختلفة حول أصل فخار حلف انظر:

Aus Perkins, The Competitive Archevology of Early Mecopotamia, (1947), 43ff.

<sup>(2)</sup> راجع:

R. C. Thomson and Mallowan, «The British Excuvations at Nistveh» in The Assessing of
Archaeology and Amthropology, XX, (1933).

R. Destand in SYRIA, XX, (1931), 92ff. (3)

المسينية أو الكينية (Mycense). يضاف إلى ذلك استعمال يعض الدمى والرموز الدينية التي وجدت من دور حلف مثل الدمى التي تمثل الإلهة . الأم (Mother Goddess) والحسامة والفأس ذات الرأسين أو الحدين ورأس الثور (Bukranium). وقد وجد مثل هذه الرموز في كريت وبلاد الأناضول مما قبل المهد الحثي. وبالنظر إلى قدم فخار حلف وسية في الزمن بعشرات القرون فيسوغ للباحث أن يعكس ذلك الرأي القديم عن أصل فخار حلف، وإرجاع تلك التأثيرات الحضارية في هذه المناطق إلى طور حلف في شمالي المراق.

ويتميز دور حلف في تأريخ حضارة وادي الرافدين بآن فيه ظهرت بغاية التعدين واستعمال المعادن، ولا سيما التحاس والرصاص، وقد تقدم فن التعدين خطوات أخرى في الأدوار التي أعقبت عصر حلف.

وتشير سعة الفرية التي كشفت عن بقاياها في تل الأربجية (الغريب من المعرصل) إلى نقدم الفرى الفلاحية من ناحية الاتساع والتنظيم وأساليب البناء، وأصبح البعض منها، ولا سيما الأربجية المسالفة الذكر، أقرب ما تكون إلى مدن صغيرة تقدم فيها بناء بيوت السكنى وترتيبها وتنظيمها في شوارع مبلطة بالحجارة الطبيعية، ومع أن الطين بفي المادة الشائمة في بناء البيوت إلا أنه ظهر كفلك استعمال اللبن وبوجه خاص في قرى منطقة المغابور.

ويتقرد دور حلف عن أطوار العصر الحجري المعدني بنوع غريب من الأبنية هي الأبنية المستديرة التي ذكرناها باسم اثرلوس (Tholon وجمعها (Tholon) والتي قلنا إنها تضاهي أبنية القبور اللسينية التي يرجع زمنها إلى عصر متأخر هن دور حلف. وقد وجد عشرة أبنية منها في تل الأربجية من طول حلف الوسيط، وقوامها، كما قلنا، أبنية مستديرة تبلغ أقطارها من 5 ونعف إلى 7 أمتاره ثم ازدادت سعتها في الطبقات التالية من الأربجية إلى 16.5 ووامتراً، وهي مشيدة من الطين على هيئة خلايا النحل وأسبها من الحجارة، ووجد للبعض عنها مدخل أمام البناء

على هيئة حجرة مستطيلة. ولكن لم يعثر في أي منها على يقايا عظمية بخلاف ما يماثلها من الأبنية «المسينية» التي قلنا إنها كانت قبوراً، ولم يهتد الباحثون حتى الآن إلى تفسير واضح لوظيفة هذه الأبنية في شمالي المراق، وقد رجح أن يكون الكبير منها الموجود في مركز قرية الأربجية نوعاً من المعابد أو المزارات الدينية. كما فسرها البعض بأنها لم تكن سوى طراز خاص من دور السكنى، وأن الكبير منها كان بعابة النادي أو «المضيف» للمجتمع الفلاحي، ولعل مما يؤيد ذلك أن الأنواع، الجديدة المكتشفة في تركية (في الموضع المسمى ترلو) ثبت أنها بوت للسكنى.

وقد أمكن تقييم دور حلف ولا سيما في الأربجية، كما ذكرنا في أول كلامنا على العصر الحجري ـ المعدني، إلى ثلاثة أطوار يمثل كلاً منها عدداً من طبقات السكنى ونوعاً خاصاً من فخار حلف. وقد أطلق على هذه الأطوار: (1) طور حلف القديم ويشمل الطبقات البتائية في تل الأربجية مما قبل الطبقة العاشرة، (2) طور حلف الوسيط، وتمثله الطبقات (10-7)، (3) طور حلف المتأخر وتمثله الطبقة السادسة.

ونختتم كلامنا على دور حلف بذكر أبرز المواد الأثرية بالإضافة إلى الأواني الفخارية التي تكلمنا عنها، قمنها أنواع مهمة من القلائد أو الدلايات (Pendanty) المصنوعة من حجر «الاستيتايت» الأخضر (Steatite) والأقراص الحجرية الصغيرة المنقوشة بخطوط مستقيمة أو متقاطعة. والمرجع أنها كانت تستعمل لختم «السدادات» الطينية الخاصة بالجراز فتكون بذلك أقدم نوع من الأختام المنبسطة (Stamp seals) التي سبقت في الظهور والاستعمال الأختام الإسطوانية (Cylinder seals) الي طبح، ومن المواد المسيزة أيضاً وؤوس دور الوركاه الذي سيأتي الكلام عليه. ومن المواد المسيزة أيضاً وؤوس الدبابيس الحجرية (Mace heads) والعوذ الحجرية (Amulets) المصنوعة على هيئة رؤوس الثيران، والدمي المصنوعة بشكل الحمامة وكذلك الدمي التي أخرنا إليها باسم «الإلهة ـ الأم» المصنوعة بهيئة امرأة بدينة تضع يديها على

ثديبها المبالغ في كبرهما، وجسمها مزين بخطوط ونقط يظن أنها نوع من الرشم (Tatto).

#### 2 ـ دور الميد:

## تأريخ الاكتشاف والتسمية:

وجدت بعثة التنفيبات البريطانية في اأوره في أثناء تحرياتها في هام 1927\_1926 أنى الموقع الأثري المسمى «العبيد» (تصغير عبد) القريب من «أور» (على بعد نحو ٩ أميال إلى الشمال الغربي) نوهاً من الفخار العلون عد عند اكتشافه أقدم نوم من الفخار ويمثل أول دور للاستيطان البشري في السهل الرسويي، وأطلق عليه اسم دور «العبيد» نسبة إلى ذلك التل الذي ذكرناه. ثم أعقبت اكتشافات أخرى لفخار دور العبيد في أنحاء كثيرة من العراق، في الشمال والجنوب؛ ففي الأعوام 1946-1949 ثامت مديرية الآثار بالتنقيبات في الموضع المسمى «أبو شهرين» (أريدو القديمة، على بعد نحو 25كم جنوب غربي أور). ووجدت نوها جديداً من الفخار في طبقات أثرية من اأريدوا تحت الطبقات التي رجد نيها فخار العبيد في الموقم نفسه (2)، أي إن فخار الريدوة الجديد أقدم زمناً من فخار المبيد، وهد هذا الفخار الجديد دوراً جديداً من أدوار ما قبل التأريخ وأقدم عهود الاستيطان في الجنوب. وقد سيق لبعثة التنقيبات الألمانية في الوركاء أن هثرت في هام 1937-1935 على نوع آخر من الفخار أسمته فخار قحاج محمدة نسبة إلى الموضم المسمى قحاج محمده أو اقلعة حاج محمده الواقع على ضفة الفرات غير يعيد عن موقع الوركاء وبالقرب من قلعة حاج محمد شيخ قبيلة الجوابر<sup>(3)</sup>. وقد وجد هذا الفخار تحث طبقة من الترسبات الغرينية ببلغ ثختها زهاء عشرة أقدام، ولكنه

Hall and Woolley, Al-'Dhaid. Ur Escavations, I, (1927). (1)

 <sup>(2)</sup> هن تفائج التنقيات في «أريدو» راجع التفارير الأولية المبشورة في مجلة «سومر»، المجلد الثالث (1947) والمجلد الرابع (1948) والمجلد السادس (1950).

G. Ziegler, Die Keramik von 📟 Qul'at Hoggi Muhammed, (1953). (3)

كان يظهر إلى العبان في جرف شاطئ النهر إبان انحسار ماه الفرات، ومعا لا شك فيه أن يكون موضع الاكتشافات هذا بقايا مستوطن من عصور ما قبل التأريخ سبق دور اللعبيدة، ولكن ارتفاع مسترى الأرض بفعل الترسبات الغرينية جعله مطموراً تحت سطع الأرض، وقد وجد فخار احاج محمده في البريدة في طبقة أثرية تقع فوق طبقات فخار الريدوة وتحت طبقات فخار السيد، فيكون التسلسل الأثري لهذه الأنواع الثلاثة من الفخار ابتداء من أسفل الطبقات على الوجه الآتي: أريدو - حاج محمد - العبيد، ثم اكتشف في عام الطبقات على الموضع المسمى الأمن المعيقة بالقرب من اكيشة نوع دامع من الفخار شبيه بفخار احاج محمدة ولكن ارتبي أن يكون أحدث منه ومشتق الفخار شبيه بفخار الحاج محمدة ولكن ارتبي أن يكون أحدث منه ومشتق منظم الباحثين يميل إلى عد ما كان يسمى دور المبيد في الجنوب، وأصبح هذا المدور يقسم الآن إلى الأطوار الأربعة دور العبيد في الجنوب، وأصبح هذا المدور يقسم الآن إلى الأطوار الأربعة

- الميد الأول = طور «أريدو».
- 2 \_ العبيد الثاني = طور نخار حاج محمد ورأس العمية.
- 3 \_ العبيد الثالث = ما كان يسمى سابقاً دور العبيد القديم.
- 4 ـ العبيد الرابع = ما كان يسمى سابقاً دور العبيد المتأخر.

ويعاصر العبيد الأول والعبيد الثاني دور حلف في شعالي العراق، وقد سبق أن جعلنا دور حلف والعبيد الأول والثاني تؤلف ما سعيناء بالعصر الحجري ـ المعدني الوسيط، أما العبيد الثالث والعبيد الرابع ودور الوركاء التعديم (الطبقات 2-18 من الوركاء) والوركاء الوسيط (الطبقات 2-18 من الوركاء)

<sup>(1)</sup> اكتنف هذا الفخار في فرأس المدينة السيد فستروناك انظر:

D. B. Stronach in IRAQ, 23, (1961), 95ff.

الوركاه) فقد جملت كما مرّ بنا سابقاً الدور الأخير من العصر الحجري (11).

#### ارينو:

تقع مدينة الريدو (أبو شهرين) الآن في شبه صحراء رملية، بيد أنها لم تكن كذلك في المعمور القديمة، إذ نشير الأدلة الأثارية إلى أن مجرى نهر الفرات القديم أو فرعاً منه كان يرويها من يعد مروره يعدينة اأوره القريبة منها (نحو 25كم إلى الشمال الشرقي). وأبرز ما يشاهد الآن من بقايا العدينة بضعة مرتفعات تغطيها الرمال وبقايا البرج المعدج (الزفورة) الذي يرجع في أصله البعد إلى العصر الشبيه بالكتابي، ولكن شيّد بالآجر بشكله التأريخي في عهد

<sup>(1)</sup> تكرر خلاصة أدوار العصر الحجري المعتنى:

<sup>1</sup> ـ العمر الحجري ـ المدني الثنيم:

أ ـ دور حسونة.

ب دور سامراه.

<sup>2</sup> ـ الحجري ـ البعثني الوسيط:

<sup>1</sup> ـ هور حلف.

ب معور الميك الأول = عور «أريدو» (أريدو الطبقات 15.19).

جـ دور العيد الثاني = حاج محمد ورأس العمية (أريدو: الطبقات 12.14).

<sup>9</sup> ـ الحجري السدني الأخير :

آ ـ العيد القائث (النيد اللمهم سابقاً . أربلو: الطفات 9.9) . في النيد ودأوره وثبه كورا (الطبقات 12-19).

ب ما العبيط الرابع (العبد الأخير مابقاً): في أريدو، الطبقات 6.7 والوركاء (الطبقات.) 18.18) وتبه كارة (الطبقات 13.18).

جد - الوركاه:

أ ما الوركاء القديم: الروكاء، الطبقات 12.8. وأريدو، الطبقات كـ4، وثب كورا (الطبقات.
 112.1).

<sup>2-</sup> الوركاء الوصيط: الوركاء (الطبقات ف)، وأريش (الطبقات 23)، وتبه كورا (11.11).

<sup>3</sup> ـ الوركام الأخير: الوركام الطبقات 5 رقال في، فجر.

رقد جمل هذا الدور من الرركاء أول أطوار المصر الشيه بالكتابي أو الشيه بالتأويخي.

سلالة «أور» الثالث (في حدود 200ق.م)، كما يدل على ذلك الأجر المختوم بأسماء ملوك هذه السلالة. واشتهرت مدينة «أويدو» في تأريخ حضارة وادي الرافدين ومأثرها الدينية بكونها مركز عبادة الإله الشهير «أنكي ـ أيا» إله المحكمة والمعرفة الذي اشتهر في العقائد الدينية وفي الآداب والأساطير.

وأبانت التحريات الآثارية التي قامت بها مديرية الآثار (1946-1949) أن أريدو كانت، بحسب معرفتنا الراهنة، أقدم مواضع الاستيطان في السهل الرسوبي الجنوبي، وذكرت المدينة في أثبات الملوك السومرية على أنها أولى المدن المخسس التي حكمت فيها سلالات من الملوك في عصر ما قبل الطوفان (1). وكشفت التقييات التي نؤهنا بها عن بقايا تسع عشرة طبقة أثرية أو دور سكتي. ونتظم هذه الطبقات ابتداء من الطبقة السفلي 19 (الكائنة فوق الأرض البكر) في الأدوار الحضارية التالية:

 الطبقات 15\_19: طور •أريتو»، الذي سبق أن ذكرنا أنه سمي بدور العيد الأرل.

2 ـ الطبقات 14\_12: طور فخار حاج محمد، وهو الطور الذي أطلق عليه مع فخار رأس العية اللعيد الثاني».

 الطبقات ١١ـ8: فخار العيد المألوف الذي كان يسمى العيد القديم ثم الآن «العبد الثالث».

4 ـ الطبقات 6.7: فخار دور المبيد المتأخر (العبيد الرابع الآن).

 3 - الطبقات كـ1: دور الوركاء والأطوار التالية وبضعتها عصر فجر السلالات.

ويبدو من نتائج التحريات السالفة المذكر أن السكنى العامة في «أريدو» انقطمت تقريباً من بعد دور الوركاء، واقتصرت حياة العدية على جملة بنايات

انظر القصل التالي (الخامس) الخاص بعضر فجر السلالات.

رسية ومعدية للموظفين ورجال الدين التابعين لمعبد أي \_ آبدو، معبد الإله أنكي \_ أياه. وقد وجدت بقايا قصر كبير يرجع في زمته إلى عصر فجر السلالات المثالث، واستمر المعبد والزفورة وما يتبعهما من أبنية إلى العصور التاريخية الثالثة، كما يدل على هذا ما ذكرتاه من أن زفورة الصدينة (برجها المصدرج) قد شيئدت في عهد سلالة أور الثالثة (2112 ـ 2004ق.م)، واستمرت الإشارات التأريخية في النصوص المسمارية إلى معبد المدينة في كتابات المطوك من المهود التأريخية الثالية، وفي مقدمتها شريعة احمورابي، كتابات المطوك من المهود التأريخية التالية، وفي مقدمتها شريعة احمورابي،

وإذا استثنينا الطبقة التاسعة عشرة التي لم يعثر فيها على بقايا من الأبنية الأمر الذي يشير إلى مكنى الأكراخ، فقد وجدت في الطبقات التالية بقايا مساكن مشيدة من الطين ثم من اللبن، وكان لأحد هذه الأبنية قوس معقود باللبن من دور الوركاء.

وكشفت التحريات عند زاوية الزفورة عن سلسلة المعابد شبّد بعضها فوق بعضى، أي إن المعبد الجنيد كان يقام فوق أنقاض المعبد الأقدم منه. ويرجع أربعة من هذه المعابد إلى دور وأريدوه (العبيد الأول) ويرجع البعض ويرجع أربعة من هذه المعابد إلى دور وأريدوه (العبيد الثالث والرابع ودور الأخر إلى طور حاج محمد (العبيد الثاني)، ثم العبيد الثالث والرابع ودور الموركاء. وكان المعبد السادس عشر (من الطبقة السادسة عشرة) أحسن تلك المعابد حفظاً، ويلاحظ فيه تقدم في البناه، حيث شيد باللبن، وقوامه حجرة مرمة تقريباً تحتوي على دكة القرابين (Offering table) ومفيح المعبد (Altar). وتمتاز جدران المعبد بما يسمى بالطلمات والدخلات (Buttress. Recess) ومناد الخاصية المعمارية التي ظلت ملازمة لطراز المعارة في معابد حضارة وادي الرافدين إلى آخر مهردها التأريخية. وتزداد إمارات التقدم المعماري في بناء المعابد التالية، فقد ازداد المعبد الخامس عشر سمة وحجماً، وعندما نصل إلى معابد أطوار العبيد الثالية (المعابد: المحابة)، حيث شيدت باللين مصطلح المباني «النذكارية» (Monumental buildings)، حيث شيدت باللين

المنتظم وأقيمت فوق دكاك أو مصاطب منحدرة الارتفاع، ويرقى إليها بمنحدرات ترابية (Ramp). رفي وسع الباحث أن يعد هذه المعابد المقامة فوق مرتفعات اصطناعية أصل الزقورات (جمع زفورة أي البرج المدرج)، وهي الأبنية اللينية المرتفعة التي تميزت بها حضارة وادي الرافدين منذ مطلع العمور التأريخية. واستمر تشييد المعابد فوق المصاطب المرتفعة في «أريدو» في دور الوركاه التالي لدور الميد.

ووجدت في معظم المعابد السالفة الذكر كميات كثيرة من عظام السلك، يمكن تضيرها على أنها القرابين التي كانت تقدم إلى إله المدينة الذي الاشك في أنه كان الإله فأيا - أنكي وحيث استمرت عبادته في المدينة إلى العصور التأريخية، وكانت فأريدوه أشهر مراكز عبادته.

### انشار دور الميد ومجمل غصائصه العضارية:

وجدت الآثار المختلفة المبئلة لدور العبيد (بأطواره الأربعة التي يقسم إليها الآن) في جميع أنحاء العراق؛ على أن العبيد في شمالي العراق، وهر ما يطلق عليه اسم «العبيد الشمالي»، يختلف من بعض الوجوه عن العبيد الجنربي. ويمكن القول إنه في الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق قامت المدن التأريخية المشهورة فوق بقايا قرى من دور العبيد كما تشير إلى ذلك التحريات الآثارية التي تمت في مثل هذه المدن، نخص بالذكر منها «أور» وواريده ولجش (لكش) ودنفر» و«الوركاه» وغيرها، بالإضافة إلى المواضع الأثرية الكثيرة التي حجل السح الأثري فيها وجود فخار دور العبيد (1)، ومثل ذلك بقال بالنسبة إلى المواقع الأثرية الكثيرة في شمالي العراق مما سبقت

<sup>(1)</sup> نشير برجه خاص إلى تحربات مديرية الأثار النفاحة بتسجيل المواقع الأثرية في سائر أنحاء القطر، راجع أخر النشرات التي أصدرتها هذه المديرية هام 1970. وتؤه كذلك بالتحريات التي تمت في منطقة مندلي والكشف عن أطوار المبيد. راجع:

Josse Osterne FRAQ, XXX, (1946), Lff. IBID., XXXI, (1949), 115ff; SUMER, 22, (1966),

الإشارة إلى بعضها. وسنخصص وصفاً لأحد المواقع الشمالية وهو «تبه كورا» يصفته إحدى قرى العبيد الشمالي، ووجدت آثار طور العبيد المنخلفة في عدة جهات من الشرق الأدنى، ومنها بلاد إيران وبلاد الشام. وتم في السنوات القليلة الماضية صبح أثري لآثار العبيد في بعض جهات المملكة العربية السعودية ولا سيما الأجزاء الساحلية من الخليج، وسجل أكثر من سبعة عشر موضعاً أثرياً في الجهات الداخلية على بعد نحو 40 ميلاً من السواحل، وجد فيها فخار العبيد من أطواره المختلفة، والجدير بالذكر بهذا الصدد أن آثاراً من درو الجمدة نصرة وعصر فجر السلالات وجدت في واحة «البريمي» (أبو نظيي)، كما عثر على معبد من عصر فجر السلالات في البحرين (البعثة الأثرية نظيه)، كما عثر على معبد من عصر فجر السلالات في البحرين (البعثة الأثرية الدنيم كه 1954—1961).

وبعد هذا العوجز عن مدى انتشار دور العبيد نذكر مجمل صفة آثار هذا العور ولا سيما أوانيه الفخارية المميزة. وأول ما نذكر أن فخار العبيد بوجه عام من النوع الملون ولكنه أحادي اللون (Monochrome)، وقوام الزخارف في أوانيه الفخارية خطوط سود مائلة إلى الزرقة أو سمر أو حمر فاتحة، أما سطع الإناه فإنه فر لون مخضر (ماثل إلى الخضرة) أو أصفر فاتع (Buf)، وهي مفخورة (مشوية) بدرجات عالية من الحرارة. هذا ولا يشدر وجود أوانٍ مزينة بأشكال بعض النباتات والحيوانات. كما أن طائفة من الأواني قد صنعت بنوع خاص من النباتات والحيوانات. كما أن طائفة من الأواني قد صنعت بنوع خاص من المعربة . هذا مجمل وصف فخار العبيد بوجه عام، ويمكن للقارئ الذي يريد الاستزادة والوقوف على فخار كل دور من أدواره الرجوع إلى النشرات الخاصة المثبتة في آخر هذا الفصل. أما موجز فخار طور «أريدو» فإنه بشترك مع فخار المثبتة في آخر هذا الفصل. أما موجز فخار طور «أريدو» فإنه بشترك مع فخار

عن تناتج هذه التحربات راجع البحوث التي ألقيت في الموتمر الدولي الصنطف في البحرين هام 1970 عن موضوع الآثار الأسبوية، والمعشورة خلاصتها في:

Edith Perada in Artibus Asias, XXXIII, (1971).

وتشرت علم البحوث في مجلة : Archaeology, 23, (1979), 3348. : أيضاً والبحوث في مجلة : Geofrey Bibby, Looking for Dibmus, (1969).

الشكولاتة) ومزين يخطوط صغيرة وبأشكال المربعات والمثلثات الصغيرة الشكولاتة) ومزين يخطوط صغيرة وبأشكال المربعات والمثلثات الصغيرة والخطوط المنكسرة ضمن خطوط أقلية متوازية، وتشبه هذه الأطرزة في شكلها المام أطرزة فخار دور دسامراه، ويرجع أن يكون النوعان من الفخار متماصرين تفريباً. ووجدت في الطبقة (19) (أولى طبقات أريدو) والطبقات 17 و15 الأطباق الخاصة بتقشير الحبوب (Husking trays) الشبيهة بأطباق دور حسونة، الأمر الذي يشير إلى قدم دور اأريدوا، أما فخار تحاج محمده (أي دور المبيد الثاني المعثل في الأريدوا بالطبقات 12.14) فلوته في الغالب قائم ضارب إلى قدر الإناء ذو لون ضارب إلى الصفرة، ووجد نوع من الأواني على هيئة الطاسات قدر الارتفاق المريضة تشبه الصحون التي وجلت من آخر أطوار حلف، وهي كذلك (Bowls) المريضة تشبه الصحون التي وجلت من آخر أطوار حلف، وهي كذلك

وإذا كان فن التعدين ولا سيما تعدين النحاس قد كان في مراحله الأولى في دور حلف، فتوجد شواهد على تقدمه في دور العبيد ولا سيما الأطوار الأخيرة منه حيث وجدت ألات واضحة مثل الفؤوس كما تشير إلى ذلك الفأس المكتشفة في فته كوراه القرية من الموصل.

وتدل بقايا القرى التي جرى التحري فيها في جنوبي المراق وشعاليه مثل 

قأريدو، والمقير وقتبه كورا، على اتساع القرى في دور المبيد وتقدم بناه 
المساكن وازدياد استعمال اللبن المنتظم في البناه، كما أن كثرة القبور وعدد 
دور السكنى تدل هي الأخرى على تكاثر سكان القرى. فقد وجد مثلاً ما لا 
يقل عن ألف قبر في قأريدو، من دور المبيد. وقد فرز بعض القبور في قأريدو، 
وجعلت على هيئة مقبرة للقرية خارج حارات السكن، وهي قبور منتظمة مبنية 
باللبن وقد وضعت الجثث فيها على ظهورها.

ومما توصف به التحريات التي كانت تجري للكشف عن دور العبيد بوجه خاص وأدوار عصور ما قبل التأريخ بوجه عام أن معظمها لم يتم بأسلوب التقيبات الأفقية المنتظمة أي الكشف عن حارات السكني طبقة من بعد طبقة، وإنما أجريت بطريق حفر الجس (Testpits) العميقة أي الحفر العمودي كما تم في «أور» و«الوركاء» ونفر ونينوى وغيرها، يستنى من ذلك عدد تليل من المواضع التي طبقت فيها طريقة التنقيبات الأفقية وفي مقدمتها «أريدو» وتبه كورا والعقير، وإذ كنا قد تكلمنا على أريدو فيحسن أن نوجز نتائج التحريات في كل من المفير وتبه كورا بصفتهما أمثلة على قرى عصر العبيد، موضوع بحثنا.

#### المقير:

نفي موقع العقر (الواقع على بعد نحو 00بيلاً جنوب بغداد في جزيرة ما بين النهرين السفلي) كشفت مديرية الآثار العراقية (1941-1941) عن قرية أسوذجية من دور العبيد (دور العبيد الثالث والرابع). كما وجد معبد من طور الوركاء الأخير سيأتي وصفه في كلامنا على العصر الشبيه بالكتابي. لقد شيدت بيوت هذه القرية العبيدية من اللبن وبئيت على جانبي دروب أو أزقة، ويحتوي البيت الواحد على عدة حجرات ذات تخطيط منسق نوعاً ما. ووجدت نماذج للتنور الشبيه بالتنور العراقي الحديث، واستعمل فلاحو هذه القرية المناجل والفؤوس المصنوعة من الفخار المشوي شياً جيداً، حيث لم ينشر استعمال معدن النحاس على مقياس كبير، كما استعملوا الحجارة الطبيعية في صنع أدواتهم الزراعية المحدودة مثل دؤوس المحاريث، ولم يكن المحراث المعدني الكبير قد شاع استعماله. ووجدت كفلك إبر من العظم وأقراص للمغازل الأمر الذي يشير إلى تقدم فن الحياكة والنبيع.

ويجدر أن ننوه في ختام كلامنا على دور العبيد بالاتصالات التجارية بين وادي الرافدين وبين الأقطار الخارجية منذ عصور ما قبل التأريخ لجلب المواد الضرورية التي استعملها سكان العراق القديم؛ ومع أن تلك الاتصالات كانت تتم

من نتائج تظيات مديرية الأثار في العثير راجع:

Lloyd and F. Safar in JNES (1943).

وعن موجرٌ قحار المبيد من أطواره المختلفة انظر:

Edith Porada in Ehrich, Chronolgier in Old World Archaeology, (1965), 1336; 149ff

بالدرجة الأولى بالطرق البرية بيد أنه وجدت إمارات آثارية تشير إلى أن بعض تلك الاتصالات كان بطريق البحر، ونذكر بهذه المناسبة نموذج القارب المصنوع من الفخار الذي وجد في اأريدوه من أطوار العبيد الأخيرة. وأن اأريدوه وهأوره القريبة منها لم تكونا بعيدتين عن ساحل الخليج العربي، وقد سبق أن ذكرنا في الفصل الأول المخصص للمقدمة الجغرافية احتمال اتصال هاتين المدينتين بالخليج عن طريق هور كبير كان بعد في عصور ما قبل التأريخ إلى هذا الجزء من بالخليج عن طريق هور كبير كان بعد في عصور ما قبل التأريخ إلى هذا الجزء من الاكتشافات الآثارية الجديدة في سواحل الجزيرة العربية والعثرر على أطواد العبد المختلفة. ولعل تلك الاتصالات قد بلغت جهات الهند الشرقية (وادي نهر السند)، وهي الاتصالات التي اتضحت أكثر في العصور التأريخية النائية.

### قرية الله كورا):

من القرى النموذجية التي تناولتها التنقيبات الأفقية أي الكشف عن حارات دور السكنى بحسب طبقاتها، الموضع الذي سبقت الإشارة إليه باسم البه كورا٤، الواقع على بعد نعو 15ميلاً شمال شرقي الموصل، وقد أسفرت التحويات التي قامت بها جامعة «بسلغانية» الأمريكية برئاسة الأستاذ «سيايز» التحويات التي قامت بها جامعة «بسلغانية» الأمريكية برئاسة الأستاذ «سيايز» أرمانها من دور حلف الذي تكلمنا عنه سابقاً في منتصف الألف الثاني ق.م، أزمانها من دور حلف الذي تكلمنا عنه سابقاً في منتصف الألف الثاني ق.م، حيث الفخار «الحوري» والأشوري من المصر الآشوري الوسيط(2). أما دور

<sup>(1)</sup> انظر نتائج التقيبات في ثبه كورا في:

A. J. Tubler, Excevations at Tops Gaven, (1954).

<sup>(2)</sup> ندرج فيما يأتي خلاصات الطبقات في تيه گورا:

دور حلف: الطبقات ١١٥ ـ ١٥.

دور العيد: الطبقات 19 ـ 13.

دور الوركاء:الطبقات 13 ـ 🕷

فور جمعة تمير: الطفات 🖫 ـ 🖲

عصر فجر السلالات والعصور التأريخية التالية الطبقات 8 . 7.

العبيد، موضوع بحثنا، فإنه ظهر في الطبقة التاسعة عشرة ويستمر إلى الطبقة الثالثة عشرة، حيث عشر فيها على الأواني الفخارية الخاصة بدور العبيد، ولا سيما دور العبيد الثالث والرابع، وشيدت بيوت هذه القرية، كما في بيوت دور العبيد الجنوبية بآجر اللبن، ولكن إلى ذلك استمعلت الحجارة أيضاً. ويمتاز العبيد الشمالي، كما تمثله فتيه كوراف، بكثرة ما يسمى بالأختام المنسطة (Stamp seak) المصنوعة من أنواع الأحجار المختلفة، في حين أن استعمالها في العبيد الجنوبي كان تادراً تقريباً، وقد نقشت بصور مسطة من الحيوانات والصور الأدمية التقريبية. كما أن الأدوات المصنوعة من المتحاس المحسنة والمحت لمله في العبيد الجنوبي، حيث لم يعثر لحد الآن على أدوات نحاسية واضحة لعله بسبب ملوحة التربة في الأجزاء الجنوبية من العراق. وقد نعاسة واضحة لعله بسبب ملوحة التربة في الأجزاء الجنوبية من العراق. وقد نعل أذوات أخرى هي مخيط (Aw) وحلقة وفزره، وبالإضافة إلى معدن النحاس أدوات أخرى هي مخيط (Aw) وحلقة وفزره، وبالإضافة إلى معدن النحاس وجدت غرز من الذهب، وقد وجد خيط أو سلك من الذهب في أور.

ورجدت في تبه كورا ثلاثة معايد (الطبقة 13)، وهي تضاهي بعض معابد 

«أريدو عن الدور نفسه. وإلى جانب ذلك عثر في الطبقة نفسها على بناء بن 
مستديرين من الدوع الذي سعيناه «ثولوس» (Tholos) الذي شاع في قرية الأربجية 
من دور حلف السابق لدور العبيد، الأمر الذي يشير إلى استمرار بعض العناصر 
الحضارية من دور حلف إلى دور العبيد. ومثل ذلك يُقال في دمى الطين التي تمثل 
«الإلهة ـ الأم» وهي جالسة على خرار دمى دور حلف فلا نشبه ما شاع في العبيد 
الجنوبي، حيث تمثل على هيئة امرأة نحيفة (هيفاء) ورأسها أشبه ما يكون برأس 
الحية، ومثل شعرها بطيات من القير. ويجعد أن نشير بهذا الصدد إلى أن هناك 
نوعاً آخر من دمى الطين الممثلة على هيئة امرأة تعمل على صدرها طفلاً، مما 
يثبه «الأم والطفل» في الرموز السبحية الدينية.

ويخلاف المقبرة التي وجلت في «أريدو» المخصصة خارج دور السكنى والمشهدة باللبن من دور الميد مما أشرنا إليه في كلامنا على «أريدو»، كانت

القبور في قرية تبه كورا من الدرر نفسه عبارة عن (حفر دفن اعتيادية) حفرت خارج المعابد ووضعت الجثث فيها وهي ملمومة (Contracted). أما الأطفال فكانوا يقبرون في جرار أو أوانٍ كبيرة من الفخار. ولعل هذا يشير إلى أن المبيديين الشماليين ظلوا محافظين على طائفة من تراث أسلافهم من دور حلف رضا انتشار جماعات من أهل العبيد الجنوبي إلى الشمال.

ومما لا شك قيه أن الزراعة اتسعت في هذا العصر، وأصبحت بالدرجة الأولى زراعة ري ولا سيما في السهول الرسوية الوسطى والجنوبية. وبما أن دور العبيد أقدم زمن للاستيطان في هذه الأقسام من العراق فكانت زراعة الري تجارب ومحاولات لمشاريع الري قام بها العبيديون الجنوبيون برجه خاص، وكانت في مقدمة العوامل التي حفزت الإنسان على تنظيم المجتمع وظهور المعالم الأولى من نظام العكم، مما سنتطرق إليه مرة أخرى. وكان تظهور المعبد منذ دور العبيد أثر مهم في التنظيمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، حيث سرعان ما ظهوت في الأدوار التي أعقبت عصر العبيد والمعبدة والحكومة المعبدية. وعلى هذا فإن ظهور المعابد في عصر العبيد واستعرارها في الوجود والتطور والاتساع في الحجم والتنظيم والنظيم والنوذ يسوغ للباحث عد عصر العبيد بداية ما يسمى بالحضارة السومرية التي يضعف رأي من ذهب من الباحثين إلى جعل بداية حفارة وادي الرافدين منذ يضعف رأي من ذهب من الباحثين إلى جعل بداية حضارة وادي الرافدين منذ دخول السومرين المزاعوم إلى العراق في الأطوار الأخيرة من دور الوركاء.

# المصر والحجري - المدني، الأخير،

تكلمنا فيما مبق على العصر الحجري - المعدني الأول (القديم) الذي يتضمن دور حسونة وسامراه والعصر الحجري المعدني الثاني (الوسيط) الذي يدخل ضمنه دور حلف والعبيد الأول والثاني، فتخصص الآن موجزاً لآخر أدوار العصر الحجري - المعدني (3500,4000) الذي أدخلنا فيه دوري العبيد الثالث والرابع ودور الوركاه (الوركاه القديم والوسيط).

### 1 ـ دور العبيد الثالث والرابع:

بما أننا تكلمنا على دور المبيد بوجه عام فلا حاجة إلى إفراد بحث خاص لدوري العبد الثالث والرابع اللذين قلنا إنهما كانا يسميان العبيد القديم والعبيد المتأخر، فتقتصر على ذكر أبرز الأمور المميزة، منها أن هذين الدورين مسئلان في جميم أنحاء العراق الشمالية والجنوبية، وفي معظم أجزاء الشرق الأوسط. فالعبيد الثالث مثلاً معثل في «أريدو» بالطبقات (11ـ8)، وقبل ذلك رجد في «أور» وثل العبيد (الذي سمى باسمه درر العبيد جميعه) وفي اتبه كوراه (الطبقات 19-17)، وكان يسمى سابقاً دور العبيد القديم وهو أول ما اكتشف من أطوار هذا الدور قبل أن يعشر على طور «أريدو» وطور احاج محمده. وثعل أبرز ما يجده المنقبون ولا سيما في المواقم الجنوبية، مسامير الفخار المعرجة (Bent clay pails)، ومناجل الفخار. والفخار الأنموذجي لهذا الطور من العبيد ذو لون واحد وقوام زخارفه خطوط منحية. ويوجد نوع خاص من الأواني يطلق عليها مصطلح الجرار السلحفائية (Tortoise jars) وقد بدأ ظهورها في «أريدو» (الطبقة 13) ولكن كثر استعمالها في الطبقات (11-8)، ريظن أن استعمالها كان يتعلق بنوع من الشعائر الدينية. وننوَّه أيضاً بما ذكرناه من المعابد في فأريدوه ذات الجدران المنظمة المزينة بما مبميناه (الطلعات) و(الدخلات)، وقد أقيمت كما ذكرنا على دكاك أو مصاطب، والوحدة المعمارية البارزة فيها محراب المعبد أو «السيلا» (Cdla) والمذبع (Altar) في الجهة المقابلة رخلفه ممشى أو ممر.

أما الدور الأخير من العبيد (العبيد الرابع الذي كان يسمى أيضاً العبيد المتأخر) فتمثله في الريده الطبقتان 7 و6 والطبقات (6 1.13) من البه كوراه. واستمرت المعابد في تطورها في هذا الدور في الجنوب وفي الشمال. ويوجد تشابه ملحوظ بين التوعين من المعابد كما يظهر من مقارنة المعبدين السابع والسادس في الريدوه بمعابد الطبقة الثالثة عشرة في تبه كورا، من حيث اتجاهاتها العامة ووجود المحراب فيها (السيلا) ووجود حجرات (أربع حجرات) على جنبي

(السيلا). ولكن حدث تدهور في صناعة الفخار وقد علل بعض الباحثين هذا الإممال في صناعة الأواتي الفخارية بازدياد استعمال المعادن<sup>(1)</sup>.

وجاءتنا عنة تعاذج من الأختام العنسطة من هذا الطور وهي بيضوية أو مستديرة ومزخرفة بخطوط متناظرة متوازية وكذلك يحفر صغيرة. ويلاحظ بعض التطور في دمى الطين والغالب عليها أنها تمثل حيوانات ولا سيما اليقر (Bovids) وأشكالاً آدمية ولا سيما صور النسوة.

### 2 ـ دور الوركاء (الطوران اللنهم والوسيط):

سمي الدور الحضاري الذي ثلا الطور الأخير من دور العبيد بالوركاء نسبة إلى موقع الوركاء المعروف، حيث اكتشف نوع جديد من الفخار معظمه مصنوع بدولاب الحزاف، وقد وجد هذا الفخار في أثناء السبر الأثري في منطقة معيد «أي \_ أناء (2) في تسع طبقات أثرية (الطبقات 12-4)، عثر عليه في أماكن كثيرة من العراق والشرق الأدني.

ويتجه البحث الحديث في عصور ما قبل التأريخ في حضارة وادي الرافدين إلى تقسيم دور الوركاء هذا والفخار الخاص به إلى ثلاثة أطوار (1): أ ـ طور الوركاء القديم . ب ـ طور الوركاء الرسيط . ج ـ طور الوركاء الأخير .

فطور الوركاء القديم تمثله الطبقات (7.12) من الوركاء وفي اأريدوه ترجع إليه المعابد المقامة على مصاطب (الطبقات 2.5) وفي البه كوراه

Joan Cases. «Ur and Eride» in JRAQ, XXIII, (1960), 39. : انظر : (1)

 <sup>(2)</sup> واجع تقارير تقيبات البحثة الأثرية الألسانية في الوركاء في النشرة الخاصة المرموز لها
 بـ (2018) (1933), IV (1933)

<sup>(3)</sup> انظر:

R. W. EHRICH, Chronologies in Old World Archaeology, (1965), 153ff.

وبالإضافة إلى دلالة فشار دور الوركاء على استعبال دولاب الغزاف وجدت أجزاء من هذا الدولاب في أور من دور الوركاء إذ عثر على غرص داتوي من الفضار الشقين، وسطه مطوب وبطن بالزقت، وترجد دائرة من الطوب في أطراف معجله، حول هذا الموضوع راجع:
[94] . Forter, A Hierory of Technology, I, (1955), p. 199.

الطبقات (13أـ12)، وتعود إلى طور الوركاء الوسيط الطبقتان (7-6) من الوركاء، أما طور الوركاء الطبقتان (4-5)، وتنقسم الطبقة الرابعة إلى أ وب وجد وقد جعل عفا الطور الأخير مع دور الجعدة نصرا وصعر فجر السلالات الأول عصراً حضارياً خاصاً سعي كما ذكونا سابقاً بالعهد الشبيه بالكامي أو الشبيه بالتأريخي، وسنفرد له وصفاً خاصاً.

ويميز فخار الوركاء القديم بأنه ذو لون فاتع وهو في الغالب مصنوع باليد، وهناك الفخار الأحمر والرمادي وكلاهما من النوع المطلي (Stipped). أما كما تميزه الأقداح ذات الحافات المائلة أو المعوجة (Bevelled rim). أما الأختام فإنها ظلّت من النوع المنبسط (Stamp seal) ولم تظهر بعد الأختام الإسطوانية.

أما طور الوركاء الوسيط الذي تعود إليه الطبقتان السابعة والسادسة في الوركاء فتمثله أيضاً في «أريدو» الطبقتان الثالثة والثانية، كما ترجع إليه الطبقات (20 - 17) في انفره، في منطقة معيد الإلهة «أنانا» (مثنار) والطبقة الحادية عشرة في «نه كورا»، كما وجدت آثاره في هذة أماكن أخرى مثل منطقة ديالي، والغالب على الأواني الفخارية من هذا الطور الأباريق ذات الصنابير المعوجة (Drooping spout)، والجرار ذات الصنابير الطوبلة، وأوعية من الفخار الأحمر ذات عرى أر آذان أربع (Four lugged).

## المصر الثبيه بالكتابي أو النبيه بالتأريخي:

ارتأى جماعة من الباحثين ولا سيما من جماعة المعهد الشرقي (جامعة شيكاغو)(1) لأسباب حضارية إطلاق مصطلح العصر أو الدور الشبيه بالكتابي (Proto-literate) أو الشبيه بالتأريخي (Proto-historie) على طور الوركاء الأخير

<sup>(1)</sup> راجع:

P. Delougaz in OFF, LVIII, p. 8.

A. Parrot AM, U. 272ff.

(الوركاء) الطبئتان الدولاً وب وج) وعلى دور جمعة نصر (الطبئتان 3 و2 من الوركاء)، وأضيف حديثاً إلى هذين الدورين عصر فجر السلالات الأول. ويمكن تحديد زمن هذا المصر بموجب أحدث الأراء من 3500 إلى 2800.

## موجز الخصائص الحضارية للمصر الشبيه بالكتابي:

قبل أن نتكلم على أطرار هذا العصر نجمل أولاً أبرز الخصائص الحضارية التي ميزنه. فباستاناه فخار دور الوركاه المختلف عن فخار الأطوار السابقة؛ نلاحظ استمرارية التقدم الحضاري في كثير من المقومات والعناصر الحضارية من العصور السابقة، وفي مقدمة ذلك استمرار المعابد بشكلها العام المتحدر من دور المبيد وطورى الوركاء القديم والوسيط السابقة لهذا العصراء ولكنها ازدادت سعة وأناقة وزخرفة في هذا العصر الجديد، وإلى هذا ظهرت أرائل المعابد العالية أي الزقورات التي اختصت بها حضارة وادى الراقدين، كما تشير إلى ذلك المعابد المقامة على أكثر من مصطبة واحدة مما اكتشف في الوركاه والعقير. وظهرت جملة عناصر حضارية جديدة مميزة لحضارة وادي الرافدين الأمر الذي يسوغ لنا عد هذا المصر بأنه طور التكوين الحضاري (Formative phase)، فظهرت لأول مرة الأختام الإسطوانية (Cylinder scals) في الطبقة الخامسة من الوركاء، وقد رأينا أن الأختام كانت مما يسمى بالأختام المنسطة (Stamp seals) في الأدوار السابقة لهذا العصر. والأختام الإسطوانية صارت من العناصر الحضارية الملازمة لحضارة وادي الراقدين في جميم عهودها منذ ظهورها في هذا العصر. وظهر أيضاً لأول مرة استعمال دولاب الخزاف لصنم الأواني الفخارية، واحتمال استعمال عجلة العربة. وتقدم فن التعدين مراحل مهمة وانتشر استعمال المعادن، وتطورت القرى الكبيرة من العهرد السابقة فصارت أوائل المدن ونواة لظهور التمدن والحياة الحضرية (Urbanization) ونظام دولة المدينة (City state) وهو النظام الذي سنشاهد أزدهاره وصيرورته النظام السياسي المميز في عصر فجر السلالات التالي للعصر الشبيه بالكتابي. وظهر كذلك فن النحت بالحجر بكلا فوهيه المجسم والبارز. وحصل تطور محسوس في الزراعة ونظام الري من حيث الانتظام والاتساع.

وما لا شك فيه أن أعظم اختراع حصل في هذا المصر كان في ابتداع وسيلة للتدوين أي ظهور الكتابة الأول مرة في تأريخ الحضارة، حيث عشر على أولى نصاذج من الكتابة الصورية و(Pictographic) من الطبقة (أله الركاء (IV-A))، ومع أنها كانت صورية كما ذكرنا بيد أنه يرجع أنها لم تكن البداية البسيطة بل لعله سبقتها أطوار بدائية. وانضحت اللغة المدونة بهذه الكتابة في دور جمدة نصر بأنها اللغة السومرية. وبما أن الكتابة في الطور الشبيه بالكتابي كانت صورية واقتصر استعمائها على تدوين أشياء بسيطة مادية كواردات المعبد وأملاكه من الحيوانات ولم تدوّن بها نصوص تأريخية ولا شؤون الحياة العامة فلم يجعل دور الوركاء الرابع الذي ظهرت في بداية المصر التأريخي بل عد كما قلنا ضمن العصر الشبيه بالتأريخي الذي سعي كذلك الألواح الصورية الخالية من الأخيار التأريخية عنه مقتصرة على ثلك الألواح الصورية الخالية من الأخيار التأريخية.

## دور الوركاء الأخير:

بعد أن أوجزنا الخصائص الحضارية العامة المسيرة للمصر الشبيه بالكتابي نورد الآن بعض الملاحظات الأساسية عن أدوار هذا العصر، ونبدأ بأول هذه الأدوار وهو الطور الأخير من عصر الوركاء الذي تمثله في الوركاء الطبقتان الخامسة والرابعة (الرابعة أ، ب، ج) كما ترجع إليه الطبقتان السادسة عشرة والخامسة حشرة في نفر (معيد أنانا) والطبقتان (10أ) و(9) في تهدرا والمعيد الأخير في الريدوء.

ومن ناحية الفخار اختفى في هذا الدور فخار الوركاء ذر اللون الرمادي باستثناء كمبات قليلة وجدت منه في منطقة اأي \_ أنا» في الوركاء، وقل استعمال الفخار الأحمر وظهر نوع من الفخار يعرف بطلائه ذي اللون الإجاصية (Plum red slip) رقد بدأ لأول مرة في الطبقة السادسة عشرة من معبد اأنانا، في انفرا وفي اأي - أنا، في الوركاء، وكثر في الاستعمال في الطبقات المتصالبة الطبقات المتصالبة وذات العرى الأربع.

ولعل أبرز ما يميَّز هذا الدور ظهور عدد من المعابد المهمة ولا سيما ثلك المعابد المقامة على مصاطب أو دكاك اصطناعية. ففي مدينة الوركاء كثف عن عدد منها في منطقة معبد فأي . أناه، وهو المعبد المخصص للإلهة النانا» (عشتار). كما شيدت معابد أخرى للإله اآتوا في الموضع الذي شيدت فزقورته. ففي المنطقة الأولى وجدت بعثة التثيبات الألمانية ما لا يقل عن ستة معابد موزعة بين الطبقتين الخامسة والرابعة، وقد شيدت على هيئة أزراج (Pain) أي على هيئة معبدين متجاورين، وقد فسر المنقبون هذا الترتيب<sup>(1)</sup> بأن المعبدين المزدرجين خصص أحدهما للإلهة اأناناه (عشتار) والأخر لقرينها أو زوجها الإله الموزاء. وقد سمى أحد المعابد من الطبقة الخامسة بالمعبد الكلسي لأنه أقيم على أسم أو مصطبة من حجر الكلس (وسعته 25×29مثراً). ويعتاز هذا المعبد والمعابد الثالية له بأنها كانت مزينة بزينة من الفسيفساء الجميلة التي تتألف من مخاريط (Cones) من الطين المشرى (تتراوح أطوالها ما بين 3 إلى ١ انجات)، وثونت رؤوسها بأصباغ من اللون الأسود والأحمر والأبيض، وكانت تثبت بالجفران المملطة (Plastered) بالطين. وقد شاع استعمال هذا الطراز من الزخارف المعمارية الجدارية في العصر الشبيه بالكتابي،

وكشف في الطبقة الرابعة (ب) في الوركاء عما لا يقل عن ثلاثة معابد ومعيدين من الطبقة الرابعة أ، أيعاد أحدهما 83×83م وأبعاد المعيد الثاني المسمى معيد ٤٠٠ (22,20×54,20). أما معابد الإله «آتو» في الوركاء من هذا المصر فقد سجلت لها ستة أدوار بنائية شيدت متسلسلة الواحد فوق

<sup>(1)</sup> انظر:

H. Lengen. «Die Tempet Der Schicht «V» in URUK» in 24, M. (1949), Iff.

الأخر، وقد تطورت في النهابة إلى زفروة على هيئة دكة أو مصطبة ترتفع خسين قدماً وفوقها شيد المعبد الذي أطلق عليه اسم المعبد الأبيض. أما زفررة مدينة الوركاء الكبيرة في منطقة «أي ـ أنا» فيرجع زمن تأسيسها إلى مهد سلالة أور الثالثة، وبوجه خاص مؤسس هذه السلالة «أور - نمو» وابنه «شولگي»، وقد وجدت تحتها بقايا زفورة أقدم منها تعود إلى المصر الشبيه بالكتابي.

ومن المعابد المهمة التي كثف عنها في العصر التبيه بالكتابي معبد العقير الذي سبق أن نؤهنا به في كلامنا على موضع العقير وتنقيبات مديرية الآثار تيه (1941-1940) (19. ويعد هذا العمبد أيضاً من أولى المعابد المالية أو «الزقورات» إذ يرجع أنه يعاصر في زمنه طبقة الوركاء الرابعة، كما يدل على ذلك اللبن المشيد به. وهو مقام على دكة أر مصطبة ترتفع زهاء (4) أمتار. وزينت جدوان المعبد العالي المشيد فوقها بصور جدارية ملونة جميلة قوامها أشكال آدمية رسمت على هيئة موكب، ولكنها مشرهة مع الأسف، وأشكال بعض الحيوانات من بينها صورنا فهدين (Leopard) رابغين، يحرمان على ما يرجع أن يكون عرش إله لا يعلم من هو. وتعد هذه أقدم صور جدارية اكتثفت لحد الآن (2).

وتختص أبنية هذا العهد باستعمال نوع من اللبن أطلق عليه بالألعانية مصطلع «ريمشن» (Riemchen)، وهو لبن مستطيل الشكل مربع المقطع تقريباً، ويرجح أن أول استعمال له ظهر في الطبقة السادسة من الوركاء واستمر في الاستعمال إلى أطوار الوركاء التالية ثم إلى دور «جمعة نصر». ويجدر أن ننوه بالمثور على بقايا معيد مشيد على مصطبة من دور الوركاء الرابع في التل المسمى «قاليتم آغا» (نحو كيارمتر واحد عن قلعة أريل).

<sup>(1)</sup> انظر المعدر المذكور في الهامش رقم 23.

<sup>(2)</sup> انظر المصدر المذكور في الهامش رقم 23.

#### أن النحت:

لم يعشر على آثار منحوثة من طبقة الوركاء الرابعة ولكن وجدت جعلة قطع فنية جميلة في الوركاء من دور اجعدة نصره يرجع أنها ترجع في أصلها إلى دور الوركاء السالف الذكر (الطبقة الرابعة)، من بينها الإناء الحجري التذري ومسلة صبد الأسود ورأس الامرأة الجعيل المنحوث من المرمر، وسفرد لمثل هذه المنحوثات وصفأ خاصاً في كلامنا على دور اجعدة نصره.

## الأختام الإسطوانية:

من المناصر الحضارية العميزة التي سبق أن ذكرنا ظهورها في العصر الشبيه بالكتابي الأختام الإسطوانية (Cylinder seals)، وكانت الأختام في العصور السابقة من النوع المنسط (Stamp seals). وظهر هذا النوع الجديد من الأختام، كما رأينا، في الطبقة الخامسة من الوركاء ثم كثر استعمالها منذ الطبقة الرابعة التي خصصنا إليها أيضاً ظهور الكتابة لأول مرة. والختم الإسطوائي كما يشير إلى ذلك أسمه، عبارة عن خرزة إسطوائية تصنع من الأحجار المختلفة وبعضها من أحجار ثبه ثمينة، وتتراوح أطوال هذه الأختام من عقد واحدة (انج) إلى ثلاثة انجات، وتختلف أقطارها أيضاً ما بين زهاء سنبمتر واحد إلى بضعة مليمترات. وهي مثقوبة طولياً مما يحتمل أنها كانت تعلق من الرقبة، وكانت من المقتيات الشخصية الملازمة لمعظم الأفراد. ويعد الختم من الناحية الفنية من أجمل ما أنتجه فن النقش والنحت في جميم الحضارات، وكان يحفر وينقش بصور مختلفة المواضيع والطرز بهيئة معكوسة بحيث إذا دحرج على الطبئ الطرى ترك طبعة هذه الصور بهيئة مرجبة، وكان ذلك بمثابة التوقيع أو الخنم لتوثيق العقود والمعاملات المختلفة، وصار الكثير منها في العصور التأريخية التالية ينقش أيضاً بكتابة جميلة موجزة قد تذكر اسم صاحب الختم وهويته. ويتميز كل دور من أدوار حضارة وادى الرافدين بأنواع خاصة من الأختام الإسطوانية، وعلى هذا تكون هذه الأختام على جانب كبير من الأهمية في تحديد أزمان الطبقات الأثرية في أثناه التنقيبات. وإلى ذلك

فالأختام تعد من المصادر المهمة من مصادر معرفتنا بجوانب مهمة من حضارة رادي الرافدين الأنهاء كما بيّناء كانت تنقش بمواضيع مختلفة من المشاهد المتعلقة (بالمقائد المدينة ومواضيع الأساطير وصور الآلهة ورموزها والأحداث المخلدة بالأدب)<sup>(1)</sup>.

### الكابة:

والكتابة التي ظهرت في العصر الشبيه بالكتابي كما رأينا تعد من أعظم الإخراعات في حضارة وادي الرافلين، فهي على ما عو بديهي من مستزمات الحضارة بل إن الكتابة والتدوين مرادفة للحضارة. وقد تفردت مدينة الوركاء بذلك الإنجاز الخطير، فقد وجدت، كما مرّ بنا، أولى كتابة من النوع العبوري في المطبقة الرابعة من منطقة معبد أي \_ أنا»، ومع أن هذه الكتابة كما قلنا، أقدم ما جاء إلينا لحد الأن، بيد أنه يعتقد أن محاولات لإيجاد وسيلة للتدرين قد سبقتها في العصور الأقدم. كما أنه لا يعلم بوجه التأكيد من الذي اخترع الكتابة المسمارية، أهم السومريون أم قوم آخرون سبقوهم في استيطان السهل الرسوبي من غير السومريين ولا الساميين كما نوعنا في كلامنا على الأقوام القديمة في وادي الرافدين. وبالإضافة إلى مدينة الوركاء وجد في مدينة الإقوام القديمة في وادي الرافدين. وبالإضافة إلى مدينة الوركاء وجد في مدينة ولي مطلع المصر الشبيه بالكتابي.

وكانت الكتابة طوال عصر الوركاه الأخير (الطبقة الرابعة من الوركاه) صورية لا تعدو كونها تقييدات بسيطة لواردات السعابد بالترجة الأولى ولا تعرف اللغة التي دوّنت بها، ولكنها تقدمت أشواطاً أخرى في العصور التالية ابتداء من دور «جمدة نصرا الذي بدأت فيه المحاولات الأولى لكتابة المفردات وبعض الجمل البسيطة، واتضح أن اللغة التي دوّنت بها منذ ذلك

<sup>(</sup>۱) راجم:

P. Amiet, La Glyptique Métopotamine Amhaigus (1961), p. 37.

الدور كانت اللغة السرمرية؛ وفي عصر فجر السلالات الذي ثلا دور اجمدة نصره نقدمت مراحل أخرى بحيث أصبحت وسيلة لتدوين شؤون الحياة المختلفة والسجلات الرسمية. وجاءتنا نماذج من كتابات عصر فجر السلالات الثانى ولا سيما الألواح االأركائية، (Archaic) التي وجدت في الموضع المسمى (فاره) (شروباك القديمة)، وقد قدر زمنها ببداية عصر فجر السلالات الثالث، وأقدم منها الألواح المكتشفة في "أور" التي تؤرخ ما بين عصر فجر السلالات الأول والثاني (في حدود 2800 ـ 2700ق.م). وترجع إلى هذا الزمن على ما يرجح الكتابات المكتشفة في منطقة ديالي والنقوش الكتابية القليلة المنسوبة إلى ملك كيش المسمى «أنمييراكيسى» (Enmebaragisi) ومع أن الألواح الصورية التي جاءت إلينا من العصر الشبيه بالكتابي لم تدون بها شؤون ذات بال إلا أننا تستطيم أن تستنتج منها أموراً مهمة عن بعض الجواتب الاقتصادية، بفارسة صور الأشياء العادية التي دوّنت بها ومنها الأفتام والماهز والأصواف والعلامة المسمارية التي تعيّر عن كلمة تاجر وصورة المحراث والعلامة الدالة على البستان وشجرة النخيل، الأمر الذي يشبر إلى ظهور البسائين والمستنة (Horticulture) والملامة المعبرة عن العربة ذاك العجلة. وظهرت كذلك علامات مسمارية ذات ولالة مهمة عن صفة التنظيمات الاجتماعية والمياسية مثل العلامة الدالة على امشيخة المدينة، (شيوخ المدينة) والمجمع المدينة؛ (Assembly) والعلامة الدالة على اللحاكم، واقيم، المعبد: البن؛ (En) ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن العلامة الدالة على الملك (لركال Lugal) لم تظهر في نظام الخط المسماري قبل عصر فجر السلالات.

إن اكتشاف أقدم كتابة في المعبد وليس في العباني الأخرى له مغزاه ودلالته على أن المعبد منة ظهوره في عصر العبيد السابق كان مركز الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في قُرى ذلك العصر التي تطورت فيما يعد منذ العصر الشبيه بالكتابي إلى المدن التأريخية المشهورة، وسنتاول موضوع المدينة والمعبد في القسم الثاني من كتابنا، كما منخصص بحثاً من الكتابة والتدوين.

وتنهى هذه الملاحظات الموجزة عن نشوء الكتابة بإيجاز المراحل التطورية التي سار فيها تطور الكتابة: (1) اختزال الأعداد الكثيرة للعلامات الصورية المعبرة عن الشيء المادي نفسه والاقتصار على بضع علامات قليلة لتمثيل هذا الشيء، وتبسيط رسم العلامات. وللمقارنة نذكر أن عدد العلامات المسمارية الذي بلغ زهاه (2000) علامة في الدور الرابع من عصر الوركاه اختصر واختزل إلى نحو 800 علامة في أواخر عصر فجر السلالات الثاني. فمثلاً اختزل عدد العلامات المعبرة عن الغنم أي الكلمة السومرية الأدوا (Udu) من 31 علامة في دور الوركاء السالف الذكر إلى 3 علامات ثم علامتين في الأطوار التالية. (2) ظهور استعمال العلامات الدالة على الكلمات أي التي تقوم مقام الكلمة مما يصطلع هليه بالكتابة الرمزية (Idcogram) أو (Logogram)، ثم استعمال المعاني المشتقة من الأشياء المادية المدرنة بالعلامات المسمارية، مثل تأدية صورة القدم (السومرية Du) لجملة كلمات من بينها أفعال مهمة تقترن بعضر القدم والرجل مثل اقامه وادخله واذهب واحمل؛ والرفع؛، واكتساب مثل هذه العلامة أصواتاً أخرى أو قِيماً صوتية هي أصوات تلك الكلمات المشتقة منهاء أي ما يصطلح عليه في الخط المسماري بمبدأ تعدد القِيم الصوتية للملامة الواحدة (Polyphones). (3) الانتقال من هذه المرحلة الرمزية إلى المرحلة الصوتية (Phozetie) باستخدام أصوات العلامات المسمارية المشتقة من ألفاظ أشباه مادية للتعبير عن قِيم صوتية مجردة عن مماني الكلمات المشتقة منها لكتابة الكلمات والجمل كتابة صوتية على هيئة مقاطع (Syllables). (4) اختيار طائفة من العلامات المسمارية تكتب قبل أسماء الأشياء أو بعدها ليان الصنف الذي تعود إليه أو المادة المعمنوعة منها مثل الملامة الدالة على الخشب (Gish) للدلالة على أسماء الأشجار والأخشاب، وهذا ما يصطلح عليه في طريقة الكتابة المسمارية بالعلامات الدالة (Determinative)؛ كما طرأ تبدل في اتجاء كتابة العلامات المسمارية، فبعد أن كانت تكتب في الأسطر من الأعلى إلى الأسفل صارت تكتب أفقياً من السار إلى اليمين، والطريف ذكره بهذا الصدد أنه في أثناء هذه التطورات التي نوُّعنا بها ظهرت المحاولات الأولى لتأليف أثبات أو جداول بالعلامات المسمارية لشرح أصواتها ومعانيها، أي بعبارة أخرى ظهور فن المعاجم.

#### دور جملة تعبر:

دور «جمدة نصر» هو الطور الثاني من أطوار العصر الشبيه بالكتابي، فقد قلنا إنه يلي دور الوركاه، أما تسميته فهي مأخوذة من اسم «جمدة نصر» (تل نصر)، وهو موضع أثري صغير على بعد نحو 15ميلاً شمال شرقي كيش، وقد حفرت فيه البعثة الأثرية التي كانت تنقب في كيش في عام 1925، فاكتشف المنقب «لتكدون» (Langdon)<sup>(1)</sup> أواني القضار والمواد الأثرية الأخرى الخاصة بهذا الدور، ثم عثر عليها في مواضع أخرى كثيرة في العراق وأنحاه الشرق الأذني.

فني الوركاء، وهو أحسن موضع سجلت فيه الطبقات الأثرية المسئلة للدور فجملة نصره في منطقة معيد أي \_ أناه، وجدت آثار هذا اللدور في المطبقة الثالثة التي قسمت إلى ثلاثة أطوار (أ، ب، ج.) (URUK III, a, b, c) وتمود إليه الطبقات (12.14) في نفر في معيد هأناناه وفي منطقة ديالى الأدوار المعمارية الخمسة لمعبد الإله فسينه في خفاجى (المعبد الأول إلى المعبد الإمامي)، وعثر في موقع العثير على (معيد صغير) يرجع إلى هذا الدور، وفي الخامس)، وعثر في موقع العثير على (معيد صغير) يرجع إلى هذا الدور، وفي الخامس أن تبدأ آثار دور جمعة نصر من أواخر الطبقة العاشرة وتستمر إلى الطبقة الثانة، كما يرجع إليه ما سمي (بمعبد العين) في تل براك على الخابور (Eye tomple).

 <sup>(1)</sup> يرجح أن يكون اسم ثل تجمعة تصره اللهيم فكنانية (Kiduun) من التحريات في مقا الموضع انظر:

E. Mackey, Report on The Excevations of Jamest Nate (1931).

H. Field and Martin, «Painted Pottery from Jemdet Nasr» in American Journal of Archaeology (1935), 310ff.

Ann Perkins, The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia (1947).

واستمر في دور جعدة نصر تطور المشومات والعناصر الحضارية من الأطوار السابقة بالإضافة إلى نفرده بميزات نحاصة به. ففي حقل الكتابة حصل ما أشرنا إليه من اختزال في عدد العلامات المسمارية وظهور بداية التطور المصوتي أي استخدام الكلمات المرسومة بالعلامات على هيئة أصوات مقطعية لكتابة الكلمات المختلفة، كما انضح أن اللغة السومرية كانت أقدم لغة دوّنت بهذه الكتابة.

وعلى قدر معرفتا الراهنة ظهر في هذا الدور فن النحث المجسم والبارز لأول مرة في حضارة وادي الرافدين. فقد رجدت في مدينة الوركاء في الطبقات الأثرية التي ترجع إلى هذا الدور قطع فنية نفيسة من النحت بكلا نوعيه البارز والمجسم، منها الإناء النذري الشهير الذي وجد في منطقة المعابد (أي ـ أنا) (مام 1933ـ1934) من الطبقة العائدة لدور جمدة نصر، بيد أن بعض الباحثين ارتأى إرجاع زمن نحته إلى دور الوركاء السابق، بناء على اعتبارات فنية وفى مقدمتها مضاهاة أسلوب نحته لأطرزة الأختام الإسطوانية من الطبقة الرابعة في الوركاء. وقد نحت هذا الإناء الجميل من حجر الرخام الجيد وعلو. (3) أقدام، وتتألف منحوثاته البارزة من ثلاثة أنطقة (Register) من المواضيم الغنية. فالنطاق الأعلى يحتوي على مشهد كاهن (لعله الكاهن الأعلى En) وهو يقدم سلة من الفاكهة إلى إلهة هي بلا شك الإلهة السومرية أناناه (عشتار البابلية)، وتقف هذه الإلهة أمام عمودين أو حزمتين من القصب ينتهيان بحزمتين معقرفتين هما شعار تلك الإلهة أو رمزها وأصل العلامة المسمارية التي يكتب بها اسمها. ويقف خلف الكاهن أشخاص آخرون من الكهنة أيضاً، كما يشاهد خلف الإلهة طائفة من القرابين والنذور من بينها وحاءآن يشبهان الوماء النذري الأصلي، ويشاهد في النطاق الثاني أسفل النطاق الأول موكب من كهنة هراة يحملون سلالاً من الفاكهة وجراراً. وصحوناً. وتحتت في النطاق الثالث صفوف من الكياش والغنم مم أشجار نخيل وسنابل. والمرجم أن هذا الإناء قدم إلى الإلهة اأناناه بصفتها إلهة الخصب. وتشير التصليحات الموجودة في الإناء مما ننا ١٠٠٠ في الأزمان

القديمة إلى أهمية هذا الإناه وإلى تقدم في فن التعدين حيث ربطت الأجزاء المكسورة بأسلاك من النحاس.

ونذكر كفلك رأس الامرأة المنحوت من المرمر الفاخر تبحثاً مجسماً. وقد وجد في الوركاء (1939) في طبقة تعود إلى جمدة نصر. وتبلغ هذه القطعة الفنية من الروعة درجة تزهلها أن تعد من القطع الفنية الفريدة (Objet d'an) في تأريخ الفن العالمي، ومن الآثار الفنية الأخرى التي تستحق الذكر ووجدت في الوركاء أيضاً مسلة صغيرة من حجر «البازلت» تحتت بعشهد مبيد الأسود، حيث صور بالنحت البارز وجلان ملتحيان يصطادان الأسود بالسهام والرماح، وهذا أقدم مشهد من نوعه من مشاهد المبيد التي شاحت في نالحت الأشوري(1).

وبرع فناتو حضارة وادي الرافدين في دور جمعة نصر بتزيين أواني الحجر الجميلة بترصيعها أو تطعيمها بقصوص من الأحجار الجميلة على أطرزة وأشكال بديمة، وقد وجدت نماذج كثيرة منها في الوركاء وفي المواضع الأثرية في منطقة ديالى. ويمكن تمييز الأختام الإسطوانية من هذا المهد من نقوشها المخاصة المؤلفة في الغالب من صفوف (الحيوانات كالأسماك والطيور)، وقد نقشت بطريقة خطية مختصرة، وهي يوجه عام دون مستوى أختام عصر الوركاء السابق في البراعة ودقة التميير.

وبالإضافة إلى مثل هذه الآثار الخاصة بفور جمعة نصر يستمين الباحثون في تسييز هذا الدور بالأواني الفخارية الخاصة من ناحية أشكالها وزخارفها وألوانها، فكان الفخار من هذا الدور بوجه عام من المنوع المتعدد الألوان (Polychrome)، وتغلب على أشكال الأواني الجرار الكبيرة المزينة بزخارف

 <sup>(1)</sup> توجد هذه التحويات الفية الثلاث في المتحف المراقي. انظر حتها الدراسات الآية: H. H. Hiniarich in TVB, V, (1990), H. Lenam, IBED, XI, (1941).
 RI. Lenam in ZA. XI. (1999), 45ff.

هندسية أو زخارف طبيعية بلون أسود أو أحسر أو بكلا اللونين على سطح الإناء ذي اللون الأصفر القائم (Buff).

ريرجع إلى دور "جعدة نصر" عدد من المعابد والأبنية العامة المهمة كشف عنها في الوركاء وغيرها من المواضع الأثرية مما أشرنا إلى بعضها في أول كلامنا على هذا الدور. وعم في مثل هذه الأبنية استعمال اللبن المستطيل ذي المقطع المربع، وهو نوع اللبن الخاص الذي ذكرناه بالتسمية الألمانية اريمشن؟ (Riemchen) والذي كان أول ظهور له في دور الوركاء السابق. فمن هذه المعابد التي مبق أن أشرنا إليها معبد الإله فسينه في خافجى (منطقة ديالي) وقد سجلت له في هذا الدور خمسة أطوار بنائية سميت بالمعبد الأول والخام والخامس (داكاني والنائي والرابع والخامس (داكانية)

وعلى زقرة الإله «آنوا في الوركا» (وهي مرتفع اصطناعي ارتفاعه زها» 40 قدماً ويرقى إليها بثلاثة متحدرات) شيد معبدان أطلق عليهما معبد (D) قدماً ويرجع إلى هذا الدور أيضاً المعبد الذي أطلق عليه اسم «المعبد ومعبد (E)؛ ويرجع إلى هذا الدور أيضاً المعبد الذي أطلق عليه اسم «المعبد الأبيض». واستعمال الزخارف الجدارية المولفة عن المسامير الطينية المملونة المرؤوس معا لاحظناه في دور الرركاه السابق، وأضيفت إليها في دور جعدة نصر أشكال حيوانية ورموز الإلهة «أنانا»، واستمرت الأبنية الدينية المهمة في منطقة «أي - أناه في الوركا»، وقد وجد فيها مجموعات مهمة من التماويذ المصنوعة على هيئة الحيوانات. ومن الأبنية التي سبق أن نؤهنا بها التي ترجع إلى دور جمدة نصر المعبد الذي عثر عليه في تل «براك» في منطقة الخيور وسمي معبد «المين» (Eye temple) لما وجد فيه من أشكال أو صور حجرية كثيرة نحتت فيها المين بلا رؤوس.

من معبد الإله اسين؛ انظر:

Delougas end S. Lloyd, Pre-Sergonic Temples in Bit Diyala Region.

<sup>(2)</sup> يقع تل «براك» على بعد تحو 2/ 2 ميل من الضفة الذربية لتهر «الجنجيغ» (الهرماس القديم). حول نتائج التقيات فيه انظر:

Mellowan in IRAO, DC, (1947).

وكشف في الوركاء عن بناء غريب يرجم إلى دور جمدة نصر أيضاً أطلق عليه المنفيون الألمان اسم «بناء الريمشين» (Riemchen Gebaude) وسمى كذلك لأنه مشيد بنوع اللين المسمى «ريمشن»، وهو بناء مستطيل (£1×20م) ينسبه المنفيون إلى دور الوركاء (الطبقة الرابعة)، ولكن دلالة الفخار والأثار الأخرى التي وجدت فيه تشير إلى أرجعية كونه من دور جمدة نصر. ويتألف هذا البناء الغريب في تخطيطه من (هذة حجرات وممرات)، ولا مدخل له من الخارج. وأغرب ما فيه الحجرة الوسطى (4×6,50م) التي يحيط بها ممر أو مشيء ووجدت فيها آثار حربق شديد، كما وجدت فيها مجموعات مهمة من الأوعية الحجربة والفخارية والنحاسة ومخاريط الطين وأوراق ذهبية ومسامير مموهة بالذهب. وقد فشر المنقبون هذا البناء بأنه خصص لحرق الأشياء المقدسة العائدة إلى المعابد القديمة التي تهجر وينقطع استعمالها ويثنيد قوق أتقاضها معابد جديدة، وقد أطلقوا عليها التسمية الألمانية (Opferstatte)، أي من نوع مواضع القرابين. والمحتمل أن أبنية مضاهية لهذا البناء قد أقيمت في مواضع أثربة أخرى ولكن المنقبين فيها لم يفطئوا إلى حقيقتها وماهيتها فوصف البعض منها على أنها بقايا أفران مثل الموضع الذي وجد في إحدى الساحات العائدة إلى معبد الإله السين؛ (المعبد الرابع) في خفاجي (منطقة ديالي).

وفي موضع «جمعة نصر» الذي سبي باسمه هذا الدور الثاني من المصر الشيه بالكتابي عثر على بناية كبيرة فسرها المنقبون على أنه قصر<sup>(1)</sup>، وإذا صبح هذا التفسير، فيكون لظهور القصر في دور جمعة نصر دلالته على نشوء الطبقات الاجتماعية المتميزة بالثروة والسلطة، أي الطبقة الحاكمة.

وتختتم هذه الملاحظات هن دور جمدة نصر بالتنويه بانتشار التأثيرات الحضارية خارج مركز حضارة وادي الرافدين إلى هدة أرجاء من الشرق

<sup>(</sup>۱) راجع:

Langdon in Alte Orient, NAVI (1927).

Moorey in IRAQ, III. (1944), 93ff.

الأدنى، مثل عبلام، كما تدل على ذلك الأختام الإسطوانية والكتابة الشبيهة بكتابة حضارة وادي الرافلين وأختامها الإسطوانية، ووجدت مثل هذه الكتابة في الموضع المسمى اليه سيالك (في منطقة قاشان شمال غربي إيران). كما يرجع تفسير أنواع الكتابات الصورية التي وجدت حديثاً في بعض أجزاه أوروبا الوسطى مثل رومانية إلى تلك التأثيرات الحضارية، وانتشرت عناصر حضارية مهمة إلى جهات الفرات الأعلى والخابور كما تدل على ذلك المعابد التي وجدت في تل ابراكه واجفار بازاره، ووجدت آثار دور جمدة نصر أيضاً في المجديدة في سهل إنطاكية، وفي وادي النيل وجدت أختام إسطوانية من النوع الخاص بحضارة وادي الرافدين، من المصر المسمى في تأريخ حضارة وادي النيل يدور انقاده الثاني، وتذكر كذلك القبور المشيدة على ميئة مصاطب ذات الطلمات والمدخلات في جفرانها، وهي الزخارف المعمارية المميزة لعمارة المعادة المعيزة العمارة المعادة النائي، والأطرزة الغية من الأثار

أما الطور الأول من عصر فجر السلالات الذي جعلناه الطور الأخير من المصر الشبيه بالكتابي فيمكن عده بمثابة مرحلة انتقال إلى عصر فجر السلالات الثاني الذي تلاه. ويمتاز بأطرزة أختامه الإسطوانية التي تشبه زخارفها النسبج (Brocade style)، وبنوع الفخار السمى فالفخار القرمزي، (Scarict ware) الذي وجد أول مرة في مواضع منطقة ديالي، وسنذكر أشياه أخرى عنه في الفصل الأثي.

 <sup>(1)</sup> حول التأثيرات العضارية التي انتقلت من حضارة وادي الرافدين إلى حضارة وادي النيل في العصر الشيه بالكتابي. راجع البحوث الآتية:

CAR, J. (1971), chap. IX. Frankfort in AFSL, (1941), 3546; Lumet in JNES, XI, (1952).

Frankfort, The Birth of Cicalization in the Assignt Near East (1951).

الفصل الخامس

دول المدن السومرية

عصر السلالات

#### تعريف العصره

كنا قد تبعنا في الفصلين السابقين نشوه حضارة وادي الرافلين ومراحل تطورها منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ إلى مطلع الألف الثالث ق.م، حيث ظهرت المعالم والملامح الأولى ثهذه الحضارة في العصر الذي سميناه العصر الثبيه بالكتابي؟ أو «الشبه بالتأريخي» (3500 ـ 2800 ـ م) المتضمن الطور الأخير من عصر الوركاه ودور فجمدة نصر» والطور الأول من عصر فجر السلالات، موضوع هذا الفصل. وإذا ألحقنا بعصر فجر السلالات ذلك الطور الأول من فيكون تحديده الزمني في الفترة الواقعة ما بين نهاية دور اجمدة نصر» وبين بداية حكم سرجون وتأسيسه السلالة الأكدية في حدود 2370 أو وبين بداية حكم سرجون وتأسيسه السلالة الأكدية في حدود 2370 أو أم من 2300 إلى 2300 أو من 2300 إلى 2300 أو من التطور والنفير وانتحوير إلى المصور التأريخية التالية، التي استمرت بشيء من التطور والنفير والتحوير إلى المصور التأريخية التالية، والى ذلك تفرد هذا المصر بأنه المصر الذي صادت فيه الملغة السومرية والمثقافة السومرية والمثقافة السومرية والمثقافة السومرية والمتافة المسومرية .

وقبل أن يشيع استعمال مصطلح عصر السلالات أو فجر السلالات (H.Frankfort) الذي رضعه الأستاذ افرنكفورت (Early dynastic period)

بالاستناد إلى ننائج التنقيبات في مواقع منطقة ديالى الأثرية (1)، كان يطلق على هذا العصر جملة تسميات أخرى منها التسمية اعصر ما قبل سرجونا (Pre-Sargonic period) التي أطلقها عليه الباحثون القدماء، لأن هذا العصر يسبق زمن الملك الأكدي اسرجونه السالف الذكر، كما كان يسمى عصر اللبن دالمستوي ـ المحدب، (Plano-convex bricks) لشيوع استعمال هذا النوع من اللبن في أبنية هذا العصر، وإلى ذلك اهتاد بعض الباحثين الألمان أن يطلقوا عليه اسم عصر الجش، نبة إلى مدينة لجش السومرية الشهيرة التي يطلقوا عليها.

على أن الواقع من الأمر أن هذه التسميات التي أوردناها ليست موفقة كل التوفيق في التعبير عن هذا العصر الحضاري المجديد لأن كلاً منها لا يمثل إلا بعض الجوانب والأوجه الحضارية المعيزة له. فتعمية عصر السلالات مثلاً لا تعبّر إلا عن المجانب السياسي لهذا العصره من قيام دول مدن أو سلالات حاكمة، كانت في أخلي الأحايين متماصرة في أزمانها، وسيأتي الكلام عنها. ولذلك فيصح تسميته من هذه الناحية «عصر دول المدن» (City staics) كما يمكن تسميته بمصر الحضارة السومرية على الرغم من أن ما نسميه بالحضارة السومرية قد أسهم في تكوينها وبنائها أقوام أخرى من غير السومريين وفي مقدمتهم الساميون الذين عايشوا السومريين في استيطان السهل الرسوبي منذ أنهم الصهود.

وبالنظر إلى أهمية عند الحقبة في حضارة وادي الرافدين وطول زمنها وكونها عهد الحضارة الناضجة الذي وضمت فيه أسس تلك الحضارة ومقوماتها فيكون من المفيد لو قسمنا كلامنا عنها إلى بحثين، يتناول القسم

<sup>(1)</sup> نشير إلى التقيات الواسعة التي اضطلع بها السعيد الشرقي التابع لجامعة شيكاخر في منطقة ديالى (1937.1930)، مما مر بنا في تأريخ التقيات؛ وقد أرجزنا في مذا الفصل جانياً مهماً من نتائج تلك التقيات حول تسمية «عصر فجر السلالات» التي اقترحها وثيمى تلك البخات الأثرية، الأستاذ فترتكفورت؛ انظر:

H. Frankfort, Sculptures from the Diyale Region.

الأول منهما النواحي الأثرية والحضارية، والقسم الثاني الجوانب السياسية من هذا المصر.

## أولاً، عصر السلالات من الناحية الأثارية والحضارية،

مع أن المتعارف عليه في وصف عصر تأريخي أن يمهد للجانب الحضاري منه بمقدمة تناول أحواله السياسية، يبد أن الباحث في عصر فجر السلالات الذي نتكلم عنه، يجد نفسه مضطراً إلى اتباع عكس هذا المنهج المألوف فيبدأ بالقسم الحضاري منه، ذلك لأن مصادرنا الكتابية، أي النصوص المدونة، عن أحوال هذا المصر السياسية من القلة بحيث إنها لا تمكن الباحث من أن يمتخلص منها صورة كاملة عن السلالات الحاكمة باستناه بعض الفترات منه، ولذلك فيستمين الباحث لإكمال هذه الصورة بالاستناج من الآثار الفنية والمخلفات المادية الأخرى مما كشفت عنه التيات في المواضع الأثرية المختلفة.

وأول ما نذكر من هذه الاستنتاجات أن الباحثين استطاعوا، بالاستناد إلى دراسة آثار هذا المصر<sup>(1)</sup>، أن يقسموه إلى ثلاثة أطوار أو أدوار رئيسية، أطلق عليها اسم هصر فجر السلالات الأول والثاني والثالث. وهي أطوار حضارية يتميز كل منها بطائفة من العناصر العضارية كالأختام الإسطوانية والأواني الفخارية والبقايا المعمارية البنائية وفن النحت مما منوجز الكلام عليه في المواقع الأثرية المشهورة التي كشف فيها عن الآثار الممثلة لأطوار هذا المعمر مثل المواضع الأثرية في منطقة ديالى ومنطقة لجش والوركاء وكيش ونفر وماري (تل الحريري) وآشور ونينوى وتبه گورا وغيرها. ونبدأ أولاً في تلخيص خصائص كل طور من هذه الأطوار الثلاثة:

1 - مصر فيم السلالات الأول:

أما الطور الأول من عصر فجر السلالات، الذي سيق أن قلنا إن بعض

 <sup>(1)</sup> تخص بالذكر منها الدراسات التي تحت على آثار المواقع الشهيرة في منطقة ديالى من تقييات السمهد الشرقي الأمريكي (جامعة شيكافر) (939-1937) رسيس بنا تفصيل الكلام منها.

الباحثين المحفثين يلحقونه بالعصر الشبيه بالكتابيء فليس واضح المعالم ومعرفتنا به مقتصرة على نتائج التقيبات في منطقة دبالي، وجل ما يُقال هنه إنه كان مرحلة انتقالية من دور الجمدة نصرا السابق له، ويمناز من الناحية الأثرية بالطرز الخاصة بأختامه الإسطرانية التي تشبه نقوشها ما يسمى بزخوفة النسيج (Brocade style)، وإنها منظورة تقريباً من أطرزة أختام الدور السابق، كما ينسب إلى هذا الطور نوع من الفخار الذي وجد بالدرجة الأولى في منطقة ديالي، ويعرف لدى الباحثين باسم الفخار القرمزي (Scarlet ware) ويحتمل أنه يعاصر الفخار المكتشف في نينوي (الطبقة الخامسة). وبالنسبة إلى بقابا الأبنية المامة التي تنسب إلى هذا الطور من عصر فجر السلالات فقد خصص إليه المعينان السادس والسايع من الأدوار المعمارية التي مرت على معيد الإله اسين؛ في خفاجي (منطقة ديالي)، كما سيأتي شرح ذلك في موضع آخر. ويكفى أن نذكر هنا أن تحديد زمن هذا المعبد في حدود 3000ق.م قد خصص لبداية هذا الطور من عصر فجر السلالات، ولكن الباحثين المحدثين يميلون إلى تخفيض بداية هذا الطور إلى 2900 أو 2800ي. م<sup>(1)</sup>. ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن هذا التقدير المستند إلى الدراسات الأثرية لا يتفق والتائج المستخلصة من قحص «الكاربون ـ 14، ولا سيما القحوص التي أجريت على المواد الأثرية من انفراه، إذ ظهرت نتائج جد منخفضة عن التقديرات الأثرية بعدة قرون، وظهر مثل هذه التقديرات المواطئة بالنسبة إلى الأدوار الحضارية في رادي النبل التي تعاصر ما بضاهبها في حضارة وادي الرافدين، ولذلك فلا يعول الباحثون عليها(2).

انظر خلاصة ذلك في البحوث المنشورة في:

R. W. Ehrich, Chronologies in Old World Archaeology (1965).

 <sup>(2)</sup> نورد للمقارنة أحدث التاتج المستخلصة من تطبيق فحص «الكاربون ـ 4 ا » ولا سيما على مواد أثرية من معيد الإلهة وأناناه في نفر:

<sup>2253»</sup> أو -23 لمصر فجر السلالات الأول و2044» أو -41 لمصر فجر السلالات الثاني و2124» أو -40 لمصر فجر السلالات الثالث أو لفترة الانتقال من الطور الثاني إلى الطور عد

وتمتاز الأطوار الأولى من عصر فجر السلالات من الناحية المصارية باستعمال نوع من اللبن أطلق عليه اسم اللبن االمستوي مالمحدب (Plano- «باستعمال نوع من اللبن أطلق عليه اسم اللبن المستوي مالمحدب (Ricmchen) الذي أشرنا إليه سابقاً، ولكن نوع اللبن المستمي «ربيشت» (الشيء اللهي ظهر استعماله في العصر الشبيه بالكتابي ظل في الاستعماله في بناية الحلور الأول من عصر فجر السلالات ولا سيما في منطقة «ديالي» وفي «نفره وبالإضافة إلى المعبدين السادس والسابع العائدين للإله «سين» في خفاجي اللذين ذكرناهما سابقاً يرجع إلى الطور الأول من عصر فجر السلالات المعبد المالية «أنانا» (منتاز) الطبقات الأثرية التاسعة والماشرة والمحادية عشرة. وفي تل «نه گورا» الطبقة الثامنة. ويداً في هذا الطور أيضاً نحت الأواني الحجرية، حيث وجدت نماذج منها من الحجر الاخضر المستياب، من خفاجي وثل أجرب (منطقة ديالي).

ومع أننا سنتناول الجوانب السياسية لعصر فجر السلالات في القسم الثاني من الموضوع، إلا أنه يجدر أن ننهي هذه الملاحظات الموجزة عن الطور الأول من هذا المعمر بالتنويه باحتمال أن سلالات عما قبل الطوفان، بحسب التعبير الوارد في أثبات المغوك السومرية، يرجع البعض منها إلى هذا الطور وإلى المعمر الشبه بالكتابي، واحتمال أن نوح الطوفان البابلي الوارد في قصص الطوفان السومرية والبابلية بهيئة فزيوشدراه (Ziusudra) أو فأتو \_ نبشتم، كان يميش في هذا المصر، وأن سلالة كيش الأولى، وهي أول سلالة حكمت من بعد الطوفان، يرجم عهدها إلى طور عصر فجر السلالات الثاني.

الثالث منه (انظر المرجع المرموز له بـ CAM, I., pari 2, (1971), 242).

وهله تقديرات فير معلولة لأنها تستوجب تعليضاً أساسياً في جميع الأحوار التأويخية التالية، ولفلك فسرت بأنها ناتجة من انعواف أو تغيير في مجال الشمس المعناطيسي حدث في حدود الإلت الثالث ق.م، منا أثر في مصدر «الكاربون بـ 14 فينفي هذه الاعتباد على هذه الطريقة في تقدير أزمان الأحوار التأريخية في العراق وغير العراق من فترة الألف الثالث ق.م، لأنها، كما ذكرنا، تعطينا زهاء خصة قرون أقل من التقديرات الأثرية المحتدة.

<sup>(1)</sup> ذات المصادر من 159 قما بعد.

## 2 \_ مصر فجر السلالات الثاني:

في طور عصر فجر السلالات الثاني يبدأ العهد التأريخي الصحيع، حيث بدأ سكان وادي الرافدين يدونون بالكتابة المسمارية المتطورة شؤون حيانهم، كما بدأت المدونات التأريخية الرسمية بالظهور إلى أن تكاثرت في الطور الثالث من هذا المصر، وسنرى مما ستذكره على الأوجه الحضارية الخاصة بهذا المصر ازدياداً محسوساً في التطور العمراني والمدني والمدني (Urbenization) وظهور الحياة السياسة على هيئة دول مدن. ويمكن تخصيص بعض السلالات الحاكمة الواردة في أثبات الملوك السومرية إلى هذا الطور من عصر فجر السلالات ولا سيما سلالة كيش الأولى والوركاء الأرلى ، كما سنفصل ذلك في كلامنا على الأحوال السياسية في هذا العصر بوجه عام. ويمكن تحديد زمن الطور الثاني بالسنين بوجه تقريبي من حدود 2700 إلى

ويتميز هذا الطور من الناحية الأثرية والحضارية بطائفة من الآثار المادية والأبنية العامة كالمعابد والقصور مما كشفت عنه التنقيبات الحديثة في مواقع منطقة ديالي وعدة مواقع أثرية سنثير إليها.

وأول ما نذكر من هذه الأثار السادية البصيرة الاختام الإسطوانية التي يمتمدها الأثاريون في تحديد تأريخ الطبقات الأثرية المائدة إلى هذا الطور، فهي تنميز بنقوشها التي تعم فيها مشاهد المصارعة بين البشر وبين الحيوانات، ويرجح أنها تصور مواضيع أسطورية (ميثولوجية) كانت متداولة في هذا المصر. ومن المواضيع الشائمة أيضاً مشاهد الاحتفالات والولائم (Bangel scenes) وتجذيف القرارب، وصور فسرت على أنها تمثل ما اصطلع عليه تالزواج الدمقدس، أو اللزواج الإلهي، (Hieros gamos) أو (Sacred marriage)، أي الزواج بين إله وإلهة من ألهة الخصب. ومما تجدر ملاحظت عن طرز أي الزواج بين إله وإلهة من ألهة الخصب. ومما تجدر ملاحظت عن طرز المخالات الثالث التالي، إلا أنه يوجد اختلاف واضع في أسلوب النقش السلالات الثالث التالي، إلا أنه يوجد اختلاف واضع في أسلوب النقش

المتبع في أختام كل من هفين الطورين. ففي حين أن الأسلوب الشائع في الطور الثاني الذي تتكلم عنه كان أسلوباً خطباً (Linear) غدت النقوش في الطور الثالث أقرب ما تكون إلى الزخرفة من النقش البارز (Decorative relief) رأصبحت الأشكال محتشدة وذات حجوم أكبر.

ومن الآثار الخاصة بعصر فجر السلالات الثاني جبلة أنواع من الأواني الفخارية نذكر منها قواعد الأواني (Backer. Goblet) والكؤوس والأقداح الكبيرة (Beaker. Goblet) والإثاء المعروف بالزمزمية والكؤوس والأقداح الكبيرة ذات الأكتاف المحززة، والأواني ذوات القواعد المستطبلة المسماة حاملة الفاكهة (Fruit stand). وأن فخار هذا الطور والأطوار الأخرى من عصر فجر السلالات بوجه عام غفل من الزخارف والألوان، باستثناء الفخار القرمزي من الطور الأول، مما مبق ذكره. ويشبه فخار عصر فجر السلالات الثالث بوجه عام فخار الطور الثاني، ولم تنشأ فيه أنواع جديدة إلا في النادر، مشل الجرار فات المعرى الفائمة فغار على من الزخرفة تشبه فخاره الماروتين، وتمثل عد في منطقة ديالي (Upright handlee)، وهي مزينة بالحزوز وينوع من الزخرفة تشبه فخار وكش، كما ظهرت أنواع من الجرار والأواني المؤية بما يثبه الأزرار (Studs).

ويقابل هذا التدهور في فن زخوفة الأواني الفخاوية بالمقارنة مع أنواع القخار الجبيلة من عصور ما قبل التأريخ تطور كبير في فن التعدين الذي تبطى في صنع أنواع كثيرة من الأدوات والآلات المنزلية. أما المعدن الشائع فكان البرونز والفضة والذهب والاكثروم الذي قلنا إنه كان مزيجاً من الذهب والفضة، وقد سبق أن ذكرنا أن معدن الحديد لم يظهر استعماله في هذا المصر. ويبدو أن طريقة القالب الشمعي (Lost wax prooss) قد شاعت منذ عصر فجر السلالات الثاني لعنع الأشكال الأدمية والحيوانية وقوائم الأواني أو حاملات الأواني، واستمر فن التعدين في التطور والتحسن حتى بلغ الذروة في عصر فجر السلالات الثالث، إذ استطاع صانمو الأسلحة والمعدنون في عمد فجر السلالات الثالث، إذ استطاع صانمو الأسلحة والمعدنون الاخرون في عذا الطور أن يصنعوا الأنواع المعادة من الأسلحة الثوية والكيرة

تذكر منها الفؤوس والرماح و«البلطات» (Adze) والقدور الكبيرة والمرايا وأدوات الزينة كالدبابس والمشابك وغير ذلك من الأدرات البيتية والشخصية. رئيس أدل على نضبع فن التعدين وتقدمه من تلك البراعة المدهشة التي بلغها الصاغة والجوهريون في صنعهم أنواع الحلى الفاخرة والأسلحة الذهبية والفضية وأدوات الزينة المتنوعة مما وجد في المقابر الملكية الشهيرة في الأورا التي ستكرر الإشارة إليها في مواضع أخرى من هذا الفصل. وشاع مع استعمال المعادن، ولا سيما الفضة والذهب، استعمال الجواهر والأحجار الكريمة وشبه الكريمة مما وجد في تل المقابر وغيرها من المواقع الأثرية مثل العقيق بأتواعه المختلفة وحجم اللازورد والأصداف الجميلة (Mother-of-pearls) مما سبق أن نؤهنا يه؛ وقد تفنن الصافة والجوهريون في استعمال هذه الأحجار مثل تطعيمها أو تكفيتها (Inlay) في الأواني الحجرية أو الألواح الحجرية وفي الخشب والمعادن الأخرى. وقد سبق أن تطرقنا إلى الاتصالات النجارية لجلب مثل هذه الأحجار منذ عصور ما قبل التأريخ من أتطار بميدة مثل وادى نهر السند وأفغانستان والأجزاء المختلفة الساحلية من الجزيرة العربية. ويبدر أن بلاد بابل احتكرت تجارة هذه الأحجار في عمر فجر السلالات كما تشير إلى ذلك القصص والأساطير السومرية مثل قعبة النزاع بين حاكم الوركاء المسمى «أينمر كار» وبين حاكم إقليم «أرانا» (من الأقاليم الجنوبية في إيران وكان على طريق القوافل إلى مصادر الأحجار ولا سيما حجر اللازورد).

## فن النحت:

من الخميائص البارزة التي ظهرت في عصر فجر السلالات الثاني ازدهار فن النحت بكلا نوعيه البارز (Relief) والنحت المجسم (In the round) واستمر هذا التقدم إلى الطور الثالث من هذا المصر، ويلحق بهذا النن نحت دمى الحجر الصغيرة الجميلة التي كانت تستعمل على هيئة تعاويذ أو قلائد (دلايات) (Pendant).

والمرجع أن قطع الحجر المنحوثة بالتحت البارز مما كان يثبت في جدران المعابد كانت أول ما ظهر من المنحوثات في عصر فجر السلالات الثاني، فقد وجدت منها نماذج كثرة وجميلة في المعابد المكتشفة في مواتع منطقة ديالي وفي معبد الإلهة اأنانا في نفر. وقد تحتت هذه القطع بمشاهد متنوعة تمثل جوانب من الحياة اليومية والمواضيع الدينية والأسطورية، وجاء في بعضها مشاهد من المصارحة والملاكمة، مما يمكن مشاهدته الآن في المحت العراقي وفي المتاحف العالمية الأخرى(١٠).

ريميل بعض الباحثين إلى نقسيم النحت من عصر فجر السلالات الثاني إلى طورين متميزين من ناحية أسلوب النحت الشائم في كل منها. فيتميز أسلوب الطور الأول بأنه أقرب إلى الأسلوب التجريدي (Abetract)، ومنحوناته البارزة بسيطة غير نافرة البروز، وقد أطلق الباحث الألماني امورت كات، على هذا العاور اسم عصر البسلمال أحد ملوك عصر فجر السلالات القدامي الذي ستتكلم عنه في القسم الثاني من هذا الفصل. وينسب إلى هذا الطور أيضاً طبعات الأختام الإسطوانية التي وجدت في تل ففاره (مدينة شروباك القديمة). أما العلور الثاني من أسلوب فن النحت في عصر فجر السلالات الثاني فيمتاز بتنوع الموضوعات، وازدياد الأشكال المنحوثة بأسلوب التمثيل الواقعي أو الطبيعي. وقد استمر هذا الأسلوب إلى عصر فجر السلالات الثالث. ومما يُقال بوجه عام عن المتحوتات المجسمة من عصر فجر السلالات الثاني ازدياد عدد الأشكال المنحونة التي تمثل آلهة وأشخاصاً مما وجد في معابد منطقة ديالي وغيرها من المواقع الأثرية. ويغلب عليها الأسلوب الذي يسمى الأسلوب الهندسي (Geometric) وقد يطلق عليه الأسلوب التكميي (Cubism) وعدم الالتزام بالتمثيل الواقعي الطبيمي. بيد أن فناني ذلك العصر أظهروا براعة مدهشة في التمثيل الطبعي بالنبة إلى أشكال الحيوانات التي جاءت

<sup>:</sup> 湖(1)

H. Frankfort, Sculptures of the third Millensium from Tall Associated Khafaje.

إلينا منها نماذج جميلة تعد من بين القطع الفنية العالمية، وازداد الاتجاه إلى التمثيل الراقمي حتى في نحت الأشكال الأدمية في عصر فجر السلالات الثالث(1).

#### فن الممارة:

ومن العناصر الفنية التي أحرزت تقدماً بارزاً في عصر فجر السلالات الثاني بوجه خاص فن العمارة في أبنية المعابد والقصور التي وجدت منها نماذج لا بأس بها من التنقيبات التي أجريت في عدة أماكن أثرية، تذكر منها القصرين المكتشف أحدهما في كيش والثاني في اأريدو؟، اللذين يرجح أنهما شيئا في الطور الثاني من عصر فجر السلالات واستمر استعمالهما في الطور الثالث منه. رسما لا شك فيه أن لظهور القصور الفخمة في هذا العصر دلالته التأريخية على ظهور السلالات الحاكمة، مما سنتطرق إليه في القسم الثائي من هذا الفصل. أما المعابد فإنها حافظت على أشكالها الأساسية بوجه عام، ثلك الأشكال التي ظهرت فيها في الأدوار الحضارية السابقة لعصر فجر السلالات، ولكنها اتسعت في مخططاتها وأحجامها، كما اتضحت أسباء بعض الألهة التي خصصت لعبادتها، مع ما استنبع ذلك من تبلور الشعائر والطقوس الدينية المخاصة بها، وظهور طبقات الكهنة، والفصل ما بين وظيفة الكهانة وبين وظيفة الحاكم، وهما الوظيفتان اللثان يرجع أنهما كانتا مجتمعتين في شخص واحد هو الكاهن الأعلى والحاكم في الوقت نفسه مما كان يدعى بالسومرية البن» (En) وسنذكر أسماء بعض المعابد الشهيرة العائدة إلى هذا الطور من مصر فجر السلالات مثل معبد الإله اسين، في خفاجي (من الدور السادس إلى الدور الحاشر من أدوار هذا الصعبد البنائية)، ومثل معبد الإلهة

<sup>(1)</sup> حول خصائص فن التحت في عصر فجر البلالات انظر:

R. W. Ehrich, OP. CFT., 139ff.

وعن المتحرتات المكتشفة في معيد الإلهة فأناناه في فنفره انظر:

Huggen in JINES, XXII. (1963), 145ff.

«أنانا» (عثنار)(1) والمعبد البيضوي في تل العبيد(2)، والمعبد البيضوي أيضاً في خفاجي(3)، ومعبد الإله «آبر» في تل أسمر ومعبد الإلهة عثنار في مدينة ماري (تل الحريري).

ويمكن معرقة أبنية هذا الطور من استعمال اللبن الذي سميناه باللبن «المستوي ـ المحدب» في بناتها، وهو نوع خاص من اللبن اقتصر استعماله على بلاد بابل ويضمن ذلك منطقة ديالى ولم يشع استعماله في بلاد آشور (القسم الشمالي من العراق) ولا في بلاد الشام باستثناه الموضع المسمى حتل براك» (في أعالي الخابور) الذي كان ذا صلة حضارية وثيقة بالقسم الجنوبي من العراق.

#### عمر فجر السلالات الثالث:

يمكن القول إن حضارة وادي الراقدين بلغت في الطور الثالث من عصر فجر السلالات أوج الازدهار والنضج في مقوماتها الأساسية، كما تدل على ذكل البقايا الأثرية المعتومة الكثيرة، حيث يقوق هذا الطور الطورين اللذين سبقاه بكثرة ما وصل إلينا من آثار متنوعة، وفي مقدمة ذلك وفرة المصوص الكتابية من حكام السلالات الحاكمة وملوكها بالمقارنة مع قلتها في المصرين السابقين، مما صنفصل القول فيه، واستمر فن النحت في تطوره وتقدمه وكثرت المنحوثات التي تمثل الأشخاص من المناطق المختلفة، ومن بينها المجاميع النفيسة التي وجلت في مواضع منطقة ديالي. كما استمر استعمال المعابد التي ظهرت أو شبدت في الطور السابق مع التجديد والتعمير فيها. وتعود إلى هذا الطور من عصر فجر السلالات القبور الملكية الشهيرة في اأوره التي سنتناول

Honors and Onles, «The Temple of Innuas» in Archaeology (1962).

<sup>(1)</sup> انظر حول معيد دأناناه في نفر:

<sup>(2)</sup> راجع: (1996), الله (1996) Deloughs in BRAQ, V. (1996)

<sup>(3)</sup> من المعبد اليضوي في خفاجى انظر:

Delaugaz. The Ovel Temple at IChefajish (1940).

وصفها في موضع آخر من هذا البحث، كما سنورد بعض الأمور الأخرى عن هذا العصر فتكنفي بهذا التعريف الموجز مضيفين إلى ذلك ما ارتئي حديثاً من تقسيم هذا الطور الأخير من عصر فجر السلالات إلى مرحلتين أو دورين، ثميز المرحلة الأولى منهما المشرة الملكية في «أوره» ويرجع إليها زمن ملالة أور الأولى التي أسسها الملك قميما فيداه، ويعود إلى الفترة الثانية منه عهد حكام «لجش» أي سلالة «أور ـ نانشة» مما سيأتي تفصيل الكلام عليه في القسم الكاني.

# أشهر المواقع الأشرية المثلة لحضارة عصر السلالات،

## 1 - المواقع الأثرية في منطقة ديالي:

مر بنا في الفصل الخاص بتأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية ذكر المواضع القديمة المهمة التي نقبت فيها البعثات الآثرية من جامعة شيكاغو الأمريكية (المعهد الشرقي) برئاسة الأستاذ «هنري فرنكفورت» (G. Frankfort) وقد استمر العمل فيها طوال عدة سنين (1930-1937). وبالنظر إلى أهمية المثانج التي أسفرت عنها تلك التحريات مما يخص معرفتنا بحضارة وادي الرافدين بوجه عام وحضارة عصر فجر السلالات موضوع هذا البحث بوجه خاص فيستحسن أن نذكر خلاصة موجزة عن تنائج التحريات في هذه المواضع.

#### أدثل اسمر:

ثل أسمر هو موضع المدينة القديمة الشنونا»، عاصمة المملكة التي عرفت بهذا الاسم أيضاً، وقامت في المثلث المكون من الأراضي الخصية ما بين ديالى شرقاً ودجلة غرباً. وتقع أطلالها على بعد نعو (60) ميلاً شمال شرقي بغداد، واستفرقت التحريات فيها ستة مواسم (630-1936) ونتجت الكثف عن جملة مباني مهمة كالمعابد والقصور من مختلف الأدوار التأريخية، من بينها ما يعود إلى عصر فجر السلالات. وكانت آثار العصر البابلي القديم

(في حدود 2000 - 500 اق.م) آخر ما وجد في هذا الموضع ، وعثر في أثناه التنقيبات على مجموعات مهمة من النصوص والوثائل المدونة ، بعضها يرجع إلى المهد الأكدي (زهاء مائتي لوح من الطين) وأكثر من ألف لوح من زمن سلالة أور الثالثة والعهد البابلي القديم (1).

#### ب ۽ تل خفاجي:

يقع التل المسمى اختفاجي، أو خفاجة على بعد نحو (7) أسال شرق بغداد ونحو (12) ميلاً جنوب شرقي تل أسمر السالف الذكر، وهو موضع المدينة القديمة المسماة التوتبه (Jutub). وقد استمرت التحريات فيه ثمانية مواسم (1938\_1930) ثم الكشف فيها عن جملة معابد منها ما يرجع في عهده الى عصر فجر السلالات مثل المعبد البيضوي، ومعبدين للإله "سين، والإلهة انتوه، كما وجدت مجموعات مهمة من ألواح الطين بعضها من العصر الألهي المثني، وقل اختفاجي، منطقة أثرية واسعة تتألف من أربع مجموعات من التلول، أطلق عليها المتقبون تل «٨» وتل «٣) ثم تل «٩». فالأول من هذه التلول أوسع موضع استمر وتل «١٤ من العهد الثبيه بالكتابي، وكشف في عن ثلاثة معابد مهمة هي المعبد البيضوي، (0val temple) والمعبد المعبد البيضوي، (0val temple) وعد الشين الملك البابلي المسماة النتوا<sup>(3)</sup>. وحثر في التلين «٣» و«٢» على حصن شيده الثالث للإلهة المسمور المونا»، ابن الملك البابلي السمسور المونا»، ابن الملك المعروابي، (2)

<sup>(1)</sup> حول تنائج التحريات في تل أسم انظر:

<sup>. 1940. 1949.</sup> He Funkfort, CSP, 1940. ومن خلاصة تناكم الحريات في منطقة ديالي راجع البحث الموجز:

Marris in JCS, (1955), no. 9.

<sup>(2)</sup> انظر: (1940). : Delougez, OFP, (1940).

<sup>(3)</sup> عن هذين السيدين انظر: (1942) (3)

<sup>(4)</sup> حول منا الحصن راجع:

Speiser is Bulletin of the American Schools of Oviental Research, no. 70, p. 7ff,

«D» عن مجموعات من بيوت السكنى يتوسطها معبد آخر للإله اسين»، ورجدت في هذه المنطقة مجموعة مهمة من ألواح الطين()).

### جد ـ تل اشجالي:

يقع هذا الموضع الثالث من التلول الأثرية في منطقة ديالي على بعد نحو (3) أميال جنوب شرقي خفاجي الذي مر ذكره، واستمرت التحريات فيه طوال موسمين من المعل (1934 - 1936)؛ ورجع أن يكون موضع المدينة القديمة المسمأة الزيبتما (Neribtum)، كما احتمل أنه ادور ـ رموش (Cor-rimush)، كما احتمل أنه ادور ـ رموش أحدهما لعبادة وكان من بين ما كشفت عنه التحريات فيه معبدان، خصص أحدهما لعبادة الإلهة اعشتاره الملقبة اكتبتمه (Ishtar kititum) والثاني إلى الإله اشمش، وقد سبق أن استخرجت من هذا الموضع مجموعات من ألواح الطين عن طريق الحفريات غير المستروعة (2).

## د ـ تل أجرب (أو عقرب):

يقع هذا الموضع الأثري على بعد تحو 15ميلاً شمال شرقي تل اأسمره ولا يعلم اسمه القديم، كما أن التحريات فيه لم تكن كاملة (1937-1937) وأهم ما كشف هنه في الموضع المعبد الذي خصص لمبادة الإله اشاراه (Shara).

وبعد هذه المقدمة الموجزة عن نتائج التحريات الأثرية في منطقة ديالى نوجز فيما يلي وصف المباني والآثار المهمة التي يرجع عهدها إلى عصر فجر السلالات، موضوع بعثنا.

#### ممايد الإله اسين، في خفاجي:

سجل المنقبون في خفاجي عشرة أدرار من البناء مرَّ فيها المعبد الذي

<sup>(1)</sup> تشرت هذه الألراح في: . Herris in JCS, 9, (1955), 1981.

<sup>(2)</sup> تشرت عدَّه الألواح في:

Lutz, Legal and Economic Documents from Ashinly, (1931).

<sup>(3)</sup> انظر نشرة المعهد الشرقي في المرجم المرموز له: 010, 1942.

شبد لعبادة الإله القمر الشهير في حضارة وادى الرافدين المعروف باسم اسين؟ (واسمه السومري ننا أو ننار)، حيث عيد في جملة مراكز أخرى أشهرها مدينة اأورا ومدينة احرانًا. ويبدأ أقدم دور شيد فيه معبده في خفاجي من دور المحمدة نصراء وآخر أدواره يرجم إلى نهاية عصر فجر السلالات، قبيل العصر الأكدى الذي تلاه. أما أدوار هذا المعبد التي ترجع إلى عصر فجر السلالات بأطواره الثلاثة التي يتاها فبدأ من المعبد السادس إلى المميد العاشر، حيث يمثل المعبدان السادس والسابع الطور الأول من هذا العصر، ويليهما المعبد الثامن الذي يعود في زمنه إلى الطور الثاني من عصر فجر السلالات السالف الذَّكر، وقد اتسم المعبد في دوره الثامن يضخامة جدرانه، ببد أنه بني وفق المخطط والتصميم الخاصين بالطور السابق، وتفرد هذا المعبد الثامن بما وجد فيه من المنحوتات، وقد سبق أن رأينا أن ظهور فن النحت وازدهاره مما يميّز هذا الطور عن عصر فجر السلالات. أما المعبد الناسع فقد أرجع إلى ما بين الطورين الثاني والثالث، ويليه دور المعبد الماشر الذي خصص إلى الطور الأخير أي الطور الثالث من عصر فجر السلالات. وقد وجد في المعبد من هذا الطور مجموعات من قطم التماثيل الجميلة. وأصاب المميد في دوره التاسم حريق بالغ كما نشير إلى ذلك الآثار الواضحة التي سجلت فيه وكسر التماثيل المحطمة. وقد عُزي هذا الحريق إلى تخرب المنطقة على بد حاكم مدينة الجشء المسمى اإياناته الذي اشتهر بحروبه الداخلية والخارجية (أ).

# معبد الإلهة انتوه في خفاجي:

ومن المعابد التي كشفت عنها التحريات الأثرية في خفاجى معبد نسب إلى إحدى الإلهات المسماة «تنتو»، إحدى الإلهات الخاصة بالولادة والإنجاب، وقد مجلت له سيعة أدوار بنائية، كان آخرها المعبد السابع الذي

<sup>(1)</sup> حول وصف هذه البعابد انظر: CAR, I, part, 2. (1971), [1—] OIP, LVIII. : وكذلك:

وجد فيه لوح من الحجر منفوش باسم هذه الإلهة التي لم يسبق لها ذكر في المعمور القديمة قبل سلالة فأوره الأولى، ولذلك حدد زمن الدور السابع من المعبد بأنه يرجع إلى عصر فجر السلالات الثالث. أما المعبدان السادس والخامس الملذان يسبقانه في الزمن فقد أرجع عهدهما إلى الطور الثاني من هذا المعسر، وشغلت أدوار المعبد الأول والثاني والثالث والرابع الطور الأول وأثال الطور الثاني من عصر فجر السلالات.

# المعد اليضوي تي خفاجي:

مرّ بنا ذكر هذا المعبد الذي صمى «المعبد البيضوي» (Oval temple) لأن شكله الخارجي بيضوي، وهو يشغل حارة مقدسة واسعة (مساحتها زهاء 8000 متر مربم)، مسورة بجدارين ضخمين يحيطان بمزار المعبد وساحته بهيئة بيضوية. ويقم المزار المقدس (Cella) في أحد طرفي الساحة الكبيرة (مساحتها \$5×38م)، ويوجد في الطرف الثاني مرافق المعبد الأخرى وبيوت سكني الكهنة. وقد كشفت التنقيبات في هذا المعبد من طريقة خريبة اتبعت في تشبيده، فقبل أن تقام أسسه حفر خندق كبير وعميق استلزم حفره رفع ما يقارب (64,000) متر مكمب من التراب ثم وضع بدلاً منه رمل نظيف صافيه الإقامة أسس المعبد فوقها، وهذه جهود جسيمة ترينا ما كان يوليه سكان وادي الرافدين من العناية في تشييد معابدهم في عصر فجر السلالات، ولعله من العفيد أن تشير بهذا الصدد إلى الأدلة الكتابية التي تؤيد هذه الاستنتاجات<sup>(1)</sup>. وقد جدد بناء هذا المعبد في ثلاثة أدوار رئيسية، في عصر فجر السلالات الأول والثاني، وجدد مرتين في الطور الثالث من هذا العصر. وعثر فيه من مختلف أدواره على آثار نفيسة، من بينها مجموعة مهمة من المنحوتات، بعضها ألواح من الحجر مربعة ومنحوتة بالنحث البارز بمشاهد مختلفة، منها ما يمثل موضوعات دينية فسرت بأنها تصور موكب ما سميناه بالزواج الإلهى أو الزواج المقدس (Hieros gamos).

<sup>(1)</sup> اتظر: (1966) Palkenstein in Orientalia,

## معبد الإله «آبو» في تل أسمر:

من بين ما كشفت عنه التنفيبات في تل أسمر الذي سبق أن عرفناه، سلسلة من المعابد المهمة، يرجع عدد منها إلى عصر فجر السلالات، منها ما أطلق عليه اسم المعبد القديم (Archaic shrine) الذي شيد في الطور الأول من عصر فجر السلالات، ومعبد آخر سمي «المعبد العربم» يرجع إلى الطور الثاني من هذا العصر، ووجد معبد ثالث أرجع زمن تأسيسه إلى أوائل الطور الثالث من المصر نفسه سمي بالمعبد «في المزار الواحد» (Single shrine) وأمكن تعين الإله الذي خصص لعبادته بأنه الإله المسمى «آبو» أو «أبًا»، بدلالة بعض الشوش الكتابية، كما وجد فيه عدد من المنحوتات.

## معبد الإله اشاراه في تل أجرب:

عثر في الموضع الأثري المسمى تل اأجربه أو اتل عقربه من منطقة ديائي على معبد مهم من عصر فجر السلالات شيد لعبادة الإله المسمى اشاراه، كما تدل على ذلك الكتابة المنقوشة على إناء من الحجر وجد في المعبد من عصر فجر السلالات الثالث (انظر OIP, LVIII).

ومع أن التحريات في هذا المعبد لم تكن كاملة بيد أن المنقبين استطاعوا أن يتتبعوا مخططه من طور عصر قجر السلالات الثاني والثالث، فوجد أنه يحبط به جدار خارجي ضخم (سمكه 50,50م) وتتخلله الطلعات والدخلات المميزة لجدران الممابد الخارجية منذ أول ظهور المعابد في حضارة وادي الرافدين في عصر المبيد (في حدود 6000ق.م).

### 2 \_ كيش:

من المراكز الحضارية المهمة التي كشفت التنقيبات فيها عن بقايا عصر فجر السلالات والمعمور الأخرى الموقع الأثري المشهور اكيش، الذي يتألف من مجموعة من الأطلال الأثرية الواسمة، تسمى تلول الأحيمر (تصغير أحمر) والنغرة وتقع على بعد نحو (10) أميال شرق مدينة بابل. واشتهرت مدينة

اكيش، في تأريخ حضارة وادي الرافدين بأنها كانت مركز أول سلالة حكمت
 من بعد الطوفان بحب أثبات الملوك السومرية، كما سيأتي تفصيل ذلك.

ومع أن التنقيبات التي أجريت في أطلال كيش لم تكن على المقياس الذي يتناسب وسعة هذه البقايا الأثرية وأهميتها، بيد أن ما ثم الكشف عنه (ألا يتناسب وسعة هذه البقايا الأثرية وأهميتها، بيد أن ما ثم الكشف عنه فجر يغيف أشياء مهمة إلى معرفتنا بعضارة وادي الرافذين ولا سيما في عصر فجر السلالات، إذ كشف عن بقايا قصر كبير في منطقة «النفرة». ويشاهد في هذه المنطقة بقايا برجين مدرجين (زقورتين) شيدتا باللبن المستوي - المحدب»، وهو اللبن الذي قلنا إنه يميز أبنية عصر فجر السلالات. وقد شيد كل منهما نوق مصطبة كبيرة مزينة الأرجه بالطلعات والدخلات (Buttress, Recess)، وإن هاتين الزقورتين اللتين لم تتناولهما أعمال التحري الكافي على قدر عظيم من الأهمية الأنهما أقدم نماذج للزقورات من عصر فجر السلالات من بعد ظهور تلك المعابد العالية التي كانت تقام فوق المصاطب في العصر الشيه بالكتابي،

وعثر في كيش كذلك على مجموعات من دور السكنى، وهي أيضاً ذات أهمية خاصة لأنها تمثل نظام السكنى في عصر فجر السلالات، موضوع كلامنا. ووجدت في الشوارع أو الأزقة الفاصلة ما بين البيوت آثار ترسبات من فيضان أو طوفان تفصل ما بين الطور الأول من عصر فجر السلالات وبين الطورين التاليين منه؛ ولعل هذه الترسبات الطوفانية من بقايا الطوفان المفكور في أثبات الملوك المسومية وفي ملحمة جلجامش، وعثر في هذه البيوت على مجموعات من الأواني الفخارية من الأطوار الثلاثة لعصر فجر السلالات، كما وجدت بقايا من الأواني المعدنية من المرونز، ولا سيما من الطور الثاني من

 <sup>(4)</sup> نؤمنا في الفصل الخاص بتأريخ التنفيات بالتحريات الفرنسية الفديمة في كيش برئاسة
 دى حداثة (1912-1911):

De Genuillac, Foilles Françaises D'el-Adhymer, (1924-25). ((1930-1923) تُم تَشِيات البحة «الرَّمِيلَيّة ، الأمريكية» (الإمبلزية ، الأمريكية). Watelin and S. Langdon, Excavations at Kish, (1924-1934).

ذلك العصر، ومجموعات من الأختام الإسطوانية الخاصة بهذا العصر وهي ذات الأطرزة المميزة المكونة من الزخارف النسيجية (Brocade style).

وتم التحري أيضاً في مجموعة من القبور وفي مقدمتها المقبرة التي أطلق عليها المنقبون مقبرة «٣٥» وجد نيها أجزاء من عربات ذوات عجلات وأدوات معدنية مهمة، من بينها ختجر دقيق الصنع. ويرجع بعض هذه القبور إلى عصر فجر السلالات الثاني، ويمكن نعتها بالقبور الملكية، وهي أقدم من مقبرة مدينة «أور» الشهيرة ولكنها فقبرة لا تضاهي هذه المقبرة في الكنوز التي وجدت فيها.

أما القصر المكتشف في كيش فإنه بناية واسمة ذات مداخل محصنة بالأبراج. ووجدت في القصر بقايا أعمدة تضاهي ما وجد في منطقة ديالي في أبنية عصر فجر المبلالات الثاني، ولكن الإمارات الأخرى تجمل تحديد زمن القصر إلى مطلع عصر فجر السلالات الثالث أقرب إلى الصحة. ومهما كان الأمر فيعد قصر كيش وقصر فأريدو الذي سيأتي ذكره أقدم نماذج من نوعها من هذا العصر. وقد دمر القصر بالحريق وأقيمت في أنقاضه مقبرة، وهي المقبرة التي أطلق عليها المنقبون مقبرة «٨» المعاصرة للمقبرة الملكية في أوداً.

#### اريدو:

سبق أن تكلمنا على أدوار ما قبل التأريخ في الريدوا في الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ. أما بالنسبة إلى الموضوع الذي بين أيدينا، أي عصر فجر السلالات، فيبدو أن هذه المدينة ظلّت على شيء من الازدهار في بعض أجزائها على الأقل، مثل معابدها والقصر المهم الذي كشفت عنه تنقيات مديرية الآثار العراقية في (أريدوا (1949\_1946). وهو قصر كبير شيد

<sup>(1)</sup> حول نصر كيش ومنيرتها انظر:

Muchay, # Sumerien Paisce and the «A» Countery at ICish, (1929).

على غرار أبنية ذلك المصر باللبن «المستوي ـ المحدب» (Plano-coaver) ويتألف من بنايتين متكاملتين إحداهما لصق الأخرى (معدل قياس كل منهما 65×45مرزً)، وقد سور القصر بجدارين محصنين، تزين واجهانهما سلسلة من الطلعات والمدخلات، ولم يعثر على أشياء مهمة في هذا القصر سوى تمثال صغير (ارتفاعه نحو 16سم) من حجر الرخام الجميل، يمثل رجلاً طعمت عيناه بحجر اللازورد. ويستدل من طراز النحت على أنه يرجع في زمنه إلى عصر فجر السلالات الثالث، ومما يقال عن زمن قصر أريدو إنه كان معاصراً لقصر كيش وإن كليهما من أواخر عصر فجر السلالات الثاني أو أوائل الطور النائث من هذا العصر.

### شروباك (تل قارة):

يسمى موضع المدينة القديمة «شروباك»، موطن بطل الطوفان البابلي «اوتر - نبشتم» باسم تل فارة، على بعد نحو 64 كم جنوب شرقي مدينة الديوانية. وقد سبق أن نؤهنا بالتحريات القصيرة الأمد التي أجراها الألمان في هذا الموضع (1902-1903)، ثم تحريات جامعة بنسلفانية الأمريكية (1930). وتدل الإشارات التأريخية الواردة في النصوص المسمارية على أن «شروباك» كانت من المراكز التي ازدهرت في عصر فجر السلالات، وكانت من المدن التي حكمت فيها سلالة من المطوك في عهد ما قبل الطوفان. ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة ما عثر في هذا الموضع من آثار شرسات فريئية تفصل ما بين دور جمعة نصر وبين بداية عصر فجر السلالات، ورافائب على المشاهد الممثلة فيها الصراع وعثر في أثناء التحريات على مجموعة مهمة من الأختام الإسطوانية يرجع زمنها إلى عصر فجر السلالات الثاني، والغالب على المشاهد الممثلة فيها المسراع ما بين البشر وبين الحيوانات، ومشاهد تجذيف القوارب وفيها الآلهة وهم يعبرون إلى الأماكن المخصصة للاحتفال بالأعباد، كما نغش بعضها بأشكال العقارب والأفاعي.

ومن الاكتشافات المهمة التي يجدر ذكرها مجموعة من ألواح الطين

القديمة (اركائية)، ترجع في عهدها إلى الأطوار الأولى من عصر قجر السلالات الثالث، وأنها على ما يرجع تعاصر زمن المقبرة الملكية في مدينة «أوره» وهي عبارة عن قيود وسجلات بواردات المعبد، ويعضها تعاوين مدرسية، من بينها جداول في قيم الملامات المسمارية وأصواتها، فهي على ذلك أقدم معاجم في التأريخ(1).

تقر:

تقع مدينة انفره بنحو 45 ميلاً جنوب شرقي بابل وبالقرب من بلدة عفك. وقد اشتهرت في تأريخ حضارة وادي الرافدين بمكانتها الدينية المعدسة، حيث كانت مركز عبادة كبير الآلهة السومرية اأنليل وزوجته انتليل، واشتهرت في مآثر وادي الرافدين بأن الملوك والحكام لم تكن لتبت شرعية توليهم السلطة ولا سبما في المعمور القديمة، إلا من بعد تسلمهم من إلها التاج والصولجان وشارات الملوكة الأخرى.

وتتألف المنطقة الأثرية من مساحة واسعة تبلغ زهاه (180) ايكراً (الأيكر الواحد يساوي نحو 4000 متر مربع). وقد سبق أن ذكرنا التنقيبات الأمريكية القديمة في نفر (4000 متر مربع). وقد سبق أن ذكرنا التنقيبات الأمريكية شيكاغر وبنسلفانية منذ عام 1909 إلى هام 1963، وشعلت التحريات الجديدة التنقيب في معبد الإلهة الثاناء (عشتار) القريب من زقورة المدينة، وسجلت أدواره التنقيب في مصر فجر السلالات، وقد بلغ في الطور الثاني من هذا المصر سمة كبيرة (275×186 من). ويوجد للمبد مزاوان (Shrine) يدخل إليهما بطريق معقد ومشعب من خلال ساحات صغيرة ومقائف وحجرات أمامية. وهثر في المعبد على أحددة مشيدة باللبن المستوي المحدب، ومعلطة بالطين، وهي تضاهي ما وجد في معبد الإله ومين، في خفاجي في دوره الثامن، وفي قصر كيش الذي مر ما وجد في معبد الإله ومين، في خفاجي في دوره الثامن، وفي قصر كيش الذي مر

خول تحریات تل فقارة انظر:

E. Schmidt, in Museum Journal, (1931).

ذكره بأنه يرجع إلى عصر فجر السلالات الثاني. ووجدت في المعبد مجاميع مهمة من النفور والهذايا، من بينها مجموعة من صفائع الحجر المطعمة بالمعدف، يحتمل أن إحداها تمثل الإلهة «آنانا» صاحبة المعبد، وهي تلبس تاجها الإلهي ذا القرون، وتخرج منه خصلات شعرها على هيئة السنابل. ومن الألواح المنحوثة المجميلة التي يجدر ذكرها وهي من عصر فجر السلالات الثاني بعض المشاهد الطريفة التي يمثل بعضها أسداً بهاجم ثوراً، وبطلاً يصارع الأسود والثيران، مما يذكرنا بالبطل الشهير جلجامش، ومشهد احتفالات رولائم حيث الموسيقيون يعزفون على قيثارة ذات ثمانية أوتار، وينتهي صندوقها الصوتي برأس ثور مما يشبه قيثارة أور الذهبية المشهورة، والمشهد المصور على ما يعرف باسم «راية أور» الملكية التي وجدت في أقدم ثير من القبور الملكية فيها.

لقد صجلت الأدوار المعبارية المختلفة التي جدد فيها معبد الإلهة اأنانا»، ويمكن إيجازها على الوجه الآتي: (1) عصر فجر السلالات الأول وتمثله الطبقات (11) إلى (9). (2) عصر فجر السلالات الثاني وتعرد إليه الطبقة الثامنة. (3) عصر فجر السلالات الثائث وتعود إليه الطبقات (7) إلى (5). وقد عثر على نماذج من الفخار خاصة بكل من هذه الأدوار. كما وجنت في الطبقة السابعة «8» ألواح ملونة بالخط المسماري القديم تضاعي الألواح المكتشفة في دفارة التي يرجم عهدها إلى أوائل عصر فجر السلالات الثائث!

#### منطقة لجش:

سيمر بنا في كلامنا على الأحوال السياسية في هصر فجر السلالات كيف أن دولة لجش ازدهرت في عصر فجر السلالات، وكانت أشهر دول المدن التي قامت بدور بارز في تأريخ حضارة وادي الرافدين في ذلك العصر.

 <sup>(1)</sup> عن تتاثج التحريات في معبد اأناناه في انفراه، انظر المرجع المذكور في الهامش رقم 6، وعن المنحوتات المكتشفة فيه انظر:

Hansen in JNES, XXIII, (1963), 145ff.

وتقع الآن في منطقة أثرية واسعة بالقرب من شط العي (الغراف)، في منصف المسافة تقريباً ما بين دجلة والفرات، على بعد نحو (10) أميال إلى الشمال الشرقي من بلدة الشطرة، وتتألف من جملة تملول أثرية، أبرزها المنطقة المسماة فتلو، التي ثبت من الدراسات الحديثة أنها موضع المفينة القديمة «جرسو» أو «گرسو» (Girsu)، ومنطقة تملول «الهباه»، موضع مدينة "لجش» الشهيرة التي سعيت باسمها دولة المدينة، ثم المثول المعروفة باسم «سرغل»، وهي الملينة القديمة فينا» أو «سرارا». وللمثال على سعة عدّه المنطقة الأثرية تما حساحة منطقة تما وحدها زهاه 3×4 كيلومترات.

وبالإضافة إلى هذه المنطقة الأثرية الواسعة سجلت في أثناء المسع الأثري الذي تقوم به مديرية الأثار مجموعات مهمة من التلول الأثرية الأخرى، التي يغلب على ملتقطاتها السطحية أنها تعود إلى أدوار عصر فجر السلالات<sup>(1)</sup>.

ومعا يؤسف له أن المنقين الفرنسيين القدماه في منطقة لجش، وقد اقتصرت تحرياتهم المضطربة على التُلوه وهي مدينة الجرسوة القديمة، لم يمنوا العناية اللازمة في تسجيل مخططات الأبنية وتشبت أدوارها، ولذلك ضاعت معالم مهمة من بقايا عصر فجر السلالات الذي ازدهرت فيه علم المنطقة كما بينا سابقاً، وتحمن الوضع أكثر عندما تولى الإشراف على التنقيبات الفرنسية التالية الأستاذ النستاذ المنطقة باروه (1933-193)(22) بالنبابة عن متحف اللوفر، حيث سجلت بقايا مشيدة باللبن المستوي \_ المحدب، ووجدت في الموضع أيضاً من عصر فجر السلالات ومن الأدرار السومرية التالية، مثل عهد «گودية» وعهد سلالة فأوره الثالث، مجموعات كثيرة من ألواح الطبن، وقطع كثيرة من

<sup>(1)</sup> راجع الفرير المتشور في: Th. Jacobson in SUJMEN, XXV, (1949), 103ff.

A. Parrot, Tella. (1948)

المتحوتات والآثار الفتية الأخرى، بعضها منقوش أيضاً بكتابات سومرية تعود إلى حكام سلالة «لكش» الأولى « ومنهم مؤسس السلالة «أور ـ نانشه» نخص بالذكر منها مسلات فية مدونة تخلد انتصارات المشاهير من حكام هذه السلالة مثل مسلة النسور أو المقبان (Stele of the vultures) المائدة إلى «اياناتُم» الشهير، والإناء الفضي النفيس المائد إلى «أنتمينا»، المنقوش بصورة نسر باسط جناحيه، وكان النسر رمز مدينة لجش أو دولة لجش وستناول أخبار هذه الدولة المهمة ومآثر حكامها في القسم الثاني من هذا الفصل.

#### تل العيد:

تل العبيد موضع أثري صغير بجواد "أور" (على بعد نحو4 أبال إلى الجهة الشمالية الغربية) وقد اشتهر اسم هذا التل لأنه، كما مرّ بنا في الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ، أطلق على أقدم دور من أدوار ما قبل التأريخ، أطلق على أقدم دور من أدوار ما قبل التأريخ، أطلق على أقدم دور من أدوار ما قبل التأويخ في السهل الرسوبي<sup>(1)</sup>. وعثر في تل العبيد بالإضافة إلى فخار العبيد المفاص على بقايا مهمة من عصر فجر السلالات، موضوع بحثنا، ولا سيما من الطور الثالث منه، نخص بالذكر المعبد الجميل الذي شيده إلى الإلهة "فن خرساكه الملك "أنيدا ابن "ميا نيداً»، مؤسس سلالة «أور» الأولى، ويرجع زمن هذا المعبد إلى المطور الأخير من عصر فجر السلالات الثالث، من بعد زمن المغبرة المملكية في «أور» بفترة قصيرة، وأصاب المعبد في زمن ما بعد تأسيسه حريق وتدمير فشطت عدد وواجهاته ولم يق قائماً منه سوى المصطبة أو الدكة التي شيد فوقها المعبد الذي كان يرقى إليه بسلمين من الحجر، وأجمل ما وجد من يقاياه النساقطة العمد المزينة بطريقة الغرس أو التطعيم (Inlay) بالصدف، كما أن جدران المعبد كانت مزدانة بتغييت أزهار جميلة مصنوعة من الحجارة المحارة المرية الطرق وبعضها بطريقة السبك، وكانت هذه الأشكال تزين واجهة بطريقة الطرق وبعضها بطريقة السبك، وكانت هذه الأشكال تزين واجهة بطريقة الطرق وبعضها بطريقة السبك، وكانت هذه الأشكال تزين واجهة بطريقة الطرق وبعضها بطريقة السبك، وكانت هذه الأشكال تزين واجهة بطريقة الطرق وبعضها بطريقة السبك، وكانت هذه الأشكال تزين واجهة

<sup>(1)</sup> حول التقيبات الأثرية في تل المبيد انظر: #Hall and Woolley, AFUbaid, 1927.

المعبد، من بينها أشكال أبقار وغزلان وشكل نسر باسط جناحيه. ويجدر أن نذكر القطعة الفنية النفية المكونة من افريز مطعم بقطع من الحجارة الجميلة وقطع من الأصداف، وهي تمثل مشهداً طريفاً في حلب الأبقار وخض اللبن وبعض العمليات الخاصة بصناعة الألبان (Dairy).

وننهي هذه الملاحظات الموجزة عن معبد العبيد بالتنويه بأن إهادة فحص الموضع في زمن لاحق من بعد التحريات القديمة فيه أثبتت بأن هذا المعبد كان يحيط به سور بيضوي على فرار المعبد البيضوي في عقاجى الذي سبق ذكره (1).

#### : 11

أظهرت التنقيبات الأثرية الواسعة التي أجرئها البعثة البريطانية الأمريكية المشتركة في أور (1934-1934) نتائج على قدر عظيم من الأهبية الأمريكية المشتركة في أور (1934-1934) نتائج على قدر عظيم من الأهبية المؤتبية ألقت أضواه كاشفة على حضارة وادي الرافدين في عهودها المختلفة عمر لا مجال لتفعيل القول فيها إلا إيجاز ما أسفرت عنه بالنسبة إلى بقايا عصر فجم أفجر السلالات موضوع هذا الفصل. فسما يقال عن عقا الموضوع بوجه الإجمال إن ما كشف عنه من تلك البقايا لا يعد على قدر كافي من الأهبية باستثناه المغبرة الملكية الشهيرة التي يرجع زمنها إلى الطور المثالث من هذا المصر كما سنفصل ذلك بعد قليل. وأول ما نذكر عن بقايا هذا المصر الأخرى أن هناك إمارات قرية تشير إلى زفورة المدينة التي شيدها مؤسس سلالة «أور» المثالثة» «أور ـ نشر» قد أنيست فوق بقايا بنائية من مصور أقدم كما يدل على ذلك اللبن «المسترى ـ المحدب» الذي شيدت به هذه البقايا

<sup>(1)</sup> انظر: Delouges in IRAQ, (1938), HF

<sup>(2)</sup> واجع الشرات البقعيلة في: Weoley, Ur Excessions, vols. I, II.

Woolkey, Ur of the Chaldren, (1930).

والذي يشير إلى عصر فجر السلالات. وثبت كفلك أن هذه البقايا المشيدة بهذا النوع من اللين كانت في الواقع زقورة حقيقية وليست مجرد معبد مقام فوق ذكة أو مصطبة على غرار معابد المصاطب التي ظهرت في المصر الشبيه بالكتابي، كما مرَّ بنا في الفصل السابق. ووجدت أيضاً في جانبي السلم العائد إلى زقورة أور الثالثة بقابا بناءين كبيرين مشيدين كذلك باللبن المميز لأبنية عصر فجر السلالات، أي اللبن «المستوي ـ المحدب». ولا تعلم حقيقة هذين البناءين على وجه التأكيد، على أن المنقب «وولى» فسرهما بأنهما بقاياً مطابخ المعايد القديمة بالاستناد إلى ما وجد فيهما من آثار الرماد والأحواض السطنة بالقبر ونظام لتصريف المياه. وبالإضافة إلى هذه البقايا وجلت كذلك معالم معبدين فير واضحين أرجم زمتهما إلى عصر فجر السلالات أيضاً، وعثر فيهما على آثار مكسورة من المنحوتات وطيعات أختام إسطوانية من هذا العصر. كما يرجح وجود بقايا أخرى تمود إلى الأطوار الأولى من هذا المصر وإلى دور جمدة نصر السابق بدلالة ما استعمل في بنائها من اللبن المعروف باسم المعشرة (Riemchen) المعيز لأبئية العصر الشبيه بالكتابي. وخلاصة القول وجدت في أور في حارة المعابد المقدمة (Temenos) بقايا جزئية غير كاملة من أبنية ترجم في أزمانها إلى نهاية العصر الشبيه بالكتابي وإلى عصر فجر السلالات التالي بأطواره الثلاثة، وأن المعابد هذه اكتسبت قدسية خاصة منذ المصر الشبيه بالكتابي واستمرت كفلك إلى آخر المهود التأريخية. ووجدت كذلك بقايا كاملة من عصر فجر السلالات في حارتي معبدين من معايد المدينة، هما المعبد المسمى «أي ـ ثُن ـ ماخ» (è-nun-makh) والثاني دای ۔ خُر ۔ ساگ (6-khur-sag).

#### المقبرة الملكية:

اكتسبت مدينة أور شهرة عالمية واسمة بفضل ما وجد فيها في تغييات الأعرام 1934-1927 من قبور أثارت الدهشة في العالم الحديث في آثارها العجية وكنوزها المفاية والفنية التي تكاد تكون متقطمة النظير. فما حقيقة هذه

المغبرة وما تأريخها?. وللإجابة على هذا التساؤل بوجه الإيجاز نقول إن المنتبين وجدوا في قاوره مجموعات متنوعة من المقابر، منها ما يعود إلى عهد سلالة أور الثالثة، نخص بالذكر منها القبور الملكية المائدة إلى ملوك هذه السلالة، وهي قبور ضخعة مكونة من صراديب ذات عقادات متفنة من الأجر لدفن ملوك هذه السلالة، وشيدت فوق تلك السراديب أو الأقبية معابد لعبادة الملك المقدس أو المولّة وتقديم القرابين إليه. وهكذا فإن هذه المدافن قبور ملكية بالمعنى الدقيق لهذه السحة، ولكنها وجدت خالية مجوثاً بها بحيث لم يعشر قبها على وفات أصحابها، وقد عُزي هذا الانتهاك إلى هجمات العيلامين والأموريين التي قضت على سلالة أور على نحو ما سنفصل ذلك في أحد والقصول الآتية.

ورجد في الجهة الجنوبية الشرقية من السور (Temenos) مجموعات أخرى من المقابر بعضها قديم جداً يرجع في حهده إلى عصر المبيد (مطلع الألف الرابع ق.م)، وبعضها من العصر الشبيه بالكتابي، ولا سيما من دور جمدة نصر (أواخر الألف الرابع ق.م)، وقسم منها يعود إلى العصر الأكدي وإلى زمن سلالة أور الثالثة التالي. ولكن مجموعات كثيرة أخرى من القبور في المنطقة نفسها يرجع عهدها إلى عصر فجر السلالات الثالث، وهي التي يمنينا أمرها، إذ إنها هي التي عثر فيها على الكنوز الذهبية والفنية، واشتهرت باسم االمقبرة الملكية، وقد وجد في القبر الواحد منها هذا الشخص الملحود فيها عدد من الأتباع والحاشية وحتى العربات والحيوانات التي كانت تجرها والحلى والمجوهرات النفيسة. وقد فسرت من بعد اكتشافها بأن الأشخاص الملحودين فيها كانوا حكاماً أو ملوكاً إذا ما مات الواحد منهم دفنت معه حاشيته وأتباعه وأنفس الحلي والأثاث العائدة إليه لحاجته إليها في عالم ما بعد الموت، ومم أن تفسيرات أخرى وضعت بالإضافة إلى هذا التفسير عن حقيقة تلك القبور العجية، بيد أن مغزاها وتفسيرها الحقيقي ما زال بين أخذ ورد بين الباحثين، وأبعد ما يكون عن الحل النهائي لهذه القضية التأريخية التي هي أثبه ما تكون باللغز.

يرقى زمن هذه المقبرة، التي سنصف أهم قبورها، إلى عصر فجر السلالات الثالث كما يتاء ولكن اختلف في تحديد زمنها بالضبط إلى هذا الطور الثالث من عصر فجر السلالات، هل ترجم إلى النصف الأول منه أو إلى النصف الثاني؟ فعلى ضوء الدلالة الأثرية التي استنتجت مما وجد مصاحباً لهذه القبور يمكن التأكيد بأن زمنها أقدم من عهد مؤسس سلالة أور الأولى المسمى اميسا نبداه، وهي في الوقت نفسه أحدث عهداً من ألواح الطين القديمة (الأركائية) التي رجدت في طبقة أثرية تبحث الطبقة المخصصة لتلك القبور رقد أرَّخت هذه الألواح إلى الطور الثاني من عصر فجر السلالات(١٠). هذا وليس من الجائز، على ما أرى، أن تنفرد مدينة أور بكونها الموقع الأثرى. الوحيد الذي يحتوي على مقبرة ملكية من هذا النوع، وأن عادة هذا النوع من الدفن في عصر قجر السلالات اقتصرت على هذه المدينة، وعلى هذا فتكون صدفة الاكتشاف الأثري التفسير المعقول لتفرد أور بهذا النوع الغريب من القبور، وأن الاكتشافات المقبلة ستسفر عن إظهار نماذج أخرى في المدن التأريخية المشهورة. يؤيد هذا الاحتمال ما وجد في بعض المدن ما يصح تسميته بالقبور الملكية، وإن لم يعثر فيها على ما يشبه النفائس الأثرية التي تميزت بها مقيرة أوره نخص بالذكر منها ما وجد في كيش من قبور قديمة المهد، بعضها يرجم في زمنه إلى عصر فجر السلالات الثاني، وهي المقبرة المؤشرة بالحرف «٧» في سجلات المنقبين<sup>(2)</sup>؛ وعثر في بعض قبورها على أجزاء من عربات وآثار أخرى لا تضاهى آثار مقبرة أور من حيث نفاستها، كما وجدت في كيش نفسها مقبرة أخرى اطلق عليها اسم المقبرة ٩٨١ وأرجم زمنها

<sup>(1)</sup> حول تأريخ المقرة والأراء المختلفة عنها واجع محلاصة ذلك في: Will Ehrich, Chronologies in Old World Archecology (1965), 162ff.

<sup>(2)</sup> حول القبرر المكتشفة في كيش انظر:

Wetolin, Escavations at Kish, 1V, (1934)

وعن مقبرة سوسة راجع:

De Mecquenem, Memoire de la Musion Archéologique de Perse ANET, p. 51.

إلى عصر فجر السلالات الثالث، وتعلها تعاصر مقيرة (أور) في الزمن، ورجدت قبور مماثلة في مدينة (سوملة (عاصمة بلاد فيلام)<sup>(1)</sup>.

ولنعد الآن إلى مقبرة أور لنصف أهم قبورها وما وجد قبها من بقايا بشرية ونفائس أثرية، فنقول إنه سجل من هذه القبور ما يناهز (2500) قبر، منها ما قوامه بناه معقود على هيئة قبة بسيطة من نوع المقادة الذي يطلق عليه مصطلح ((Corbe)، ويحتري بعضها على أكثر من حجرة، كما أن بعضها الآخر من نوع المدافن الاعتيادية على هيئة حفر بسيطة.

ومع أن عدداً غير قليل من هذه القبور وجدت معبوناً بها ومسروقة، إلا أن عدداً آخر منها لا يستهان به وجد محفوظاً، من كلا النوعين المعقود بالقباب، ونوع الحفر الاعتبادية. والمرجع أن بعض القبور المعقودة ولا سيما الكبيرة منها كانت قبوراً جماعية، أو بالأصح قبوراً عائلية. ونعدد أبرز التبور التي اشتهرت بما وجد فيها من الآثار النفيسة، وقد أمكن تعيين أسماه أصحاب البعض منها وللكثير منهم صغة الملوكية، إذ أمكن تخصيص ما لا يقل عن سنة عشر قبراً بكونها قبوراً ملكية، نخص بالذكر منها القبر العائد إلى «سيسكلام دكُّ» (Mes-Kalam-dug) (ربعني اسمه أبطل الإقليم الطيب)، حيث وجد هذا الاسم منقوشاً على ختم إسطواني من الذهب، ويصحبه لقب الملك أي الوكال؛ (Lugal) ورجد أيضاً قبر ابنه المسمى ألم كلام . دك، (A-kalam-dug) (ابن الإقليم الطيب)، وقير زوجة الملك الأول بهيئة انن .. بندا: (Nin-banda)، وقبر ملكة أو أميرة لا يعلم اسم زوجها، وهي العلكة الشهيرة التي كان يقرأ اسمها سابقاً على هيئة «شبعاده (Shub-ad) ولكن ارتش للاسم حديثاً قراءة أصبع بهيئة ابر . أبي؛ (Pu-abi) والمرجع أن هذه الصيغة اسم سامي. وقد لقبت كلتا هاتين الملكتين بلقب السيدة أو الملكة أي فأن! (Nin)، يد أن الملكين المذكورين لم برد اسماهما في أثبات الملوك السومرية.

<sup>(1)</sup> النصدر النابق نشيه.

وإذا أردنا تخصيص هذه القبور بالأرقام التي سجلها بها السنقبون فنختار منها الأرقام الآتية:

### 1 - القبر المرقم 1054:

وهو معقود من الحجر، وجدت فيه جثة امرأة لعلها أميرة أو ملكة مع جثث أربعة رجال من أتباعها على ما يرجع، ووجد فيه أيضاً ختم العلك المسكلام دكه السالف الذكر، وأربعة خناجر جميلة من الذهب.

### 2 - القبر المرقم 779:

ومساحته 2x1x2هم، ويعد من أقدم القيور، كان منهوباً معبوثاً به، ولكن وجد فيه مع ذلك ما أطلق عليه اسم «راية أور» وهي قطعة نفيسة مطعمة بالفيسفساء من الصدف وحجر اللازورد. وتصور الراية بطريقة فنية رائعة مشهداً من مشاهد الحرب، ومشهد احتفال بالنصر أيضاً.

## 3 ـ القبر المرقم 775:

يقع جوار القبر الثاني (ذي الرقم 779)، ويعود إلى الملك الشهير الذي ذكرناه باسم اميسكلام ذكاء، صاحب الخوذة الذهبية المشهورة وآثار الذهب الأخرى الرائمة التي يمكن مشاهدة بمضها ممروضة في المنتخب العراقي.

# 4 ـ التير المرتم (1050):

يعود إلى الملك 10 ـ كلام ـ دگته ابن الملك اميسكلام ـ دكه؛ وجدت معه أربعون جثة من الحاشية ونفائس من الآثار من بينها خثم إسطوائي من حجر اللازورد يحمل كتابة باسمه ولقبه على أنه ملك اأوره.

#### القيران المرقمان (789 و8 800):

وهما قبران مؤلفان من حقادتين أو قبين فوق حفرة حميقة. ويعتاز الأول منهما بكثرة عدد الضحايا التي وجدت فيه حيث بلغ عددها زهاء 59جثة من بينها جثث سنة جنود وتسم نساء وبقايا عربين. والمرجع كثيراً أن هذا القبر يعود إلى ملك مهم لا يعلم اسمه لأن القبر نهب في العصور القديمة بواسطة ثقب أحدث في سقفه.

ويقع لهن هذا الغبر، الغبر العرقم (800) الذي أمكن ثبين صاحبه بأنه يمود إلى ما يرجع أن تكون الملكة تشبعاده أو «بو \_ آبي» السائقة الذكر. وقد وجدت جثتها في حقرة مستطيلة (2,80×4,35)، مع جثث حاشية من الوصائف والأتباع بلغ عددها (59) جثه الغالب عليها أنها جث نساه ورجال من الجند أو الأتباع، كما وجدت بقايا عربتين مع حبواناتهما من الحمر الوحشية (Onager) وسائقهما. أما الكنوز الأخرى التي وجدت في هذين القبرين فتعد من أروع الأثار النفية، منها الحلي الذهبية بمختلف أنواعها وأشكالها وتبارئين ذهبيين ينتهي كل منهما برأس ثور من الذهب الخالص، ووجدت بقايا من صندوقههما الصوتيين وهما من الخشب المطعم بالصدف وحجر الملازوود.

### 6 ـ القبر المرقم 1237:

لا يضاهي النفائس التي وجدت في القبرين السالقي الذكر إلا آثار القبر المرقم (1237) الذي سمي بحفرة الموت الكبيرة، إذ هو في الواقع حقرة واسعة (8,5×75)، ومع أن هذا القبر وجد بحالة غير سليمة إلا أن الضحايا التي سجلت فيه بلغ عددها 74جئة، من بينها جئت (68) امرأة مع كامل زينتهن وحلاهن النفيسة من الذهب والقضة وقلائد حجر الملازورد الجميل والأحجار الكريمة الأخرى كالعقيق، كما وجد عدد من القيثارات إلى غير ذلك من الآثار الجميلة التي لا يسع المجال لإسهاب القول فيها، ويستطيع من يرغب في الاستزادة من الوصف الرجوع إلى المصادر التي أثبتاها في آخر هذا القصل.

#### تقسير المقبرة:

يتضع مما أوجزناه عن وصف هذه القبور التي سميت بالمقبرة الملكية أن عدداً من الشخصيات الحاكمة، كالمعلوك والملكات والأمراء، وجدوا مثبورين مع حاشيتهم وأتباعهم وأنفس متاعهم وآثاثهم، فكان التفسير القليم الذي ارتأه مكتشف هذه المقبرة المرحوم فوولي (Woolley) وتابعه في رأيه جماعة من الباحثين، أن الحكام السومريين كانوا في فترة قديمة من عصر فجر المسلالات الثالث، أي في جدود 2600ق.م أو 2550ق.م، يمارسون عادة نضحية أتباعهم ويدفنونهم معهم عند مماتهم. وأن أولئك الأتباع الملحودين بصحبة أسيادهم كانوا يدخلون إلى هذه القبور وهم أحياء ثم تقتل الحيوانات من جانبهم، ويتناولون من بعد إدخال جثة سيدهم سموماً كانت تهبأ لهذا الخرض، وكان الدفن يجري في احتفال ديني مهيب.

أما إذا أردنا الاستعانة بشيء من النصوص الكتابية المعاصرة فلا نجد ما يسعفنا في حلّ هذا اللغز سوى ما ذكرناه من أن بعض الشخصيات المقبورة كانت تحمل ألقاب ملوك وملكات وهذا ما دعا المنقبين إلى إطلاق تسمية المشيرة الملكية، على تلك الفبور. ولم يترك كنا الكتبة المتأخرون من العصور التالية ما يوضح حقيقة هذه العقبرة باستناه إشارات قليلة مقتضبة نذكر منها ما التالية ما يوضح حقيقة هذه العقبرة باستناه إشارات قليلة مقتضبة نذكر منها ما أو ملك أوفق معه عند موته أتباعه، وسميت هذه الأسطورة بعنوان وموت جلجامش، (1). وكان جلجامش بصفته شخصية تأريخية قد عاش في الفترة الزمنية التي خصصت لأحد ملوك المقبرة الملكية المصمى المشترة الزمنية التي خصصت لأحد ملوك المقبرة الملكية المصمى جانب صفتهم الملكية يتصفون بحسب نظرية «وولي» بالألومية، فحق لهم أن يضموا حاشيتهم معهم عند موتهم، حيث يعيشون في عالم آخر هو عالم ما بعد الموت. وفي الأسطورة السابقة التي تدور على موت جلجامش نجد هذا البطل مع أنباعه وحاشيته يقدم الهدايا إلى الشخصيات المهمة في ذلك العالم.

حول عقم القصة انظر:

Kramer in FRAQ (1960), الله المتدور في IRAQ . ا

وهناك رأي آخر في تفسير تلك العادة الغربية من الدفن يربطها بما كان يمارس في فترة ما من عصر فجر السلالات من شعائر الزواج المقدس أو الزواج الإلهي (Hieros gamos)، حيث كان يختار بمرجبها الملك أو الحاكم أو الكاهن الأعلى ليمثل إله الخصب الموزه، وتختار الملكة أو الكاهنة العليا لتمثل الإلهة الأناناه (صنتار) ويقومان بشعائر الزواج الإلهي في بده السنة الجديدة لإحلال الخصب والخبر، ثم كان يُسمَان مع أتباعهما ويدفنان في احتفال ديني، بموجب عقيدة القوم بأن الإله الموزه كان يموت ويبقى رهينة في العالم الأسفل طوال نصف العام، ثم يقوم من عالم الأموات في النصف في العالم الأسفل طوال نصف العام، ثم يقوم من عالم الأموات في النصف نثل العالم أن تقوم مقامة أخته المسماة الاثني بعد أن تقوم مقامة أخته المسماة الاثني بعد أن تقوم مقامة أخته المسماة الانتيان مادة التضحية هذه لم تستمر ظك العالم (أن). ويضيف الباحثون إلى هذا أن عادة التضحية هذه لم تستمر مارستها في حضارة وادي الرافدين في المصور التالية، واستعدوا أن تكون عادة أدخلها إلى بلاد ما بين النهرين قوم فاتحون غرباه في فترة ما من ذلك المصرة مألوفة.

وفي ختام هذه الملاحظات الموجزة عن تفسير المفبرة الملكية في أور يجدر أن ننوه بأن علائم ضعيفة وجدت في قبور كيش على ممارسة عادة التفسية البشرية في عصر فجر السلالات. وباستثناء ذلك لم يعثر على ما يضاهي هذه القبور من فير مدينة أوره. ولا يستبعد أن يكون تفسير ذلك يعزى إلى صدفة الاكتشافات كما بينا وأن معظم القبور الملكية من هذا النوع المحتمل وجودها في المواقع الأخرى التي جرى التنقيب فيها قد نهب وأزيلت معالمه في العصور التأريخية القديمة. أما من خارج حضارة وادي الرافدين فقد سجلت عادة دفن الأنباع مع الملوك والحكام والأمراه في زمن الأسرة الأولى من ملوك مصر (في حدود 2000 ـ 3000ق.م)، وسجلت أيضاً في المصور من ملوك مصر (في حدود 2100 ـ 3000ق.م)، وسجلت أيضاً في المصور

<sup>(1)</sup> راجع إيجاز مثل هذه الأراه في:

Sage, The Greatmen That was Babylon, (1942), 378ff.

التأريخية المتأخرة عند قبائل «الأشكوزيين» أو «السكيثيين» وهند مغول «أسام»، والكومان (Comans) في جنوبي روسية في عصر متأخر (القرن الثالث عشر الميلادي)(1).

## بقايا عصر السلالات في الأجزاء الشمالية من المراق:

إن معرفتنا بحضارة عصر فجر السلالات، من الناحية السياسية والحضارية، ناقصة قليلة بالنسبة إلى بلاد آشور، ووادي دجلة برجه عام، وكذلك وادي القرات الأعلى، ولكنها تزداد وضوحاً في عصر فجر السلالات الثالث.

لقد أظهرت التقبيات التي أجريت في مدينة «آشور»، أن هذه المدينة الأشورية» التي كانت أقدم المراكز أو العواصم الأشورية وظلت مدينة مقدسة في جميع أدوار التأريخ الأشوري، قد أسست في عصر فجر السلالات على مرتفع طبيعي يطل على دجلة، وقد كشفت هذه التنقيات، بالإضافة إلى آثار العصور التأريخية المختلفة، عن بقايا معبد مهم شيد لعبادة الإلهة «عشتار» في عصر فجر السلالات، وقد سجل لهذا المعبد دوران رئيسيان، أقدمهما دور التأسيس (المعبد السجل بحرف H في التنقيبات) حيث شيد على الأرض المحبرية الطبيعية (الأرض البكر)، ثم شيد فوقه المعبد الثاني وفق المخطط المحبدية الطبيعية (الأرض البكر)، ثم شيد فوقه المعبد الثاني وفق المخطط الاستعمال في الطور الثاني وأوائل الطور الثالث من عصر فجر السلالات. ووجدت في المعبد أيضاً قطع من السحوتات على الطراز السومري، مما يشير وردمار الحضارة السومرية في أشور في ذلك المعسر، سواه كان السكان

 <sup>(1)</sup> كلاستزادة من الأراء التي قبلت في تضير مقيرة اأوره الملكية انظر: مجلة (١٩٨٥)، المجلد 22.
 (1960) المخصص لفكرى مقب أور المرجوم «وولي»، وفيه حدة يحوث عن مقا الموضوع وصما يتملق بتحريات «أور» يوجه عام.

من السومريين المهاجرين من الجنوب أم من الآشوريين والسوباريين المقتبسين التلك الحضارة.

وفي الموضع الأثري المسمى «نوزي» من منطقة كركوك (يورفان تبه على بعد نحو (13) كم فرب كركوك) وجدت بقايا أثرية من دور جمدة نصر. أما بقايا عصر فجر السلالات فلم يعثر عليها في هذه المنطقة، بل نجد المدينة تظهر في المصر الأكدي التالي باسم «كاشر» (Gasus)، ولكن أظهر المسمح الأثري للتلول الكاتة في هذه المنطقة وجود ملتقطات سطحية كثيرة من فخار عصر فجر السلالات، والفخار المسمى «فخار نيتوى» الطبقة الخامسة، المعاصر للطورين الأول والثاني من عصر فجر السلالات. كما وجدت آثار سومرية في مدينة «نينوى» التي سمي باسمها هذا النوع من الفخار» ووجدت طبعات أختام إسطوانية من عصر فجر السلالات الثالث. والجدير بالملاحظة بهذا الصدد أن اسم نينوى (Ninus) نفسها اسم سومري وهو الاسم نفسه الذي بهذا الصدد أن اسم نينوى (باسم في بلاد سومر» أي مدينة «نينا» (Nina) كانت تسمى به إحدى مدن دولة لجش في بلاد سومر» أي مدينة «نينا» (Nina)

ولمل أبرز ما يميز الطبقات الأثرية من مصر فجر السلالات الأول والثاني في بلاد آشور نوع من الفخار مصنوع بدولاب الخزاف وهو مصبوغ ومزين بالحزوز، وأشهر أوانيه الإناء الذي يسمى إناء الفاكهة أو حامل الفاكهة (Fruit stand).

## مفيئة ماري (تل الحريري):

ازدهرت المدينة المسماة حماري في عصر فجر السلالات وتعتبر من عقد الناحية من المواضع الأثرية المهمة التي وجدت فيها الأثار المميزة لهذا العصر. وتعرف بقاياها الآن باسم تل الحريري على بعد نحو 1 اكم شمال غربي بلدة البوكمال، عند الحدود العراقية السورية، وعلى بعد 2/1 كم غربي تهر القرات. وتشغل هذه الأطلال مساحة تناهز (100) ايكر (أي نحو 400000 متر مربع).

إن أبرز البقابا التي أظهرتها التنقيبات في هذه المدينة من عصر فجر السلالات، الأدوار المعمارية التي سجلت للمعبد الذي شيد لعبادة الإلهة الشهيرة اعتتاراء. فقد سجلت لهذا المعبد سنة أدوار بنائية قدرت لها مدة سنة قررن تمثل أطوار هذا المصر الثلاثة، وكان آخرها المعبد الذي يرقى في زمنه إلى الطور الأخير من عصر فجو السلالات الثالث، أي زمن سلالة أور الأرلى، وسلالة لجئ بوجه التقريب<sup>(4)</sup>. ووجد في المعبد من هذا الدور تمثال يعود إلى أحد ملوك ماري ورد اسمه منقوشاً بهيئة المكي ماري، تمثال تعر لأحد كار الموظفين أو الحكام اسمه «ابخ م الإله «أنليل»، كما وجد تمثال آخر لأحد كار الموظفين أو الحكام اسمه «ابخ م أيل» (Ebikh-ii).

والجدير بالملاحظة عن هذين الاسمين أنهما اسمان ساميان مما يدل على أن منطقة ماري كانت منذ أقدم عصور التأريخ قد استوطنها الساميون الذين اقتبموا الحضارة السومرية، كما يجدر التنويه بأن فن النحت في ماري من عصر فجر السلالات يضاهي طراز منحوتات منطقة ديالي وأور وكيش من العصر نف. وقد بلغ هذا المعبد في الطور الأخير من عصر فجر السلالات غاية التطور والازدهار، كما تثير إلى ذلك الآثار الجميلة التي وجدت فيه من بينها قطع فئية مطعمة بالصلف وفصوص من الأحجار الجميلة، مما يشبه قراية أورا التي وجدت في المقبرة الملكية كما ذكرنا من قبل. ويدو أن هذه القطع كانت تؤلف مشهداً من عدة أفاريز، يمثل أحد ملوك ماري وجيشه وعرباته وأسرى الحرب ووليمة الاحتفال بالنصر. وانتهى المعبد من جراء ما أصابه من التدمير والحريق التي سجلت آثارها الواضحة فيه، ولا يعلم اسم الفاتح الذي سبب هذا التدمير. على أن الأستاذ الهارو، الذي نقب في ماري يرى أن هذا الغازي كان الإبانائية، ملك دولة لجش الذي مستكلم عنه، ولكن

<sup>(</sup>۱) حول خلاصة التحريات في اماري، انظر:

W. Parrot, AM, I, II, (1946-1953).

وكذلك مجلة SYRIA، ولا سيما المجلدات 1962 و1963.

يرجع كذلك أن يكون سرجون الآكدي، وكلا الملكين غزا المناطق العليا من الفرات.

وختاماً لهذه الملاحظات عن مدينة ماري يجدر أن نذكر أن معبدين أخرين كشفت عنهما التقيات في هذه المدينة، خصص أحدهما لعبادة الإلهة النر خرساگاه التي مر بنا ذكر معبدها في تل العبيد وفي أور. وخصص المعبد الثاني لعبادة آلهة ورد اسمها بهيئة الني ر زازاه (Ninni-zaza) وقد وجد في داخله قائم حجري مخروطي الشكل، مما يضاهي الأنصاب السامية الغربية التي تعرف باسم البيت رأيل، ووجد أيضاً معبد خصص لعبادة الإله الشمش. أما قصر المدينة الشهير فهو يعود إلى ملوك المدينة في العصر البالي القديم، وسترد الإشارة إليه في كلامنا على هذا العهد في أحد الفصول الآتية. وخصصت أثبات الملوك السومرية لمدينة المارية سلالة حاكمة من بين السلالات التي حكمت من بعد الطوفان، كما منشرح ذلك في القسم الثاني من عفا القصل.

والإضافة إلى ماري أجريت التعربات الأثرية في جعلة أماكن أخرى في جهات ما بين النهرين العليا، كشف فيها من بين ما كشف عن آثار عصر فجر السلالات، نذكر منها الموضع الأثري المسمى المغار الزاره (على بعد نعو 35 يبلاً جنوب غربي القامشي بالقرب من العدود السورية التركية)، وكان هذا الموضع أحد المستوطنات الكثيرة على طوال وادي دجلة ألأعلى ونتصل ببلاد آشور عن طريق القوافل عبر جبل سنجار. وأظهرت التنقيبات فيه (22 خمس عشرة طبقة أثرية، تمثل الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة مصر فجر عشرة طبقة أثرية، تمثل الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة والرابعة حيث السلالات، ولا سيما القبور التي وجدت في الطبقتين الخامسة والرابعة حيث

<sup>(</sup>١) حول هلين المعيدين انظر:

A. Perrot, IIII Temples D'Ishter et de Ninni-Zazz, (1967).

<sup>(2)</sup> انظر:

Mallowan, «Escavations at Brok and Chager Bazars, in IRAQ, 3, (1936); IBID. 5, (1947).

رجه فخار نبتوي المعروف باسم انبتوي الطبقة الخامسة؟. ووجد من الطور الثالث من هذا العصر خنجر من الحديد ليس من أصل سماري (من النبازك)، وهر يضاهي ما وجد في ثل أسمر من منطقة ديالي. ونذكر أيضاً ثل هراك، الذي يقم على بعد نحو 20 ميلاً جنوب شرقي اجغار بازار» السالف الذكر، وأظهرت التنقيبات التي أجريت فيه (1) ازدهار هذا الموضع في عصر فجر السلالات، وفي دور جمدة نصر السابق له، حيث وجدت فيه المعابد الخاصة التي سميناها المعابد العين؛ (Eye temple). وبالنظر إلى أهمية هذا الموضع في العصور القديمة لوقوعه على طرق القوافل ما بين العراق وبلاد الشام وموانئ البحر المتوسط فقد ظل مزدهراً في المصور التي ثلت عصر فجر السلالات، يدل على ذلك النصر أو الحصن الفخم الذي شيده فيه الملك الأكدي الشهير. انرام ـ سيناه حفيد سرجون.

# ثانياً، أحوال العراق السياسية في عصر السلالات،

يتضح من الأمثلة التي أوردناها على أشهر المواضع الأثرية التي كشفت التحريات فيها عن بقايا عصر فجر السلالات ازدهار الممران واتساع مراكز هذا العمران ممثلاً بتعاظم المدن واتساعها وتكاثرها منذ العصر الثبيه بالكتابي وصيرورتها مدناً معظمة في عصر فجر السلالات ومراكز لحكم سلالات مهمة، وأصبح للكثير من هذه المدن أسوار. وازدهرت الزراعة واتسمت التجارة الخارجية وأقيم جهاز منظم وواسع للري. وسنرى مما سنورده عن أخبار هذه المدن كيف أن كلاً منها صار في هذا المصر الذي نتكلم عنه مركزاً سياسياً واقتصادياً ودينياً يضم مدناً أخرى وقرى ومزارع، وهو الذي اصطلح

 <sup>(1)</sup> أنظر المراجع الأساسية الثالبة عن أثبات العطرك السومرية: 1. Th. Jacobsen, The Surserian Hong-List, (1939).

<sup>2.</sup> Krumer, The Sumerians, (1963), 32MF

<sup>3.</sup> Routon, in JNES, XIX, (1960), 156ff.

<sup>4.</sup> ANET, (1955).

على تسميته الدولة المدينة (Citystate). فإن أهم ما كان يميز هذا العصر من الناحية السياسية أن القطر كان مجزءاً إلى عدة دول مدن مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض، وكانت على الغالب في نزاع وحروب للاستحواذ على الأراضى الزراعية ومصادر مباه الري. وإن تضارب مصالح هذه الدريلات رما كان يتطلبه تنظيم شؤون الري والإدارة والتجارة الخارجية التي كانت العماد الثاني لازدهار حضارة وادي الرافدين من بعد الزراعة .. كل هذه العرامل كانت تعمل على نغلب الاتجاه الثاني المعاكس، ونعني به ضرورة قيام وحدة سياسية أكبر من دولة المدينة، تضم بحث سلطتها السهل الرسوبي كله، أي دولة القطر الموحدة. وقبل أن يحقق الوكال زاكيزي، آخر حكام عصر فجر السلالات ومن يعده سرجون الأكدي هذا الاتجاه التأريخي الثاني كان يحدث بين الحين والحين أن ينجع أحد حكام تلك الدويلات فيضم أكثر من دولة مدينة إلى سلطته ودولة مدينته وببسط سلطانه على جميع بلاد سومر وآكد، كما فعل بعض أوائل الطوك مثل الميسلمة، والميسانيناة، مؤسس سلالة أور الأولى، والبواثاثماء حاكم دولة لجش. وجرى المرف السياسي أن مثل هذا الحاكم الذي ينجح في مد سلطانه إلى المدن الأخرى كان يتخذ لقباً سياسياً هو ملك اكيش! ولقب الملك!. وتطور مداول ملك اكيش! في العصور التأريخية التالبة إلى معنى املك العالم، (وبالأكدية اشار كشني،) والمرجع أن اميسلم، كان أول من استعمل هذا اللقب.

وستحاول في الصفحات المتالية إيجاز ما نعرفه من أخبار دول المدن الكثيرة التي قامت في عصر فجر السلالات، بعضها في الأطوار الأولى منه، ولكن أغليها من الطورين الثاني والثالث. وأول ما نذكر من الحقائق التأريخية الخاصة بالموضوع أن مصادرنا الكتابية أي النصوص المدونة عن حكام هذه الدويلات هي من القلة بحيث لا تتناسب وطول هذه الحقية التأريخية. فياستثناه الوثيقة التأريخية المهمة التي أشرنا إليها مراراً باسم الثبات السلوك السومرية، والتي ستورد ترجمة لها بعد قليل، لم يصل إلينا شيء مدون من الطورين الأول والثاني من مصر فجر السلالات. أما الطور الثالث منه فقد

جاءت منه بضعة نصوص قصيرة لا يتعدى البعض منها أسطراً قليلة مثل الكتابات المخترمة على الآجر ومخاريط الطين. ولكن يعوض عن هذا النقص في مصادرنا ما وصل إلبنا من النصوص المتنزعة المائدة إلى حكام دولة لجش، وهي ثمد غزيرة بالمقارنة مع ما جاءنا من دويلات المدن الأخرى، يضاف إلى ذلك نصوص متأخرة العهد استفيد منها في إيضاح بعض الجوانب المهمة عن الحياة السياسية في هذا العصر، نخص بالذكر منها الكتابة المعروفة باسم نص «تُمال» (Yummal inscription) الخاص يتجديد معيد الإلهة انتليل! في نفر من جانب الملوك السومريين عاش البعض منهم في عصر فجر السلالات، ثم طائفة من النصوص المتأخرة الخاصة بتنبوات القال حيث وردت فيها إشارات إلى بعض أولك الملوك والحكام.

## أثبات العلوك السومرية:

سبق أن عرفنا هذه الوثيقة التأريخية المهمة في الفصل الخاص بتأريخ التنقيبات، فتقتصر هنا على إعادة أهم النقاط المتعلقة بها، وأولاها أن زمن جمعها أو تأليفها يرجع على ما يرجع كثيراً إلى زمن سلالة فأوره الثالثة أو لعله قبيل ذلك ولا سيما الفترة القصيرة التي حكم فيها فأوتو حيكال الذي اشتهر بطرد الكوتيين كما سيمر بنا في الفصول الآتية. ولكن آخر نسخة منها تعود إلى عهد سلالة فايسن (2017 \_ 794 اق.م) التي تلت سلالة أور في الحكم، حيث تنتهي جداول الملوك هذه بأخر ملوك هذه السلالة، وثبداً في تعداد السلالات المحاكمة من أزمان ما قبل الطوفان، وقد عنونها جامعوها التقد التأريخية (وبالسومرية) (Nam-lugal). ومن ناحية تزوم تطبيق منهج بمتوان فالملوكية (وبالسومرية) (Nam-lugal). ومن ناحية تزوم تطبيق منهج النقد التأريخي الملمي عليها، شأنها في ذلك شأن أي مصدر تأريخي، يجدر أن ننبه إلى الجوانب التي ينبغي الالتفات إليها مثل المبالغة في أرقام السنين المخصصة لحكم الملوك فيها ولا سيما ملوك السلالات القديمة التي أحقبت المغومة على وجه فالوق متماصرة جزئياً أو كلياً، ولأسباب غير معروقة على وجه

التأكيد أغفلت ذكر بعض السلالات والملوك ممن نعرف من مصادر أخرى أنهم حكموا في عصر فجر السلالات، مثل سلالة لجش الشهيرة.

وعلى الرغم من هذه الشوائب وغيرها ثمد هذه الأثبات على قدر كبير من الأهمية على أنها مصدر أساسي من مصادر معرفتنا بعصر فجر السلالات. وقبل أن نتكلم هن السلالات الواردة فيها كلاً على جدة يحسن أن نورد ترجمتها(1) لتكون أساساً لمناقشتنا:

#### ترجمة أثبات العلوك:

هبطت الملوكية من المعماء فكانت «أريدو» مركز الملوكية، وحكم في أريدو «ألولم» (Alagar) ملكاً (منة) 28,000هام. وحكم «ألكار» (Alagar) 6000هام.

تركت «أريدو» وانتقلت ملوكيتها إلى «باد . تبيرا» (Bad-tibira). في «باد . تبيرا» (Bad-tibira). في «باد . تبيرا» حكم «أينمنكو . أنّا» (Enmentu anna) (28,000 مام، وحكم «دموزي» (تموز) «اينمنگال . أنّا» (Enmengal anna) (28,000مام. وحكم (180,000مام.

تركت قباد ـ تبيراق وانتقلت ملوكيتها إلى قلرك (Larak). في قلرك حكم قاينسيبازياتُك (Easipzianna) 28,000همام. (المجموع) ملك واحد حكم 28,000هـ

ثركت الركه وانتقلت ملوكيتها إلى سيار. في سيار حكم اأينسيدر ـ أثًّا» (Eamedur anna) 1,000 (Eamedur anna)

<sup>(</sup>١) انظر المراجع الأساسية الثالية من أثبات المقولة السرمرية:

<sup>1.</sup> Th. Jacobson, The Sumerion King-List, (1939).

<sup>2.</sup> Kromer, The Sumerions, (1963), J286.

II Rowton, in JNES, XIX, (1960), 1568

<sup>4.</sup> ANET, (1955).

تركت اسپارا وانتقلت ملوكيتها إلى اشروباك (Shuruppak). في شروپاك «Shuruppak). في شروپاك حكم أوبار \_ توتوا (Übar-tutu) 18,000همام. (المجموع) خمس مدن وثمانية ملوك حكموا 241,000همام.

ثم جاء الطوفان (وجرف البلاد). وبعد الطوفان هبطت الملوكية (مرة ثانية) وحلت في كيش. وصارت كيش مركز العلوكية.

### وحكم في كيش:

- ا . گاور (Gaur) 1200عام.
- 2 ـ گلا ـ ندايا ـ اتّا ياد<sup>(1)</sup> 960.
- 1 \_ يالاكماتم (Palakimatiom) 900.
- 4\_ منگشاه (Mangishlishma) منگشاه
  - 5 \_ باهینا (Bahina) \_\_\_\_\_\_5
- 6 \_ ير \_ أنَّم (Buanum) أر اسريمم (Sirrimum) . 640
  - 7 \_ كليم (Kalbum) 960.
  - 8 \_ قلومم (Qalumum) 840.
  - 9 \_ زنائيم (Zuqaqipum) أو ازنائبه 900.
    - 10 \_ أثاب (Atab) 600.
    - . 11 امشدال، بن اأناب: 840.

<sup>(1)</sup> من المعضل جدة أن «كلا \_ ندايا \_ الأبادا» أو في قراءة أخرى «كلا \_ ندايا \_ سكل» ليس اسم ملك بل حبارة أضافها أحد نساخ هذه الأثبات وتعني بالسومرية، «مخروم أو مكسور والعلم حد ندايا» و«ندايا» آلهة الكتابة والقلم. أي إن اسم الملك الثاني من ملوك سلالة كيش ساقط من لوح الطين الذي استسخ مه فأضاف هذه العبارة الطريقة المضاهية لقولا «والله أعلم».

- 12 ـ أرويثم (Arwium) بن المشداة 720.
- 13 ـ ايتانا (Etana) الراحي، الذي حرج إلى السماء، روطد جميع البلاد 1560.
  - 14 ـ بائيم (Balikh) ابن البتانات، 400.
    - 15 \_ اینیتا (Enmenunna) 660
  - 16 \_ امبلام \_ كيش: (Melam-kish) ابن "اينمينا" 900.
    - 17 ـ برسالتنا (Bersel nunna)، ابن اينميننا 1200.
  - 18 ـ امیسی ـ زامگه (Mezzanug) این برسائنتا 140.
    - 19 ـ تزكار (Tizker) ابن اميس زامگه 305.
      - 20 \_ الكو (نطالة) 900.
      - 21 ـ التبادم (litasadum) 1200.
  - 22 ـ اينميبراگيسي (Enmebaragesi)، حطم جيوش عيلام، 900.
    - 23 \_ أكّا (Agga) ابن النبيراكيسي»، 625.

المجموع 23 ملكاً، حكموا 240510 منة و3 أشهر و3 أيام ونصف اليوم.

<sup>(1)</sup> كانت مدينة الرزكاه في الأطوار الأولى من مصر غجر السلالات مولفة من تسمين، يسمى أحدهما الي - أنّاه نسبة إلى حارة المعابد المقدسة، ولا سيما معبد الإلهة اأناناه (مثنار) والإله اأنوه ثم اكلاب، وقد ورد كلا علين الفسمين في ملحمة جلجامش، والترجمة الحرقة لعبارة الاحرصة: فربت بالميف أو بحد السلاح.

- ميسكيگاشر (Meskiggasher) ابن «أوتوه (۱) بصفت «أين (2) وبصفته ملكاً، 324 ذهب «سكيگاشر» إلى البحر وارتفى الجال.
- عايتمركارا، ابن السكيگاشرا، ملك اأوروك، الذي شيد اأوروك، حكم 420 عاماً.
  - 🛢 ـ لوگال بنداء الراحي، 1200 عام.
- 4 «دموزي» (Dimuz)، صائد السمك، الذي كان أصله من مدينة
   «كرأ»، حكم 100 عام.
  - 5 \_ جلجائش، ابن لُلا (السله) (13 مام.
  - 5 ـ •أور ـ تنكال• (Ur-nungal)، ابن جلجامش، 30 عاماً.
- 7 ـ أودل ـ كنلاتًا (Udulkalamma)، ابنن اأور ـ نشگال؛، حكم 15 عاماً.

<sup>(1) «</sup>أرتر» هو الاسم السومري للإله شعش. ولقب «أين» كما سيأي شرحه في موضع آخر، كان في الأطوار القديمة من عصر فجر السلالات والعصر الشيه بالكتابي فا صفة مزدرجة، فكان الكاهن الأعلى للمعبد والحاكم في الوقت نفسه قبل أن تشير هاتان الوظيفتان بعضهما حن بعضى في العصور التالية. ويجدر أن نذكر بهذه المناسبة أن معظم الحكام أر السلوك اللفين وردت أسماؤهم في أثبات الملوك مسبوقة بالمقطم «أين» (ق) يرجع أن ذلك فتياً وليس جزءاً من الاسم.

<sup>(2) «</sup>أوتو» هو الاسم السومري للإله شيش. ولف «أين»، كما سيأتي شرحه في موضع آخر» كان في الأطوار القديمة من حصر فجر السلالات والعصر الشبيه بالكتابي فا صفة مزدوجة، فكان الكاهن الأعلى للمحبد والحاكم في الوقت نفسه قبل أن تشيز هاتان الوظيفتان بعضهما عن يعض في العصور التالية. ويجدر أن تذكر يهذه المناسبة أن معظم المحكام أر الملوك اللذين وردت أسماؤهم في أثبات الملوك مسبوقة بالمقطع «أين» (قا) يرجح أن ذلك لتباً وليس جزءاً من الاسم.

<sup>(3)</sup> في ترجمة الأستاذ كرامر الآثبات العلوك ثرد من بعد اسم جلجامش هبارة «أير» كان يعرباً» مع الاستفهام (Kromer, The Sumerians, 1963, 228ff).

- 8 ـ لباشر (Labasher) حكم 9 أعوام.
- 9 ـ اين ـ نشار ـ أنّا (Ennundarana) حكم 8 أعوام.
  - 10 ـ مشيدي (Meshode) حكم 36 عاماً.
  - 11 \_ ميلام \_ أنَّا (Melamana) حكم 6 أعرام.
  - #1 \_ لوگال \_ كيدو (Eugalkidu) حكم 36 عاماً.
    - المجموع 12 ملكاً حكموا 2310 أهرام.
- دحرت أوروك في الحرب ونقلت ملوكيتها إلى «أور» وفي «أور» حكم:
  - ا د بيسانييدا (Mesamepadda) 60 هاماً .
  - 2 \_ مِسكِاكُنّا (Mendkiagnunna) ابن مِسانيدا 36 عاماً.
    - 3 ـ ايلولو (Elulu) 25 هاماً.
    - 4 ـ بالرئو (Balulu) 36 عاماً.

المجموع أربعة ملوك حكموا 177 هاماً. دحرت «أور» وتقلت ملوكيتها إلى «أوان» وفي أوان حكم ثلاثة ملوك 356 عاماً (22). دحرت «أوان»، ونقلت ملوكيتها إلى كيش، وفي كيش حكم:

- ا ـ . . . . . (210) سنة.
- 2 \_ داداسِگ (Dodasig) \_ \_ 2
  - 3 ـ ماماكال (Mamagal) 420.
  - 4 ـ كليم ابن اماماكاله، 132.

 <sup>(1)</sup> المعروف من المصادر المدونة الأخرى أن ابن اليسائيدا، الذي خلفه في الحكم كان البيدا،
رئمل مسكياكما كان الابن الأكبر.

<sup>(2)</sup> أسماء هولاء المارك مشرهة لا يمكن قراءتها.

- 5 \_ نوگی (Tuge) 360.
- 6 \_ مينتا (Menuna) 180 (6
- 7 ـ لوگال مو (Lugalmu) 420.
- 8 \_ اپى \_ أيا (lbbi-Ea) 190 (أ).

المجموع 8 ملوك، حكموا 3195 عاماً.

دحرت كيش ونقلت ملوكيتها إلى احمازي أو (خمازي)، وحكم في حمازي اهدانش! (Hadanish). المجموع، ملك واحد، حكم 360سنة. دحرت حمازي رنقلت ملوكيها إلى الروك. وفي أوروك حكم:

- .60 . . . . . . . . 1
- 2 ـ لرگال أوري (Lugalure) 120.
  - 1 (Argndea) ارگندیا (Argndea

المجموع ثلاثة ملوك ..... دحرت أوروك ونقلت ملوكيتها إلى الرواد ..... ثلاثة ملوك حكموا 116 عاماً ... دحرت أور ونقلت ملوكيتها إلى الدب، وفيها حكم الوكال أنيموندوا (Lugalanaemuadu) 90 عاماً . دحرت أدب ونقلت ملوكيتها إلى مارى وفيها حكم:

- ا \_ ايلشو (lishu) 30.
- 2 \_ . . . . . ابن فايلشوه 17.
  - .30 . . . . . . . . 3
  - .20 . . . . . . 4
  - .30 . . . . . . 5

<sup>(1)</sup> أسماء عولاه الملوك مخررمة. وهذه هي سلالة أور الثانية.

#### .9 . . . . . . . . 9

المجدوع 6 ملوك حكموا 136 سنة. دحرت ماري، ونقلت ملوكيتها إلى كيش، وفي كيش حكمت اكرياوا (كوبابا) صاحبة الحانة 100 سنة، وقد عملت على توطيد أسس كيش، ملكة واحدة حكمت 100 سنة، دحرت كيش ونقلت ملوكيتها إلى «أكشك» (Akshak). وفي أكشك حكم:

- 1 ـ أرنزي (Uazi) 30 سنة.
- 12 (Undalulu) \_\_ أوندالولو
  - 3 \_ أورورو<sup>(1)</sup> (Ururu) 6.
- 4 ـ بوژر ـ نیراب (Puzur-nirab) 20 (Puzur-
  - 5 د ایشر د ایل (Ishu-il) 24.
- 6 ـ شو ـ مين (Shu-sin) ابن دايشو ـ ايل، 7.

المجموع منة ملوك حكموا 99 سنة. دحرت اأكشك، ونقلت ملوكيتها إلى كيش، وفي كيش حكم:

- ا \_ بوزر \_ سين (Puzuz-Sin)، ابن «كوباو» (كوبابا)، 25.
  - 2 ـ أور ـ زبابا (tir-Zababa)، ابن ابوزرـ سين، 40.
    - 30 (Simuderra) محجو درا (3 Simuderra)
    - . أرسيواتر (Usiwater) ابن اسبعوادراه، 7.
      - 🗓 . عشتار .. موتی (Ishtar-muti) 1 أ.
      - 🛢 ـ يشمع ـ شبش (İshme-Shamash) . ا
        - 7 ينانيًا (Nannia)، ناحث الأحجار 7.

<sup>(1)</sup> لعله القراءة الصحيحة ازوزوه.

المجموع مبعة ملوك حكموا 491 منة. دحرت كيش ونقلت ملوكيتها إلى «أوروك»، حكم في «أوروك» الوكال زاكيزي» (Lugalzagesi) 25 عاماً. دحرت أوروك ونقلت ملوكيتها إلى «ألحد» (الكادة Agade) وفيها حكم:

1 مسرجون (Sharro-kin). كان أبوه بستانياً. وصار ماقياً للملك الوريزباياء. ثبد الكاده، وحكم 56 سنة.

2 ـ رموش (Rimush)، این سرجون، 9.

3 ـ مانشتوسو (Menishtusu) أخو رموش الأكبر، وابن سرجون، حكم 15 سنة.

4 ـ ترام ـ سين (Naram-Sin)، ابن مانشتوسو، 56.

قار كالي شري (Sharkalisharri)، اين نرام \_ سين 25.

امن كان الملك ومن كان غير الملك؟٥.

6 ـ ایکیکی (lgigi).

7 \_ نانم (Nanum) . 7

\$ ـ ايمي (Imi).

9 ايلولو (Einiu). أربعتهم كانوا ملوكاً ولكن حكموا ١ سنوات.

10 \_ دردو (Dudu) 21.

11 ـ شو ـ دورول (Shudural)، ابن ادودوا 15.

المجموع 11 ملكاً حكموا 197 سنة. دحرت أكاده ونقلت ملوكيتها إلى «أوروك» وفيها حكم:

1 ـ أور ـ تكن (Umigin) 7.

2 \_ أور \_ كَيْكُو (Urgigir)، ابن أور \_ نكن 6.

- 3 ـ كُدا (Kudda) 6.
- 4 \_ برزر \_ ایلی (Puzur-ili) 5.
  - \$ \_ أور \_ أوتو (Ur-uiu) 6.

المجموع خمسة ملوك حكموا 30 سنة. دحرت اأوروك، ونقلت ماوكيتها إلى جموع الكوتين:

- 1 \_ اشا 3.
- 2 \_ انگیشید 6.
- 3 \_ سر \_ لگاب 6.
  - 4 ـ ثلبي 6.
  - 5 ـ ايلولومش 6.
  - 6 ـ أينياكش 5.
  - 7 ـ ايگيشوش 6.
  - .2 . . . . . . . . . . . . . . . 8
    - 9 ـ ارارم 2.
    - 10 \_ خيلم 2.
- 11 ـ بوز ـ سين ابن خبلم 7.
  - 12 \_ ايار \_ لگب 7.

المجموع 12 ملكاً، حكموا 91 سنة. دحر الكوتيون ونقلت ملوكيتهم إلى أوروك. وفي أوروك حكم «أوتو \_ حيگال» (Utu-khegal) 7 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً.

دحرت اأوروك! ونقلت ملوكيتها إلى اأور!.

ثم يبدأ حكم سلالة أور الثالثة وملوكها ويعقبها سلالة «ايسن» حيث تنتهي أثبات الملوك بنهاية ملوك هذه السلالة. حول أسماه ملوك هاتين السلالتين انظر الجداول الملحقة بالفصل الخاص بالمصر البابلي القديم.

### نعى المُالِه:

سبق أن ذكرنا أن ما يعرف باسم نعى تمال (Tummal inscription) يعد من بين المصادر الكتابية المهمة لمعرفتنا بعدد من حكام عصر فجر السلالات وأزمان حكم بعضهم بالنسبة إلى البعض الأخر، وقد دون هذا النص على لوح من الطين وجدت منه نسخة في نفر من المصر البابلي القديم (مطلع الألف الثاني ق.م)، وهو يسجل أسماه الحكام أو الملوك الذين قاموا بتجديد المعيد المسمى التماك أو المعبد الواقع في حارة تمال المقدسة في نفر، وقد خصص للإلهة انتظيل»، ووجة الإله الأنظيالة!:

#### الأصطرة

1 ـ 3: الينجيراكيسي، العلك، شيد في مدينة نفر بيت أنليل.

3: الكا ابن ابتمييراكيسي، أملى شأن المال، وجلب (الإلهة)
 نال إله.

 "- 7: «ثم تخرب تعالى لأول مرة، فشيد «ميسانيبدا» «برشوشا» المائد إلى معيد أنليل».

<sup>(1)</sup> يتألف النمر وف بكتابة «تمال» من تحو 34 سطراً» وكانت الأسطر المشرة الأولى منقودة ولكنها اكتشفت في عام 1955. أما النص الناقص فقد كان سعروفاً وقد نشره الباحث المشهور «يوبل» (Pockel) في كتابه السعران: تصوص تأريخية (Historical Terla)، وهو السجلد الرابع من نشرات جامعة بتسلمانية الأمريكية. ونشر النص حديثاً، انظر:

Sollherger, «The Tummal Intersption» in JCS, (1962)

Kramer, The Sumerinas, (1963), 46ff.

8 ـ 10: امسكياگننا، ابن اميسانبيدا، أعلى شأن اتمال، وجلب نظيل إليه.

11 ـ 12: «تخرب تمال للمرة الثانية، فشيد جلجامش، نومنبرا (Nemun-burra) المائد إلى معبد «أتليل».

 13: «أور ـ لوگال، ابن جلجامش أعلى شأن تمال وجلب تثلیل إله».

19 - 17: «وللمرة الثالثة تخرب «تمال»، فعمر نانًا (Nanna) البستان المقدسة العائدة إلى معيد أنليل».

18 \_ 20: «مسكياكننا» ابن «نانا» أعلى شأن «نهال» وجلب إليه نظيل.

12 - 25: (وللمرة الرابعة تخرب التمال) فشيد (أور \_ نمو) معبد
 أي \_ گور)، وشولگي ابن أور \_ نمو أحلى شأن تمال وجلب نظيل إليه).

26 ـ 34: «وللمرة الخامسة تخرب «تمال» في السنة التي حكم «أمار \_ صين» إلى حكم «أبي عمل «أمار \_ صين» إلى حكم «أبي - صين» . اينام كال أنّا بصفته «أين» علا للإلهة أنانا في أوروك، جلب نظيل إلى نمال. وبحسب قول «لو \_ أنانًا» الكاهن الأعلى (Ashgab-gah) للإله «أنليل» شيد «أشبي \_ ايرا» مخزن معبد الإله «أنليل» المسمى «أي \_ كورا \_ ايككلا» (Ekurraigigah)».

#### السلالات الحاكمة فإعمس السلالات،

بعد أن أوردنا ترجمة أثبات الملوك السومرية ونعى «تُمَّال» نوجز ما تعرفه عن دول المدن وحكامها في عصر فجر السلالات على ضوء علين النصين والتصوص المعاصرة القللة التي وصلت إلينا من هذا العصر:

# ملوك ما قبل الطوفان وحقيقة هذا الطوفان:

لمل أول ما يلفت النظر في أثبات الملوك السومرية أنها تبدأ بالقول إذ «الملوكية هبطت من السماء» وحلت في خمس مدن بصورة متعاقبة وحكم

فيها ثمانية ملوك خصصت لمهود حكمهم أرقام عالية خارجة عن مدى الأعمار البشرية الطبيعية، تناهز ربع مليون عام (أي 241000 عام)، كما خصصت لحكم كل منهم رقماً خيالياً يذكرنا بالأعمار الطويلة المخصصة لآدم وأحفاده والأنبياه القدامي في التوراة. وإن هبارة اهبطت الملوكية من السماء التي تبدأ بها هذه الأثبات ذات دلالة مهمة على عقيمة القوم بأصل نظام الحكم، مما سبق أن نؤمنا به في فصل المقدمة الجغرافية وسنفصل القول فيها في كلامنا هن نظام الحكم والديانة في الجزء الثاني من كتابنا، أما الآن فنقتصر على إيجاز خلاصتها في أن الآلهة عي التي تحكم الكون والبشر، وأن نظام الحكم والملوكية وشاراتها كان عند الآلهة في السماء؛ ولكي تحكم الأرض والناس فإنها تنتدب أو تفوض نواباً عنها تصطفيهم من بين البشر ليكونوا نواباً عنها في حكم البشر. وهذه نظرية أساسية عند القوم في أصل نظام الحكم في وادي الرافدين يقف عليها القاحص لمأثر هذه الحضارة في مختلف أوجهها ومقرماتها. ولعل أوضح تعبير عن هذه النظرية ما نجده في مقدمات الشرائع التي يتجلى فيها تسلسل التفريض الإلهي من كبار الآلهة إلى إله المدينة التي أصدر ملكها الشريعة ثم تقريض هذا الإله بدوره ملك هذه المدينة ليحكم الناس بالنيابة. كما أن جمل اأريدوا أول مركز حلَّت فيه الملوكية في عهود قبل الطوقان ذو مغزى حضاري مهم. فقد سبق أن رأينا في تتبعنا لأدوار حضارة وادي الرافدين في عصور ما قبل التأريخ كيف أن أقدم معالم للاستيطان في السهل الرسوبي قد عثر على بقاياها في ﴿أُرِيدُو﴾، في الدور الذي أطلق هليه دور (أريدو)، أو كما سميناه الدور المبيد الأول، في حدود منتصف الألف الخامس ق.م. ولعله يمكن الاستتاج بهذا الصدد أن القسم الأول من أثبات الملوك قد وضم من جانب كهنة اأريدوا وكتبتها.

م تذكر ثلك الأثبات أن الملوكية انتقلت من أريدو إلى المدينة المسماة "باد ـ ثيراه التي أصبح تعيينها بالبقايا الأثرية المسماة اثل المدينة، من الأمور

الأكيدة تقريباً (1) وخصصت أثبات العلوك لهذه العدينة ثلاثة علوك مجموع سني حكمهم (108000) هام، آخرهم «دموزي» العلقب بالراهي، ولا يعلم طل أن «دموزي» هذا هو الإله الشهير «تموز» أو أنه إنسان كان رامياً.

انتقلت الملوكية من «باد ، ثبيرا» السائمة الذكر إلى المدينة المسماة «لرك» التي يحتمل أن بقاياها ما يسمى الآن تل الولاية (22)، ثم انتقل الحكم منها إلى مدينة «سپاره (3) الشهيرة في تأريخ حضارة وادي الرافدين، وهي من مدن بلاد آكد، ولكن الغريب في الأمر أن هذه المدينة لم يقم لها شأن سياسي بين السلالات التي حكمت من بعد الطوفان، أي في مصر فجر السلالات. وأخيراً انتقلت الملوكية إلى مدينة «شروياك» (تل فارة الآن) وحكم فيها ملك واحد اسمه «أوبار \_ ترتو». والجدير بالملاحظة أن هذا الملك ورد في خبر الطوفان «أوتو \_ نبشم» الطوفان «أوتو \_ نبشم» الطوفان «ولن موطن هذا البطل في هذه المدينة أيفاً. ونهى هذه الملاحظات

<sup>(1)</sup> يقع تل العنية بنحو 452م شمال شرقي الوركاه وزهاه 252م جنوب غربي بلاة الشطرة. وقد اشتهرت منية فياد. تيبراه في عهد سلالة فجش (عصر فجر السلالات الثالث). وقد شيد فيها معيد فللإفهة فأناناه (مشتار) حرف باسم فاي ـ مشيء (-emush) رعيد فيه فرينها الإله «دموزي» (فموز) الذي لقب لذلك بـ (emush émush). وقد يرد اسم هذا المعبد بهيئة (emush-talama) حول تعين فاد تيراه بنل البدينة انظر:
Vaughs Craviors in IRAQ, XXII (1940), 1976.

 <sup>(2)</sup> ثل الولاية يقع في منطقة ناحية الحسينية (لواء الكوت) في الأواضي المسماة سابقاً أواضي أمير ربيعة. انظر منجلة «سومر» السجلد 15، (1959)، ص 12 ضا بعد.

الموجزة عن مارك ما قبل الطوفان في التنويه بأن تلك المدن الخمس التي خصصت لملوك ذلك المهد البميد ورد ذكرها أيضاً في إحدى الأساطير السومرية (1) بكونها أولى مدن أسمها الآلهة من بعد خلق الإنسان، وأضيفت إليها في نص آخر مثاخر لهذه الأسطورة مدينة انفره واأوروكه (الوركاه) ومدينة بابل.

### الطوقان:

إذا رجعنا إلى نص أثبات العلوك الذي أوردنا ترجعته وجدناه يروى أن الطوفان جرف البلاد من بعد حكم مدينة اشروباك. وهذه أول إشارة كتابية يرد فيها ذكر الطوفان، وأنه كان حدثاً بلغ من عظم الأثر والجسامة عند سكان وادى الرافدين بحيث أن جامعي أثبات السلالات ومؤلفي القصص والأساطير جعلوه حداً فاصلاً بين عهدين متميزين في تأريخ البلاد، عهد ما قبل الطوفان وعهد ما بعد الطوقان، أي لعله يضاهى ما تواضع عليه المؤرخون المحدثون من تقسيم التأريخ البشرى العام إلى العصور القديمة والعصور الحديثة. وهنا تترارد إلى الذهن تساؤلات كثيرة: ترى عل كان هذا الطوفان المذكور في أثبات الملوك وفي القصص والأساطير حدثًا تأريخياً واقعياً ومتى وقع؟ وهل كان طوفاتاً واحداً أو عدة طوفانات تكرر حدوثها فاختير أشدها وأعظها ليكون حداً فاصلاً بين عهدين من تأريخ البلاد؟ وهل أن الطوقان المذكور في أثبات الملوك هو نفسه الوارد في ملحمة جلجامش والقصص الأخرى المماثلة؟ ثم هل وجدت في أثناء التحريات التي أجريت في مدن المراق القديمة آثار أو إمارات على طوقان أو طوفانات؟ وهل أن هذا الطوقان الذي اشتهر في حضارة وادى الرافدين هو الطوفان المذكور في الكتب المقدسة ولا سيما التوراة؟

إن مثل هذه التساؤلات وغيرها لا يمكن الإجابة عليها إجابة واحدة

انظر ترجمة الأسطورة في:

Kramer, The Summan Myshology (1944), p. 97.

قاطعة بل هناك علة احتبالات قد يكون أحدها أقرب إلى المحقيقة. على أننا نستطيع أن نقول بشيء من التأكيد إن الطوفان المذكور في أثبات الملوك السومية وفي ملحمة جلجامش وغيرها من قصص الطوفان السومية والبابلية كان طوفاناً واحداً، وإنه كان حدثاً تأريخياً واقعياً حدث في طيات الماضي البعيد، وكان كما قلنا قد بلغ من عظم الأثر بحيث إنه جعل موضوع تلك القصص لما خلفه من آثار بليغة في ذاكرة الأجيال المتماقية، وإنه اختير من بين الطوفانات الكثيرة التي تعرض إليها السهل الرسوبي وما زال يتعرض إليها مند أبعد العصور.

أما زمن هذا الطوفان ولا سيما الطوفان الوارد في أثبات الملوك وفي ملحمة جلجامش والذي رجحنا أن يكون طوفاناً واحداً فلا يمكن تحديمه بالنبة إلى الأدوار التأريخية الممروقة في حضارة وادي الرافدين، ولكننا إذا أخذنا بالافتراض القائل إن سلالة كيش الأولى التي حكمت من بعد الطوفان مباشرة يقع زمنها في حصر فجر السلالات الخاتي ولا سيما الأطوار الأولى مه وإن زمن جلجامش في بداية الطور الثالث من هذا العصر فأقرب الاحتمالات أن ذلك الطوفان حدث ما بين دور جمدة نصر وبين عصر فجر السلالات الأول، ولمل من آثار هذا الطوفان ما وجد من ترسبات غرينية في جملة مواضع أثرية جرى التنقيب فيها مثل كيش والوركاء وشروباك (تل فارة) ولجش، وهي تفصل ما بين الطبقات العائلة إلى دور جمدة نصر وبين عصر فجر السلالات الأول<sup>(1)</sup>. وذهب الباحث المعروف المرحوم اوولي، فجر السلالات الأول<sup>(1)</sup>. وذهب الباحث المعروف المرحوم اوولي، فجر السيد (في حدود 4000ق.م)، أي قبل الزمن الذي افترضناه بأكثر من دور المبيد (في حدود 4000ق.م)، أي قبل الزمن الذي افترضناه بأكثر من دور المبيد، بلغ ثخنها زهاه (11) قدماً، وقد عثر عليها في موضع قرب

حول علم الاحتمالات وغيرها راجع أحدث الأراء في المرجع الآتي:
 CAM, I, purt 2, (1971), 2728.

من المقبرة الملكية، ولكن لم يعثر على بقايا مماثلة من هذا الدور في المواضع الأخرى مثل الريدوه القرية من أور.

ويكاد الإجماع ينعقد بين الباحثين أن خبر الطوفان الوارد في الكتب المقدسة ولا سيما التوراة هو الطوفان الوارد في مآثر حضارة وادي الرافدين السناد.

ويرى بعض الباحثين أننا إذا ما أخذنا ينظر الاحتبار أن رواية الطوفان في مآثر حضارة وادي الرافدين ولا سيما في ملحمة جلجامش وفي التوراة نجعل المصدر الرئيسي لهذا الطوفان الأمطار الجسيمة، قلعله يمكن الاقتراض أن زمن ذلك الطوفان يرجع إلى عصور ما قبل التأريخ البعيدة، وعلى وجه التحديد إلى المصر الحجري القليم أو أواخر هذا المصر، أي إلى المصر الجليدي الرابع حيث كان يقابل هذا العصر، عصر معطر في أقطار الشرق الادنى مما أوجزناه في الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ (22). وخلاصة القول إن معرفتنا الراهنة لا تمكننا من الجزم برأي قريب من الواقع، ولعل التحريات المقبلة ستكثف لنا ما يلقى ضوماً أكثر في مبيل حل هذه القضية.

### سلالات ما يعد الطوفان،

## 1 - سلالة كيش الأولى:

بعد تلك الملاحظات التي بيناها عن سلالات ما قبل الطوفان نتابع تحليك لأثبات الملوك وربط ما جاه فيها عن السلالات التي حكمت من بعد

<sup>: (1)</sup> 

A. Hetdet, Gilgumenh Epic and Old Testament Parallels, (1949).

وكذلك طه باقر في مجلة سومر (1951)، والبحث المنشور في مجموعة بحوث المؤتمر السابع للمستشرقين من جماعة «فرور دانجان» (باريس 1958) 1960 يعنوان:

M. David, Le Recit . Déluge et L'Epopre de Gigamenh

<sup>(2)</sup> انظر:

G. Rous, Annent Irae, (Policen IIIII. 1966), p. 110

الطوفان بما لدينا من المصادر التأريخية الأخرى. ونبدأ بسلالة «كيش» التي كانت أولى السلالات من بعد الطوفان بحسب تلك الأثبات، حيث تخصص لها 23 ملكاً أو 22 ملكاً إذا أسقطنا من حسابنا اسم الملك الثاني من ملوك علمه السلالة باحتبار أن هذا كما قلنا ليس اسم ملك بل عبارة سومرية تعني أن الاسم «مخروم» والعلم عند «الإلهة» ندابا . وإذا خضضنا النظر عن سني هؤلا» الملوك المبالغ في أطوالها مبالغة فوق المعقول، فإن حقائق أخرى مهمة تبدو وأضحة من تحليلنا لأسماء هؤلاء الملوك كانوا شخصيات تأريخية وأنهم سنثير إليها تثبت أن البعض من هؤلاء الملوك كانوا شخصيات تأريخية وأنهم حكموا في الواقع في حدود الطور الثاني من عصر فجر السلالات، وهو المهد حكموا في الواقع في حدود الطور الثاني من عصر فجر السلالات، وهو المهد الذي خصصه البحث الحديث إلى زمن سلالة كبش الأولى هذه، وأن سلالة الموركاء التي أعقبتها في تلك الأثبات كانت في الواقع معاصرة لها بصورة.

وهناك أمر ثانٍ ذو أهمية تأريخية خاصة في نسبة جامعي تلك الأثبات السلالة الأولى التي حكمت من بعد الطوقان إلى مدينة نقع في بلاد فآكدا وليس في بلاد فسرمره (1)، ويعبارة أخرى إلى منطقة الساميين. وإلى هذا فإن أسماء ما لا يقل عن اثني عشر ملكاً من ملوك هذه السلالة البالغ عدهم 22 أو 23 ملكاً، أسماء سامية الأصل والاشتقاق أو أنها ألقاب سامية. أما الأسماء الأربعة الباقية فسئة منها أسماء سومرية وأسماء الأربعة الباقين من أصل لا يملم اشتقاقه اللغوي، ولعلهم من القوم المجهولين غير الساميين ولا السومريين الذين تؤهنا بهم في القسم الخاص بسكان العراق القدماء (الفصل الأول). ولعل أول ما يستنج من هذه الحقائق المستقاة من أثبات الملوك ظاهرة الاختلاط المنصري أو القومي بين سكان وادي الرافدين القدماء منذ ظاهرة الاختلاط المنصري أو القومي بين سكان وادي الرافدين القدماء منذ القدماء في افتراضهم الصراع والاحتراب الدائمين ما بين الساميين وبين وبين القدماء في افتراضهم الصراع والاحتراب الدائمين ما بين الساميين وبين وبين

<sup>(1)</sup> راجع البقعة الجغرافية (الفصل الأول) حول تحديد مذين التسمين من السهل الرسوبي.

السومريين<sup>(1)</sup>. والأمر الآخر الذي تجدر ملاحظت عن هذه السلالة ما سبق أن نؤهنا به من أن جعل كيش مركز أولى سلالة ملوكية أو سلالة حاكمة من بعد الطوفان قد يفسر لنا الحقيقة التأريخية في أن حدة ملوك قدامى قد الخذرا لقب الملك كيش» إشارة إلى اتساع سلطانهم السياسي في البلاد، وتطور مدلول هذا اللقب في المعمور المتأخرة ولا حيما لدى الملوك الأشوريين إلى معنى «ملك المالي» (Shar-kishabai).

ونقرآ إزاء اسم العلك الثائث عشر من سلالة كيش الأولى السماء الإيتاناء ملاحظة طريفة عن هذا العلك هي أنه كان راعياً وأنه عرج إلى السماء روطد جميع البلاد. ولعل الشق الثاني من هذه العبارة يشير إلى شيء من الحقيقة التأريخية عن اتساع حكم هذا العلك. أما عن عروجه إلى السماء فترجد أسطورة طريفة وصلت إلينا وهي مدونة باللغة البابلية (23 تروي صعود علما العلك على ظهر نسر إلى السماء لجلب نبات خاص بحمل النساء لأن امرأته كانت عاقراً. ومع أن اللوح المدونة فيه هذه الأسطورة فير كامل فلا يملم على وجه التأكيد هل حقق العلك البتاناء علله، بيد أن حقيقة ما جاء في يعلم على وجه التأكيد هل حقق الملك الذي خلفه وهو المسمى اباليخه، ابن ايتانا تشير إلى نجاحه في مسعاء. وخدت عذه الأسطورة من المواضيع المحببة الشائمة إلى نجاحه في مسعاء. وخدت عذه الأسطورة من المواضيع المحببة الشائمة عدر صانعي الأنتام الإسطوانية حيث ينش فيها مشهد شخص يطير إلى السماء على ظهر نسر. ونجد ما يضاهبها في الأسطورة اليونانية والفن الكلاسيكي في (Ganymede) على ظهر الإله اليوناني الويوس؛ للشاب الجميل الكانيكية (Ganymede) على ظهر

<sup>(1)</sup> راجع فصل النقصة الخاص بسكان العراق القديم، حيث الإشارة إلى أن الأستاذ اياكبدونه (Accobem) كان أول من تصدى لطيد هذا الرأي. أما الأسماء السامية في ملوك سلالة كيش الأولى فهم العلوك العرقمة أسماؤهم بالترتيب 3، 4، 6، 7، 9، 12، 13، 14، 19، 20، 21. واجع حول المعرضوع:

A. Goetze in JCS, XV, (1961), 105ff.

<sup>(2)</sup> سترد ترجمة عله الأسطورة في الفصل الخاص بأدب حضارة وادي الرافدين. فيكفي أن نتؤه يأنها جاءئنا في كسرتين من العهد البابلي القديم وكسرة من المهد الأشوري. النظر ترجمتها في: Spiler, in ANET

نسر إلى السماء ليكون ساقياً له. وهناك أسطورة أخرى خاصة باينانا في لوح موجود الآن في متحف ابوشكين، (في روسية)، وقد ترجم حديثاً وهي تدور على نزول «اينانا» إلى المالم الأسفل(1).

أما بقية أسماء ملوك هذه السلالة فلا نعرف هنهم شيئاً آخر سوى ذكرهم في أثبات الملوك إلى أن نأتي إلى الملكين الأخيرين فيها، أي الملك الثاني والعشرين والثالث والعشرين المسمى أولهما «اينمبيراكيسي» والثاني ابنه «أكا» (Agga) حيث ذكرت تلك الأثبات عن الأول منهما أنه قهر بلاد عيلام. وقد ثبتت حقيقة هذا الملك التأريخية وتحديد زمن حكمه من نص مدون وجد في خفاجي (توتب القديمة في منطقة ديالي) في طبقة أثرية تعود في زمنها إلى الطور الثاني من عصر فجر السلالات الثاني. ورغم قصر هذا النمي فإنه على قدر كبير من الأهمية لأنه، كما قلنا، يؤيد حقيقة هذا الملك التأريخية كما يعين الزمن الذي حكم فيه، فهو يذكر اسمه ولقب بصفته ملك كيش (2). وإلى جانب هذا النص المهم يعيننا النص الذي ذكرناه بعنوان كتابة «تمال» وأوردنا ترجمته، في إثبات أن الملك الينميراكيسي، وابنه اأكا، كانا أول ملكين شيِّدا معبد الإلهة التطيل؛ في الحارة المقدسة السال؛ في نفر. إن هذه الإشارة التأريخية المهمة تجعل هذين الملكين الأخيرين من سلالة كبش الأولى متماصرين مع الملوك الأربعة الأوائل من سلالة الوركاء الأولى التي أعقبت سلالة كيش في الحكم بحسب نفك الأثبات، وأشهرهم الملك الخاسي «جلجامش» وابنه «أور .. نتكال» اللذان يذكرهما نص «ثمال» السالف الذكر من

Kramer, The Sumerious, (1963), p. 44. (1)

<sup>(2)</sup> وجد مقا النص حديثاً (1959) على كسرة إذاء من حجر الرخام في المتحقد العراقي لرقم سجلها (3059)، وهو يطابق النص القصير الذي وجد في خفاجي. أما نص المتحف العراقي فيذكر اسم مقا الطك بهيئة (Kish) (Mc-Brager Lugal Kish) بشرة أن يذكر المقطع البناف في أول الاسم، لأنه على ما يرجع لقب وليس جزءاً من الاسم كما نزعتا بقلك في ملاحظتا عن بعض الأسماء الواردة في أثبات الملوك المبتدأة بمقطع (En). واجع ترجمة النص والتعلق عليه في:

Edzard, in ZA, (1959), 987; SUMER, (1959), 287.

بين الملوك الذين جلدوا بناء ذلك المعبد للمرة الثالثة. وجدد هذا البناء، بعسب ذلك النص، «يسانيدا» الذي هو بلا شك مؤسس، سلالة أور الأولى. فيستنبج من ذلك أن هذا الملك كان معاصراً أيضاً لجلجامش بعض الزمن. وإذا أخذنا بنظر الاحتبار الفصة الملحمية القصيرة التي تدور على النزاع والحرب ما بين «جلجامش»، خامس ملوك الوركاء وبين «أگاه، آخر ملوك كيش على أن ما جاء فيها له نصب من الحقيقة التاريخية، فإن هذا يضيف إلى معرفتنا حقيقة أخرى مهمة عن تعاصر أواخر ملوك كيش مع أوائل ملوك سلالة الوركاء الأولى؛ وتصور لنا هذه القصة الطريفة (أ)، التي تنهي على ما يبدر بالمصالحة ما بين «جلجامش» و«أكاد»، جانباً مما كان يسود عصر دول المدن (عصر السلالات) من النزاع والاحتراب بين السلالات الحاكمة.

### ميسلم:

قبل أن نورد ما نعرفه من ملاحظات على سلالة الوركاء الأولى التي تلت سلالة كيش بحبب أثبات الملوك، نذكر بعض الأمور الموضحة عن ملك مهم لم يرد ذكره في هذه الأثبات، ولكن جاءت عنه أشياء تأريخية مهمة في مصادر أخرى، ونعتي به الملك الشهير اميسلم الذي يرجح أنه حكم القطر كله أو في مدينة ما، وأن زمنه يقع في عصر السلالات الثاني. ويقرأ بعض الباحثين اسمه بهيئة فيسالم، ويضع الباحثون ولا سيما الألمان منهم زمنه في الطور الثاني من عصر فجر السلالات حتى أنهم يطلقون على هذا الطور اسم عصر ميسلم، على أن باحثين آخرين يرجعون عهده إلى الطور الثالث من فعصر ميابة بحوسس سلالة أور الأولى قبيل زمن ألواح قفارة، ومن الباحثين من يطابقه بحوسس سلالة أور الأولى هيابنيدا، وأنه كان ملكاً على كيش وأورد ولمل تخصيص زمن هذا الملك في فترة ما من عصر السلالات

<sup>(1)</sup> راجم ترجمة القصة والتعليق عليها في:

Kramer in American Journal of Archaeology, vol. L10

Kramer, From the Tablets of Suster. (1956).

وترجمة الكتاب الثاني من جانب مؤلف هذا الكتاب بعنوان: •من ألواح سومره (1958).

الثاني أقرب إلى الحقيقة بدلالة الإشارات القديمة إليه من جانب حكام سلالة البحث الأوائل الذين حكموا عصر فجر السلالات الثالث. وأهم إشارة تأريخية إلى السلمة هي التي وردت في نصوص النيسنا» حاكم مدينة المجش في نصه التأريخي الشهير الذي يدون أخبار النزاع والحرب ما بين مدينته البحث وبين المدينة المجاورة الوماه، حيث كان الحكم في ذلك النزاع الميسلم؛ الذي حكم قبل النيسينا» بعدة أجبال، وأنه هو الذي حدد الحدود ما بين الدولتين المتحاربين، ويذكره بلقب ملك كيش (13)، وأن إلهه الحامي كان الإله المسمى استرانه (Salaran) المعروف أن أحد مراكز عبادته كان في مدينة الإله المسمى المترانه وهي الأطلال المعروفة الآن بتلول العقر قرب بلدة بدرة). وتشير الكتابات القصيرة التي جاءت إلينا من الملك البسلم» إلى اعتداد سلطانه وتشير الكتابات القصيرة التي جاءت إلينا من الملك البسلم» إلى اعتداد سلطانه السياسي ولا سيما ما وجد في مدينتي لجش والأدب» الملين كان حاكماهما تابعين له ومن الباحثين من يرى أن اسم هذا الملك كان اسماً ساماً.

وهناك احتمال طريف عن الملك الميسلم، هو أن اسمه ورد في الجزء المخروم من أثبات الملوك السومرية في سلالة كيش الأولى، أي إنه كان ثاني ملك من ملوك تلك السلالة. أما الإشارة إليه في نص «انتيمينا» على أنه ملك «كيش» فيكن تفسيره بأمرين، أولهما أنه كان ملك كيش في الواقع ولكن سقط اسمه في أثبات الملوك كما ذكرنا، أو أن هذا لقب يشير إلى امتداد سلطانه جرياً على المرف السياسي الذي سار عليه حكام عصر السلالات حين يبسطون تفوذهم على مدن أخرى، كما تؤهنا بذلك من قبل.

# 2 ـ سالالة الوركاء الأولى:

بينا في كلامنا على سلالة كيش الأولى تعاصر أواخر ملوكها ولا سيما الملك المسمى «اينميبراگيسي» واينه «أكا» مع أوائل سلالة الوركاء الأولى. وعلى وجه التخصيص مع «جلجامش» واينه «أور ـ ننكال» بحسب دلالة نص

ركذلك: : Thureau - Dangin, SAIC

<sup>(1)</sup> حول نص (الينينا) راجع:

Gadd, Sumerion Reading Book, (1924).

"تباله، أما مؤسس سلالة الوركاء نكان بحسب تلك الأثبات "مسكركاشر"،
الذي وردت بجانب اسمه ملاحظة أنه كان ابن الإله الشمس فأوتوا، وأنه
حكم بصفته "أين؟ (ED) ثم بصفته ملكاً، وذهب إلى البحر وارتقى الجبال.
وراستثناه هذه الملاحظة لا نعرف شيئاً آخر عن هذا الملك؛ على أن تلك
الملاحظة، على انتضابها، ذات منزى تأريخي، فهي أولاً تشير إلى أصل هذا
الملك المقدس، وأن كونه حكم أولاً بصفة "أين؟ ثم بصفة ملك يلتي ضوهاً
مهماً على أصل نظام الحكم وتطوره. فإن وظيفة الد "أين؟، كما متعالج ذلك
في موضع آخر، كانت تجمع ما بين السلطين الدينة والزمنية، إذ كان الحاكم
والكاهن الأعلى في الوقت نفسه، وأنها سبقت وظيفة الملوكية (لوگال)، ثم
ظهرت وظيفة المحاكم المجرد "أنسي؟ (Ensi) وكذلك وظيفة الملك حيث

وخلف السكيكاشرا ابته المسمى «اينسركار» الذي نصفه أثبات العلوك بأنه شيد مدينة الوركاه، حيث ذكر أبوه بأنه حكم في «اي \_ أنا»، وقد سبق أن «اي \_ أنا» كان أحد القسين الرئيسين من مدينة الوركاه والقسم الثاني «كلاب» أو «كلابا». ولحل ملاحظة أثبات العلوك تشير إلى أن «اينمركار» جمع قسمي المدينة وجعل منهما مدينة كبيرة واحدة يضمها صور كبير، وسيمر بنا أن جلجامش هو الذي أقام أسوار الوركاه، وجاهننا من المهد البابلي القديم قصصي أو ملاحم قصيرة باللغة السومرية عن أحمال «أينمركار» البطولية، أشهرها القصة التي تدور على النزاع بين هذا الحاكم وبين حاكم «أراثًا» أن أحد حكام المنطقة الجبلية في الأجزاه الغربية من أيران (١١٠)، الأن «اينمركار» كان يريد إخضاع هذا الحاكم سلماً أو حرباً لضمان الحصول على «مض المواد الأولية التي كانت تحتاج إليها مدينته الوركا»، ولا سيما بعض بمض المواد الكريمة مثل حجر اللازورد» وكان إقليم «أراتا» على طرق القوافل

 <sup>(1)</sup> راجع القصل الخاص بالآداب في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وتبيد القصة مترجمة في: (196). (Transe, The Sumerians, 1965).

Kramer, From the Tablets of Sumer, (1956).

الشهيرة إلى مصادر تلك الموارد. ولمل هذه أقدم إشارة تأريخية إلى الاتصالات التجارية ما بين وادي الرافدين وبين الجهات الشرقية. ولعل «اينمركار» هو الذي ذكر في الكتابات الإخريقية بهيئة «سوخروس» (Séuechros) وأنه كان جد البطل جلجامش (جلجاموس بحسب تلك الكتابات).

ويأتي من بعد «اينمركار» في أثبات الملوك «لوكال بندا»، وقد نعت بالراعي، وجاء في ملحمة جلجامش أن أم هذا البطل الإلهة «ننسون» وأباه الملك الموله «لوكال بندا»، وخلف لوگال بندا في حكم الوركاء «دموزي» وقد وصف بأنه كان صياداً (صائد سمك)، ولا يملم هل هذا هو الإله «تموز» الشهير، أما عن «لوگال بندا» السالف الذكر فبالإضافة إلى ذكره في ملحمة جلجامش ورد عنه بعض القصص القصيرة التي تدور على النزاع مع بلاد «أراتًا» مثل قصص الملك «إينركار».

#### جلجائش:

صبق أن ذكرتا أن جلجامش كان الملك الخامس في سلالة الوركاء الأولى بحسب أثبات العلوك التي تضيف إزاء اسمه هبارة أن أباء كان وللهاء كاهن وكلابه (أحد قسمي مدينة الوركاء). ومما لا شك فيه أن يكون جلجامش هذا بطل الملحمة الشهيرة نفسه، وهي الملحمة التي ترجع في أصولها إلى عدة قصص سومرية، ثم ألف منها باللغة الآكدية في العصر البابلي المقديم في حدود القرن (النامن عشر ق.م)(1) تلك القصة الجميلة التي تعد

راجع ترجمة مؤلف هذا الكتاب لعلمنة جلجامتى، الطبعة الأولى (1962) والطبعة الثانية المنقحة (1971)، وسيأتي تفصيل القرل منها في القصل المخاص بالأهاب، في الجزء الثاني من هذا الكتاب. ونورد فينا يأتي أشهر الارجمات للعلجمة:

<sup>1.</sup> A. Schott, Das Gilgamesh-Epos, (1934, 1958).

<sup>2.</sup> A. Heidel, Gilgarmenh Epic, (1949).

<sup>3.</sup> Springr, III ANET; (1955).

<sup>4.</sup> C. Thoman, The Oilgamesh Epic, (1930).

<sup>5.</sup> Gerelli, Gilgament et 📟 Legende (1960).

صلالة كيش الأولى: حكم فيها 22 أو 23 ملكاً من بعد الطوفان، متهم: كليم، قلومم.

صلاقة كيش الرابعة: 7 ملوك: بوزر ..سين، أور ..زبابا، سيسودار (سيسودرا)، أوسى ..واتر،

رَفَاقَبِ. ايَّانَاءَ ايَسَيِراكِيسِي، وأَعَرِهم (أَكَاهُ (لَظُرِ أَثَبَاتَ الْمُلُوكُ الْمُومِيةُ). سَلَالُهُ كِيشِ الثَّانِةِ: 8 مَلُوكُ مَنْهِرُ: وَادَاسِكُ وَمَامَا كَالُهُ (الطَّرُ أَثَبَاتُ الْمُلُوكُ).

مكام مصر نجر السلالات الثاني والثالث

عشتار ، مرتى: يشمم ، شمش: ناتيا.

سلالة كيش الثالثة: ملكة واحدة اكرباباه أو اكرباوه.

ڻ. م 2800 کيش

```
الرركاء
سلالة الوركاء الأولى: 12 ملكاً منهم: مسكيكاش، اينمركار، أوكال بندا، معرزي،
                جلجامش، أور ، نتگال، اردل ، كلاما، ميلام . أنا، لوگال ، كيدر .
سلالة الوركاء الثانية: 3 ملوك: ابن شاكش أناء الوكال كنشيهودو، الوكال كسالس
                      سلالة الوركاء الثالث: لوكال ـ زاكيزي، (2400 ـ 2370ق.م).
                              سلالة الوركاء الرابعة: خبسة مليك (2260 ـ 2230).
                                                             انظ أثاث البلوك.
                       سلالة الوركاء الشامية: أرتو ـ حيكال (2120 ـ 14 اكثر.م).
                                                                          أور:
                                 المقبرة الملكية: ميس ـ كلام ـ دگه، آ ـ كلام ـ دگ.
                  سلالة أور الأولى: مسانيدا، أنبدا، مسكاكتا، ايلولر، بالولر.
                          سلالة أور الثانية: لوكال _ كيشيدردو، الوكال _ كيسالسي.
                                       لجش: این ، حبگال، اوگال ، شاك ، انگر ،
سلالة أور . تانشة: أور . نانشة، أكور . كال، ايانانم، انانائم الأول، انسينا، انانائم الثاني،
           البتارزي، اللبتارزي، لوگال أندا، أورو كاجينا، (2378 - 2370 ق.م).
                                                           سلالات مفن أغرى:
                          مليئة فأوماه: أرش، ايتكالى، أور ، لما، لوكال زاكيزي.
                   معبئة أكشك: ارتزى، ارتدالولو، بوزر ، نيراخ، ايشو، شو . سين.
                                                     سلالة أوان، سلالة حمازي:
                                                سلالة أنب: لوكال أني موندر.
                                                          سلالة مارى: 6 ملوك
                                                           (انظر أثات المذرك).
```

عموماً. وإلى جانب ما ذكرناه عن جلجامش في كلامنا على سلالة الوركاء الأولى تضيف أن أحد ملوك الوركاء المسمى النَّامِّ، في مطلع الألف الثاني ق.م، ذكر جلجامش بأنه هو الذي شيّد أسوار مدينة الوركاء، وبهذه الصفة أيضاً ذكر في الملحمة وأبدت ذلك التحريات الآثارية الحديثة، إذ رجدت بقايا أسوار المدينة وهي مشيدة باللبن االمستوي ـ المحدب، الذي قانا إنه يميز أبنية عصر فجر السلالات ولا سيما مباني الطورين الثاني والثالث منه. ولعل أهم إشارة تأريخية إلى جلجامش أن اسمه واسم الوكال بندا؛ ذكرا من بين الأسماء المؤلهة في الألواح الصورية القديمة (الاركائية) المكتشفة في تل افارة (مدينة شروباك القديمة) والتي قلنا إنها ترجع في زمنها إلى مطلع عمر فجر السلالات الثالث. وجاه ذكر جلجامش أيضاً في أحد الكتابات المنسوبة إلى الملك «أور \_ نمو»، مؤمسة سلالة أور الثالثة أنه صار أحد قضاة العالم الأسفل. وصار جلجامش وصاحبه «أنكيدو» من المواضيم المحببة لدى ناحتى الأختام الإسطوانية من مختلف المهود التأريخية. هذا وقد سبق أن ذكرنا ما جاء عن جلجامش وعن ابنه فأور ـ تنكاله في نص اتماله حيث جددا بناء معبد الإلهة التليل؛ في نفر للمرة الثانية، كما نوَّهنا بتعاصر جلجامش مع الملك المسانييدا، مؤسس سلالة أور الأولى، بالاستناد إلى دلالة ذلك النصي.

ولعله يمكن تفسير جانب من جوانب الوضع السياسي في بلاد سومر في معمر فجر السلالات الثالث بأن الميسانيدا"، في سعيه للسيطرة على البلاد استطاع أن ينتزع السيطرة على المدينة المقدسة انفر" من «أكا»، آخر ملوك سلالة كيش الأولى، ولعله استطاع أن يحكم مدينة كيش نفسها، ولذلك نجده يلقب نفسه الملك كيشه في الكتابة المنقوشة على أحد أختامه الإسطوانية، وهذا لقب كان يعني السيطرة على البلاد كما بينا، بيد أن المرجع أنه كان طاعناً في السن لما استولى على مدينة انفر" فلم يستطع بناء معبد اتماله، فاضطلع بالأمر من بعده ابنه المسمى المسكيا گنناه، كما جاء في نص «تماله» ولكن جلجامش نازعه السيطرة على نفر فانتزعها منه، وكان جلجامش على ما

يبدو متقدماً في السن أيضاً فوقع على ابته فأور \_ نتكاله أمر تجديد بناء معبد وتماله (1).

خلف ابن جلجامش في حكم الوركاء سنة ملوك لا نعرف عنهم شيئاً سوى أسمائهم الواردة في أثبات الملوك، ثم يعقب ذلك سلالة أور الأولى التي جاءت عنها مصادر تأريخية مهمة أخرى.

## سلالة «أور» الأولى:

عند انتقال الحكم من الوركاه إلى أور تبرز ظاهرة مهمة في أثبات الملوك، في حقيقة أن السنين المخصصة لملوك سلالة أور أرقام ضمن مدى الأعمار البشرية المألوقة. والواقع أن هذه الظاهرة تبدأ قبيل ذلك الزمن، اعتباراً من حكم فأور . تتكاله، ابن جلجامش في سلالة الوركاه الأولى.

وبالنسبة إلى هذه السلالة الجديدة لم يكن ملوكها مجرد أسماه اقتصر ذكرها في أثبات الملوك، بل إلى ذلك جامتنا عن المهمين منهم جملة وثائن تأريخية، وأولهم مؤسس السلالة المسمى «مسانيبدا»، الذي خصص لحكمه تأريخية، والمرجح كثيراً أن هذا رقم مبالغ فيه ولعله يدخل ضمنه حكم ابنه المسمى «آنيبدا»، الذي ثم يرد ذكره في أثبات الملوك، ولكن النص المنقوش على آجرة رخامية وجدت في بقايا معيد الإلهة «نتخوسك» في تل المبيد يذكر اسمه وأنه ابن «ميسانيدا» (2). ولعله يصح الافتراض بهذا الصدد أن «آنيبدا» خلف أخاه «سكياگنا» الوارد في أثبات الملوك، كما يصح المكس.

أما مؤسس السلالة (ميسانييدا) فقد سبق أن ذكرنا عنه جملة ملاحظات في أثناء كلامنا على المقبرة الملكية في (أوره التي أرجع زمنها إلى قبيل

راجع تفسير الحوادث الواردة في نص اثماله في:

Renewer, The Sumerious, (1963), 320ff

 <sup>(2)</sup> لمله من المنيد أن نورد ترجمة هذا النص اقتصر: «إلى تنشرساك، تيبيا، ملك أوره ابن مسانيدا، ملك أوره تبك هذا المعدة (Cadd, Ur Encovagors, I, p. 126)

تأسيس تلك السلالة، كما تطرقنا إلى مسألة تماصره مع «أكا» ومع جلجامش، وأنه استطاع أن يفرض سيطرته على مدينة «نفر» وعلى مدينة «كيش»، ولذلك اتخذ لقب ملك كيش، بدلالة كتابة أحد أختامه الإسطوانية كما ذكرنا. وهناك رأي يذهب إلى أن «ميسانيبدا» و«ميسلم» شخصية تأريخية واحدة. وإذا استثينا الكتابة القصيرة التي تنسب إلى «ايلولو» ثالث ملوك سلالة أور الأولى، فلا توجد أخبار أخرى عن ملوك السلالة الآخرين ولا عن ملوك السلالات الأخرى التي أهقبتها في الحكم.

# السلالات الحاكمة من بعد سلالة أأوره الأولى:

تعدد أثبات الملوك ما بين نهاية سلالة أور الأولى ربين قيام الملك اسرجونه، موسى السلالة الأكدية إحدى عشرة سلالة ذكرت بهيئة متعاقبة في الحكم هلى النحو الذي ذكرت فيه السلالات الأخرى، في حين أن الدلالة التأريخية تشير إلى احتمال أن الكثير منها كانت متعاصرة في الزمن، كلياً أو جزئياً أن . وإذا أخفنا بدلالة تلك الأثبات من أن السلالة التي خلفت سلالة أور في الحكم كان مركز حكمها في مدينة «أوان» فإن هذا يشير إلى تسلط العيلاميين هلى بلاد سومر، ولكن أسماه المملوك الثلاثة المخصصة لهذه السلالة مشوهة لا يمكن قرامتها. ثم حكم من بعد سلالة «اوان» سلالة ملوك السلالة مشوهة لا يمكن قرامتها. ثم حكم من بعد سلالة المانية ملوك ولسني حكمهم رقماً غيالياً هو (3195) سنة، ولا يعرف عنهم شيء آخر سوى ذكرهم في تلك الأثبات. ثم يأتي من بعد ذلك حكم ملك يؤسس سلالة حاكمة في مدينة فحمازي»، وهي من مدن بلاد عيلام، ثم ينتقل الحكم إلى مدينة فحمازي»، ثم ينتقل الحكم إلى

<sup>(</sup>١) حول ذلك راجع:

CAH, (1967-71), chap. IV, 220ff

<sup>(2)</sup> لم يعين موقع مدينة «اوان» بعد، والمحتمل أنها تقع في موضع ما في منطقة «توفرك»، في الطرف الشمالي الشرقي من بلاد عبلام (الأهواز أو خوزستان). حول المحكام القدماء في بلاد عبلام ، ولا سيما في هصر فجر السلالات التالث انظر: CAR, t, part 2, 2001.

مدينة الوركاه، حيث تقوم فيها سلالتها الثانية وعدد ملوكها ثلالة لا نعرف عنهم موى أسمائهم المذكررة في تلك الأثبات، ويعقبهم ملوك سلالة «أور» الثانية الذين انخرمت أسماؤهم، والعرجع أن عددهم أربعة ملوك. ثم تأتي سب سلالات قبل السلالة الأكدية لا يعرف عنها شيء صوى أسماء ملوكها المذكورة في أثبات العلوك؛ بيد أن العلك المخصص لسلالة مدينة «أدب» (تل بسمي الآن) «لوگال آديموندوه قد وجدت له كتابة تأخرة عن زمته بألف عام تقرياً تشير إلى فتوح هذا الملك البعيدة التي امتدت إلى جبال «زاجروس» تقرياً تشير إلى فتوح هذا الملك البعيدة التي امتدت إلى جبال «زاجروس» المجهات الشمالية الشرقية)، وتذكر طوفاً من أعماله العمرانية في حقل البناء منها تشييده معبد إلهة مدينة «أدب» المسماة «ننتو» (Nin-u) ومعبدها باسم منها تشييده معبد إلهة مدينة «أدب» المسماة «ننتو» (Nin-u) ومعبدها باسم ملكاً أو حاكماً ورد اسمه بهيئة «لوگال دالو» (Lugaldalu) حكم في هذه المدينة في غترة عصو قبر السلالات الثالث أو قبيل هذا الزمن، ولكن لم يرد ذكر» في غذرة عصو قبر السلالات الثالث أو قبيل هذا الزمن، ولكن لم يرد ذكر» في غذرة عصو قبر السلالات الثالث أو قبيل هذا الزمن، ولكن لم يرد ذكر» المدينة (1904).

وتذكر أثبات الملوك من بعد سلالة «أدب» سنة ملوك حكسوا في مدينة هماري» (ثل الحريري الآن قرب البوكمال)، لم يبق من أسمائهم سوى الملك الأول واسمه «ايل - شو»، وهم اسم سامي، ويجدر أن ننزه بهذا الصدد أن التنقيبات المهمة التي قام بها الفرنسيون في مدينة «ماري» كشفت عن بقايا وآثار مهمة، من بينها جملة تماثيل لحكام وشخصيات بارزة تدل هيئاتهم وأسلوب نحت تماثيلهم على أنها من عصر فجر السلالات ولا سيما من الطور وأسلات منه، والمرجع أن أولئك الحكام يعودون إلى تلك السلالة المواردة في التالت دنه، والمرجع أن أولئك الحكام يعودون إلى تلك السلالة المواردة في التسال المسمى «لماكي - ماري» (Lamagi-mari)

<sup>(1)</sup> حول الثبت الجديد الخاص بعكام لجش انظر: E. Sollbuger in JCS, 21, (1967), 279ff.

واليكو . شمكانه (Iku-shamgan)، ومن بين الشخصيات النهمة البغ ـ ايل! (Ibikh-Il)، ومن بين الشخصيات النهمة البنحت (Ibikh-Il). وهلى الرضم من أسلوب الشحت السومري والزي السومري في هله الثماثيل فإنها تمود إلى شخصيات من السامين كما تدل على ذلك أسباء أصحابها.

وخلفت سلالة ماري سلالة حكمت في مدينة «كيش»، خصصت لحكمها أثبات الملوك ملكة واحدة اسمها «كوباو» أو «كوبابا» وأنها حكمت مائة عام، وكانت صاحبة حانة ووطدت الحكم في كيش، وجاء ذكر هذه الملكة في النصوص المتأخرة بأنها أزاحت من الحكم ملك مدينة «اكشك» المسمى «بوزر - نيراخ» (Puzza-nirakh)، فيبدو أن شهرتها انتقلت إلى المصور المتأخرة، فذكرت في نصوص الفأل والتبرز (الخاصة بفحص أعضاء الحيوانات المقربة)، والمرجع أنها أصل الاسم «كمبابوس» (Kombabos)، الكاهن «الخصي» في مدينة هيرابوليس» (في سورية)، والسمها أيضاً صلة باسم الإلهة الحية «كوبابا» التي هيدت في شمالي ما بين النهرين.

ويأتي من بعد سلالة الملكة «كوبابا» في كيش سلالة حكمت في مدينة اكشك ثم يعدينة للله المسلك المسمى اكشك ثم يعقب خلك المسمى «أور ـ زبابا» الذي سيأتي ذكر» في كلامنا على سرجون الأكدي حيث كان سرجون سافياً لهذا الملك ثم انتزع منه السلطة.

# سلالة لجش وسلالات أخرى فير مذكورة في أثبات الملوك:

في فترة ما من عصر فجر السلالات الثالث ازدهرت في منطقة الغراف، أي منطقة مدينة حجم فيها عدد من المحكام لم أي منطقة مدينة حجم فيها عدد من المحكام لم تفكرهم أثبات الملوك السومرية، ولكن التنقيبات المهمة التي أجراها الفرنسيون في قتلو، منذ أواخر القرن المناضي (راجع الفصل المخاص بتأريخ التنقيبات) ألقت أضواه كاشفة على أخبار هذه الدولة ومآثرها وأسماء ملوكها، ومخلفاتهم الفنية وكتاباتهم الأريخية مما لم يضاهها في كارتها وتنوعها جميع ما جاء إليا من عصر فجر السلالات من المواضع الأخرى، فكانت بذلك في

مقلمة مصادرنا عن أحوال هذا العصر في جميع أوجهه وتواحي الحياة فيه. وعلى ضوء هذه الوثائق تلخص تأريخ هذه السلالة المهمة:

وقبل أن نتناول أخبار هذه السلالة نعيد ما سبق أن ذكرناه من أن الدراسات والتحريات الحديثة مضافاً إليها دلالة الوثائق المكتشفة في منطقة لجش أظهرت أن هذه المملكة كانت تفسم جملة مدن وقوى وأراض زراهية واسعة في منطقة الشطرة والغراف، وأنها كانت تتألف من جملة مراكز عمرانية أو مقل كبيرة أشهرها: (1) مدينة اجرسوا أو الرسوا (Girsu) التي تعرف بقاياها الآن باسم اتلوه وهي منطقة أثرية واسعة (تحو 4×3كم) بالقرب من شط الغراف، على بعد نحر (16) كم شمال شرقى مدينة الشطرة وفي هذه المنطقة تركزت أعمال التقيات القرنسة القديمة. (2) مدينة النا> (Nina)(1). مركز عبادة الألهة النائشة (Nambe) وتعرف بقاياها الآن باسم اسرغاره، على نحر 48كم جنوب شرق تلو. (3) مدينة فجش التي سبيت باسمها هذه الدويلة رقد ثبت الأن أنها تقع في التلول الأثرية المسماة االهياء، أو «الهية» (شرق بلدة الشطرة بنحو 45كم)، وكان يظن سابقاً أن موقعها في اتلوا (+). ونظرة ' واحدة إلى خارطة السهل الرسوبي ترينا أن هذه المدن الثلاث تمتد بخط واحد نقريباً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وكانت تقع على مجرى نهر قديم كان يروي أراضيها ريقم ما بين دجلة والفرات وتقم في الامتداد نفسه إلى الشمال الغربي بنحو 50كم بقايا المدينة الشهيرة «اوما» (تل جوحة)، التي قامت فيها كانت في عصر فجر السلالات دولة مدينة كانت في نزاع وحرب دائمين تقريباً مم دولة لجش المجاورة.

ويما أننا سننظرق في مكان آخر إلى الأمور الحضارية لعصر فجر السلالات فتقتصر الآن على إيجاز الأحوال السياسية لهذه الدولة بالاستناد إلى السجلات والوثائل المهمة التي كثفت عنها التحريات الأثرية. ونبدأ من ذلك

 <sup>(1)</sup> ونعرف النباه باسم أخر هو اسراراه على ما يرجع، كما وردت لمدينة لجش صفة أو اسم أخر بهيئة اأورو كوگك» (أي المدينة المقدسة).

بالنساؤل عن سبب إغفال أثبات العلوك السومرية لهذه الفولة في عدم ذكر أسماء حكامها ضمن السلالات التي ذكرتها. فارتأى بعض الباحثين أن مرد ذلك ناشئ من عدم اعتراف كهنة معبد «أنليل» في نفر، وهو أمر يربطه أولئك الباحثون بعرف ساد ذلك المصر من أن سلطة حكامه كانت مستمدة من الإله «أنليل» بطريق التقويض الإلهي، وهذا أساس نظرية أصل الحكم في حضارة وادي الرافعين في جميع أدوار تأريخها، على أن باحثين أخرين ذهبوا في تعليل ذلك إلى أن كتبة «لجش» في مطلع المصر البابلي القديم، وهو زمن سلالة «ايسن» الذي صدرت فيه آخر نسخة من أثبات المعلوك، امنتموا من تزويد الكتبة الذي تولوا أمر جمع تلك الأثبات بالمعلومات الخاصة بأسماء حكام نجش. ويجدر أن نذكر بهذا الصدد أن وثبقة مهمة نشرت حديثاً تنضمن حكام نجش. ويجدر أن نذكر بهذا الصدد أن وثبقة مهمة نشرت حديثاً تنضمن سجلاً بأسماء الحكام في تلك الدولة، ممن عرفت أسماؤهم وأعمالهم من الوثائن الأخرى المكتشفة في لجش نقسها(ا).

قامت في دولة لجش سلالة من العكام أسمها «أور ـ نانشة» في عصر فجر السلالات الثالث، لعله في حدود الزمن الذي كانت تحكم في أور سلالتها الأولى التي مر الكلام عليها . ولكن قبل أن يؤسس «أور ـ نانشة» السالف الذكر سلالته الحاكمة بفترة ما تشير الوثائق التي وجدت في لجش إلى أن حكاماً آخرين سبقوه في الحكم في لجش أشهرهم الحاكم المسمى «اينحيگال» (Enkhegal) الذي خلف سجلاً إدارياً على لوح من الحجر بالأواضي الزراعية التي اشتراها، وما عدا هذا لا يعلم عن خلفاته الذين خلفوه في الحكم .

وجاه اسم حاكم ذكره الملك (ميسلم) باسم اباكال شاكنكر (Lugal shagengur) يحتمل أنه حكم فيل فأور ، نائشته يجيل أو جيلين.

<sup>(</sup>١) حول هذه الرثيقة انظر:

CAHL, I, chap iv, 19, 40ff , part 2, chap. XIII, 115.

وثبدأ الأخبار عن دولة لجش بالكثرة والتنوع ابتداء من حكم «أور ــ نانشة» وازدادت في ههد خلفائه، وتنضمن السجلات والكتابات التأريخية والآثار الفئة المتنوعة ولا سيما المنحوثات. وكان اللقب الغالب لهؤلاء الحكام لقب الحاكم أو ما كان يترجم سابقاً الأمير، بالسومرية «آنسى» (Ensi) ومنه الكلمة البابلية الشاكوا. ولكن عدداً قليلاً من أولئك الحكام اتخذ لقب الملك (لوگال)، وسترد الإشارة إليهم. ويذكر مؤسس هذه السلالة اسم أيه الكونيدوا الذى لم يتول الحكم. وتدل المآثر الفنية والمعمارية والكتابية على ازدهار هذه الدولة ورخائها. والغالب على سجلات مؤسس السلالة أنها تدون أهماله البنائية ولا سيما تشييد المعابد وتجديدها وبناء أسوار المدينة ونحت التماثيل وإقامة مشاريع الري التي كانت الشغل الشاغل لملوك ذلك العصر وحكامه وحكام العصور التالية أيضاً. وبالإضافة إلى مثل هذه الأعمال يستدل من سجلاته أيضاً على نشاط ملحوظ في حقل التجارة الخارجية، حيث بذكر السفن المحملة بالبضائع المختلفة، من بينها الأخشاب والأحجار من تلمون أو دلمون (البحرين). ولعله بسط حمايته على مدينة «أور» كما يستدل من المسلة الصغيرة المنحوتة من حجر الغرانيت التي رجدت في أور وفيها صور مشوهة وبغية من كتابة تذكر اسمه (1). ومن آثاره التي يجدر التنويه بها القطع الفنية المنحونة بالنحت البارز وقد مثل في بعضها هذا الملك يحيط به أفراد عائلته وحاشيته وموظفو بلاطه مع ذكر أسمائهم والقابهم. وتظهر على أسلوب النحت والنفرش الكتابية مسحة القدم.

خلف «أور ـ نانشة» ابنه «أكور ـ كال» (Akurgal) الذي لا نعرف عنه شيئاً سوى اسمه وصورته المنقوشين في منعونات أبيه التي نؤهنا بها، على أنه جاءنا من عهد ابنه الذي خلفه المسمى «اباناتم» (Exmatum) جملة مآثر فنية وسجلات مدونة، ومنها يمكن الاستنتاج أن دولة لجش بلفت في عهده من الازدهار واتساع السلطة درجة بحيث إنها بسطت نفوذها على جميع بلاد

<sup>(1)</sup> انظر: 17. (1971), 117. (1)

سومر، أو كما يقول هذا الحاكم في كتاباته حصل على "ملوكية سومر» وهو اللقب الذي (Nam-hugal-ki-en-gi). وإلى ذلك اتخذ لقب الملك كيش»، وهو اللقب الذي سبق أن ذكرنا أنه كان يرمز إلى اتساع السلطة السياسية في عرف ذلك الزمان. وبعد أن رطد الباناتم، مسلطانه في داخل بلاد سومر مد فتوحاته مدى أبعد، حيث استولى على دويلة مدينة اماري، وعلى بلاد السوبارتو، (Subar) وهي التسمية التي سبق ذكرها أنها كانت تطلق على بلاد أشور، كما سجل انتصاره في بلاد علام (1).

# النزاع بين هولتي الجش، واأرماه:

من بين دول المدن التي قامت في بلاد سومر في عصر فجر السلالات المويلة التي كان مركز حكمها في مدينة الوماء المجاورة لدولة لجش (2) وقد سبق أن ذكرنا أن بقاياها الآن تعرف باسم تل جوخة، بنحو (30) كم إلى الجهة الشمالية الغربية. وقد حكم في هذه المدويلة جملة حكام لم تذكر أسماءهم أثبات المعلوك السومرية، إذ إنها، مثل سلالة لجش، لم تخصص لهذه المدينة سلالة حاكمة. ولأنه لم تجر تحريات آثارية في بقايا مدينة الوماء لم يأتنا من أخبار حكامها أشياء يمتد بها، وأن جل ما نعرفه عنهم مستقى بالدرجة الأولى من الأخبار التي ذكرها حكام لجش، لا سبما أحداث النزاع والحرب بين المدولتين، حبث انست الملاقات ما بين هائين المدولتين بالمداء والنزاع على الأراضي الزراعية وعلى مياه الري، من جراء جوارهما المتقارب، فإن المواتين. ويدأت

حول التعوض الخاصة بالطك الباتائية وغيره من حكام لجش، راجع:
 Thuran - Danie, SAK, Berten, RISA.

Lumbert in RA, (1926), 23ff.; Kramer, The Sumerinas.

<sup>(2)</sup> سيق أن ذكرنا أن بقايا مدينة «اوما» تعرف باسم ثل جوفة، على بعد نحو ١٤٥٥كم شمال خريم تلو، ولم تجر فيه التحويات لحال التأريخ (1973) وإنما استخرجت منه آثار منتوعة عن طريق الحفريات الغير مشروعة. انظر:

L. King, History of Sumer and Akhad, (1923).

العلاقات المدونة بوجه خاص من زمن حاكم لجش «اباناتم» السالف الذكر، ولكن النزاع ظهر قبل ذلك بمدة أجيال، كما روى لنا ذلك حاكم لجش «ابتينا» الذي متكلم عنه.

رمع أن النزاع بين درلتي لجش وفأوماه كان نزاعاً نموذجياً لما ثميز به عصر فجر السلالات في العلاقات السائدة ما بين دول المدن التي حكمت فيه من أجل ترحيد عله الدول وقد تجح بمض حكامه في ذلك مثل اميسلما والباناتم، وغيرهما، بيد أن الصراع بين هاتين الفولتين اتسم بالشدة والاستمرارية إلى أن انتهى بغلبة دولة «ارما» وتنعطيم لجش على يد آخر ملوك عصر فجر السلالات المسمى الوكال زاكيزيه، وكان حاكم ثلك المدينة. وسنذكر في كلامنا على حاكم لجش المسمى «انتمينا» إيجاز تأريخ ذلك النزاع ابتداء من تحديد الحدود بين الدولتين من جانب الملك المسلم»، أما بصفته حكماً دولياً أو بصفته الملك الأعلى الذي كان يتبعه حاكما هاتين الدولتين. وقد فيَّن بالانصاب والمصلات خط الحدود ما بين الدولتين المتنازعتين جاهلاً الأراضي الخصبة التي ورد ذكرها في أخبار النزاع بهيئة الكو ادناه (Gu-Edina) ضمن حدود لجش، الأمر الذي لم ترضخ إليه «اوما» أمداً طويلاً، فكانت تعمد كلما وانتها الفرص على انتهاك تلك الحدود، كما يشير إلى ذلك نص «انتمينا» السائف الذكر. ويضيف إلى ذلك أن «اباناتم» القوي دحر جيش «ارما» وذبح منها خلفاً كثيراً. وقد خلف «اباناتم» انتصاره هذا في مسلة نحتها لهذا الغرض، وعثر على القسم الأكبر منها، وقد سماها الباحثون المحدثون باسم المسلة النسورة أو المسلة المقبانة (Stele of the vultures) لأن نسوراً أو عقباناً صورت في المسلة وهي تنهش جثث القتلي من جيش ااوماه، كما مثل الملك «أياناتم» في أحد وجهي المسلة بالنحت البارز وهو في هدته الحربية» مرة واقفاً، ومرة في عربته الحربية؛ قائداً جيشه الذي نظم على هيئة الصف (Phalant)، وقد تسلم الجنود بالرماح الطويلة وبالدروع، وهو نظام الجيش الذي اشتهر به الإغريق. أما الوجه الثاني من المسلة فقد نحت بمشهد طريف يصور الإله النجرسوا، حامي دولة لجش، وقد نشر شبكته العظيمة فاصطاد في داخلها جيش المدينة المعادية الوماه، ولم يكتفي باصطياد المحاربين بل نجده يهشم رؤوسهم الخارجة من الشبكة بدبوسه الحجري، ويرجد تحت هذا المشهد بقايا من منحوتات غير كاملة وغير واضحة، من بينها صورة عربة حريبة، فعلها تخلد انتصار الياناتيه على جيش كبش. ويدو أن الحرب ما بين الدولتين انتهت بمعاهدة صلح رضخت بموجبها الوماه إلى شروط المدينة المتصرة لجش.

خلف اباتاتم أخوه المسمى «اناناتم» الأول (Boannatum) وأعقب هذا ابنه المسمى «انتمينا» (Entermen» الذي سبق أن أشرنا إلى نصه الشهير الذي يدون أخبار النزاع ما بين دولتي لجش واوما بوجه مفصل أكثر من رواية عمه «اياناتم». وبالنظر إلى أهمية هذا النصى الذي يعد أقدم تدوين تأريخي بالمحنى المقيق لهذا المصطلع فيستحسن أن نعيد إيجازه (1): يروي هذا النصى بداية الأحداث قبل زمن «انتمينا» بما لا يقل عن ثلاثة أجيال يوم اتفق إلها المدينتين المتناوعين «ننجرسو» إله الوما» على تسوية النزاع ما المتناوعين «ننجرسو» إله لجش، و«شارا»، إله «اوما» على تسوية النزاع ما بين مملكتيهما وتثبيت الحدود ما بين مملكتيهما وتثبيت الحدود كما قبل المسلكتين كما نؤهنا، فثبت الحدود ما بينهما وأقام عند خط الحدود كما قبل المسلكتين كما نؤهنا، فثبت الحدود ما النزاع، وكان البادئ في نقض تسوية التحكيم حاكم «اوما» المسمى «اوش» بينهما وقرا حقول دولة لجش؛ وعندني أمر مبيد لجش الأطمى، أي الإله «ننجرسو» قائده الحربي، أي حاكم لجش أمر مبيد لجش الأحلى، أي الإله «ننجرسو» قائده الحربي، أي حاكم لجش السمى «اياناتم» أن يشن الحرب على حاكم «اوما»، وحره في الحرب ولعله المسمى «ايناتم» أن يشن الحرب على حاكم «اوما» وحره في الحرب ولعله تقصى عليه، وفرض على «اوما» شروطاً جديدة للصلح قبل بها حاكم هذه قضى عليه، وفرض على «اوما» شروطاً جديدة للصلح قبل بها حاكم هذه

 <sup>(1)</sup> مبق أن ذكرنا أن بقايا مدينة الوماء تعرف باسم تل جوخة، على بعد تحو 50.40كم شمال خريمي تلو. ولم تجر فيه التحريات لحال التأريخ (1973) وإنما استشرجت منه آثار منتوعة عن طريق الحقريات الغير مشروعة. (نظر:

L. King, History of Somer and Althou, (1923).

المدينة الجديد «ايناكالي» (Enakelli)، وتضمنت معاهدة الصلح الجديدة أن يقوم حاكم (اوما) يحفر نهر جديد يأخذ من نهر الغرات (؟)، وُأرجعت الحدود السابقة ومعها الأنصاب القديمة ومسلة الميسلمة، وأقام بجانبها الباناتيه مسلة جديدة خلد فيها انتصاره. وفي الوقت نفسه شيدت في الأراضي الجديدة التي ضمت إلى دولة لجش معابد صغيرة أو مزارات (بالسومرية Barag) لآلهة لجش، وفرض على أهل (اوما) فرامة حربية كبيرة، أن تدفع كميات كبيرة من الحبوب سنوياً. ولكن تمرة هذا النصر الذي خلده ااياناتما في امسلة التسور الشهيرة كما ذكرنا لم ثدم أبعد من حياة عدًا الحاكم. إذ إنه صندما خلفه في الحكم أخوه المسمى «اناناتم» الأول الذي اقتصر على ثقب الحاكم «أتسى» (Ensi)» نقض المعاهد حاكم «أوما» الجديد المسمى "أور \_ لما»، ابن «اينكالي» الذي عاصر «اباناتم» كما قلنا؛ فأزال الأنصاب من الحدود وحطمها اورماها في النارا، بحسب تعبير نص النمينا، وخرب المزارات التي كانت قد أتيمت في زمن «إياناتم»، ثم عبر نهر الحدود السالف الذكر وغزا لجش تفسها، فتصدى له ااناناتما، ولكن يبدر أنه لم يقلح في صد جموع ااوما،، لأن ابنه «انتمينا» الذي روى لنا هذه الأحداث كما قلنا، اقتصر على القول بأنه، أي النمينا؛ التصر على أوما ولم يشر إلى التصار لأبيه عليها. وفجأة يختفي اأور . ثماء من رواية النتمينا، ويحل محله حاكم جديد في اوما ورد اسمه بهيئة قاله (11) الذي كان أحد كهنة قاوماه، ولعل التميناه هو الذي أزاح الرر \_ لما من الحكم ونصب بدلاً منه ابن أخيه الله السالف الذكر، وأبرم معه معاهدة في إعادة حقرق لجش بأراضيها وإهادة تثبيت الحدود القديمة ما بين الدولتين المتخاصمتين.

كان «انتمينا» يعاصر حاكم مدينة الوركاء المسمى «لوگال كينيشيدودو» (Lugal kininhedudu) و أبرمت بين الحاكمين معاهدة سلم وصداقة. والمرجع كثيراً أن «انتمينا» حفر نهراً كبيراً من دجلة إلى الفرات ليضمن موارد الري لدولة لجش دون الاحتماد على النهر القديم، ولعله أصل شط الحي أو الغراف الحالي. ووجد في مدينة أور تمثال لانتمينا منحوت من حجر الديورايت (Diorite) (هو

الآن في المتحف المراقي)، وقد فشر وجود هذا التمثال في أأور» على أنه يشير إلى امتداد سلطة التمينا» على هذه المدينة، والمعروف أن أكثر من واحد من حكام لجش قد بسط نفوذه على مدينة أور، ولا سيما الهاناته.

كان النسبنا التر حاكم قري في سلالة لبحث، إذ خلفه في الحكم حكام ضعفاء أولهم ابنه المسمى النائلية المثاني، وأعقبه حاكمان أخران لم يدم حكمهما إلا فترة قصيرة، هما البنهارزي، والوكائنة، وكانا من طبقة الكهة. وقد انقطعت أخبار السلالة الرسمية واقتصرت الوثائن المدونة التي وصلت إلينا على العقود التجارية والانتصادية والمعاملات الشخصية الأخرى. ولكن مع ذلك تعد هذه الوثائن على قدر عظيم من الأهمية في معرفتنا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية. فقرأ فيها من جملة ما نقرأ من الأمور الاجتماعية المكانة البارزة التي حازت عليها زوجة المحاكم الوگائنلة المسماة ابرانامتراك (Baranemtare)، وكانت تدير شؤون أحد المعابد في مملكة لجش وكذلك المكانة التي تمتحت بها امرأة أخرى اسمها اشاشاك، هي زوجة المحاكم الورو ـ كاجبناك، أخر حكام دولة لجش الذي سنتكلم عنه بعد قليل.

انتقل الحكم في لجش عن طريق الانقلاب المسكري إلى «أوروكاجينا»، صاحب الإصلاحات المشهورة، وكان على ما يرجح يتمي إلى طبقة الكهنة، ولكن الحكام الكهنة ومعهم الكهنة أيضاً ممن سبق «أوروكاجينا» دأبوا على ابتزاز الثروات واضطهاد جماهير الناس وسيطروا حتى على أعلاك المعابد لصالحهم الشخصي، وإلى هذه المساوئ والمغاسد وجه «أوروكاجينا» لصلاحاته الاجتماعية المشهورة.

لم يحكم «أوروكاجينا» أكثر من ثمانية أهوام، واتخذ في العام الثاني من حكمه لقب «المطك». وكان في مبدأ الأمر مجرد حاكم أي «أنسي» (Ensi) هذا ولا تعلم بوجه التأكيد الحوافز التي دفعت «أوروكاجينا» إلى القيام بإصلاحاته هذه، عدا الأسباب الموجبة التي يعددها هو في نصوص تلك الإصلاحات

<sup>(1)</sup> الظر: Godd, Ur Etenvacions, vol. 1

ومنها العودة إلى القوانين القديمة العادلة وأنه فعل ذلك بأمر من الإله النجرسوع، إله دولة لجش، وبذلك حق لاوروكاجينا أن يقول بثقة إنه انائب الإله ووكيله حقاً». وضمن أوروكاجينا بإصلاحاته هذه تأييد أهم طبقات المجتمع وإسنادها، وفي مقدمتها طبقة المحاوبين وطبقات جماهير الناس ممن رفع عنها اضطهاد الكهنة وجباة الضرائب، وقد أنقص الضرائب التي كانت تجي منهم سواء كانت ما يذهب منها إلى الحاكم وموظفيه وحاشيته أم الرسوم الباهظة التي فرضها الكهنة في حرادث الأحوال الشخصية وفي مقدمتها الزواج والطلاق ورسوم الدفن. وتناولت إصلاحاته كذلك تخفيض الضرائب حتى على بعض طبقات الكهنة التي كانت معرضة إلى ابتزاز أموالها من جانب جباة الحكام الذين يقول عنهم (أوروكاجينا) إنهم كانوا منتشرين في كل مكان امن أرض نتجرسو إلى تخوم البحرة. وعاهد اأوروكاجينا) إلهه التجرسوا بأنه لم يسلم الضعيف والأرملة إلى القرى ا(1). وشملت تلك الإصلاحات أيضاً طبقة الحكام في وضع حد لاستحواذهم على أملاك المعابد. فيتضع من ذلك أن اأررركاجينا، كان جريئاً ومحايداً في إصلاحاته، فقد تناولت أيضاً تحديد سلطات الطبقة الحاكمة التي كان نقسه على رأسها، وعمل كذلك على معالجة الجرائم وتنظيم العقوبات الخاصة بهاء وجوانب مهمة من الأحوال الشخصية مثل تحريم زواج المرأة برجلين في أن واحد في بعض الحالات. ولعل الفقرات الأتبة التي وضعت على هيئة مواد أحكام تعطينا فكرة عن هذه التشريعات الإصلاحية التي يمكن عدها أقدم تشريعات في تأريخ البشرية(2): اإذا أراد وجيه (متنفذ) شراء حمار أو بيت بعود إلى فقير فباستطاعة الفقير أن يطلب الثمن الذي يربده من الوجيه وعلى هذا أن بدفع الثمن بتقود معتمدة

 <sup>(1)</sup> كارن العبارة المطابقة الواردة في شريعة حمورايي (1750ق. م) (خاتمة المقدمة، العمود 40، السطر (2-52).

خول إصلاحات اأوروكاجينا، راجع ترجمتها والتعليق عليها في:
 Diskmoff in RA. (1998), [2ff.; Kramer, The Sumeriers, 317ff.

(فضة) ولا يستطيم بأي حال من الأحوال أن يضطهد الفقير إذا رفض البيم، ويذكر اأوروكاجينا، حالة البؤس التي آلت إليها طبقة الممال والصناع بحيث إنهم اصاروا يستجدون الطعام وبأكلون فضلات الطعام من أبواب المدينة، في حين أن مخازن الحكام وأهراءهم وبيوتهم وقصورهم وأملاك حاشيتهم كانت تفيض بالخيرات. وأينما ولى المره رجهه، من حدود ننجرسو إلى تخوم البحر وجد جباة الضرائب٥. ثم يعدد أعمال السخرة التي كانت تفرض على الفقراه والضعفاء وحتى العميان منهم من جانب وكلاء الحكام الذين بلغت بهم القسوة أنهم كانوا لا يجهزونهم بما يحتاجون إليه من قوت. ويذكر أيضاً أمره بالعفو العام عن المسجونين والمرقوفين بسبب ديونهم السابقة أو بسبب استحقاق الضرائب حليهم إلى القصر (السلطة الحاكمة)، وأبطل الضريبة التي فرضها الحكام على الرجار إذا طلق امرأته، وقرض الرجم على السارق. وإن كل هذه المساوئ كانت ترتكب في فابر الأيام، ولكن حين أعطى الإله النجرسوا ملوكية لجش إلى «أوروكاجينا»، مصطفياً إياه من بين الجموع الغفيرة، أمره بتغبذ الإرادة الإلهبة فصدع بالأمرء وهزل الموكلين بالملاحين ومنع الاستيلاء على قواربهم، وحرم على رئيس الرعاة الاستحواذ على قطعانهم. . . وجمل سلطان تتجرسو يسمو على سلطة الحكام.

لم يتمتع هذا المشرع المصلح بالحكم زمناً طويلاً فقد قضى عليه حاكم المدينة المعادية الوگال زاگيزي، مما سنوجزه في الأسطر التالية.

### لوگال زاگیزی ونهایة عصر لمجر المسلالات:

انتهى حكم المصلح الوركاجينا" بالعنف ليس من داخل دولته بل على أثر هجوم مفاجئ ثنام به الوكال زاكيزي"، حاكم دولة المدينة المجاورة الوماه، عدوّة دولة لجش المأثورة. وكان لوكال زاكيزي هذا يتعلى بصفات حالية ولا سيما مقدرته المسكرية التي مكنته من القضاء على الوروكاجينا" بضربة خاطفة، وبذلك أنهى النزاع الطويل بين هاتين الدويلتين، وهو نزاع استقرق زهاه قرن واحد، منذ قيام سلالة الور ـ نائشة في لجش، وكانت

الضربة ماحقة حيث دمرت المدينة وأحمل فيها وفي أهلها النار والسيف. ولمل معا سهل على قلوكال زاكيزي، انتصاره الخاطف، بالإضافة إلى مقدرته المحربية، أحوال دولة لجش الداخلية، فإن الإصلاحات التي فرضها فأوروكاجينا، لم يتح لها الوقت الكافي لتوتي ثمارها في استباب الأحوال، بل إنها، شأنها في ذلك شأن أي إصلاحات أخرى، لاقت مقاومة من جانب المطبقات المتنفلة وأحدثت البلبلة وعدم الاستقرار. ومهما كان الأمر فإن التعمير الشامل الذي أحدثه الفاتح في دولة لجش قد بلغ من العظم والشمول بحيث إنه ترك صدى في نفوس الكتاب والأدباء، فخلف لنا أحدهم رثاء مؤثراً يندب فيه ما حل بلجش ومعابدها وأهلها ويستنزل المقاب الإلهي على طوكال زاكيزي، (1) والجدير بالذكر في هذا الصدد أن رثاء سقوط المدن والسلالات الحاكمة كان من بين المواضيع الأدبية الشائعة لذى أدباء العراق القيلامين والأموريين.

نشأ «لوكال زاكيزي» من عائلة تسمي إلى طبقة الكهنة، فقد كان أبوه كامن الإلهة «نصابا» (Nisaba) في مدينة «اوما»، وإنه كان على ما يرجح من أصل سامي (آكدي)، كما يشير إلى ذلك اسمه «بوبو» (Bubu)، وعمل ممه ابنه في منصب الكهنوتية، ولكن قابلياته المسكرية مكّنته من ثبوأ الحكم في دولة مدينة «اوما».

وبعد النضاء على دولة لجش وتوطيد السلطة في هذه المنطقة وفي «أورة استولى على دولة مدينة الوركا» الشهيرة، فاتخذ لقب «ملك أوروك»، وذكرته أثبات السلوك بصفته مؤسس سلالة في هذه المدينة هي سلالتها الثائة. واستعمل «لوكال زاكيزي» إلى ذلك لقباً جديداً استحدثه، هو «ملك الإقليم» وأى ملك البلاد) (ليزي» إلى ذلك فقياً جديداً استحدثه، هو «ملك الإقليم»

<sup>(1).</sup> راجع نص الرثاء في:

Thusses - Dangin, SAK, 90E.; Barton, RISA.; Kramer, The Sumerians, IIIII.

معظم بالاد سومر وأكد وبضمنها مدينة اكيش، والمدينة المقدسة انفرا اتخذ لتب الملك كيش، ولم يقتصر هذا الفاتح على إخضاعه دول المدن في بلاد وادي الرافدين بل إنه، كما جاء في نصوصه المدونة، مد فتوجه من االبحر الأسفل إلى البحر الأعلى، أي من الخليج العربي إلى البحر المتوسط، ويعد تصه التأريخي الذي وصل إلينا أقدم رأطول كتابة ملكية من نوعها وأكثرها تفصيلاً في سرد أعماله السكرية والمعرافية في المدن المختلفة (1). وخصصت له أثبات الملوك حكماً دام 25عاماً، وهو أعد طويل مكنه من التمتع بتمرات فتوجه وتوحيد البلاد، وإقامته دولة القطر المموحدة، وإنشاء أولى أمراطورية شملت أجزاء من الشرق الأدنى، مثل بلاد الشام، ولعله بلاد عيلام.

وإذا صدقنا بنبوه ذلك الشاعر الذي رقى تدمير لجش واستنزل عقوبة الآلهة على الوگال زاگيزيه وجدناها تتحقق، حيث ظهر في حدود ذلك الزمن على مسرح التأريخ شخص آخر استطاع أن يغلب لوگال زاگيزي وينتزع منه السلطة والزمامة، ذلك هو سرجون الأكدي الشهير الذي يصح أن نضمه في مقدمة الفاتحين القدامي في تأريخ العالم، وستكون سيرة هذا الفاتح وأعماله موضوع الفسل الآتي. ولم تقصر نهاية الوگال زاگيزيه على أنها كانت نهاية حكم ملك أو حكم سلالة مثل الفترات التي مرت بنا ، بل إنها كانت خاتمة عصر تأريخي أو حضاري وفاتحة عصر جديد في تأريخ حضارة وادي الرافدين: انتهاه المصر الذي أطلقنا عليه اسم عصر فجر السلالات أو عصر دول المدن، وبناية العصر الآكدي وانتفال السلطة السياسية إلى الأكديين الساميين، وظهور دولة القطر الكبيرة التي وانسحت بالفترح الخارجية إلى أميراطورية.

ويمكن القول إن فتوح لوگال زاگيزي ومن بعده سرجون الأكدي كانت تمثل اتجاهاً تأريخياً كان قد ظهر آثره في مصر فجر السلالات وتغلب على يد

SAK, 210%; RISA, 96; Kramer, OP. CIT, 3236.

<sup>(1)</sup> حول نص الوكال زاكيزيا انظر:

هذين الفاتحين على اتجاه آخر معاكس قد. ونعني بالاتجاه الأول فرض نظام دولة القطر أو المعلكة الواحدة على الاتجاه الثاني المتمثل بنظام دولة المدينة (City state) وهو النظام الذي ساد عصر فجر السلالات الذي أطلقنا عليه بناه على ذلك عصر دول المدن. وإن ما أنجزه لوكال زاكيزي في تحقيق الاتجاه الأول كان من الدوامل الرئيسة التي مهدت الطريق أمام صرجون الأكدي في إقات دولة القطر الموحدة، وسيكون هذا موضوع الفصل الآتي.

# إيجاز الأوجه الحضارية في عصر السلالات،

#### نظام دولة المدينة:

تكررت الإشارات فيما صبق إلى نظام دولة المدينة، وكيف أنه كان النظام السائل في حضارة وادي الرافدين في عصر فجر السلالات. والمرجع كثيراً أن أصول هذا النظام تمتد في جذورها إلى زمن ظهور أولى مراكز للاستيطان البشري في السهل الرسوبي منذ الألف الخامس ق.م وتطور المراكز الزراعية الفلاحية إلى مدن في العصر الذي سميناه بالعصر الشبيه بالتأريخي أو الشبيه بالكتابي في منصف الألف الرابع ق.م، كما مرّ بنا في الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ حيث اقترن ظهور أولى المدن بنشوء التمدن والممران الحضري (Urbanization). وبالنظر إلى قدم حضارة وادى الرافدين فإن هذه الحضارة خير مرجم للباحثين في أصول هذا النظام وتطوره التأريخي. ولعلنا لا نعدر الحقيقة إذا أكدنا القول إن حضارة وادى الرافدين تقردت بأول ظهور لنظام دولة المدينة على أنه أول شكل من أشكال العكم في التأريخ البشري. وإن ما ظهر في حضارة وادي النبل قبيل قيام المملكة الموحدة في عهد الأسرات الأولى، لا يشبه ذلك النظام، ولعل أقرب شيء يضاهيه نظام دولة -المدينة في الحضارة الإغريقية (Polis)، حيث كان ذلك النظام في كلتا الحضارتين النظام النموذجي للوحدة السياسية أو الدرلة. ونمث في المدينة وقى دولة المدينة فكرة المواطن والعواطنة (Ctizenship). فكانت المدينة أكثر من كونها تجمعاً سكانياً أو قبلياً، بل إن ما يدهش الباحث في حضارة وادي الرافدين أن لا يجد آثاراً للنظام القبلي منذ أواخر حصور ما قبل التأريخ، ولعل العامل في ذلك أن الرحدة السكانية في حضارة وادي الرافدين في السهل الرسوبي كانت أولاً الفرية الفلاحية ثم المدينة المعتمدة كل منهما على الاقتصاد الزرامي وجهاز الري والتجارة، فنشأت فيها بدلاً من الأنظمة القبلية والولاء القبلي أنظمة سياسية واجتماعية عجيبة منذ أبعد المصور التأريخية، مثل مجلس المدينة ابوخرم، (Pukhrum) باللغة الأكدية، واواوئ، (Ukin) في اللغة المدومرية، ومشيخة المدينة اشهبوت آلم، (Shibūt alim) إلى فير ذلك من الأجهزة المدنية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية، مما سنفصل القول فيه في الجزء الثاني من كتابنا.

تشير التحريات الأثارية التي أجريت في المدن القديمة في السهل الرسوبي إلى أن الفرى الفلاحية التي نشأت فيه في عصور ما قبل التأريخ سرعان ما نمت إلى مدن في العصر الشبيه بالكتابي كما ذكرنا من قبل، وبرزت ملامحها المميزة في عصر فجر السلالات، موضوع بحثنا، ولعل أبرز شيء طرأ على هذه المدن في ذلك المصر اتساع حدودها وتكاثر سكانها وازدياد ازدهارها بتأثير عوامل مهمة تطرقنا إلى بعضها وفى مقدمتها ازدهار الزراعة المعتمدة على جهاز منظم للري وازدهار التجارة الخارجية، وصارت مراكز لتجمعات سياسية؛ أي وحداث سياسية واقتصادية هي التي ينطبق عليها مصطلح دولة المدينة. فكانت دولة المدينة هذه مكونة من مدينة مركزية، هي الماصمة، يتبعها مدن أخرى وعدد من القرى والأرباف والأراضي الزراعية. ونظرة واحدة إلى الخارطة التأريخية لوادى الرافدين تربئا كيف أن السهل الرسوبي في عصر فجر السلالات يكاد يتفرد بظاهرة عمرانية وسكانية، ثلك هي كثافة تلك المراكز العمرانية وقرب المدن الكبيرة والصفيرة بمضها من بعض. وقد يبلغ قرب الجوار بين المدينة والأخرى بضعة كيلو مترات مثل مدينة الريدوا بالنسبة إلى مدينة أور (زهاء 25كم) وقربها مدن منطقة لجش ولارسة والوركاء وايسن وغيرها. وقد مرَّ بنا كيف أن دولتين مشهورتين من دول المدن السومرية لم تتجاوز المسافة ما بين عاصمتهما الخمسين ميلاً، ونعتي بذلك دولة لجش ودولة «اوما». وخلاصة القول إن هذه الظاهرة أقدم مثال في التأريخ على تركيز المعران وكانته.

ومما أننا مبق أن عددنا أسماء المدن الرئيسية في الفصل الخاص بالمقدمة الجغرافية، وتكرو الكثير من هذه الأسماء في كلامنا عن أثبات الملوك السومرية فلا حاجة إلى تكرار ذكر هذه المدن، وبدلاً من ذلك نتاول الجوانب الأخرى مما يتعلق بها مما نوَّهنا به من انساع هذه المدن في مساحاتها بالاستناد إلى سعة أطلالها الباقية، وتذكر على صبيل المثال أن محيط مدينة الوركاء بلغ زهاء تسعة كيلو مترات ومساحتها تحو (6) كيلو مترات مربعة، ومساحة مدينة اأورا زهاه 220أيكراً (الأيكر الواحد يعادل نحو 4000متر مربع أو 4840 ياردة مربعة) ومساحة مدينة الخفاجي، (ترنب القديمة) زهاه 100أبكر(1). أما مساحات دول المدن أي المدينة وما يتبعها من مراكز عمرانية أخرى وقرى وأراض زراعية فلا يمكن تقديرها إلا على وجه التخمين، بالإستناد إلى النصوص المعاميرة، ولتأخذ دولة لجش مثلاً لوفرة المصادر عنها فقد قدرت مساحتها بزهاء (1800) ميل مربع أو نحو (3000) كيلومتر مربع وعلى أقل تقدير (1000) كم مربع. أما سكان مدينة لجش فيرجم أن عددهم كان في حدود (36000)، وسكان دولة المدينة نحر 100,000، وهناك تقدير أخر لسكان المدينة بنحر 19,000، وقدرت نفوس مدينة ااشتوناه (عاصمة مملكة اشتونا) بنجم 9000 وسكان مدينة خفاجي ب 12,000 وسكان اوما به 6,000 ا<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر:

Delougaz, The Oval Temple at Khafajah, (1940).

<sup>(2)</sup> تدرج قيما يلي المراجع المهمة عن الموضوع:

Frankfors, «Town Plannig in Auction Mesopotamis», in Town Plannig Review (1950).

Dikenoff, «The Population of a Summin City-State» in Varials Drawing Interior. (Messow, 1950), 780.

<sup>(3)</sup> Diakanoff, Ancient Meropotamie, (1959).

<sup>(4)</sup> Duimel, «Die Sameriachen Tompel Wirtschafte, in Analusto Orientalia (1933)

وكان لمعظم المدن في عصر فجر السلالات أسوار تحيط بها، وسنرى في كلامنا على العصر الآكدي في الفعيل الآتي كيف أن سرجون الآكدي نقض أسوار المدن هادفاً من ذلك على ما يرجع الحيلولة دون ثوراتها والاحتماء داخل الأسوار. وكان المعبد، الذي تبعنا نشوه منذ أولى أطوار الاستيطان في السهل الرسوبي، مركز حياة المدينة في النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأخذ يضاهيه في الأهمية ويزاحمه في النفوذ والسلطة قصر الحاكم الذي بلغ مر الآخر اتساعاً كبيراً في المساحة والتنظيم، كما كشفت التنقيات عن بعض قصور عصر فجر السلالات في بعض المدن المهمة مثل قصر كيش وقصر الريدوا وقصر اماريا، وسنرى رجحان كفة القصر أي السلطة الزمنية على المعبد والسلطة الدينية منذ أن تولى الكديرن الساميون زمام الحكم في المراق واتضع هذا الانجاء أكثر في العصر البابلي القديم (الألف الثاني ق.م).

والقاعدة في اختيار مواقع المدن في جميع الأدوار التأريخية تقريباً، أن تكون على مجرى ماه رئيسي أو بالقرب منه، وقد سبق أن نؤهنا بظاهرة عجران مراكز العمران عند تحول اتجاه هذه المجاري، ونتج عن ذلك ظاهرة انتشار الأطلال الأثرية في يقاع جرداه الآن من جراه تبدل مجاري الأنهار القديمة حيث تشاهد تلك التلول على ضفاف هذه الأنهار المندرسة. وحتى في حالة ارتفاع قيمان مثل هذه الأنهار إلى مستوى السهل المجاور وزوال معالمها فإن الخط الواصل ما بين عدة تلول أثرية من عصر واحد يحدد لنا مجرى النهر القديم الذي كانت تقع على ضفافه تلك المدن القديمة المهجررة.

والغائب أن المصطلح السومري «أورو» (Uru) والأكدي «آلو» (Ala) كان يطلق على المستوطن من حجم المدينة، بيد أنه لا توجد مصطلحات خاصة للتمييز ما بين المدن الكبيرة وبين المدن المخيرة. أما المستوطنات الريفية من قبيل القرى الفلاحية فيوجد لها بعض التسميات الخاصة، مثل المصطلح السومري «أي ـ أورو ـ شي» (Juru-she) و«اي ـ دورو» (duru-é) وفي الأكدية

السامية «كبرو» أو «كفرو» (Kapru)، و«خصارو» أواحضارو» (أي الحضر أو العضيرة) (Khusaru) (\*).

وبالقياس إلى ما تعرفه عن خطط البدن في العصور التي ثلث عصر فجر السلالات يمكن القول إن المدينة في هذا العصر أيضاً كانت تتألف في الغالب من ثلاثة أقسام رئيسية (2): (1) مركز المدينة المسمى بالأكدية اقلب المدينة ا (Qabalti áli)، وقد يعنى هذا المصطلح في يعض الحالات الجزء القديم من المدينة. وكان سور المدينة يتضمن هذا الفسم الرئيسي المدينة وفيه المعبد أو المعابد والقصر أو القصور وبيوت المكان المعضريين. وكان الكثير من شؤون المدينة بدار عند بوابتها أو بواباتها، التي تطلق عليها السمية المضاعية للكلمة العربية البابتوا، وبالسومرية (Dag-gi4-a)، وكثيراً ما يرد اسم البوابة في مثل هذه الوظيفة في الشرائم (مثل شريعة حمورابي وشريعة اشتومًا). (2) ضواحي المدينة، وتسمى بالسوم بة المدينة الخارجية أو «المرانية» أي (Uru-bar-ra)، ويوجد فيها في الغالب المعبد المخصص لأعياد رأس المئة في بداية الربيع، المسمى دبيث . آكيتوه (Bit-akite)، وكذلك مساكن الزراع ويساتين المدينة وحظائر الماشية، وتعتمد المدينة في غذاتها على هذا الجزء وعلى المزارع المجاورة. (3) قسم الميناء والتجار ومستودع البضائع الذي يطلق عليه بالسومرية «كار» (Kar) وبالأكدية «كارو» (Karu). وكان هذا القسم أكثر من مجرد ميناء على النهر، فقد كان مركز المدينة التجاري ولا سيما التجارة الخارجية، وكان في الغالب يتمتع بشيء كثير من الاستقلال الإداري والقانوني، وفيه يقيم التجار الأجانب حيث الخانات والبيوت المخصصة للمسافرين. وقد وصلت إلينا أخبار طريفة في ألواح الطين من مدينة «أوره»

<sup>(1)</sup> حرل الموضوع راجع:

L. Oppenhezer, Ascount Mesopotamia, (1965), 199ff.

<sup>(2)</sup> حول الموضوع راجع:

L. Oppenheim, Ascient Metopotathia, (1965), 109ff

ندرس منها نشاط هذا الجزء المهم من المدينة، وقد سبق أن ذكرنا عثور المنقبين على يقايا ميناه «أورة (الكائن شمال شرقي الزقورة بنحو 3كم في المنوضع المسمى الآن دفدقة). وسيم بنا وصف المستممرة التجاوية المشهورة التي أقامها التجار الأشوريون في شرقي الأناضول، في الموضع المسمى «كول ثبة» (كانيش القديمة). ومما تجدر ملاحظته عن أجزاه المدينة التي ذكرناها أنه لم يكن كل المدن تتألف منها، فيصفها مثل مدينة «سار»، كانت في الأصل مركزاً تجارياً مهماً للمناجرة بالماشية والصوف من المناطق الرعوية المجاورة.

وبالإضافة إلى المدن العربقة التي نعت من كونها مراكز قديمة للاستطان في المسهل الرسوبي واستمرت بالتطور والاتساع توجد طائفة أخرى من المدن في حضارة وادي الرافدين كانت تقام من جانب الملوك والحكام الأغراض عسكرية أو سياسية كالسيطرة على طرق القرافل التجارية أو لحماية مواقع استراتيجية، نذكر على سبيل العثال الحصن الذي شيده الملك الأكدي المرام ـ سين في تل براك في أعالي المخايور، وبعض المدن الأشورية مثل مدينة (كار ـ توكلني ـ ننورتا»، واكار شليمنصرة ودور ـ شروكين» (خرسباد)، درسأتي التنويه بهذه المدن في كلامنا على تأريخ الآشوريين. وقد سبق أن رسبأتي التنويه بهذه المدن في كلامنا على تأريخ الآشوريين. وقد سبق أن ذكرنا قيام مدن ومستوطنات جديدة في المهد الأكدي الذي أعقب عصر فجر السلالات وتبدأ أسعاؤها في الغالب بكلمة «دور» (الحصن) أو «مشكن» السلالات وتبدأ أسعاؤها في الغالب بكلمة «دور» (الحصن) أو «مشكن»

#### الآلهة ومعايدها:

لما كنا ستتكلم على الديانة في حضارة وادي الرافدين في الجزء الثاني من كتابنا المخصص لمقرمات هذه الحضارة وأوجهها المختلفة فإننا نقتصر في كلامنا على الألهة ومعابدها على الملامح الأساسية لديانة مجتمع عصر فجر السلالات موضوع بحثنا الراهن، تلك الملامح التي استمرت بشيء من التحوير والتطور في جميع العهود التأريخية التالية سواء كانت السلالات

الحاكمة سومرية أم بابلية أم آشورية. ومما لا شك فيه أن هذه الاستمرارية في أهم مقومات حضارة وادى الرافدين من الأدلة الكثيرة على ما سبق أن أكدناه من أن أسس هذه الحضارة قد وضمت ونمت وتطورت في وادى الرافدين منذ عصور ما قبل التأريخ. ومن ناحية الموضوع الذي بين أيدينا، أي الديانة، رأينا كيف أن أقدم المباني العامة التي تركزت حولها أولى المستوطنات في السهل الرسوبي كانت المعابد التي استمرت في تطورها سعة وشكلاً وعدهاً في الأدوار التأريخية التالية، وكان المعبد مركز القرية الفلاحية ثم المدينة حين تطورت القرى إلى مدن، ثم دولة المدينة حيث أصبح مدار حياتها الدينية والاقتصادية والاجتماعية. والمرجع كثيراً أن قوام المعابد ومديري شؤونها كانوا أقدم حكام في المجتمعات المتحضرة. فكان الكاعن الأعلى اأين! (En) حاكم المجتمع المعبدي في الوقت نفسه، وظل يجمع ما بين السلطتين الدينية والزمنية حتى بدأ الانفصال بين الوظيفتين الدينية والزمنية في فترة ما من عصر قجر السلالات حين ظهر إلى جانب الكاهن الأعلى الحاكم الزمني المقوض من إله المدينة أو أنه كان وكيل هذا الإله في إدارة دولته الأرضية، وأطلق على هذا المحاكم مصطلح فأنسى، (Ensi) (وكان يقرأ باتيسى)، وأحقبه ظهور الملك (لوگال) حين كان يتسنى لحاكم إحدى المدن أن يبسط سلطانه على دول مدن أخرى، ومندئذٍ يصبح حاكم المدينة تابعاً له. والجدير ذكره بهذا الصدد أن العلامة المسمارية الدالة على الكاهن الأعلى (En) ظهرت في نظام الخط المسماري العبوري قبل العلامة الدالة على الملك.

وهكذا كان المعبد مركز الحياة الحضرية في حضارة وادي الرافلين منظ ظهور أولى المستوطنات في السهل الرسوبي في الألف الخامس ق.م. وقد سبق أن رأينا كيف ظهر في كنف المعبد أعظم اختراع حضاري في منتصف الألف الرابع، ونعني بذلك ظهور الكتابة في الأطوار الأخيرة من عصر الوركاء حين دعت المعاجة إلى إيجاد وسبلة لتدوين واردات المعبد وأملاكه. ولعله لم يكن من باب الصدفة أن يعثر على أقدم كتابة صورية في منطقة معبد فأي \_ أناه في مدينة الوركاء الشهيرة. ومع أنه لا يمكن معرفة أسماء الألهة التي عبدت في وادي الرافدين في المعمود التي مبتت عصر فجر السلالات، بيد أن إمارات قرية ظهرت في الأثار الفنية ولا سيما المنحوثات والأختام الإسطوانية والكتابة في طورها الصوري، وهي تشير إلى أن الكثير من الآلهة التي عرفت أمماؤها واتضحت سماتها في المعمود التأريخية منذ عصر فجر السلالات كانت معروفة منذ أزمان قديمة ولا سيما في المهد الشبيه بالكتابي كما تدل على ذلك قرموز الآلهة والمشاهد الدينية المعثلة في القطع الفنية، وأن استمرار إقامة الكثير من المعابد ومضها فرق بعض منذ عصر المبيد في «أريدو» مثلاً يشير كذلك إلى هذه الحقية.

ولحل أبرز ما يلفت إليه نظر الدارس لديانة حضارة وادي الرافدين في جميع عهودها كثرة الآلهة فيها، وبتعبير آخر شبوع مبدأ الشرك (Polytheism) بعيث يولف عدد الآلهة معجماً ليس بالصغير. ثم إن الآلهة بوجه عام، ما عدا تميزها هن البشر بالخلود والقدرة، تشبه البشر في صفائها الروحية والمادية، وهذا هو مبدأ التشبيه (Anthropomorphsim) الذي كان أبرز صفة للآلهة في الخاصة بالآلهة، وهي مفتاح فهمنا ومعرفتنا لجميع أنواع الشعائر والعبادات المخاصة بالآلهة، كبناه معايدها التي كانت في الواقع بيوت الآلهة ومساكنها (لاحظ أن جميع المعابد تبدأ أسعاؤها بالكلمة السومرية اليه (ف) التي تعني البيت)، ومن مظاهر هذه الصفة أن القوم نقلوا إلى الآلهة جميع الأفعال واللباس الثني يعارسها البشر في حياتهم النعاصة والمامة، كالطهام واللباس والآزواج وإقامة الولائم وعقد مجالى الشورى والحكومة الإلهية والملوكية؛ والألهة مثل البشر نفرح وتغضب وتتخاصم فيما بينها، وصار مجتمع الآلهة السماوي بموجب ذلك المبدأ سنة ثانية للمجتمع البشري في الأرض، إلى غير ذلك من مظاهر هذا المبدأ مما سنفصل فيه القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

ومما لا ريب نيه أن كثيراً من الآلهة في حضارة وادني الرافدين نشأ في

الأصل من القوى والظواهر الطبيعية البارزة في هذا الكون، ولا سيما القوى التي كانت تؤثر في حياة القوم كالكواكب والظواهر الجوية المختلفة وفي مقدمتها الشمس والقبر والسماء والهواء والأرض والمياه. وإلى هذه الأصول يمكن القول إنهم خصصوا لشؤون الحياة المختلفة المهمة ألهة تتحكم فيها وتسيرها، كالموت والولادة والغلال والخصب والأمراض، إلى غير ما هنالك من مظاهر الحياة الطبيعية والبشرية. ولما كانت ظواهر الكون والحياة تتفاوت في أهميتها وأثرها في حياة البشر، لذلك كانت الآلهة التي عبدت في حضارة وادي الرافدين متفاوئة في أقدارها ودرجاتها ومنزلة عيادتها وتقديسها. فنجد في أسفل درجات السلم طائفة من الآلهة القليلة الشأن لم يخصص لعبادتها سوى مزار صغير قد يقام في أحد الطرقات أو في بيوت السكني على هيئة معبد صغير في أحد أركان البيت. ويكاد يكون من المؤكد أن القوم كان لهم عبادة وآلهة شعبية جماهيرية لا نعرف عنها أموراً كثيرة، لأن مصادرنا عن ديانة حضارة وادى الرافدين تقتصر بالدرجة الأولى على الديانة الرسمية، كما نظمها ودونها رجال الدين، أما عقائد الجماهير من عامة الناس وعباداتها الخاصة بها فليس لدينا عنها سوى النزر البير، مما نستشفه من المصادر المدونة الرسمية والآثار الفئية. ويلى الطبقات الدنيا من الآنهة طبقة يصح أن تسميها بالآلهة المجلية، وهي الألهة التي اختصت بعبادتها وتقديسها المدن المختلفة بصفتها الألهة الحامية لهذه المدن. وأن آلهة المدن هذه هي التي كانت تتجارب وتتخاصم نيما بينها وكانت المسؤولة عن الحروب التي كان يشنها حكام دول المدن بعضهم على بعض، كما كانت تتقدم جيوش دول المدينة وتشترك في الفتال بأسلحتها الخاصة المفضلة لديها.

وقد رأينا كيف أن الإله النجرسوا، إله دولة لجش الرئيسي، هو الذي التصر على جيش دولة المدينة المعادية الوما»، واصطاده بشبكته الإلهية. ولا يندر أن يقع بعض الآلهة في الأسر، والريل والدمار للمدينة التي يؤخذ إلهها أسيراً. وهناك أمثلة طريقة على أسر الآلهة، نذكر منها أسر الإله المردوخ»، إله بابل الشهير، أكثر من مرة واحدة، فجردت الحملات الحربية لاسترجاع تمثال

الإله الأسير، لأن خياب تمثال الإله، الذي هو المستودع أو الوهاء الحجري الذي تحل فيه روح الإله أو جوهر قوته، يعرض مدينته إلى قوى الشر والدمار. ومن قبيل الألهة المحلية ما جرى عليه سكان العراق القديم، ملوكاً وحكاماً وأفراداً ، من اتخاذهم ما يصح أن نصطلح عليه اسم الآلهة الحامية، وقد يكون هذا الإله الحامي بالنسبة إلى الحاكم إله المدينة التي يحكم فيها، وقد يكون إلهاً غيره، فيكون هذا الإله الحامي شفيهاً وحامياً للفرد إزاء الآلهة العظام ومسؤولاً عن أعماله وتصرفاته، كما كان بمثابة الملاك الحارس للفرد. وقد جاه إلينا هذا العرف مدوناً في المواضيع الفئية ولا سيما في نقوش الأختام الإسطوانية، إذ نجك طائفة من الأختام في بعض المهود التأريخية وهي منقوشة بمشهد يمثل فرداً عابداً (هو صاحب الختم)، يقدمه إله أو ألهة إلى بعض الآلهة من مقام ورتبة أعلى. وقد تكون العلاقة بين الأفراد ولا سيما الحكام وبين آلهتهم الحامية هلاقة أبوة أو أمومة ولكن بالتبني، كما جاء ذلك واضحاً في نصوص حكام دولة لجش. أما علاقة الزواج بين الآلهة والبشر فهي نادرة جداً بخلاف الألهة اليونانية على ما هو معروف من الأساطير اليونانية. فباستاء البطل جلجامش الذي جعل في الملحمة لغرض فني (درامي)، ابن الآلهة ننسون، لا تعرف أمثلة أخرى على التزاوج ما بين الآلهة والبشر.

ويستطيع من يدرس أسماء الأعلام (الأشخاص) في حضارة وادي الرافدين أن يقف على أمور كثيرة عن آلهة القوم ومعتقداتهم الدينية، وفي رأيي أن هذا الحقل من المصادر المهمة لدرس ديانة هذه الحضارة في مختلف أدوارها، فإن الغالب على هذه الأسماء، سواه كانت أسماء حكام وملوك أم أفراد من عامة الناس، أن تدخل أسماء الآلهة المختلفة في تركيبها. وإلى هذا فإن كثرة استعمال اسم إله معين في تركيب أسماء فترة تأريخية خاصة يكشف لنا عن اشتهار ذلك الآله لدى الجماعير وتعلقهم به، كما قد يشير إلى انساء الشخص من الناحية القرمية، إن كان سومرياً أو بابلياً أو آشورياً أو حورياً أو السيارية، إلى غير ذلك من الأصول المختلفة التي دخلت في التركيب التأريخي تسكان العراق القديم.

أما الصنف الثالث من ألهة حضارة وادي الرافدين فيتألف من الآلهة العظام الني عمت عبادتها وتقديسها جميم القطر ولم تفتصر على مدينة أو دولة مدينة، كما أنها استمرت في الثقديس في جميم أدوار التأريخ، ويأتي على رأسها الثالوث الإلهى المولف من ثلاثة آلهة مظام، هم: «آتو» و«أتليل» ودانكي، (أيا)، وكان هؤلاه يقتسمون حكم الكون ما بينهم، فلأنو السماه، كما يشير إلى ذلك اسمه السومري. وكان الأغليل الجر، يدل على ذلك اسمه أيضاً، ويحكم الإله اأنكى (ايا) الأرض والمياه الظاهرة والمنفلي. وقد أخذ مؤلاء الألهة حكم الكون من بعد القضاء على آبائهم من جيل الألهة القديمة». بعد صراع وحرب دامية ما بين جيل الآلهة القديمة وبين الآلهة الحديثة، كما جاء ذلك في أسطورة الخليقة البابلية المشهورة التي درَّنت في حدود 1700ق.م. وجعل بطل المعركة فيها الإله المردوح، إله بابل بعد أن عظم شأن هذه المدينة وأصبحت عاصمة أمبراطورية في عهد ملكها الشهير حمورايي (1750-1752ق.م). والمرجع كثيراً أن البطل الأصلى في الأسطورة السومرية الأصلية الإله النابل. ولعل هذا الأمر خير ما يوضح الاتجاء العام في ديانة حضارة وادي الرافدين في حالة تعاظم إله محلى أي إله المدينة إلى مركز إله عام ولكن دون أن تنبذ عبادة الآلهة الأخرى، وهذا عر المبدأ المعروف في تأريخ الديانات بمصطلح «التفريد» (Henotheism)، إذ لم تصل ديانة حضارة وادي الرافدين إلى مبدأ التوحيد في جميع عهود تأريخها.

ونظم الكهنة ورجال اللين علاقات الآلهة بعضها ببعض ووضعوا أنسابها وخصصصوا لمها الزرجات والأبناء والبنات والوزراء والأثباع والمبلغين والمراسلين وسائر أنواع المخدم والحاشية. فينسب إلى أولئك الآلهة العظام بعوجب هذه الأنساب جملة أبناء وبنات. فكان للإله «آتر» مثلاً ابئة مفضلة هي «أنانا» (هشتار)، كما جملة زوجته، وحبد الأب والبنت معاً في المركز الرئيسي لعبادتهما في مدينة الوركاء ويسمى معيدهما فأي \_ أناه، أي بيت السماء، وصبغ من اسم «آتر» إلهة زوجة له أيضاً هي «آتتم». وكان من أشهر أبناء الإله «أذليل» من زوجته «ننايل»، الإله القمر «نانا» (بالسومرية) أو «سين»

(في البابلية). ومن أبنائه أبضاً الرجاله، إله العالم الأصفل، والنازوه، إله الطب والشفاء والنورتاء، إله الحرب (وهو أيضاً نتجرسو، إله لجش). وولد للإله القمر الناناء (وكان يلفظ سابقاً ننار) من زوجته النكالياء، إله الشمس الشهير، ﴿ أُوتُو ﴾ (بالسومرية) و﴿ شَمْسُ ﴿ فِي البابلية ﴾ . وهيد الإله ﴿ نانا ﴿ فِي أُورِ ، ﴿ كما اشتهرت مراكز أخرى لعبادته مثل مدينة احرانًا. أما الإله الشمس فقد اشتهر بأته إله النور والحق والعدل والموحى بالشرائع والكاشف عن الظلم والبغي، والمتهرت مدينتا (سيار) والإرسة؛ على أنهما مركزان مهمان لعبادته كما شيّدت له معابد في بعض المدن الأخرى، وكلها دعيت باسم الى ـ بيارة (é-babbar). أما الإله «أنكي» (إيا) فكان مركز مبادته مدينة «أريدو»، ومعيده فيها باسم فأى \_ أبسواء منذ أقدم الأزمان، وكان إله الماء والحكمة والمعرفة الذي علم البشر المعارف والفنون، وولد له من زوجته ادام \_ كناه (Dam-kinna) ابنه البكر امردوخ؛ الذي تولى من الآلهة قتال الآلهة المتيقة وقضى على تيامة، كما جاء في أسطورة الخليقة البابلية. وولد لمردوخ من زوجته «صربنيشم» ابنه الشهير «نابوه أو «نبوه» إله المعرفة والكتابة والقلم، واشتهرت مدينة فبورسباه القريبة من بابل بكونها مركز عبادته حيث معبده فيها يسمى «اي ـ زيدا» (é-zida)، ومعبد أبيه في بابل باسم «اي ـ ساگلا».

وبما أننا سنفصل القرل في أسماه الآلهة ووظائفها ومعابدها في الجزء الثاني فنكتفي بما ذكرناه للمثال على بعض الجوانب المهمة من عقائد القوم في الثاني ونكتفي بما ذكرناه للمثال على بعض الجوانب المهمة من عقائد القوم في المهتم ونختم هذه الملاحظات الموجزة عن الآلهة المشهورة بالتويه بعبادة إله تعدت شهرته وممارسة عبادته حضارة وادي الرافدين إلى أقوام وحضارات أثخرى، ذلك هو الإله الشهير فتموزه أو فرموزيه، الذي كان في أصله من ألمة الخضار والنباتات والماشية، واشتهر باقرانه بآلهة الحب فعشتاره (أثانا)، فنشأت عن ذلك عبادة الخصب التي انتشرت من حضارة وادي الرافدين إلى أقوام كثيرة. فكان خصب الأرض وما تدره من شمرات وخيرات يتوقف على الاقتران المستوي (في مطلع الربع على ما يرجع) بين الإله فتموزه والإلهة الاقتران المستوي (في مطلع الربع على ما يرجع) بين الإله فتموزه والإلهة الاقتران. وأغلب الظن أن أقدم ممارسة لهذه العبادة ظهرت في مدية الوركاد،

مركز عبادة الإلهة (عشتار) (أنانا)، كما ذكرنا. ولكن لم يقتصر هذا الزواج الإلهي (Hitros gamos)، الضامن لإحلال الخصب والخير، على اقتران تموز بعثار في الوركاء، بل كان يمكن لزوجين آخرين من الألهة في المدن الأخرى أن يقوما بالدور نفسه: ثم صار الحاكم والملك بوسمه أن يمارس هذه الشعافر الخاصة بالخصب مع كاهنة عليا خاصة. وقد سبق أن نوَّهنا كيف أن بعض الباحثين فسر المقبرة الملكية في أور على ضوء هذه الشعائر الدينية الخاصة بتموز وعشتار. ونشأت حول تموز وعشتار جملة أساطير أشهرها الأسطورة الجميلة التي جاءت إلينا في أصلها السومري وبالرواية البابلية أيضاً<sup>(1)</sup>، وخلاصتها أن عشتار غضبت على حبيها أو زوجها تموز فأنزلته إلى الأرض السفلي، عالم الأمرات وحبسته فيه. وكان من سنن هذا العالم أن من دخله لا يستطيم الخروج منه حتى الآلهة، إلا بأن يضع بديلاً عنه في ذلك العالم(2). ولا تعلم نهاية الأسطورة على وجه التأكيد، فهل بقى تموز رهينة ذلك العالم أو أنه خرج منه، على أن آخر الآراء في المرضوع أنه ثم الاتفاق ما بين عشنار وبين أختها، ملكة العالم الأسفل (ايرش ـ كيگال) أن يظل تموز حبيس ذلك العالم طوال نصف العام ويخرج منه في النصف الثاني مقابل الاحتفاظ بأخنه المسماة الكثنن ـ أناه (Geshtin anna) (أي خمرة السماء) بديلاً عنه في العالم الأسفل في النصف الثاني من العام الذي يخرج فيه تموز إلى الحياة، والمرجع أن يكون في مطلم الربيع ليحل الخصب والحياة في الأرض. ومما لا شك فيه عندى أن هذه الأسطورة الطريقة أصل الأسطورة الإغريقية المعروفة الخاصة بأدونيس، الذي هامت بجماله إلهة الحب اأفروديت، ولكن آلهة

حول أسطورة النبوزة وتزول مشتار (أنانا) إلى العالم الأسفل واجع: ANET, 50ff; 106ff.

<sup>(2)</sup> Falkenssein in Compt Reads de la 2 ém. Reacontre Assyrialogique Internationale. (1954).
(3) Kramer, in IRAQ, (1960), 59ff.

 <sup>(2)</sup> يسمى العالم الأسفل أو عالم الأحوات بالسوسية الدور ـ نو ـ كي، وبالبابلية «ارصة لاتاري»
 وكك المبارتين تعتى «الأرضى التي لا رجعة منها».

العالم الأسفل «برسيفونه» نازعتها حب «أدونيس»، وحل النزاع بين هاتين الآلهتين بأن يبقى ذلك الإله الجميل عند آلهة العالم الأسفل طوال نصف هام ويخرج منه فى النصف الثانى ليكون حصة «أغروديت».

وعلى ضوء السجلات الكثيرة المكتشفة من دولة لجش في عصر فجر السلالات الثالث نستطيع أن نستنج أمرراً مهمة عن حضارة وادي الرافدين في هذا المصر، وبالنسبة إلى موضوع الآلهة ومعابدها وصادتها نقف منها على النشاط الاقتصادي الواسع الذي كانت تمارسه هذه المعابد في حياة القوم الاقتصادية والاجتماعية (11. فكان في دولة لجش ما لا يقل عن عشرين معبداً كبيراً خصصت لعبادة آلهة هذه الدولة، مثل معبد الإله «نتجرسو» والإلهة «يابا» كبيراً خصصت لعبادة آلهة هذه الدولة، مثل معبد الإله «نتجرسو» والإلهة «يابا» والإله «أيكالم» (Gatumdug) والإلهة «كاتمدك» (Gatumdug) والإله الممردي» المنارة والإله الشمس «أوثوة والإلهة «نتدار» والإله «أتكي». وكان يتبع الإله «نتجرسو» ما بين 6000 و 5000 من المسال والخدم، وخصص لمعبد الإلهة «ناشه» في مدينة «نينا» (سرفل) زهاء ألف ثابع، وقدر عدد الخدم والعبيد التابعين لمعابد دولة لجش بنحو (10,000) شخص مضافاً إليهم نحو 20,000 شخص من الأحرار، وقدرت أملاك هذه المعابد من الأراضي الزراعية في شخص من الأحرار، وقدرت أملاك هذه المعابد من الأراضي الزراعية في حدود (500) إلى (600) كيلومتر مربع، وتكون هذه المعاجة نسبة تربو على حدود (500) إلى (600) كيلومتر مربع، وتكون هذه المعاجة تلك الدولة.

وما دمنا في ذكر أملاك المعابد من الأراضي الزراعية فيستحسن أن نفره بأنواع هذه الأراضي التي يمكن تصنيفها بوجه عام إلى ثلاثة أصناف فير خاضعة للبيع والشراه: (1) حقول تسمى بالسومرية (Nig-en-an) أو (Gana-nig-en-na) ومعناها الحرفي أأرض الرب أو السيدة، وقد خصصت كلها لخدمة المعبد، وكان يقم على سكان دولة المدينة العمل فيها لمنفعة السعد

<sup>(1)</sup> انظر:

Diskasoff, Ascient Meropotamie, 173ff.

وسد احتياجاته، وتجهز إدارة المعبد المسخرين للعمل بالبذور والأدوات اللازمة، (2) نوع ثانٍ من الحقول يطلق عليه بالسومرية (Gana-kurs) أو (Gana-kurs)، وكان هذا النوع من الأراضي يقسم إلى وحدات زراعية تعطى فبالنزمةه إلى العمال الذين يشتغلون في أراضي المعبد من الصنف الأول، وتكون طلها لإهالة هؤلاء العمال وإماشتهم، ويخصص بعض غلتها كذلك إلى المخدم والتابعين إلى المعبد، (3) حقول تسمى بالسومرية: (Gana-urus-la)، وكانت تؤجر إلى الفلاحين ولا سيما فلاحي أراضي المعبد من السنع والثمن من الصنف الثاني، مقابل حصة عينية من الغلة تتراوح ما بين السبع والثمن من الحاصل.

ومع أن حصة المعبد من أراضي دولة المدينة الزراعية كانت حصة جميمة كما بينا، بيد أن ما كان يظن سابقاً من أن معظم الأراضي يعود إلى المعبد أمر مبالغ فيه، ولعل ما ذكرناه في تقدير هذه الحصة بنحو ربع الأراضي وعلى أكثر تقدير نصف الأراضي أقرب إلى الواقع. أما الأراضي المائلة إلى الأقراد الخاضعة إلى التملك الفردي وشؤونها المعتنفة من بيع وشراه وإجارة نقد جاءتنا عنها مجموعات مهمة من الوثائق المدونة ولا سيما سجلات دولة لجش، وسجلات مدينة «شروباك» (تل فارة) وسبار (أبو حبة) ودأهب» (بسمي) وغيرها من المواقع الأثرية (أ). فنشير هذه الوثائق إلى أن عامة الناس في دولة المعننة كان باستطاعتهم امتلاك الحقول الزراعية، وفي الوقت نفسه يستبان من هذه الوثائق سعة الأراضي التي كانت تتلكها الطبقات الأرسفراطية الحاكث، مثل الحاكم (الأنسي (Ensi)) والملك وكبار موظفي الدولة والكهنة الفين ينتمون إلى هذه الطبقة المالكة، ولا تدخل الأراضي المعبدية في حوزتهم. وكان المعل في أراضي هذه الطبقة يتم باستخدام العبيد والتابعين إلى مالك الأرض من نوع رفيق الأرض أو من الأحرار المأجورين. وكانت ملكية الأرض ورائية وقابلة للتعامل مثل البيم والشراء والتأجير والرهان، ولكن يؤخذ

<sup>(1)</sup> المصدر ذاته المذكور في الهامش رقم 65.

من الوثائق التي بين أيدينا أن نقل الملكية ينبغي أن يتم بموافقة مجلس المفينة. ويمكن تقسيم سكان دولة المفينة من ناحية علاقتهم بالأراضي الزراعية إلى الصنفين التالبين: (1) جماعة من السكان يعتمدون في الحصول على الأرض التي يزرعونها على البلاك من الطبقة الحاكمة أو المعبد مقابل العمل في الحقل، (2) ملاك أحرار بملكون أراضيهم الخاصة بهم. كما يمكن تفسيم سكان دولة المدينة بالنبة إلى طبقاتهم الاجتماعية إلى الأصناف الآتية: (1) الطبقة الحاكمة وهي في رأس المجتمع ومعها الطبقة المالكة الأرستقراطية ومنهم الكهنة وشيوخ المدينة (Shibût âli)، (2) هامة الناس من الأحرار من أهل الطبقة الوسطى والفلاحين الأحرار والصناع والأجراه، ولعل هؤلاء كانوا يؤلفون نصف السكان في دولة المدينة، (3) صنف الأثباع أو ما يضاهي المصطلح المربي «الموالي» (Clients)» ومنهم المناع التابعون إلى المعبد وعماله المشتغلون في صناعاته المختلفة كالحياكة والنسيج وصنع الجعة والخمور وزراع أراضي المعبد، والتابعون إلى الطبقة الأرسطراطية، ويأتى في أسفل السلم الاجتماعي العبيد الأرقاء سواء كانوا مملوكين من جانب القصر أم المعيد أم الأفراد، ولا يسمنا في هذا المجال أن نتكلم عن مصدر العبيد مثل الأسر والمشراء وأيلولة الأشخاص الأحرار إلى العبودية في حالات تحاصة مثل عجزهم عن دفع ديونهم، إلى غير ذلك مما سنفرد له فصلاً خاصاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

#### موجز الحياة الاقتصادية:

يعد عصر فجر السلالات من حيث الرخاه والازدهار الاقتصادي من المعود المتبيزة في حضارة وادي الرافدين، بدل على ذلك ما سبق أن أوجزناه من بقايا الآثار المادية التي كشفت عنها التنفيبات في المواضع الآثرية التي جرى فيها التحري، علماً بأن هذه المواضع لا تمثل في وأينا سوى نسبة صغيرة مما لا يزال ينتظر التحري والتنقيب. ولا يعسر على المنتبع أن يقف على الأسس التي قام عليها ذلك الرخاه الاقتصادي، وفي مقدمتها الزراعة

وخصب الأرض وجهاز ري منظم، بالإفادة من ميزة جغرافية تفردت بها بيئة وادي الرافدين، هي الشروات المائية الفيخمة بالنسبة إلى صغر مساحة هذه البيئة. وقد رأينا مما مرّ بنا كيف بدأ اهتمام الثوم بشؤون الري منذ المراحل الأولى للاستيطان في السهل الرسوبي، وازدادت المناية والمهارة في ضبط المري والفيضانات يحفر الفترات وإقامة السدود. وقد طفحت أخبار الحكام والملوك منذ عصر فجر السلالات بشؤون الري وطفت على أوجه المشاط الأخرى، مما سنخصص له فصلاً في الجزء الثاني. ويكفي في هذا الموجز أن نترة بما ذكرناه من آثار شؤون الري والأنهار في النصوص المدونة وحتى في القصص والأساطير. كما أن النزاع ما بين دويلات المدن في هذا المصر، مثل النزاع بين دولتي «لجش» و«اوما»، كان مرده بالدرجة الأولى إلى الميطرة على النوا رادي والاستحواذ على الأواضي الزراعية.

ويجدر أن نشير بهذا الصدد إلى ما مبق أن ذكرناه عن النزاع بين هاتين الدولتين كيف أن من جملة العقوبات التي قرضها «اياناتم»، ملك لجش على «اوما» من بعد انتصاره عليها أن تقوم بحفر نهر على الحدود ما بين الدولتين، ولفسان مياه الري الكافية حفر «اياناتم» أيضاً عزاناً للمياه روسع فيه خليفته النمينا».

وكان الشعير والقمع، بكميّات أقل، في مقعة الغلات الزراعية في عصر فجر السلالات وفي العصور التي أعتبته، ثم الذرة والسمسم، وتشير الوثائق المكتشفة في لجش إلى ازدهار البساتين من الأشجار المشعرة وفي مقدمتها النخيل وكذلك زراعة الخضراوات، وسيسر بنا تعداد أنواع هذه الأشجار والنباتات في الجزء الثاني من الكتاب، وإلى النشاط الزراعي اعتم المقدم بربية الماشية كالبقر والغنم والماعز والخنزير، وما كان يجنى منها من نتاج وصناعات مشتقة كالمسوف والنسيج والألبان، وقد سبق أن ذكرنا المشهد الطريف الذي يصور جانباً من صناعة الألبان في القطعة المطعمة التي كشف عنها في معبد الإلهة النخرساگاه في تل المبيد، من عصر فجر السلالات

الثالث. ويجدر أن ننوه في عذا الصدد بالسجلات الإدارية التي وصلت إلينا من لجش وفيها أسماء العمال والعاملات الملحقين بعمايد هذه الدويلة والمستغلين في غزل الأصواف وغير ذلك من الصناعات اليدوية التي كانت المعابد تمارسها. وذكرت هذه الوثائل أيضاً مهنة مهمة تتعلل بواردات المعبد والسلطة الحاكمة، هي صيد الأسماك النهرية والبحرية، وهي الصناعة التي استمرت في الازدهار في العصور التأريخية التالية.

ومع أنَّ الزراعة كانت في جميع عهود حضارة رادي الراقدين المورد الأساسي للازدهار الاقتصادي، بيد أنه ينبغي أن نضيف إليها مورداً آخر لا يقل عنها أهمية وشأناً، ونعني بذلك التجارة الخارجية التي كانت مع الزراعة ومشتقاتها هماد الحياة الاقتصادية في حضارة وادى الرافدين. فقد سبق أن قلنا إن البيئة الطبيعية التي نشأت فيها هذه الحضارة، أي السهل الرسوبي، فقيرة فقراً بارزاً في جميع المواد الأولية الضرورية لإنشاء الحضارة، كالمعادن والأحجار والأخشاب الصالحة للبناء، فكانت التجارة الوسيلة التي كان سكان وادي الرافدين يحصلون بها على مثل تلك المواد، مما ذكرناه في فصل المقدمة الجغرافية. وجاءت في النصوص المدونة التي خلفها حكام دولة لجش أمور ومعلومات مهمة عن النشاط التجاري الذي مارسه سكان العراق القديم في هذا العصر. يضاف إلى هذه الأخبار المدونة بقايا الآثار المادية، ومنها الآثار المعدنية والحجرية بمختلف أنواعها. وبالإمكان معرفة المصادر التي كانت تستورد منهاء وقد سبق أن نؤهنا بأشهر الطرق التجارية وذكرنا إنشاء الموانئ التهرية في معظم المدن المهمة وأن الدراسات التي تمت على الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وكذلك المعادن مما رجد في أثناه التنقيبات مكنتنا من تعيين مصاهر الكثير منها. فالنحاس مثلاً كان من التوع المخلوط بصورة طبيعية بمعدن االنيكل؛، وهذا هو البرونز الطبيعي الذي يرجع أن مصدره كان احمانه (في اليمز). أما الذهب الذي صنعت منه الآثار النفيسة التي كشف عنها من عصر فجر السلالات فكان من النوع المعروف بالغريني (Alluvial) الذي يمكن خلطه أو مزجه بالفضة لينتج المعدن المزيج المسمى «الكتروم» (Electrum) وهو المعدن الذي صنعت منه قطع نفيسة من الآنية والأدوات الأخرى مما وجد في المقبرة الملكية في أور. وقد اقترح لمصدر الذهب في حضارة وادي الرائدين قطران معروفان، أما من بلاد أرمينية أو من المقطر المسمى «ملوخا» الذي يرجح نمينه بالحبشة أو بلاد النوية. واستوردت طائفة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة من بعض الجهات في أفغانستان وابدخشان»، ولا ميما حجر اللازورد الجميل (Lapis lazuli) الذي استعمل بكثرة في آثار عصر فجر السلالات والعصور السابقة واللاحقة. ونذكر أيضاً العقين بأنواحه المختلفة والصدف واللولة من مناطق الخليج ومن الجهات الشمالية الغربية من الهند، أي بلاد السند.

### الحرب والأسلحة:

وننهي كلامنا على عصر فجر السلالات بإيجاز القول في نظام الحرب والأسلحة بالنظر إلى أن ذلك العصر كما مر بنا شغل بالحروب والنزاع ما بين دوبلات المدن، فظهرت الحروب المنظمة لمله لأول مرة في تأريخ الحضارات.

ولعل خبر ما يمثل لنا النزعة الحربية أو العسكرية (Militarism) التي سادت دول العدن هذه؛ الأخبار التي جاءت إلينا من عصر فجر السلالات، سواء كانت من الوثائق المدونة أم من القطع الفنية التي مثلت فيها مشاهد الحرب، هما أشرنا إلى بعضها مثل «مسلة النسور» العائفة إلى حاكم لجش «باياناتم» وراية أور الشهيرة، التي وجدت في المقبرة الملكية. وإذا رجعنا إلى أثبات الملوك السومرية التي أوردنا ترجعتها في موضع سابق من هذا الفصل وقفنا على تلك النزعة العسكرية. فهي عندما تذكر انتقال الحكم من مدينة إلى أخرى بقيام سلالة فيها تستعمل العبارة الطريفة: «دحرت المدينة الفلانية ونقلت ملوكيتها إلى العدينة الفلانية»، ولكن الترجعة الحرفية لتلك العبارة أقرب إلى تفسير الروح الحربية السائدة وهي: «ضربت المدينة بالمسلاح أو ضربت تفسير الروح الحربية السائدة وهي: «ضربت المدينة بالمسلاح أو ضربت بالليف ونقلت ملوكيتها إلى المدينة كفا». أما فن النحت ولا صيما من الطور الثالث من عصر فجر السلالات الذي حكمت في أثنائه أشهر دول المدن، فإنه الثالث من عصر فجر السلالات الذي حكمت في أثنائه أشهر دول المدن، فإنه

لا يتفوق عليه في كثرة ما مثل فيه من مشاهد الحرب والقتال إلا الفن الآشوري.

هذا وليس بالإمكان تقدير الجيوش في دول المدن المختلفة. وكانت دولة لجش الدولة الرحيفة التي خلفت لنا وثائق لا بأس بها، ولعله بمكن تقدير جيشها بالنسبة إلى عدد سكانها الذي أوردنا تقديره فيما سبق. ومن هذه الأخبار المفونة أن معبد الجش الرئيسي جهز من أتباعه نحو (600) أو (500) رجل ليخدموا في جيش دولة المدينة. ويخبرنا الياناتم في أحد نصوصه المدونة أنه قتل من جيش دولة المدينة المعادية الوماء (3600) رجل.

وإذا ما قحصنا القطع الفنية التي مثلت فيها المشاهد العربية ولا سيما ما جاه إلينا من دولة لجش وقاوره وجدنا أن الصنوف المغالبة في جيوش عصر فجر السلالات العربات الحربية والجند المشاة، كما مثلت في قصلة النسورة العائمة إلى قاياناتم». ولكن المشهد الممثل في راية قاوره الجميلة أكر تفصيلاً في تمثيل الحرب والجيش، فشاهد في الحقل الأعلى من علم القطعة الفنية العربة الملكية ويجانبها الملك القائد. ويرينا المشهد الأسفل أربع عربات أخرى وهي مشبكة في القتال. ويبدو أن عربات القتال هذه كانت تسع لأكثر من مقاتل، والسلاح الشائع فيها الرمع والسيف المقوس نوعاً ما، ونوع آخر من السيوف على هيئة أوراق الشجر. ويكون مقدمة العربة الحربية محمياً من السيوف على هيئة أوراق الشجر. ويكون مقدمة العربة الحربية محمياً بعاجز، وفيها جعبة للرماح الخاصة التي يرجع أنها كانت ترمى أو تقلف بنوغ خاص من المقاليم أو المقاذف. والواقع أن هذا النوع من الرماح وجد في خاص من المقالية في قاوره، وأنه هو الذي كان شائماً في الاستعمال في عصر خاس المشاة من بعد لأم القوس والسهم اللذين بدأ استعماله في الحرب من خبر السلالات بدلاً من القوس والسهم اللذين بدأ استعماله في الحرب من خانب المشاة من بعد ذلك العصر. أما الحيوانات المستعملة لجر العربات فكانت نوعاً من الحرر الوحشية المعروة باسم (Onager). وكان يجر العربات فكانت نوعاً من الحرر الوحشية المعروة باسم (Onager).

انقرض هذا النوع من الحبير، وكان موجوداً في المالم قبل زهاه القرن الواحد: . CARL, L. part 2, (1971), 122.

الواحدة أربعة حيوانات في صف واحد، وتربطها أحنة تمرر من شق في أعلى مقدمة العربة ثم من عنان مزدوج مثبت بعمود العربة. وكانت هذه العربات فات أشكال فريبة اختفت من الاستمعال في العصور التالية، فعجلاتها مثلاً كانت من النوع الصلد غير المشبك، وكان هبكلها الخشبي يغلف بجلود ثخية قوية، وهي ذات جانبين واطئين ولكن مقدماتها عالية. وقد وجد من هذه العربات عدة أجزاء من المقبرة العلكية في «أور» ومن كيش، بالإضافة إلى النعاذج المصفرة التي وصلت إلينا من مواضع كثيرة مثل «أور» وتل أجرب وتل أسمر، وفي المتحف العراقي نعاذج منها.

أما صنف القرسان أو المنيالة فلم يظهر في القتال إلا في أزمان متأخرة من بعد عصر فجر السلالات. وكان صنف المشاة كما تمثله القطع الفنية التي أشرنا إليها ينظم في المعركة على هيئة نظام الصف (Phalanx) الإفريقي والمقدوني، فكانت الصفوف تنظم الواحد خلف الآخر، وقد شرع الجند رماحهم بهيئة أقلية ويحمل كل منهم ترساً أو مجناً (Shield)، وتصف التروس الواحد جنب الآخر بحيث إنها تؤلف جدازاً صلباً يحمي المعاربين المدججين بالسلاح، ويلبسون في رؤوسهم بيضات أو خوذاً معدنية مرصعة بالممدن بالسلاح، ويابسون في رؤوسهم بيضات أو خوذاً معدنية مرصعة بالممدن أيضاً. ويتقدم صفوف الجنود في الغالب بعض الجنود المسلحين تسليحاً شغيفاً، وينازلون نزالاً فردياً جنوداً من الأعداء بطريقة المبارزة. وكان الجند يسلحون بالإضافة إلى الرماح والديوف بالخناجر أو القؤوس. والمعدن الشائع يصنع مثل هذه الأسلحة البرونز حيث لم يستعمل الحديد بعد.

أما القذائف (Missiles) كالقوس والسهم فإنها لم تستميل في عصو فجر السلالات، يل يدأ استعمالها في الحرب في العصر الآكدي التالي. كما لم تستعمل الآلات القاذفة الأخرى مما استعمل في العصور التالية. وكان عماد التسلم بوجه عام الأسلحة الثقيلة والنزال الفردي وقتال نظام الصف. ومع أن القوس والسهم كانا معروفين منذ عصور أقدم من عصر فجر السلالات كما تشير إلى ذلك الصور المنقوشة على الأعتام الإسطوانية والأواني الفخارية

والمتحوتات مثل مسلة حيد الأسرد من الوركاه، إلا أنها كانت مقتصرة في استعمالها على الصيد دون الحرب. وعلى الرخم من أنه لم تأت إلينا مشاهد مصورة عن آلات الحصار والتقض ودك الأسوار، إلا أن المرجع أن نوعاً من مثل هذه الآلات كان معروفاً، ذلك لأن مدن عصر فجر السلالات كانت مسررة في المالب كما بينا. ولعلهم اتبعوا في نقض أسوار المدن طريقة إقامة مدارج أو متحدرات ترابية (Ramp) على الأسوار ثم تسلقها والرقي بواسطتها إلى أصاليها، وهي الطريقة التي شاعت عند الأشوريين واليونان والرومان بالإضافة إلا آلات الحصار الأخرى.

# الفصل السادس

الأمبراطورية الآكدية ودولة (أور) الثالثة

رأينا في المُصل السابق كيف انتهى عصر فجر السلالات أو عصر دول المدن بتوجيد دويلات المدن الحاكمة على يد آخر حكام ذلك العهد المسمى الركال زاكيزي، الذي استطاع أن يخضعها إلى سلطانه فيوسس بذلك مملكة القطر بعد أن كان النظام السياسي السائد في المراق نظام درئة المدينة على نحو ما مر بنا، ورأينا كذلك كيف وسع ذلك القائد العظيم مملكته فمدُّها بالفتوح إلى خارج القطر وأقام بذلك ما يصح أن نسميه الأمبراطورية. وبعد نحو ربع قرن من قيام الوگال زاكيزي، برز في أحداث تاريخ وادي الرافدين حاكم أخر برهن على أنه أشد عزيمة وأصلب هوداً من لوكال زاكيزي، وذلك هو الملك اسرجون الأكدى، الذي نازعه السلطة والزعامة وأحرز الغلبة عليه رأسس سلالة حاكمة عرفت بالسلالة الأكدية أو الدرلة الأكدية (2334 ـ 2154ق.م أو 2371 ـ 2270ق.م)، أي إنها دامت أكثر من قرن ونصف القرن وشمل حكمها القطر كله واتسم بالفتوحات الخارجية إلى الأقطار المجاورة. أما التسمية الكدي، والكديون، فقد سبق أن تطرقنا إليها في كلامنا على أقرام حضارة وادي الرافدين في فصل المثدمة الجنرافية. وقد رأينا أن هذه التسمية مشتقة من اسم مدينة الكده أو أكادة التي أسسها مؤسس السلالة سرجون واتخفها هاصمة له، فهي بذلك تسمية لاحقة لوجود الأكليين في وادي الرافدين، وهم الساميون الذين نزحوا إليه منذ أقدم المصور التأريخية وعاشوا جنباً إلى جنب مع الأقوام الأخرى وفي مقدمتهم السومريون الذين رأيناهم يقومون بالدور البارز في إنشاء حضارة وادي الرافلين ولا سيما في العصر الذي سميناه عصر فجر السلالات أو عصر دول المدن حيث ساد السومريون سياسياً وثقافياً ولغوياً.

ومع أن حكم سرجون وعهد السلالة التي أسمها كما قلنا لا يمثلان هجرة سامية جديئة أو أول استبطان للساميين في العراق بل مجرد قيام أول سلالة حاكمة منهم، بيد أن المهد الأكدى الجديد يحدد نهاية عصر وبداية عصر جديد بدأت فيه ملامع حضارة وادى الرافدين تتبدل تبدلاً أساسباً من الناحية القومية واللغوية والسياسية، كما ظهرت عناصر ومقومات حضارية جديدة. فعلى الصعيد اللغوى بدأت اللغة الأكدية (وهي السامية الشرقية من عائلة اللغات السامية) تأخذ المكان البارز بكونها اللغة الرسمية المدونة إلى جانب كونها لغة محكية منذ أقدم الأزمان. واستمرت هذه اللغة في يروزها وتفوقها على اللغة السومرية في العصور التالية إلى أن صارت اللغة السائدة منذ العصر البابلي القديم (الألف الثاني ق.م) تدويناً وتكلماً، واقتصر الأمر في اللغة السومرية على استمرارها لغة حضارية مدرنة جنباً إلى جنب مع اللغة الأكدية. وسنرى من كلامنا على أعمال سرجون وخلفاته طائفة من الأشياء الجديدة التي ظهرت في حضارة وادي الرافدين بوجه عام والنظم السياسية والاجتماعية والحربية بوجه خاص. فإلى جانب اللقب السياسي الذي ابتدعه الركال زاكيزي، أي ملك القطر وملك بلاد سومر، اتخذ سرجون أو حفيده (نرام ـ سين) لقباً جديداً هو (ملك الجهات الأربع)()، وهو لقب بالإضافة إلى كونه مظهراً من مظاهر اتساع السلطة وازدياد رقعة المملكة، ذو مدلول ديني لشبيت السلطان السياسي، فقد كان لقباً خاصاً ببعض الآلهة العظام مثل «أنو» و«أنليل» و«شمش»، بصفتهم أسباد الخليفة والكون، وبانخاذ الملوك الأكديين هذا اللقب صاروا معالين لهؤلاء الألهة في حكم العالم.

ومن مظاهر سعي الملوك الأكديين لتثبيت سلطانهم وطاعتهم أن سرجون

أخبى هذا اللقب باللغة الأكدية: «شار كبرات اربعيم أو حربيت» وبالسومرية Lugal an-ubda limmu-ba

ادخل اسم الملك في العقود القائرنية مع أسماء الآلهة، كما أنه جعل القضاة مجرد موظفين يمينهم الملك بعد أن كانوا في العهود السابقة أشب ما يكونون بالمحكمين. أما في هذا العهد الجديد فقد صارت أحكامهم وأقفيتهم مازمة لأنهم يحكمون باسم الملك(1). ومن الوسائل التي أدخلها سرجون لتوطيد وحدة المملكة توحيد التقويم بعد أن كان لكل دولة مدينة في العصر السابق تقويمها الخاص بها وأسماء أشهرها وأعيادها الخاصة.

وسترى من كلامنا على حكم سرجون أن هذا الملك لم يتن بولاء دول المدن السومرية التي أخضعها إلى حكمه، بل اعتمد بالدرجة الأولى على أتاعه الذين أقطعهم الأراضي، كما أنه عين من جانبه حكاماً على المدن والولايات التابعة وأبطل نظام تولي مثل هذه المناصب بالوراثة، وإلى ذلك أنوا أسوار المدن، وصار حكام المدن في ههد حفيده الرام \_ سين المقبون أنفسهم: دعيد الملك (22)، وهو العرف الذي استمر إلى المهود التالية. والمدرجع كثيراً أن سرجون كان أول من أوجد نظام المبيش القائم المنائم وأحدث تغييرات أساسية في أساليب القتال والسلاح، ومما لا شك فيه أن يكون ذلك من جملة العوامل التي مكته من غلبة خصمه الموكال زاكيزي». نقد أبطل استعمال الأسلحة الطيئة السائدة في عصر فجر السلالات والتي كانت لا تساعد على المرونة في الحركة والمناورة في مبدان القتال، كما يرجع أنه أبطل أيضاً نظام العيف (القدف على القوس والسهم.

وإذا كان الأكديون قد اقتيسوا الشيء الكثير من تراث السومريين الفتي فإننا مع ذلك تلاحظ في فن المصر الأكدي ووحاً جديدة تتسم بالفوة والحركة والحيوية مما يمكن الوقوف عليه في المنحوثات وفي فن نقش الأختام

<sup>(</sup>١) انظر حول ذلك:

Frenkfort, Kingship and the Gods, (1934), 406.
Frenkfort, The Birth of Civilization, p. 74. ; upp.) (2)

الإسطوانية التي جاءت إلينا من هذا المصر، ويكفي أن تذكر بهذا الصدد الرأس البرونزي المسبوك الذي وجد في نينرى، وهو يمثل إما سرجون أو حقيده انبراء سين ويمد على قدر مظهم من البراءة الفنية، ونذكر أيضاً المنحوتات الجميلة التي خلفها فرام مين ويشاهد فيها قوة التعبير والحركة الحبوبة.

ومن الأمور الحضارية التي يجدر التنويه بها في موضوع انتقال السلطة السياسية إلى الأكديين الساميين انتفاء المسراع القومي لذي كان يفترضه الباحثون القدماء ما بين الساميين وبين السومريين على أن مشأه اسباب قومية. إذ الواقع من الأمر أن الملوك الأكديين إذ كانوا قد اتخذوا القسوة إزاء بعض المدن السومرية فإن سبب ذلك لأنها أصلنت الثورة ولبى لأن أهلها من السومريين، وأنهم ساروا على السياسة نفسها تجاء بعض المدن الأكديين محل أهل أظهرت المصيان، وعلى الرضم من حلول بعض الملاك الأكديين محل أهل بعض المدن السومرية توجد أدلة تأريخية مهمة تشير إلى المعاملة المادلة بالثانية التي عومل بها أصحاب الأملاك المنتزعة منهم أملاكهم، ومن الأمئة على ذلك أن الملك الأكدي فعاشتوسو» لم يغتصب الأملاك التي استحوذ عليها بل عوض عنها تعويضاً عادلاً كما جاء ذلك في نصوص مسك التأريخية منهما المشهررة (١) ومع أن كتابة هذه المسئة لا تذكر الأفراض التي اشتريت من

<sup>(1)</sup> وهي مسئة شبه هربية من حجر الديوريت الأسود، ارتفاعها نحو (5) أقدام، وهي منترشة بكتابة أكدية من الله همرداً أو حفلاً من الكتابة شبجل صفقات شراه أواضي من جانب المثلك فعائشتوسوا في بعض المدند. ويرى الأستاذ الآليه (2000) أن هذه المسئة نسخة زورت في المحر البابلي القديم (الألف الثاني ق.م). وقد عثر طبها في مدينة فسوسته (حاصمة بلاد عبلام) حيث كانت من بين المنتام التي أعلما الميلاميون من وادي الرافلين في ثهاية المهد الكثي (القرن الثاني حثر ق.م). انظر نعى المسئة وترجمتها في المرجم المروز له يد:

MDP, I, pl. IX, Tome 2, pl. Iff. وهن التصوص الأخرى من علّا المهد انظر:

Gells, Surgonic Tests from The Divals Region.

أجلها تلك الأراضي، إلا أن أظب المثن أنها خصصت لأتباع هذا الملك من المحاربين الأكديين، وقد جاء من بين الأسماء اثنان من أبناء حاكم مدينة المحاربين الأكديين، وقد جاء من بين الأسماء اثنان من أبناء حاكم لجش ولا الوماه السومري، واسم بهيئة فأوروكاجيناه ابن «ايتكلسا» حاكم لجش ولا يملم بوجه التأكيد هل أن «أوروكاجينا» هذا هو الذي أزاحه الوكال زاكيزي، من الحكم، وجاءنا من المصر الأكدي عدد غير قليل من الوثائق الخاصة بالمعاملات المتجاربة والاقتصادية والإدارية من جملة مواقع قليمة مثل المواضع الأثرية في منطقة ديالي ومن هسوسةه ومدينة «نوزي» يورفان به الأن بالقرب من كركوك، وكان اسم هذه المدينة في العصر الأكدي الخاسر»

ويستشف من مثل هذه الوثائل بوادر الانتقال من الاقتصاد العمدي الذي كان سائداً في عصر فجر السلالات السابق إلى النظام الملماني في الحياة الافتصادية والاجتماعية. والجدير بالملاحظة عن ألواح الطبئ الخاصة بالمصر الأكدى أنها ذات أشكال تسهل معرفتها بمجرد النظر إليها، فبالمقابلة مع ألواح عصر فجر السلالات المدورة الأشكال تقريباً أو المدورة الزوابا وذات الكتابة غير المنتظمة، تعيزت ألواح العصر الآكدي بجودة طبئها وبأشكالها المستطيلة وانتظام كتابتها وتخطيط أسطرهاء حيث العلامات المسمارية منقوشة بعناية ودقة، وتعتاز أيضاً بجمال منظرها بوجه عام، ولم يضاهها من هذه الناحية إلا الألواح الأشورية ويوجه خاص ألواح مكتبة الملك الأشوري اآشور بانبيال. هذا وقد سبق أن أشرنا إلى بعض التغييرات التي أحدثها الآكديون الساميون في نظام الخط المسماري الذي أرجد في الأصل لتدوين لفة غير اللغة الأكدية بل اللغة السومرية، فاقتضى إجراء بعض التحويرات لبلاثم تأدية تدوين اللغة الأكدية. كما أن هذه اللغة بدورها تأثرت من جراء تدوينها بهذا الخط المسماري، ولا سيما أصوائها في اختفاه بمضها من الكتابة وبوجه خاص حروف الحلق والأصوات السامية الأخرى مثل الضاد والظاء والعين والحاء لعدم وجود علامات مسمارية خاصة تؤديها. وظهرت منذ العهد الآكدى ظاهرة لغربة في نظام الخط المسماري هي أن العلامات المتخلة رموزاً (أي

الملامات التي تقوم مقام الكلمات) للتميير عن كلمات سومرية صارت تقرأ في اللغة الأكدية بما يرادفها من كلمات في هذه اللغة، واستبع عن ذلك الحاجة إلى وضع معاجم ولا سيما في المهد البابلي القديم (الألف التاني ق.م) لشرح الملامات المسمارية بما يرادفها من كلمات وقيم آكدية.

# الفترح الأكدية ونتائجهاء

قبل أن تتناول ملوك الدولة الأكدية وأعمالهم نواصل هذه المقدمة العامة عن العصر الأكدي بذكر ما نتج عن الفتوح الأكدية الخارجية التي قام بها سرجون وخلفاؤه وأشهرهم حفيده انرام ـ سين؟؛ فقد أسفرت تلك الفتوح عن تكوين أمبراطورية واسعة شملت معظم أجزاه الهلال الخصيب وبلاد عبلام والأقسام الشرقية من آسية الصفري إلى سواحل البحر المتوسط. وقد التقي النفرذ المصري في أواخر ما يسمى بالدولة القديمة أو عصر الأهرام بالنفوذ الأكدي في مدن الساحل الفينيقية مثل جبيل وصور وصيدا، ولكن لم يحدث اصطدام مسلح بين الدولتين في هذا المصر، وسترى من كلامنا على عهد مؤسس الدولة الآكدية اسرجون؛ كيف أن الكتابات التأريخية من العهود التي أعقبت العصر الأكدي تروى لنا غزو اسرجون، إقليم اكبدوكية، في شرقي الأناضول لنجدة مستعمرة من التجار الآكديين تأسست هناك للتجارة بالصوف والفضة كما يرجم امتداد النفوذ السياسي والثقافي في كريت وقبرص بدلالة ما وجد في هذه الجهات النائية من آثار حضارة وادي الرافدين وفي مقدمتها الأختام الإسطوانية. وأبانت التحريات الآثارية التي أجريت في منطقة الخابور وجهات الجزيرة العليا وجود مستوطنات من المصر الأكدي ومن العصور السابقة، نخص بالذكر منها الحصن الذي شيِّده انرام . سين؛ في ثل ابراك، على الخابور، الأمر الذي يشير إلى اتساع السيطرة الأكدية وعناية ملوك الدولة الآكدية في ضمان السيطرة على الطرق التجارية المهمة ما بين العراق وسورية الشمالية وموانئ البحر المتوسط وبلاد الأناضول. وسنشاهد اتساع الأمبراطورية الأكدية في عهد الزام . سيزاه، حفيد سرجون، حيث مد نفوذه

إلى إيران وصورية الشمالية، كما ازداد النشاط التجاري مع الخارج إلى أقاليم نائية مثل المجانه أو المكانه (عمان في بلاد البسن) ومثل البلاد المسماة الملوخالة التي حيث في المصور القديمة بأنها في بلاد السند ثم بلاد نوبيا، كما ازدادت الاتصالات مع سواحل الجزيرة وفي مقدمتها بلاد ادتمونه أو الملمونة التي أصبح تعيينها بالبحرين من الأمور المؤكدة تقريباً، ومما لا شك فيه أن يكون مثل هذه الاتصالات قد ثم عن طريق البحر، كل ذلك لجلب المواد الخام مثل التحاس والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، مما تؤهنا به أكثر من مرة في كلامنا على عصر فجر السلالات السابق.

كانت الفتوح الآكدية تستهدف بالدرجة الأولى السيطرة على البقاع الفنية بالسوارد والمعواد الأولية المضرورية لازدهار الحضارة. وكان الحصول على مثل هذه العواد يتم في العصور السابقة ولا سيما في عصر فجر السلالات السابق عن طريق التجارة الخارجية، ولكن هذه الوسيلة لم تكن مضمونة على الدوام ثم إن النزاع ما بين دول المدن في ذلك العصر وتضارب مصالحها الاقتصادية وتنافسها كان من العوامل المعوقة لازدهار التجارة الخارجية. هذا وقد وأينا كيف أن آخر حكام عصر فجر السلالات المسمى الوكال زاكيزي قد مد فتوحه إلى مصادر تلك المواد الأرثية، ولكن السلالة الأكدية قد حققت السيطرة الفعلية المائمة تقريباً على أشهر مصادر التجارة الخارجية، فيكون المسطرة القعلية المائمة أول نظام للأمراطورية وطلائم الاستعمار الاقتصادي المباشر.

ونرانا في غنى هن القول إن تلك المفتوح كان لها أثر بعيد في تأريخ المحضارات البشرية، والاتصالات المباشرة ما بين شعوب منطقة الشرق الأدنى، ونشر حضارة وادي الرافدين في أقاليمه، فيذا انتشار استعمال الكتابة المسمارية حيث استعارت الشعوب المجاورة الخط المسماري لتدوين لغاتها المختلفة، وإلى هذا انتشرت عناصر الحضارة ومقوماتها، من بينها الكثير من الأساليب الأدية والقصص والأساطير والمعتمدات الدينية، وكانت عاملاً مهماً

في تحضر كثير من الشعوب البدائية المتاخمة لوادي الرافدين عن طريق اقتباسها من مناصر هذه الحضارة وأساليبها الحربية وأسلحتها، وقد تسكن بعض الأقوام الجبلية الذين ورد ذكرهم باسم الكوتيين من الجهات الشمالية الشرقية أن تقضي على الدولة الأكدية في نهاية الأمر بعد اقتباسها فنون الحرب والسلاح من الأكدين.

# ملوك الدولة الأكدية،

#### 1 ـ سرجون:

بعد أن أوجزنا ما تميز به العهد الآكدي من خصائص حضارية وسياسية نتكلم عن أبرز الأعمال التي اضطلع بها ملوك السلالة الآكدية<sup>(1)</sup> وسير الأحداث التأريخية في حضارة وادي الرافدين في عهدها. فنبدأ بإيجاز سيرة مؤسس هذه السلالة، صرجون الآكدي الشهير. وأول ما نذكره عنه أننا لا نعرف اسمه الحقيقي. أما السمية «سرجون»، التي تمني «الملك الصادق» أو «الملك الحز» (بالآكدية شرو ـ كين) فأغلب النظن أنها تسمية اصطنعها هذا

 <sup>(1)</sup> حكم من السلالة الأكلية عشرة طوك، اشتهر منهم النفسة الأوائل. وقد اختلف في تواريخ حكمهم، ونورد فيما يلي أشهر تأريخين لمهودهم:

<sup>(1)</sup> سرجرن (2314 ـ 2371) (2371 ـ 2316).

<sup>(2)</sup> رم کی (2307 \_ 2315) (2270 \_ 2278).

<sup>(3)</sup> مانشترسر (2269 ـ 255) (2308 ـ 2292).

<sup>(4)</sup> ترام .. سين (2254 . 2118) (2291 . 225). . .

<sup>(5)</sup> شار \_ کالی \_ شري (2217 \_ 2193) (2254 \_ 2230).

<sup>(6)</sup> ايكيكي. (7) نانيزم. (8) (2192 ـ 2190).

 <sup>(6)</sup> دودو (2189 ـ 2189). (10) شودورل (2168 ـ 2184) قالأرقام الأولى التي في جهة البين البحث في المرجم:

<sup>1.</sup> Oppenheim, Ancient Mesopotamia (1964).

والأرقام الثانية التي تليها سار عليها المرجم:

Suggs, The Greatness That Was Babylon (1962).

الملك في الفترة الأولى من حكمه، من بعد أن استقل عن تبعيته إلى ملك اكيش، وهي تسمية نالت شهرة راسعة بين ملوك العراق القديم، بحيث اتخذها ملكان من مشاهم الملوك الأشوريين. ويؤخذ من الإشارات الكثيرة التي وردت عن سرجون في النصوص المتأخرة عن عهده أن هذا الملك دون أهماله المختلفة وأخبار فتوحه في عدة نصوص، ولكن لم يأتٍ إلينا منها إلا النزر اليسير ولمل الاكتفافات المقبقة متكمل هذا النقص، أما الآن فإن أغلب النصوص التأريخية التي بين أيدينا عن سرجون كما قلنا نسخ يرجع زمنها إلى العصور المتأخرة، وأقدمها النسخ التي خلفها لنا كتبة مدينة انفره التابعون لمعبد إله هذه المدينة فأتليل الومعظمها من العصر البابلي القديم، ويليها في الزمن النسخ الأشورية(1). ومن قبيل هذه المصادر المتأخرة الإشارات التأريخية المهمة الواردة في الكتابات التي تعرف بنصوص الفأل والتنيز (Omen Tenta). قمن النصوص الطريقة التي ترجم إلى العصر الأشوري الحديث (القرن السابع ق.م) أسطورة تتعلق بأصل سرجون وطفولته، اشتهرت في تأريخ حضارة وادي الرافدين، وهي ذات شبه كبير بأسطورة طفولة النبي الموسىة المشهورة في التوراة. ويلاحظ في أسطورة سرجون أنها جاءت على نسان هذا الملك (أي بضمير المتكلم) إذ يقول: إن أمي كانت كاهنة (؟) ولم أعوف أبي وكان متجولاً، وأصلى من مدينة «آزوفيرانو» (مدينة الزعفران) على الفرات. وحملت بي أمي ووضعتني سراً، فأخفتني في سلة من الجلفاء مقبرة،

حول التصوص الخاصة يحكم سرجون ومقوك السلالة الأكدية برجه هام تورد السراجع الأساسة الأتة:

Barton, RISA,; Thureau - Dangio, SAK.; King, Chronisles Concerning Barly Subylenian

King, II (1907).

H. E. Hirsch in Archiv Für Orientforschung, XX (1943), 1ff.;

Albright, «The Epic of the Battle» in JSOR, 7, (1923), 187.;

Albright: «A Rebylonian Geographical Treasise on Sargon of Ahlas Empire», in IAOS, 45, (1925), 193ff.;

Gustan, «Minterical Albasions in Old Babricoian Omes. Tento», In JCS. I. (1947)

وغطتها ورمتني في الماه (1) الذي لم يغرقني. وحملني الماء إلى ١٩كي٠، ساقي الماء، فانتشلني «آكي» وربائي واتخلني ولداً وهينني بستانياً هنده، وبينا كنت أهمل بستانياً أحبتني عشتار. وتوليت الملوكية طوال أربع و.... سنة. وهنا ينخرم النص، ولكن يمكن إكماله في نص سومري للأسطورة، ومما جاء من ملاحظة عنه في أثبات الملوك السومرية من أنه كان ساقياً عند ملك مدينة اكيش؛ المسمى ﴿ أُورِ \_ زبانا ا ، وهو ثاني ملك من سلالة هذه العلينة الرابعة ، وأن سرجون بالإضافة إلى الرعاية التي أولته إياها الإلهة عشتار نال رضا الإله امردوخ، الذي غضب على ملك كيش لأنه أهمل شعائر معيده الساكلاة (E-eag-ita) في بابل. هذا ولا يعلم بوجه التأكيد هل استقل سرجون عن فأور ـ زباناه، ملك كيش عن طريق ثورة أطاحت به. على أن دلاله أثبات الملوك السومرية تشير إلى أن سلالة كيش التي حكم فيها هذا الملك قد استمرت في الحكم إذ خلف اأور \_ زبانا؛ السالف الذكر خبسة ملوك، وكانت السلالة التي أعقبت سلالة كيش في حكم البلاد ليست سلالة ١٠ كاده (سلالة سرجون) وإنما سلالة الوركاء الثالثة التي أسسها الوكال زاكيزي، الذي قضى عليه سرجون. وإذا سلمنا بدلالة أثبات الملوك فيكون تفسير الموقف السياسي أن سرجون لم يستطع القضاء على سلالة السلك فأور \_ زبانا، في كيش، بل إنه استقل عن تبعينه لها وأسس حكمه في المدينة الجديدة التي ابتناها، أي عاصمته الكدا أو الكاده؛ وأن الذي قضى على سلالة كيش كان

<sup>(1)</sup> أقلب الطن أن السبب الذي دفع أمه على أن تربيه في الماء أنها كانت من طبقة عليا من الكفتات تبسمي الواحدة منهن فاينتم و (Enumy) حرم عليهن الزواج ما دمن في أثناء خدمتهن الدينية، وحرم عليهن إنجاب الأطفال. قارن هذا بالنظام الذي كانت تسير عليه ورده الفدينية الذي كانت النير عليه المارة المدينية المدينية المنازي ((enum)). واعتاد الباحثون ترجمة النص بعبارة أمي وضيحة ولكن الدراسات الحديثة أثبت أن المصطلح الوارد في النص بهبئة ((Enum)) لمن يالكامنة الملياة. انظر معجم شيكافو تحت عادة أحرى لكلمة ((enum)) التي تعني اللكامنة الملياة. انظر معجم شيكافو تحت عادة (enu). وعلى هذا كان سرجون من الطبقات العليا في المجتمعة إذ حرى العرف أن الكاهنات العليا في المجتمعة إذ حرى العرف أن الكاهنات العليا فن يتات العلوك والمحكام.

الوكال ـ زاكيزي، الذي نازهه سرجون زهامة البلاد وقضى عليه. والمرجع كثيراً أن سرجون شغل نفسه في هذا الفترة الأولى من حكمه بتثبيت استقلاله وتأسيس عاصمة مملكته، وكان هذا مظهراً من مظاهر استقلاله.

سمى سرجون عاصمته الجديدة «أكله» أو «اكاده»، التي قلنا إن النسبة إليها صارت تطلق على الساميين في العراق، أي الآكديين، كما نسب إليها القسم المخاص بهم من السهل الرسوبي وهو القسم الأوسط، أي «بلاد أكله المرادفة للمصطلح السومري «كي - أوري» (Ki-Uri)». هذا ولا يعرف اشتقاق اسم عله المدينة ومعناه. كما لم يعدد بعد موقع بقاياها، وإنما يمكن القول بوجه عام إنها تقع في موضع ما بين منطقة بلدة المحمودية وبين مدينة بابل (بجوار مدينة الحلة)، ولا يستبعد احتمال أنها أسست بالقرب من كبش وبابل أو بالقرب من مدينة «سبار» (أبو حبة الآن قرب اليوسفية)، وكان الرأي عند بعض الباحثين أنها تل الدير الواقع في الطريق القاهب إلى مركز ناحية بعض الباحثين أنها تل الدير الواقع في الطريق القاهب إلى مركز ناحية اليوسفية، ولكن تحريات مديرية الآثار في هذا المدوضع الأثري لم تظهر ما يؤيد هذا الظن، وهناك احتمال آخر في أن مدينة «أكاد» كانت لم تظهر ما يؤيد هذا الظن، وهناك احتمال آخر في أن مدينة «أكاد» كانت بابل نفسها، حيث يذكر أحد نصوص الفأل من العهود المتأخرة أن سرجون أخذ تراب بابل لتأسيس مدينة تنافسها، الأمر الذي أغضب إلهها مردوخ، وصار هذا الحدث من الأسباب في سقوط سلطان الأكدين.

ومما يقال عن الأحداث في حكم سرجون إن تسلسلها غير معروف على وجه التأكيد لانتفاء النصوص المتعلقة بالمعوضوع، وإن جل استنادنا في ترتيبها الزمني يعتمد على ما يتبغي أن تكون عليه مجريات الحوادث من الناحية المنطقية التأريخية. وعلى ضوء هذا المنطقي يبدو أن الأمر المهم الثاني الذي وجه إليه سرجون نشاطه من بعد تأسيس عاصمته تصفية الحساب مع «لوكال زاكيزي» الذي وأيناه من بعد قضائه على دول المدن يؤسس عملكة شملت معظم أنحاء البلاد وبعد سلطانه بالفتوح الخارجية.

ومع أننا نجهل تفاصيل المعركة أو المعارك التي نشبت بين هذين

البطلين، بيد أنها كانت على ما ينبغي حرباً عنيفة بالنظر إلى ما عرف به لوكال زاكيزي من البأس والقوة، وأن هجوم سرجون على مدينة الوركاء، عاصمة خصمه، كان كذلك هجوماً مبافئاً دمرت فيه أسوار المدينة واستطاع أن يأسر الوكال زاكيزيا ويأتي به مصفداً بالأخلال إلى باب الإله اأتليل في مدينة نفر تذكاراً لنصره العظيم، وبعد تغلب سرجون على خصمه القوي شرع يخضع مدن بلاد سومر الواحدة تلو الأخرى ويدمر أسوارها، مبتدئ بأولى مدينة في الجنوب هي مدينة اأوره ثم دولة مدينة الجش التي يبدو أنها حالفت اأوره في حربهما الدفاهية، فقضى عليها وتم إخضاع المدن الأخرى حالفت التبعة لها، وتبعها دولة المدينة المجاورة اأوما» (تل جوخة)، واستمر في إخضاع المدن الأخرى منطقة الخليج واستطاع أن يضمن منفذاً من أهم المناقذ في طرق التجارة الخارجية، وجاء في نصوصه التأويخية أن سفن ملوخا ومگان (عمان) وتلمون (البحرين) كانت ترسو في سيناه عاصمته أكد.

وبعد أن تمت لسرجون السيطرة على جميع القطر، ويوجه خاص بلاد السوم وأكدا ووطد حكمه الداخلي ووضع التنظيمات الإدارية مما أشرنا إليه في أول كلامنا على المهد الأكدي، وجه نشاطه إلى حقل الفتوح الخارجية التي أوجزنا نتائجها وأثارها سياسياً وحضارياً واقتصادياً. وقد شرع من سلسلة فتوحاته الخارجية بإخضاع المدن الواقعة على طوال نهر الغرات والاستيلاه على بلاد الشام وسيطر على أشهر الموانئ الفينيقية على البحر المتوسط مثل «ابلاه (جبيل) وهارموني» (لعلها جنوب جبيل)، وبلغ غابات الأرز المشهورة ومنها إلى الجبال التي ورد ذكرها في أخياره باسم جبال الفضة أي جبال وطوروس» والمرجع كثيراً أنه فتع الأجزاء الشرقية من آسية الصغرى، ولا سيما «كبدوكية». ومنا له علاقة بتغلغله إلى آسية الصغرى القصة الطريفة التي وردت بعنوان «ملك الحرب» (وبالأكدية شار \_ تمخاري)، وهي ملحمة التي وردت بعنوان «ملك الحرب» (وبالأكدية شار \_ تمخاري)، وهي ملحمة قصيرة لا يعلم زمن تدوينها ولكن النص الذي جامنا عنها وجد في لوح من الاثواح المسمارية التي عثر عليها في «تل الممارنة» (في مصر الوسطى، وهي

عاصمة الفرعون الشهير أخناتون، القرن الرابع عشر ق.م)(1)، كما وجدت لها نسخة باللغة الحثية في (برغازكوي) (مرضع الماصمة الحثية (حاترشاش))، كما أشار إلى فتوح سرجون في آسية الصغرى الملك الحثى المسمى احاتوشيلش، الأول (1650ق.م). وخلاصة هذه الملحمة أن جمامات من التجار الآكديين كانوا يقيمون في المدينة المسماة «يورشخندا» أرسلوا إلى سرجون يستعطفونه في حمايتهم من الاضطهاد الذي حلُّ بهم من جانب حاكم هذه المدينة، فاستجاب سرجون لشكواهم وخف لنجدتهم يحملة حربية وجهها إلى تلك البلاد النائية ولاقي فيها العمعاب، ولما بلغ المدينة استسلم له الحاكم ويبدر أن معاهدة فرضت عليه. وأغلب الظن أن تلك الملحمة القصيرة كانت على شيء كبير من الحقيقة التأريخية فإن تلك المدينة ذكرت أيضاً من بين الأقاليم التي فتحها حقيده الرام \_ سين ٥. وأكثر من هذا يؤخذ من المصادر الأشورية ولا سيما تلك الوثائق التي نظمت على هيئة أثبات بالأسماء الجغرافية والمسافات ما بينها التي يظهر سرجون في الكثير منها فاتحاً، أن هذا الفاتح العظيم تعدى أقاليم «البحر الأعلى» (البحر المتوسط) المشهورة، فذكرت ضمن الأقاليم البعيدة التي فتحها «كفتارا» (Kaptara) التي هي بلا شك جزيرة «كريت» الواردة في التوراة بالصيفة نفسها تقريباً أي بهيئة اكفتور»، ولعل مما يؤيد حقيقة هذا الفتح ما عثر عليه حديثاً من أختام إسطوائية من المهد الأكدي في جزيرة قبرص (1). وتذكر تلك الأثبات إلى جانب «كفتارا» السائفة الذكر موضعاً جغرافياً باسم ابلد القصدير» أو الرصاص (أنكر Annaku بالبابلية)(1).

من نص هذه البلمية القميرة راجع البصادر الخاصة يحكم سرجون، وراجع تعليل النمى في: 236 (1971), p. 426.

 <sup>(2)</sup> انظر من منا المرضوع:
 C. H. Gordon, Before The Bibbs, (1962), ......

 <sup>(3)</sup> حول تعديد معنى الكلمة الأكدية التكوم (قارن العربية أنك) بالقصدير أو الرصاص راجع البحث الأن:

Lassone, «Akkadian Annaku, Timor Lead» in Acta Oritotalia. 24 (1959). 83ff.

وبعد استيلاه سرجون على بلاد آشور ومفنها المشهورة مثل نينوى (1) وآشور وغيرها وجه نشاطه المسكري إلى الجهات الشرقية والشمالية الشرقية أي الأقاليم الجبلية المتاخمة لبلاد آشور، وشملت أيضاً أجزاء مهمة من بلاد أيران، ومنها بلاد عيلام، وقد جاءتنا بهذا العمد قائمة بأسماه المحكام التابعين إلى سرجون، وتحدد فتوح سرجون في بلاد عبلام نهاية المدائرة الكبرى التي شملتها تلك الفتوح.

#### خلفاء سرجون:

تذكر نصوص القال والتواريخ (Chronicles) المتأخرة أن ثورات داخلية وخارجية قامت في أواخر حكم سرجون، ولكن ذلك الأسد رخم شيخوخته لم يزل حاد الأنياب والمخالب فقضى على الثائرين وقرب أسرارهم إلى الإلهة عشتار، حامية مدينة الأكدا، ومع ذلك لم يسلم من غضب الآلهة الأخرى ولا سيما إله يابل امردوخ، بسبب بنائه لمدينة الآلاده بالقرب منها ومزاحمتها لها. رمات سرجون وهو شيخ بعد أن حكم ما يربو على نصف القرن (65سنة) بحسب أثبات المسلوك، وخلفه في الحكم ولذاه الرموش، وامانشتوسرا بالتعاقب، ولكن ارموش، كان الابن الأصغر، وشغل عهد الاثنين بالدرجة بالأولى في الحملات الحربية الموجهة لإخماد النورات في أرجاء الأمبراطورية التي أسمها أبوهما.

### رموش:

حكم الرموش، تسع سنوات قضى معظمها كما قلنا في إخماد الثورات والحملات الحربية، ويبدر أن باكورة هذه الحملات كانت في سنة حكمه الثالثة على بلاد عيلام، أما السنوات الأولى فالمرجع أنها خصصت لإخماد ثورات المدن السومرية التي انتهزت فرصة موت سرجون فانفصلت وأعلنت

 <sup>(1)</sup> حول الرأس البرونزي الذي يمثل ترام . سين أو سرجون والذي هثر هليه في معيد الإلهة هشتار في تيترى انظر:

Mullowen, JRAQ, J. (1936), 104ft.

استفلالها وتزهمت حركة النحرر مدية «أور»، ولذلك دمرت أكثر من غيرها. والطريف ذكره بهذا الصدد أن تدمير هذه المدينة جاء في رئاء يعزى إلى أخت ارموش، المسماة «أنخيدو أناه، التي عينها أبوها كاهنة عليا في معبد الإله القمر «ننا» في أور، وكيف تخلى هذا الإله عن مديت ولم تستطع هذه الكاهنة أن تخفف من غضب أخيها (1)، ثم أضضع المدن الأخرى من بعد «أوره أن تخفف من غضب أخيها (1)، ثم أضضع المدن الأخرى من بعد «أوره ومنتنز اتجه في نشاطه المسكري إلى الخارج، مبتدئاً بالأقاليم الشرقية وقد جاءتنا أخبار هذه الحملات من النصوص المكتشفة في «نفر»، وأعقب ذلك غزوه بلاد عبلام وتدمير مدنها، وأحاد توطيد أمبراطورية أبيه فحق له أن يتبجع بأنه «نتح للإله أنليل البحر الأمغل (الخليج) والبحر الأملى (البحر المترسط) وجيم الجبال».

ومما تجدر ملاحظته بصدد منه الفترح أنه يوجد ما يؤيدها في المآثر التي خلفها ومورض» في جملة أقاليم من الشرق الأدنى، ومنها أجزاء من أواني الرخام المنقوشة بكتابته مما وجد في تل «براك» وفي شمائي ما بين النهرين. ولكن السنوات الأغيرة من حكمه انتهت بمؤامرة دبرت من جانب رجال القصر يرجع كثيراً أن أخاه امانشتوسو» اشترك فيها. ويروي لنا أحد نصوص الفأل أن حاشية قصره قتلته المألواح الطين المختومة أو بالأغتام الإسطوانية. (2).

مانشتوبىو:

خلف امانشتوسوا أخاه الرموش، على عرش الدولة الأكدية وحكم خمس عشرة سنة، ساد في السنوات الأولى منها السلم واستنباب الأمور في

<sup>(1)</sup> كان تعيين ابنة سرجون كاهنة طبا في مهد الإله هناه في أور بعاية العرف الذي سار عليه معظم ملوك وادي الرافدين في تعيين بناتهم وإخراتهم في هذا المنصب الديني المهم وقد جامتنا من ابنة سرجون جملة آثار وجدت في أور وبعض الأعتام الإسطوانية العائدة إلى خدمها وحاشيها. انظ:

Falkeessin, vic hedusane, 🖦 Tochter Sargess von Akkade in RA, 52, (1958), 129ff. راجم النص في المرجم الأفي: (2)

A. Goesse in JCS, I. (1947), P. 256, No. 13.

أرجاء المملكة والأمبراطورية. وقد وجد في مدينة سوسة (عبلام) تمثال من الحجر لهذا الملك رفيه كتابة لحاكم المنطقة المسمى الشيم، يقدم فيه التثال لإلهة محلية امن أجل حياة سيده الملك مانشتوسوا. ولكن هذا السلم لم يدم فترة طويلة إذ تكررت الثورات الناخلية والخارجية. وقد جاء في أحد النصوص التأريخية(١) وصف لحرب هذا الملك في جبهتين مهمتين: في الجهات الشرقية والجهاث الجنوبية الشرقية في منطقة الخليج إزاء بعض الأقاليم الواقعة عليه، حيث جاء فيه أن: (مانشتوسو) ملك كيش (أي ملك العالم) بعد أن أخضم فأنشاذه وفشريختمه (في بلاد عيلام) عبر البحر الأسفل (الخليج) في سفن فحارب 32 ملكاً من ملوك المدن الواقعة في الجانب الآخر من ذلك البحر، وأخضعهم واستولى على هذه الأقاليم وبلغ مناجم الفضة، والجبال الواقعة ما وواء البحر الأسفل وجلب الأحجار الجيدة منهاء ونحت لنفسه تمثالاً وقدمه إلى الإله «أتليل». وفي نص تأريخي آخر جاه ذكر «ملوخا» بدلاً من اشريختيه. فيجدر قبل أن نواصل كلامنا على الدولة الأكدية أن نذكر لمحة عن إقليم املوخاه الذي كثر وروده في مآثر حضارة وادى الرافدين من مختلف عهود التأريخ. فمما يُقال عن تعين موقع الملوخا، أنها ترد في الغالب مع اسم إقليم ثانٍ هو «مكَّان» (Magan) التي أصبح تعيينها بعمان من الأمور المؤكفة. أما ملوخا (Melukhkha) فيبدو من النصوص القديمة أنها كانت تقم في جهات نائية شرقية ريقترن اسمها بالبضائع المستوردة منها وعلى رأسها الأخشاب والذهب والأحجار الثمينة والعاج، ورجع تعيينها بالجهات الغرببة من بلاد السند، ولا سيما مدن دلتا نهر السند التي اشتهرت منها «موهنجودارو» وقمراباه، وقد سبق أن نوَّهنا بالصلات الحضارية القرية بين وادي الرافدين وبين بلاد السند. أما النصوص التأريخية المتأخرة، أي النصوص التي جامتنا

مو النص المنقوش على حجر بهية الصليب، وقد أظهرت الدراسات المدينة أن مذا النص لا يرجح في تأويف إلى العصر الأكدي وإنها هو تسخة هن الأصل حول ذلك انظر:
 CAH. I. Purt 2 (1976).

منذ الألف الثاني، فتشير إلى الملوخاء وهي أقرب ما تكون إلى أحد الأقاليم الإفريقية، إما بلاد النوبة أو اللجشة (1).

انتهى حكم المنشوسوا بحسب رواية أحد النصوص المتعلقة بنبوءات الفال أنه مات مقتولاً في أثناء مؤامرة داخلية، وخلفه على العرش ابنه الرام ماسين الشهير.

#### نرام ـ مين:

حكم الرام - سبن الذي يمني اسمه المحبوب الإله سبن المناطويلاً دام 37 عاماً، وتميز حكمه، باستثناه السنين الأغيرة منه، بالقوة والازدهار. وكان الزام - سبن أقوى وأشهر ملك أكدي من بعد جده مؤسس السلالة السرجون الميثرد عهد هذا الملك من ناحية مصادرنا التأريخية بوفرة هذه المصادر سواه كان ذلك النصوص الأصلية من عهد الملك نفسه، مثل الحوادث المؤرخ منها والمنحوتات والمسلات أم الكتابات التي جاءت إلهنا من المهود المتأخرة وبضمنها نسخ من النصوص الأصلية ونصوص القال.

ولعل أول ما يجلب الانتباه في حكم الرام - سين» أن هذا الملك أوجد بدعتين في نظام الحكم، أولاهما أنه صدر كتابة اسمه بالعلامة الدائة على الألوهية، وقد سار على هذا العرف عدد من الملوك الذين جاؤوا من بعده. وأكثر من هذا صار يلقب نفسه الله أكاده» وهذه بدهة، ولا سيما الشق الثاني منها، كانت أقرب ما تكون إلى الكفر والخروج على العرف الديني، الأن الحكام في وادي الرافدين لم يتجاوزوا، وهم في أقصى تماظمهم، حد التقديس والتأليه، وكونهم نواباً عن الألهة في حكم البشر. وعزت بعض القصص والأساطير ونبوءات الفأل المتأخرة سبب سقوط الرام - سين» إلى ذلك التطاول الديني، أما البدعة الثانية فكانت اتخاذه لقب الملك الجهات الأربع (22)، وهو اللقب الذي

<sup>(1)</sup> أحدث اليمرث عن المرخاة في:

B. Landsberger in Die Weh Der Ovisas, (1966), 261ff.

<sup>(2)</sup> انظر:

Hallo, Early Mempota mian Titles (1957).

أشرنا إليه في أول كلامنا على العصر الأكدي. والمرجع أن تترام - سين؟ تفرد في تسئيله بالمنحوتات بارتداء لباس الرأس ذي القرون أو الأصح ذي القرنين، مما يخص لباس الآلهة.

وباستثناء هده من السنين التي يمكن ترتيب أحداثها الزمني بالاستناد إلى إثبات الحوادث المؤرخ بها من حكم «ترام ـ سينا» فإنه يتعذر ترتيب تسلسل الأحداث الأخرى بصورة مضبوطة. وأول ما بلاحظ عن حكم هذا الملك أنه مثل أسلافه بدأت سنوات حكمه الأولى بإخماد بعض الثورات والاضطرابات التي قامت في بعض المدن في الداخل، ويبدر أن مدينة اكبش، تزعمت إحدى ثلك الثورات. أما في الخارج فإن أولى الجهات التي وجه إليها عنايته كانت أقالِم شمالي ما بين النهرين والفرات الأعلى ومنطقة مدينة "ماري"، ثم جهات بلاد الشام الساحلية والداخلية، ومنها منطقة حلب التي ورد ذكرها في أخباره باسم اأرمانم؟ (Armanum) وجبيل (ابلا)، وقد ذكر اسم حاكم المنطقة بهيئة الريش . أدداء الذي أسر في الحرب، وصور في المنحوثة التي قدمها الملك في معبد الإله السينة. وسار كفلك إلى جبال الأرز في لبنان وإلى جبال اأمانوس". أما في آسية الصغرى فلا يمكن الجزم بأن انرام ـ سين؟ أعاد سلطان الدولة الآكدية فيها، رغم الإشارات التأريخية الواردة في النصوص التأريخية من المهود المتأخرة. ومن الجهات التي مد إليها فترحه إقليم الحوريين في أعالى الجزيرة مما بين النهرين. وقد سبق أن ذكرنا هولاء الحوريين في كلامنا على الأقوام القديمة في العراق، ووطد انرام ـ سين» السلطان الأكدي في جهات شمالي العراق وفي منطقة الجزيرة (أهالي ما بين النهرين) والغرات الأعلى وفي منطقة الخابور والباليخ، وأقام بعض الحصون في المواضع الاستراتيجية في الطرق الرئيسة إلى بلاد الشام والأناضول مثل الحصن الشهير في تل ابراك؛ الذي سبقت الإشارة إليه في هذة مواضع، ووجدت مسلة منقوشة بكتابة مشوهة وصورة الملك في القرية المسماة ابير حسين، بالقرب من ديار بكر.

وبذل الزام . سينا جهوداً أكبر في توطيد سلطانه في الجهات الشرقية

والشمالية الشرقية، حيث القبائل الجبلية الشديدة المراس المتاخمة لسهول وادى الرافدين الخصبة. رخلف انرام . سين الجملة آثار مشهورة عن حملاته وانتصاراته المسكرية على أولئك الأقوام في تلك المناطق، ومنهم الثوم الذين ورد اسمهم بعدة صيغ منها الولوبوا والولوا والولوموا. ويستبان من أخبار الحملات الحربية لملوك السلالة الأكدية وحملات الملوك الأشوريين على هؤلاء الأقوام أن مركز تجمعهم كان في سهل اشهروزا، وإلى الجنوب منهم كان الكونيون. وخلد «نرام ـ سين» حملته الحربية على «اللولويو» في المنحونات الجبلية في إحدى مجازات جبال «قره داغ» المسمى «دربندي گاوور» (جنوب شرقي مجاز دربندي بازبان الكائن في الطريق إلى السليمانية من كركوك)(1). وقد نحث وجه الجيل المطل على هذا المجاز الجيلي مشهد يمثل إخضاع تلك الأقوام، حيث الملك انرام . سين بدوس على جثث قتلاهم، وهو لابس الخوذة الحربية ذات القرنين، سمة الألوهية ورمزها، ويبدو أن موضوع هذه المنحوتات الجبلية يكور مشاهد مماثلة تحتت في مسلة الرام \_ سين؛ الشهيرة المعروفة باسم المسلة النصر؟، وقد عثر عليها في مدينة سوسة (هاصمة بلاد عبلام)، حيث كانت من جملة الغنائم التي نقلها الميلاميون إلى بلادهم في أثناء غزوتهم التي قضت على الكشيين في بلاد بابل (القرن الثاني عشر ق.م)، وهي الآن من أنفس آثار متحف اللوقر في باريس، وتخلد انتصار المملك الأكدي على ملك «اللولويو» المسمى «سانوني»(<sup>(2)</sup>).

<sup>(1)</sup> حول منحوثات جيال فقره عامَّه انظر:

<sup>(1)</sup> I man history of Assurie (1928), P. M.

<sup>(2)</sup> Edmoss, in The Goographical Journal, (1925).

<sup>· :</sup> 起i (2)

De Morgan, MDP, I, (1900), 144ff.

Scheit, Ibid, III, 53ff. Parrot, Sumer, P 15-212-213.

وتشاهد في العسلة صورة «ترام ـ سين» وهي تطنى بكيرها على النشهد وقد تنكب الملك القوس وعلى رأسه تاج الألوهية ذر القرنين ويتسائل جيالاً شاهةاً ويدرس على جنت الأحداء.

وانتشر هؤلاء اللولوبو من مركزهم إلى الجهات الشرقية والغربية ومنها منطقة فزهابه (زهار) بالقرب من اسريبوله حيث وجدت منحوثة جبلية فيها صورة ملك اللولوبوه وكتابة تذكر اسمه بهيئة أآنر - بانيني بالخط المسماري واللغة الآكدية. وتوطدت سلطة انرام - سين في بلاد عيلام، وفرض على أحد السلوك العيلاميين السمى اخيتا مماهدة صداقة (الله وجدت في سوسة جملة مأثر بنائية تدل على نبعية بلاد عيلام إلى انرام - سين»، ومنها الآجر المختوم باسمه، وأسماء بعض الحكام الذين عينهم على عيلام مثل اليهر - موبي باسمه، وأسماء بعض الحكام الذين عينهم على عيلام مثل اليهر - موبي به تبعيه إلى الآكديين في عهد خليفة انرام - سين»، اشاركالي شري».

### مگان ودول الخليج:

لم يقتصر «ترام - سين» على تثبيت سلطانه في أرجاه الأسراطورية في الشمال رالشرق والغرب، بل إنه أراد أن يبرد لقبه الضخم الذي ابتدعه، أي الشمال رالشرق والغرب، بل إنه أراد أن يبرد لقبه الضخم الذي ابتدعه، أي ولملك الجهات الأربع، فسجل انتصارات مهمة في أقاليم العقليج والبحر العربي ولا سيما «مكان» (عمان) التي سبق ذكرها حيث دخلت في نطاق النفوذ الأكدي في عهد أسلاف «نرام - سين»، وجاه توطيد سلطة هذا الملك في «مكان» معززاً بنص كتابي جاء فيه اسم ملكها على هيئة اماتيوم، وذكر أيضاً في الأخبار التأريخية وفي نصوص القال من المهود المتأخرة، كما جاءتنا كسر من أواني حجر الرخام وهي منقوشة باسم فترام - سين» وفيها عبارة «فنائم مكان». ومع أن اسم مكان كان يطلق على منطقة عمان في المصور القديمة الا أن الاسم نفسه صار بطلق في المصور المتأخرة من تأريخ المراق القديم على بلاد مصر<sup>(2)</sup>، الأمر الذي يثير تساؤلاً محيراً هو: هل كان المقصود من قطر «مكان» وملكه «مانيتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع المقصود من قطر «مكان» وملكه «مانيتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع المقصود من قطر «مكان» وملكه «مانيتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع المقصود من قطر «مكان» وملكه «مانيتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع المقصود من قطر «مكان» وملكه «مانيتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع المقصود من قطر «مكان» وملكه «مانيتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع المنتم» في ههد نرام - سين بلاد مصر؟ ومع

<sup>(1)</sup> راجع حول هله المعاهدة:

Wi Hinz, «Elame Vertrag mit Naram - Sin» in ZA, 58 (1967), 66ff.

<sup>(2)</sup> راجم: . (1971), 445. (2)

أننا نستبعد أن يكون المقصود كذلك بيد أنه يجدر أن نذكر بهذا الصدد أن كسر أواني الرخام المشار إليها تضاهي الأواني المصرية المتقوشة بالكتابة من عهد الأسرئين الخامسة والسادسة الذي يقع ضمنه حكم افرام مسين.

### تهاية حكم اترام سين؛ وآخر ملوك السلالة:

كان انرام \_ سين ا آخر ملك قوي من ملوك السلالة الآكدية بل كان في الواقم، كما ذكرنا، أقوى ملوك هذه السلالة من بعد المؤسس، جده سرجون. وتذكر الأخبار المتأخرة (Chronicles) أن حكم الرام . سين، النهى بالاضطراب ونجمع الأعداء عليه. ومم أنه لا يمكن الجزم بأن حكم هذا العاهل انتهى بكارثة بيد أنه يمكن القول إن بوارد الأخطار كانت نعم أرجاء الأميراطورية من بعد موته فأدَّت إلى تحطيمها في عهد خلفاته الضعفاء، وجاءت الضربة القاضية على ما سنذكره من جانب جموع الكوتبين. ونتوَّه من بين ثلك الأخبار والقصص بالأسطورة المشهورة التي وجدت نسخ منها في مكتبة الملك الأشوري ﴿آشُور ـ بانيبال؛ (الفرن السابع ق.م)، وجاءتنا أيضاً أجزاه منها من العهد البابلي القديم (الألف الثاني ق.م)، ونسخة أخرى من اسلطان نبه في آسية الصغرى وبعضها باللغة الحثية(1). فتروى هذه الأسطورة الطريقة تدفق جموع ففيرة من المحاربين البرابرة الذين كانوا ذوى أجسام وهيئات غرية على عيثة الطيور الجوارح وقد زحفوا من الجبال الشمالية مكتسعين جميم الأقوام في طريقهم مثل الصوباريين؛ والكوتيين والمبلاميين وانحدروا إلى بلاد اسومر وآكده، وواصلوا زحفهم إلى مناطق الخليج مثل تلمون (البحرين) ومكان (عمان) وبلغوا إقليم املوخاه ولم تستطع جيوش انرام . سين؛ صدّ تقدمهم. وإلى هذه الأخطار الماحقة حلَّت بالبلاد كوارث أخرى كالجفاف والقحط والطاعون والطوفان. ومن الأخبار المتأخرة نصوص تجمل مجيء

<sup>(1)</sup> انظر ملخص الأسطررة:

Saggs. The Greatness That Was Rabylon, (1942), 419ff.

الكوتيين في حكم «ترام ـ سين» وأن الإله مردوخ هو الذي سلطهم لتدمير مملكه.

خلف انرام .. سين ا في الحكم ابنه المسمى اشار .. كالي .. شري ا (أي ملك كل الملوك). ويتميز حكم هذا الملك بكثرة ما جاءنا منه من السجلات التأريخية من بينها ثبت بأسماء السنين المؤرخ منها (Date-Formulae)، وهذا يمكننا من ترتيب بعض الأحداث المهمة بحسب تسلسلها التأريخي: فتذكر في مقدمة الأحداث المتي بدأ بها انهيار الأمبراطورية انفصال بلاد عيلام واستقلالها، ولم تكتف بذلك بل إنها هاجمت بلاد بابل، ومع أن الملك الجديد استطاع أن يطرد الميلامين إلا أنه لم يقلح في إرجاعهم إلى سلطته. وما كاد ينتهي من دفع خطر الغزر العبلامي حتى وجد نفسه إزاء خطر آخر من الجهات الغربية، من جموع الأموريين فقد جاء اسم سنة حكمه الثانية بأنها السنة التي تغلب فيها على الأموريين في مرتفعات ابسارا (11). وهذا أقام ما جاء إلينا من بوادر هجرات هؤلاء الأقوام السامية الغربية إلى سهول وادى الرافدين وسنراهم بعد أكثر من قرن يتدفقون هلى بلاد بابل ويقضون على أمبراطورية فأوراء. ويجدر أن نذكر بهذه المناسبة الشبه الراضح ما بين الأحداث التي وقعت في عهد الملك اشار . كالي . شري، وبين تلك التي صبت القضاء على أمبراطورية أور، على أن فشار ـ كالى ـ شري، استطاع أن يصدُّ جموع الأموريين، ولكن الخطر الأكبر جاء من جهة أخرى. ففي حادثة سنة أخرى يذكر هذا الملك أنه جرد حملة على الكوتيين، ويدعى الانتصار عليهم في سنة أخرى وأسر ملكهم المسمى اشارلكاب، (Sharlagab) ومهما كان نميب هذا الادعاء من الصحة فإن مولاء الكوتيين أفلحوا في نهاية حكم اشار . كالى ـ شرى، في شن هجومهم النهائي الكبير الذي قضي على حكم

<sup>(1)</sup> جل يسار (mun) أر «يسرى» الوارد في التصوص التسمارية يعرف الآن ياسم جبل «يشرى»، رهي مجموعة الدرتفعات المعتدة إلى الضفة اليمني من القرات أسفل الرقة وسيأتي الكلام على هذه المنطقة في أثناء كلامنا على الأموريين.

السلالة الأكدية. وفي وسعنا أن نستشف الفوضى السياسية التي أعقبت حكم اشار كالى شرى، والذي حكم 25 عاماً بحسب أثبات الملوك، من الأخبار المماصرة، نخص بالذكر منها العبارة الساخرة التي أضافها جامعو ثلك الأثبات من بعد حكم هذا الملك، وهي: •من كان الملك ومن كان خير الملك؟ ثم تعدد تلك الأثبات أسماء أربعة ملوك حكموا جميعهم ثلاث منوات، كانوا بالظل أشبه منهم بالحقيقة. والمرجع أن هجوم الكوتيين بلغ في عهدهم أوج شدته فاستطاعوا غزو السهل الرسوبي، ثم تذكر أثبات الملوك ملكين آخرين من السلالة الأكذية، خصصت لحكم الأول منهما المسمى فدودوه واحداً وهشرين عاماً والثاني المسمى أشواء دورله، خمسة عشر عاماً، ويبدو أن هذا الملك كان على شيء من القوة بحيث استطاع أن يبسط نفوذه على منطقة اشتونا(1)، وهنا تعترضنا مشكلة تأريخية في التوفيق ما بين الانتعاش الجزئي في حياة السلالة الآكدية وبين تسلط الكوتيين على البلاد، فلا معدى من الافتراض إزاء ذلك أن ذلك التسلط لم يعم البلاد بل إنه كان جزئياً، يؤيد ذلك بعض الحقائق التأريخية الأخرى التي سنشير إليها في كلامنا على المهد الكوتى، على أنه يجوز الانتراض أيضاً أن هذين الملكين الأكديين حكما تحت سادة الكوتين الاسمية.

### فترة الحكم الكوثي والسلالات التي قامت فيه:

كل ما يمكن قوله عن الكوتيين الذين قضوا على السلالة الأكدية إنهم كانوا من أقوام جبال الإجروس، المناخمة لحدود العراق الشرقية مع بلاد إيران. ولا يعلم على وجه التأكيد هل كانوا من الأقوام الهندية مالأوروبية، فإن أولتك الكوتيين لم يخلفوا وثائل مدونة بلغتهم، قلا يعرف عن لغتهم شيء سوى أسماء ملوكهم الواردة في أثبات الملوك السومرية، أما موطنهم الذي استقروا فيه فإنهم كانوا يجاورون اللولوبيين، الذين مبق ذكرهم، إلى جهة الجنوب، أي جنوب منطقة الشهرزور، التي كانت موطن أولتك اللولوبين الذي

المرجع في اسم هذا البلك أنه يدخل في تركيه اسم نهر ديالي القديم أي ادورل».

شمل أيضاً المناطق الجبلية جنوب الزاب الأسغل. واستمر ذكر الكوتيين في مآثر حضارة وادي الرافدين المدونة إلى المهود المتأخرة، حيث ذكر أحفادهم باسم اقرتوا في رسائل مدينة اماري الشهيرة (الألف الثاني ق.م)، وكثرت الإشارات إليهم في أخبار المحملات الآشورية الحربية. والجدير بالذكر بهذا العدد أن الجبل الذي استفرت عليه سفينة نوح الطوفان البابلي اأوتو \_ نبشتم جاء ذكره في ملحمة جلجامش باسم جبل نصير، ووصف هذا الجبل في المصادر الأخرى بأنه جبل الكوتين(1).

تخصص أثبات الملوك السومرية للكوتبين عشرين أو واحداً وعشرين ملكاً حكسوا (125) عاماً. ولا يعرف اسم أول ملوكهم، ولعله كان فشارلگاب، الذي ذكره الملك الأكدي فشار كالي شري، بأنه أخذه أسيراً. ويرجع ما سبق أن ذكرناه أن الملوك الأكديين الأربعة الذي ذكرت أسماؤهم من بعد عبارة أثبات الملوك الساخرة: فمن كان الملك ومن كان غير الملك، حكموا حكماً اسمباً في أثناه الحكم الكوتي، وأن الملكين اللذين جاها من بعدهم وحكما أمداً طويلاً نوعاً ما، استعادا شيئاً من الحكم الذاتي من بعد الفوضى السياسية التى خلفتها شدة الغزو الكوتي.

ومما يُقال هن هؤلاء الكوتيين بوجه عام إنهم كانوا برابرة، ولم يتركوا أثاراً محسوسة في ثقافة البلاد وحسيرة تأريخها العام، سوى أن عهدهم كان من الفترات العظلمة في تأريخ البلاد السياسي، على أن حكمهم في البلاد لم يكن عاماً شاملاً، فلم يسيطروا على جميع أضامها، ولعلهم، بعد التدمير الذي استتبع شدة هجومهم، انسحبوا إلى الجهات الشمالية من العراق ولا ميما منطقة كركوك، واختاروا مدينة «آرانجا» (كركوك) مركزاً لهم على ما يرجع.

<sup>(1)</sup> راجم البحوث الآلية من الكوتين:

<sup>(</sup>I) S. Dmith in Journal of Royal Asiatic Society, (1932), 294ff.

<sup>(3)</sup> Spoiser in Journal of The American Oriental Society, (1952) 9787.

<sup>(1)</sup> GADD in CAH. 1, Part 2, (1971) Chap. 19.

رمن الناحية الحضارية، انصهروا في بودقة حضارة وادي الرافدين، كما انصهر غيرهم من الأقوام ممن كانوا دونها في مستواهم الحضاري، مثل الكثبين في هصر لاحق، ومن أمارات ذلك الاندماج الحضاري أن أسماء ملوكهم باستشاء الأوائل منهم، تظهر عليها الصبغ الأكدية.

### السلالات المعاصرة لحكم الكونين ـ سلالة جودية (گردية):

تجعل أثبات الملوك المسومية حكم الكونيين، كطريقتها في السلالات الأخرى، السلطة الحاكمة الرحيدة في البلاد إلى أن تم طردهم منها بالقوة. ولكن هناك أدلة تأريخية مهمة على أن حكم الكونيين، كما ذكرنا، لم يعم البلاد كلها، وأن سيطرتهم بدأت بالتقلمي قبل أن يطردوا من البلاد. كما أن سلالات وطنية حكمت في البلاد في أثناء حكمهم، ذكر بعضها في أثبات الملوك، وبعضها لم يرد ذكرها فيها. فتذكر تلك الأثبات سلالة حكمت في الوركاء من بعد العهد الأكدي وقبيل فترة حكم الكونيين، وخصصت لها خصة طوك حكموا ثلاثين عاماً. والمرجع كثيراً أن هؤلاء الملوك حكموا معاصرين طوك حكموا أللا المالوك حكموا معاصرين المكونيين في أواخر السلالة الأكدية، على أننا لا نعرف أشياء يعتد بها عن أولك الملوك.

وفي منطقة الجش التي تبعنا ازدهار دولتها في عصر فجر السلالات السابق، قامت سلالة من الحكام السومريين ازدهرت في عهدهم هذه الدولة، ويعد عهدها انبعاثاً جديداً في اللغة السومرية والثقافة السومرية. وكان من ملوكها الأوائل الحاكم المسمى الوكال أو شمكال الذي يرجع أنه حكم في أواخر حكم الملك الأكدي درام سين وأوائل عهد الملك اشار كالي شري اوخلفه عدد آخر من الحكام في لجش عاصروا الملوك الكوتيين (1)، وخلفوا

المرجم أن ترتيب هزلاه المكام على الرجه الآتي: (1) لوكال أو شمكال، (2) بوزر ـ باماه.
 (3) قاور ـ أوتوه، (4) أور ـ ماما، (5) لوكال ـ باباه (6) أو ـ كولاه (7) كا ـ كوكك،
 (8) أور ـ باباه (9) جودية (كودية)، (10) أور ـ نتجرموه (18) أو كبي، (12) أور ـ كار،
 (10) نسختي (Nummahin).

مآثر مدونة، منهم «أور \_ بابا» الذي بلغ درجة من الاستقلال والازدهار بحبث استطاع أن ينجز مشاريع عمرانية مهمة رفي مقدمتها بناه المعايد ومشاريع الري، وظهرت في عهده مدرسة جديدة في فن النحت السومري رالأدب السومري بلغت ذروة ازدهارها في عصر اجودية» (گوديه)، وتشير الدلالة التأريخية إلى أن حكم «أور \_ بابا» تمدى حدود دولة المدينة، فامند إلى المدن المجاورة مثل مدينة «أور»، حيث عين اينته كاهنة عليا في معبد الإله القمر «ننا» فيها، كما يدل على ذلك الإناه الحجري المكتوب الذي وجد حناك.

وتعترض الباحث من بعد حكم فأور \_ باباة السالف الذكر مشكلة تأريخية في أي من الحاكمين التالين حكم قبل الآخر: گودية أو فنمخنية؟ وكان يظن سابقاً أن الثاني حكم قبل الأول، ولكن ورود اسم فنمخنية في مقدمة شريعة فأور \_ نموه، مؤسس سلالة أور الثالثة، على أنه أخضعه لسلطته تجعل فنمخنية السالف الذكر معاصراً لأور \_ نموه ونجعل حكم فكردية على فرض أنه جاء من بعد فنمخنيه يقع في عهد فأور \_ نموه ويلزم أن يكون تابعاً له، وهو أمر مستبعد لأن كل الدلائل التأريخية التي جميع أعماله وتصرفاته ولا توجد أية إشارة في نصوصه إلى أنه كان تابعاً جميع أعماله وتصرفاته ولا توجد أية إشارة في نصوصه إلى أنه كان تابعاً لأور \_ نمو بأي شكل من أشكال التبعية. كل هذا يجعلنا نرجع أن الذي خلف فأور \_ باباة في حكم دولة لجش كان فكوديةه، أي إنه حكم قبل فنمخنية السالف الذكر. ويجدر أن نذكر بهذا الصدد ما ذهب إليه بعض الباحثين حديثاً إلى أنه يوجد في سلالة لجش في هذه الفترة حاكمان باسم فكرديةه أن من بعده قبل عهد اللملك فأور \_ نمو».

انظر النشرة التي يصدرها معهد الدراسات الأثرية الألسائية في بغداد: Baghdader Milleritungen, Band, I, (1960), Table, No. 18.

ومهما كان الأمر فإن الكتابات المتنوعة التي خلفها كودية (1) تدل على نشاط واسم في حقل البناء والتعمير ولا سيما بناه المعابد وعلى نشاط تجاري كبير امتد إلى الأقطار المجاورة مثل بلاد الشام وبلاد عيلام والأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية ومنها إقليم امكانه (عمان) لجلب النحاس والأخشاب والأحجار وفي مقدمة ذلك حجر (الديورايت) الصلم، وخلف لنا كودية عدداً مهماً من تماثيله المنحونة من هذا الحجر. ولم تقتصر سجلات گودية على النشاط العمراني والتجاري بل ورد فيها أيضاً خير إرساله حملة عسكرية إلى إقليم اأنشانه، في بلاد عبلام. وقد طفت على تصوصه التأريخية تسجيل الأعمال التي اضطلم بها في تجديد معبد كبير آلهة لجش انتجرسوا، الذي سبقت الإشارة إليه في كلامنا على ديانة عصر دول المدن السابق، حيث معبده المسمى «أي .. ننوة (énimu) أي «معبد الخمسين»، ولعل هذه التسمية إشارة إلى الرقم المخصص لهذا الإله، إذ جرى المرف في ديانة حضارة وادى الرافدين على تخصيص أرقام لدرجات كبار الألهة فيها. ويستطيم الباحث أن يجد في القسم الخاص ببناء هذا المعبد من نصوص گودية أموراً مهمة عن طرق تشييد المعابد وما كان يقام من شعائر ورسوم دينية، والمعتقدات الدينية بوجه عام.

وإلى هذا تعدّ النصوص التي خلفها الكودية، بعثاً للأدب السومري، وهي أطول نصوص أدبية سومرية وصلت إلينا لحد الآن، وخير ما يعثل لنا اللغة

<sup>(1)</sup> عن نصوص اكردية اراجم:

<sup>(</sup>I) Thureau - Dangin, SAK.

<sup>(2)</sup> Marton, RISA.

<sup>(3)</sup> Maurice Price, The Great Cylinder Inscriptions of Guden.

<sup>(4)</sup> M. Lambert and Tourney in RB, 55, (1948), 403ff.

<sup>(5)</sup> L. Oppmheim in ANET, (1955).

<sup>(6)</sup> M. Lambort in RA, (1925) 81ff.

السومرية إبان نضجها(1)، وعلى هذا ينضح أن دولة لجش حافظت على المآثر السومرية والتراث السومري التي اشتهرت به في عصر فجر السلالات، وغم تسلط الأكديين الساميين وفترة الكوثيين المظلمة. ولما قامت سلالة «أور» الثالثة في أراخر حكم الكودية، كان الأدب السومري واللغة السومرية قد بلغا أوج نضجهماء وقد واصل ملوك هذه السلالة السومويون إحياه التراث السومري، كما سيأتي ذكر ذلك في كلامنا على هذه السلالة. وقد درّنت تصوص كودية الشهيرة على إسطوانات من الطين وعلى تماثيله المنحونة بالإضافة إلى النصوص النائية القصيرة. ولعله من العفيد أن نذكر ترجعة بعض الفقرات الطريفة في إسطوانة كودية المرقمة «٨٨»، وهي الإسطوانة الخاصة بتجديد معيد الإله النجرسوا: (في وسط المحلم كان رجل بلغ طوله ارتفاع السماء، ووزنه وزن الأرض... وكان يربض من يمينه ومن يساره أسدان. لقد أمرني أن أبنى له معبداً ولكننى لم أدرك رغبته ومراده. . . ثم ظهرت امرأة حرت في أمرها من تكون. كانت تمسك بيدها قلماً من معدن وهّاج، وباليد الأخرى لوح كتابة السماء المقدسة، وهي مستفرقة في تفكيرها. . . . ولما استيقظ گودية اضطرب وحار في تقسير الحلم، فالتجأ بلتمس العون من أمه الإلهة اكاتمدكه. ثم ركب القارب وقصد معبد الإلهة الانشةه، البصيرة بتعبير الرؤياء ففسرت «نانشة» حلمه بأن الرجل الذي رآه كان «تنجرسو»، والمرأة الإلهة انصاباه، إلهة القلم والمعرفة، ونصحت قانشة كودية أن يقدم إلى تنجرسو عربة مزينة بالذهب وحجر اللازورد، وأن الإله نفسه سينيته عن

<sup>(1)</sup> عن تصوص اكودية، راجع:

<sup>(1)</sup> Thureny - Dongin, SAK

<sup>(2)</sup> Berton, RISA.

<sup>(3)</sup> Maurice Price, The Great Cylinder Inscriptions of Gudes.

<sup>(4)</sup> M. Lambert and Tournay in Rdl, 55, (1948), HISE

<sup>(5)</sup> L. Oppenheim in ANET, (1955).

<sup>(6)</sup> M. Lambert m RA, (1925) 81ff.

هيئة المعبد الذي أمره بنائه. فعمل كودية بما أشير عليه، وبعد أن جمع أهل لجش وجعلهم كأنهم «أبناء أم واحدة» وأحل الملام والطمأنينة في كل بيت، نقض المعبد القديم وطهر المدينة: ٥طهر المدينة القديمة وأحاطها بالنار... وجمع الطين من كل موضع طاهر، وفي مكان مطهر صنع منه الأجر بالقالب. لقد اتبع الشعائر بجميع أمجادها، وطهر أسس المعبد محيطاً إياها بالتار، ومسح الدكة (المصطبة) بالبلسم المعطرة، وبعد أن أتم هذه التحضيرات الشعائرية جلب العمال والصناع من كل الأمكنة مثل بلاد عبلام. ومن مكان وملوخا جلب الأخشاب إلى مدينته كرسور. . كودية الكاهن الأعلى للإله نتجرسو فتح الطريق إلى جبال الأرز التي لم يصل إليها أحد من قبل وقطم الأرز بفؤوس ضخمة. . وكالثمابين الهائلة كانت أخشاب الأرز تطفو على الماء. . . ومن مقالع الأحجار التي لم يبلغها أحد من قبل فتح الطريق الردية»، وجمع الأحجار بكتل ضخمة... وجمعت للحاكم (كردية) المعادن الثمينة الكثيرة. فجلب النحاس من جبل النحاس اكماش، وجمع القعب من الجبال وكأنه التراب، واستخرجت الفضة من الجبال، والحجارة الحمراء من الملوخاة. وهكذا شرع كردية في بناء معبد النجرسو؛ الضخم، ويبدو أنه أتم بناءه نی مدی عام واحد.

# أمبراطورية سلالة وأون الثالثة،

### آوتو - حيگال وطرد الكوتين:

كان أحد الأمراء السومريين المسمى اأوتو \_ حيكال يحكم في مدينة الوركاء في أواخر المهد الكوتي، ولعله كان معاصراً لكودية السالف الذكر. وقد ذكرته أثبات الملوك السومرية بصفته مؤسس سلالة حاكمة في تلك المدينة، هي سلالتها الخاصة، وكان العلك الوحيد فيها وقد خصص لحكم سبع سنوات ونصف السنة، حيث انتقلت الملوكية، بموجب تلك الأثبات، إلى مدينة «أوره، وخلف لنا أوتو \_ حيكال نص كتابته التأريخية الذي يروي خبر طرده الكوتين وتحرير البلاد منهم، ولعل النص الأصلى نقش على مسلة من

الحجر<sup>(1)</sup>. وتعد هذه الكتابة من ناحية أسلوبها من أجود ما وصل إلينا من الأدب السومري في ههد انتماشه ونضجه منذ زمن الردية.

يبدأ هذا النص التأريخي بالقول: •إن أونو - حيگال محق الكونيين ثمايين الجبال القارصة وأعداه الآلهة الذين نقلوا ملوكية بلاد سومر إلى الجبال وملاوا البلاد بالشر . . . . ولما أن قرر الإله «أنليل» أن يمحوهم اختار أوتو \_ حيگال، ملك أوروك لتنفيذ إرادته . . . فصلى في معبد إلهته «أنانا» التي اختارته بدورها لتلك المهمة». ويستمر أوتو \_ حيگال في روايته المستعة فيخبرنا كيف جمع محاربي أوروك حوله وسار على وأسهم. وفي الموضع المسمى معبد «أيشور» خطب بالجموع فهتفوا له وفي اليوم المسادس من المسبرة وفي المكان المسمى «معبد ايلي \_ تبا» ، جاه إليه ضابطان من ملك الكونيين لمعلم لعرض الخضوع والتسليم ، ولكنه أبى ذلك على ما يبدو . وفي اليوم السادس التفى بجيش «تريقان» ، ملك الكونيين ، فهزمه ، وهرب هذا البيام السادس التفى بجيش «تريقان» ، ملك الكونيين ، فهزمه ، وهرب هذا البلك إلى إحدى المدن، ولكن أهلها قيضوا عليه وسلموه إلى أوتو \_ حيگال، فوضع قديه على رقب وأعاد بذلك علوكية «سوم» إلى أهلها .

وهكذا انتهت فترة تسلط الكوتيين في عهد آخر ملوكهم الريقانه الذي لم يحكم سوى أربعين بوماً بحسب أثبات السلوك. وقد خلدت حرب التحرير هذه في مآثر الأجبال التالية فذكرتها التنبؤات المخاصة بالفأل، مثل طريقة فحص الكيد، ومنها أن مشاهدة سنة أوعية صغيرة في الكيد الأل الملك تريقان الذي هرب من وسط جموعه، وسجل فأل أخر خاص بخسوف الفمر في الرابع عشر من شهر التموزه البابلي واقتران ذلك بنشوب ثورة على الكوتيين وسقوطهم (2). وهذه أولى ثورة تموزية في تأريخ العالم. ويوجد فأل طريف

<sup>(1)</sup> حول نص (أوثو ، حيگال) انظر:

RISA.; SAK.

Godd, Sumerica Randing Book (1934); Karmet, The Summun 121.

CAH., I, Port 2, (1971), P. Hall: (2)

آخر يتملق بنهاية حياة الأوتو \_ حيگال؛ نفسه في موته غرقاً وهو يشرف على بناه سد على أحد الأنهار.

#### 2 \_ سلالة دأوره الثالثة:

لم يتمتع البطل المحرر «أوتو - حيگال» في الحكم سوى فترة قصيرة من الزمن دامت سبع سنوات ونصف السنة، كما تنص على ذلك أثبات الملوك. والمرجع كثيراً أن هذه الأثبات التي سبقت الإشارة إليها مراراً قد دوّنت لأول موة في عهد هذا الملك، ثم أضيفت إليها سلالتا «أور» الثالثة و«ايسن» في النسخة الأخيرة التي جامت إلينا من عهد سلالة «ايسن» كما ذكرنا ذلك في الفصل الخاص بالنفيات والتحريات الأثارية. ولمل الدافع إلى وضعها لأول مرة نشأ من الروح المقومية المجديدة التي انبعثت عند السومريين من بعد نجاح حرب التحرير التي شنها «أوتو محيكال» على الكوتيين، فكان من مظاهرها تدوين تراث نظام الحكم المتطاول في البلاد وسلالاتها الحاكم المتطاول في البلاد

وبالإضافة إلى النص الذي دون خبر طرد الكوتبين وجد عدد من النصوص الكتابية الأخرى في «أوره وفي بعض المدن الأخرى المجاورة تشير إلى اعتمام الملك «أوتو - حبگال» بمدينة «أور» وجاء في أحدها اسم «أور - نمر» بصفته حاكم هذه المدينة من قبل أوتو - حبگال. كما ذكر في نصوص بعض المخاريط الطينية أن أوتو - حبگال عين الحدود ما بين «لجش» وهأور» وهذا يشير إلى تبعية هاتين المدينتين إليه. ولمله يصح الافتراض أن تسوية الحدود هذه كانت في صالح لجش، الأمر الذي أغضب «أور - نمو» حاكم «أور» وكان ذلك من بين الأسباب التي دفعته على المصيان والانفصال عن «أوتو - حبگال» على أننا نجهل سبر الأحداث التي رافقت استقلال عن «أوتو - مبگال» على أوتا حبكال وتفرده بالحكم وتأسيسه سلالة حاكمة شهيرة فيها» هي سلالتها الثالة موضوع كلامنا الأن.

#### أور \_ تمو:

رعلى هذا الوجه قامت سلالة أور الثالثة التي دام حكمها زهاه القرن الواحد (2112 ـ 2004ق.م)، وحكم منها خمسة ملوك<sup>(1)</sup>، أعيدت في عهدهم وحدة البلاد السياسية من بعد فترة حكم الكوتيين المظلمة، ولم يكتف ملوك هذه السلالة بإعادة الوحدة السياسية إلى البلاد بل إنهم وسعوا مملكة القطر بفتوحهم الخارجية، معيدين بذلك الأميراطورية الآكدية. وقد شملت تلك الفتوحات أجزاء مهمة من أنحاء الشرق الأدنى من بينها بلاد أشور وبلاد عيلام وسورية ووادى الخابور والباليخ والأجزاء الشرقية من آسبة الصغرى ومناطق الخليج المربي. ومن الملاحظات العامة التي يجب ذكرها عن سلالة «أورا الثالثة قبل إيجاز الكلام هن ملوكها أنها كانت نهاية حياة السومريين الساسية، إذ لم تنشأ منهم سلالات حاكمة أخرى بصفتهم طبقة حاكمة من بعد هذه السلالة. وسنرى في الفصل الآتي كيف تفرد الساميون في الحكم في العصر الذي ثلا سلالة اأوراء، أي العصر الذي سميناه بالعصر البابلي القديم حيث تدفقت في مطلعه هجرات جديدة من الساميين إلى وادى الرافدين، هم الساميون الغربيون أو الأموريون. ولكن على الرقم من اختفاء السومريين من المسرح السياسي نقد ظل تراثهم الثقافي واللغوي حبا إلى آخر أدوار حضارة رادي الرافدين تقريباً . والواقع أن التحول إلى السامية لغوياً وقومياً كان قد بدأ منذ قبام الدولة الأكدية، وأن قيام صلالة اأورا الثالثة السومرية لم يصد تيار ذلك التحول، ولمل أقصى ما استطاع أن يفعله ملوك تلك السلالة إهادة استعمال اللغة السومرية لغة للتدوين الرسمى، ولكن اللغة الأكدية (السامية) استمرت بصفتها لغة محكية لفطاع كبير من سكان البلاد والتدوين بها أيضاً في المناطق الأكدية. وإلى هذا ظهرت إمارات قوية من جانب ملوك اأور، على التوفيق والمصالحة مع السكان الأكديين ولعل أوضع مثال على هذه الظاهرة

 <sup>(1)</sup> هـم بالشرنيب: (1) أور - نصر (2112 - 2095)، (2) شوئكي (2094 - 2045)،
 (3) أمار - سين أو بور - سين (2046 - 2038)، (4) شو سين (2037 - 2029)،
 (5) أين - سين (2028 - 2008).

أن أولنك المغوك استعملوا اللقب المشهور: «ملك بلاد سومر وبلاد آكنه» وهو اللقب الذي أوجده الملك «أوتو - حيكال»، بالإضافة إلى لقبهم الخاص «ملك أوره» ولقب «ملك الجهات الأربع»، الذي ابتدعه الملك الآكدي نرام - سين كما ذكرنا، واتخذ الملوك الثلاثة الأواخر منهم أسماه سامية، إذ إنه إذا استثنينا اسم مؤسس السلالة «أور - نموه واسم خلفه «شولكي» اللذين هما اسمان سومريان، فإن أسماء الملوك الباقين منهم سامية كما بينا وهم: «امار - سين» أو «ور - سين» وهابي - سين».

يتميّز عهد ملوك هذه السلالة من ناحية المصادر بوفرة ما وصل إلينا منهم من نصوص وحقود تجارية وقانونية تعد بالألوف، ولكن المصادر الرسية، أي الكتابات الملكية، قليلة جداً بالمقارنة مع الصنف الأول من المصادر. فلم يأتٍ إلينا مرى عدد قليل من التصوص القصيرة الخاصة بملوك هذه السلالة، وأسماء الحوادث التي كانت تتخذ لتأريخ السنين أي ما سميناه (Date Formule).

تخصص أثبات العلوك للعلك «أور \_ نعو» حكماً دام ثماني عشرة سنة ، ابتداه من إهلان استقلاله عن «أوتو \_ حيگال» على أننا لا نعرف تسلسل الأحداث الخاصة بالسني الأولى من حكمه . وقد جاه في إحدى الثراتيل الديئة أنه طارد فلولاً من الكوئين كانوا محتين في إحدى جهات البلاد ، كما يذكر نفسه في مقدمة شريعته التي سيأتي الكلام عليها أنه أخضع حاكم لجش المسمى «نمخني» مما سبقت الإشارة إليه في القسم الخاص بالكوئين . ودوّنت إحدى الحوادث المؤرخ بها أنه مهد الطريق من «الجهات السفلى إلى الجهات الملبا» . أي إنه سار من «البحر الأسفل» (الخطيج) إلى البحر الأعلى (البحر المدوسط) .

رمن كتابات ملوك علم السلالة: RISA.SAK.

ركذلك: Ur Escavations : دركذلك

خول السرادث المؤرخ بها من عهد سلالة «أور» الثالك التلر: Unpaid on, REA, JE. (1938), 1368.

أما عن شريعة الأور .. نعوه الشهيرة التي وجدت منها نسخ غير كاملة في مدينة فنفره (1) فقد أفردنا لها بحثاً خاصاً في الفصل المخصص للشرائع في المجزء الثاني من هذا الكتاب. ومما لا شك أن عهد هذا الملك كان بداية تماظم سلطان الدولة وازدهارها الاقتصادي، فقد قام بمشاريع عبرانية ضخمة في عاصمته «أور» وفي مدينة الوركاء ونفر وفيرها من المدن المعظمة، كما تشير إلى ذلك النصوص القصيرة المدونة على مخاريط الطين (Clay Cones) تأمير إلى ذلك النصوص القصيرة المدونة على مخاريط الطين (عاملية «أنليل» أما تجديد معبد حارة «تمال» المائد إلى نظيل، زوجة الإله «أنليل» فقد اضطلع أما تجديد معبد حارة «تمال» المائد إلى نظيل، زوجة الإله «أنليل» فقد اضطلع بد ابنه وخليفته «شولگي». وشيد في مدينة الوركاء زقورتها المائدة إلى الإلهة «أنانا» (حشتار)، وحرم المعبد فيها، واضطلع ابنه «شولگي» بإكمال جملة مشاريع بدأ بها أبوه.

ووجه أأور - نموه نشاطه بالدرجة الأولى إلى إعمار عاصمت أأورة وأنجز فيها عدة مشاريع عمرانية كبيرة، وفي مقدمتها زقورة المدينة (برجها المدرج)<sup>(2)</sup>، الله يعتبر أقدم ما يمثل تلك البنايات العجيبة التي تفردت بها حضارة وادي الرافدين، ونعني بذلك الزفورات (جمع زقورة)<sup>(13)</sup>، إذ يعتبر الباحثون عهد سلالة أوره الثالثة الزمن الذي تطورت فيه هذه الأبنية إلى هيئاتها المعيزة المعروفة، من

<sup>(1)</sup> عن شريعة اأور . نموة واجع:

<sup>(1)</sup> Kramer and Falkenstein in Orientalia, 23, (1954).

<sup>(2)</sup> Selectritum in RA, (1955), 1698.

<sup>(3)</sup> Kramer, The Summans.

<sup>(4)</sup> Pinhelstein, in JCS, (1968-69), pp. ff.

<sup>(2)</sup> هن يرج اأورة انظر: Wooley, Ur BResvations, V, (1919).

وعن الأبراج المدرجة في حضارة رادي الرافدين بوجه عام:

Lenzen. Die Entwicklung Der Zikkurst. (1941).

A. Patrol, Les Ziggerets et Toer de Balei. (1949).

<sup>(3)</sup> لفظ الزقورة بايلي مأخوذة من مادة أو جذر يعني عملا، يعلوه (زثر أو سقر أو سقر).

بعد نشوه المعابد العالية التي كانت تقام فوق مصاطب في العصر االشبيه بالكتابي؛ (منتصف الألف الرابع ق.م). وتعاصر زقورة أور في الزمن زقورتا الوركاه وأريدو وكذلك زقورة «نفر». وتناز هذه الزقورات وبرجه خاص في عهد سلالة «أوره الثالثة بأنها مؤلفة من ثلاث طبقات، وقد ازداد عدد طبقاتها في العصور التأخرة سبع طبقات، وأشهر مثال على الزقورات من هذه الأدوار المتأخرة برج بابل الشهير الذي أصبع في العصر البابلي الحديث (القرن السادس ق.م) مكوناً من سبع طبقات.

وبالنظر إلى أهمية زفورة «أور» فيحسن أن نورد لها وصفاً موجزاً فنقول إن اأور \_ نموا شيد هذه الزفورة على أنقاض زفورة أقدم منها يرجح أن ترجم في زمنها إلى عصر فجر السلالات ولعلها نشأت قبل هذا الزمن. وقد جعل ﴿ أُورِ لَا نَمُوا هِيكُلُهَا الدَّاخِلَى مِنْ أَجِرِ اللَّهِنِّ، وَعَلَقَهُ بِغَلَافَ مِنَ الْأَجِر المشرى (المفخور)، ثخته (8) أقدام، وقد بني هذا الغلاف الآجري بملاط (Mortar) من القير(1) وتتألف الزفورة كما قلنا من ثلاث طبقات، قياس السقلي منها في قاعدتها 200×150قدماً (نحو 62,50×43متراً) وعلر ما بقي من طبقتها العليا (60) قدماً (نحو 20متراً)، وكان المعبد العالى نوق هذه الطبقة الثالثة التي لم يبنُّ منها الأن سوى معالم واطئة. وقد جند البرج في عهود الملوك المتأخرين، آخرهم «نيونيدس»، آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة، وقد جعلها هذا الملك على ما يرجع سبع طبقات، ولا تزال تشاهد هذه التغييرات التي أحدثها البونيدس. وبقي من البوج في وجهه الشمالي الشرقي السلالم الثلاثة التي كان يرقى بها إلى أهلى البرج، واحد في الوسط واثنان جانبيان يتصلان بالسلم الوسطى في الأعلى. وقد اضطلعت مديرية الآثار العراقية بعيانة البرج من عام 1959 إلى 1963 بتثبيت الجدران المتصدعة المتداعية وإعادة الأجزاء المتساقطة من السلالم.

 <sup>(1)</sup> ومن حنا منشأ الاسم المحلي لقايا «أوره التي تعرف باسم «المقير» أو «أور المقير»، والمحتمل كثيراً أن هذا أصل التسمية العربية للمنطقة «ذي قار».

ومما يلفت النظر في برج «أور» أن من ينظر إليه يشعر بجمائه ورشاقته المثانيين من التناسب في قياسات الجوانب وأوجه القاعلة المغلى. فمثلاً إذا أنمنا النظر من قريب في سطوح هذه الأوجه بدت لنا وكأنها على شيء يسير من التحدب أو الانتفاخ، وهي الخاصية المعمارية التي تسيزت بها الأبنية اليونانية ولا سيما الأحمدة، مما يطلق عليه مصطلح التحدب (1). وتقوم زقورة «أور» نوق دكة أو مصطبة وسط الساحة المقدمة المخصصة لمعابد المدينة ولا سيما معبد الإله القمر «ننا» (وكان يلفظ سابقاً ننار وهو سين في اللغة الأكدية)، وتحيط هذه الساحة بالمخازن ومساكن الكهتة ومعبد هذا الإله ورجته «نكال». واسمه بالسومرية «أي ـ كش ـ شر ـ كال» (E-gish-shir-gal). أما الزقورة فاسمها بالسومرية «أي ـ كش ـ شر ـ كال» (E-temen-wi-gus). وتشغل هذه المنطقة المقدمة النصف الشمالي من المدينة، وكان مجرى القرات القديم يم بمحاذاة الجانب الغربي من البرج.

ومما يُقال عن زقورة «أور» إنها من نرع الزقورات ذوات القواحد المستطيلة، حيث الطبقة الأولى السفلى قياسها 62,50×43 متراً كما قلنا، وارتفاعها 1 امتراً، وقياس الطبقة الثانية 66×26 متراً، وارتفاعها (6) أمتار ويقايا الطبقة الثانية 100 متراً، ولكن لم يبنَّ سالماً من ارتفاعها الأصلي سوى ويقايا الطبقة الثانية من الزقورة الأن (20) متراً، كما ذكرنا. وقد خلا أبر \_ نموه إقامته للزقورة في قطعة منحوتة من المحجر، لم يبنَّ سالماً منها إلا مشاهد جزئية أهمها مشهد صور فيه الملك وهو واقف بهيئة صلاة وتعبد أمام الإله المجالس على عرشه (وهو الإله القمر تنا) لتسلم الأوامر منه، ويشاهد في المشهد الأسفل الملك وقد تسلم الأوامر المقدسة في نشييد والزورة ومعها أدوات البناء مثل المخيط وحصا البناء.

<sup>(1)</sup> أي (Entanis)، وهو كما قلنا تحدب طفيف يجعل في الغالب في أبدان الأهمدة من أجل تصحيح خداع النظر الذي تبدر فيه الأهمدة أو الجدران مقدرة لو أنها شهدت وهي مسترية السطوح.

وبالإضافة إلى هذه القطعة المنحوثة وجد عدد من التماثيل النفيسة بعضها مصنوع من البرونز المسبوك وبعضها من الحجر، وهي تمثل الملك «أور به نمو» وخلفاه من أبنائه وهي منفوشة في الغالب بنصوص سومرية قصير باسم الملك والقابه وتسجيل بناه أحد الممابد.

ويأتي حفر الأقنية والأنهار وجداول الري من بعد مشاريع البناء من حيث تسجيلها فيما جاء إلبنا من كتابات فأور . نموة. وقد شغلت إقامة مشاريع الري جانباً مهماً من نشاط هذا الملك يسبب تدهور هذه المشاريع إبان فترة الحكم الكوتي المظلمة، فلزم على مؤسس سلالة فأوره الثالثة وخلفاته بذل الجهود المتواصلة لإعادة الرخاء والازدهار الاقتصادي إلى البلاد . فنقرأ في كتابة أحد المخاريط الطينية الذي وجد في الجشء (العملاء عبر حفر الملك فأور . نموه لنهر ري كبير اسمه اننا . كوكاله (Nanae Gugal) في الحدود ما بين منطقة لجش وفأوره، وأنه حفر له خزاناً كبيراً فكأنه البحرة. وفي كتابات مخاريط الطين التي وجدت في الموضع المسمى فدقدة (شمال شرقي الزقورة بنحو 1/ 2 أميل) نقرأ جانباً من أهمال الري في هذه المنطقة في إعادة انصال المدينة بنهر الفرات عند هذا الموضع، وتشيد ميناء وجدت بقاياه، لربط مدينة والهرو بالبحر (الخليم) عن طريق النهر.

# شولگى:

خلف فشولكي، أنه فأور منهو على عرش أور. وقد حكم زمناً طويلاً، في حدود الثمانية والأربدين عاماً، صرف معظم النصف الأول منها في إقامة مشاريع بنائية وعمرانية، وفي مقدمتها إكمال بناء جملة معابد وأبراج مدرجة فزقورات كان قد بدأ بها أبوه ولكن لم يستطع إتمامها، مثل

حول مشاريع الري التي قام بها «أور ـ نمو» وخطفاؤه انظر: CARL I, Part 2, (1971) , 9997.

 <sup>(2)</sup> يكتب اسم هذا البلك بالمقطعين Shel-Gi، ومن السحمل أن يترأ المقطع الأول أي Shel يهين Den
 فكرن فراءة الاسم «ووثكي»، علما كان يترأ سابقاً.

زفورة «أور»، والوركا»، وتجديد بناء حارة «تسال»، موضع عبادة الإلهة «تنليل» في مدينة نفر. وأصلح التقويم ووحده كما جعل الموازين والمكاييل على قياس واحد مطرد. ويجد الزائر للمتحف المراقي والمتاحف المالعية الأخرى نماذج من هذه الموازين المنقوشة بكتابة قصيرة باسم الملك ومقدار الوزن، وهي مصنوعة من الحجر في الغالب على هيئة البط، وقوسها ملتفة إلى الوراه.

وحدًا اشولكي، حدّو الملك الآكدي انرام سين، في استعمال لقب املك الجهات الأربع، وتوجد إمارات قوية على أنه بولغ في تقديمه إلى حد التأله والعبادة في أثناء حياته ومن بعد معاته. فكانت القرابين تقدم إلى تعاشله في أنحاء الأمبراطورية مرتين في الشهر، وسمى أحد شهور المنة في التقويم السومري باسم اشولكي المقدس! ولما مات دفن في قبر فخم شيد فوقه معبد لتقديم القرابين إليه وعبادته، ولا تزال بقايا هذا القبر والقبور الفخمة الأخرى العائدة لملوك سلالة ﴿أورا مِن الآثار البارزة في المدينة ، ولكن المنقبين وجدوها خالية معبوثاً بها، وقد انتهكت في أثناء الغزوات المدمرة التي قام بها الأموريون والعبلاميون. وقد وصل إلينا نحو ثلاثين ترتيلة دينية خصصت لهذا الملك، وقد خوطب فيها بتمجيد كأنه إله من الآلهة، وأنه تحدر من صلب الألهة مثل «لوكال نبدا» والإلهة «ننسون» اللذين كانا أيضاً أبوى جلجامش ولذلك دعى اأور \_ نموا في إحدى نلك التراتيل بأنه أخو جلجامش، وإلى ذلك ادعى اشولكي، بأنه ذو قربي بالإله الشمس اأوتو». وقد شيّد للملك معبد في مدينة الفرى. ومما أثر عن شولكي أنه أنثن فن الكتابة والأدب، ولعل هذا يسوغ الاستنتاج بأن الكثير من تلك المدائح والتراتيل التي وضعت لتقديسه كانت من نظمه؛ وتمتاز هذه التراثيل بأنها ذات أسلوب أدبى رقيع، يدل على ذلك ولع مدارس الكتبة من العهد البابلي القديم الذي أعقب زمن اأورا الثالثة باستنساخ بعض هذه القطع الأدبية، ويدخل ضمن ذلك الرسائل الملكية. وقد جاءت إلينا نماذج من هذه النسخ من كتبة مدينة انفراء، ولا سيما تراتيل شولگي وبعض رسائله ورسائل (ابي ـ سين»، آخر ملوك هذه السلالة<sup>(1)</sup>، وسيرد ذكر هذه الرسائل في موضع آخر من هذا الفصل.

ومما يقال عن ألواح الطين الخاصة بحكم اشولكي، إنها قليلة العدد من أراثل حكمه، ورجد معظمها في لجش وفي أور، وغالبها غفل من التأريخ قبل عام حكمه الرابع والعشرين. أما نشاطه الحربي والسياسي فنظهر بوادره ابتداه من منتصف حكمه، فنجد الحادثة المؤرخ بها عام حكمه الثامن عشر تسجل زواجاً سياسياً، بزواج ابنته من حاكم أحد الأقاليم العيلامية، المسمى ابرخشي، أو اورخشي، الذي قام بدور بارز في أحداث البدولة الأكدية. ويظهر من عام حكمه الرابع والعشرين نشاطه العسكري في الفتوحات الخارجية، مبتدئاً بالأقاليم الشمالية والشمالية الشرقية، بالإضافة إلى بلاد آشور، ومنها مدينة «آشور» ومدينة «أوربيلم» (Urbilum) (وهي أربائيلو، أربيل، الواردة في المصاهر الأشورية)، ومدينة السمورة (Simmurm) التي يرجع أنها تقع في منطقة بلدة «الثون كوبري»، هلى الزاب الأسفل، ومدينة اششره» (Shashram)، المرجم كثيراً تعبينها بالتل الأثرى المسمى اشمشارا)، وقد وردت بهيئة شوشرا في الألوام المكتشفة في الموضع من العهد الأشوري القديم (انظر الفصل الرابع). كما وجهت حملات مسكرية على قبائل «اللولوبو». أما في بلاد عيلام نقد ترطدت سلطة «أور» في عهده، ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى أقاليم الفرات الأرسط والأعلى.

ويتميّز عهد اشولكي، بوجه خاص وملوك سلالة أور الثالثة بوجه هام

حرل هذه التراثيل ومظاهر التأليه الأخرى راجع:

<sup>(</sup>i) Falkenstin und T.m. Soden, Surner. Und. Akkad. Hymnen Und Gehete, (1953).

<sup>(2)</sup> Falkenstein in JRAQ: (1960) 139ff.

وعن رسائل ملوك الروة: F. Ali, «Two Collections of Sumerius Latters» in Archiv Orientala. 33, (1965), 5297

Kramer, in Orientalia, (1953). Van Dijk in Sumer. 15, (1959), Jacoben in JCS, VII., (1953). Sollberger, Tests From Caseriform Sources, I., (1966).

من ناحية الوثائق المدونة بكثرة ما جاه إلينا من مختلف العقود القانونية والتجارية والسجلات الأخرى الدقيقة الخاصة بجميع أنواع الواردات والصرف والثورن الخاصة المختلفة، مما يتعلق بإدارة المعابد والمرافق والمؤسسات المائدة إلى الدولة. وقد أحميت هذه السجلات الإدارية والاقتصادية بزهاء مشرين ألف لوح، نشر القسم الأعظم منها (1) ولكنها ما زالت بحاجة إلى التحليل والدرس لاستخلاص النتائج منها عن الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والدينية.

ونختتم كلامنا عن اشوالكي، بالتنويه بأن شهرته لم تفتصر على الفتح وتنظيم إدارة الدولة وتفديه الذي بلغ حد العبادة، بل أضاف الكتبة إلى ذلك أنه كان أول موسيقار في المملكة، فكان يحسن العزف على ما لا يقل عن شماني ألات موسيقية، من بينها قيثارة وصفت بأنها ذات اللائين وتراًه، وآلة موسيقية سميت باسم أحد ملوك كيش القدامي هو اأور \_ زبابه (22)، الذي سبل أن رأينا كيف أن سرجون الآكدي كان ساقياً له ثم استفل عنه.

#### أمار برسين:

أمار مسين! أو بور مسين! أه بور السين الثالث من سلالة اأور؟ الثالثة، وقد خلف أباه الشولكي!، وحكم تسم سنوات، ومما يقال عن حكمه بوجه عام إنه سار على خطى أبيه في توزيع نشاطه بين البناء والتشييد، وفي مقدمة

<sup>(1)</sup> حول ألواح الطين في عهد سلالة فأوره الثالثة انظر السراجم الآتية:

L. Oppsheim, Catalogue of The Cuneilim Texts in The W.Eures Collection, (1948).
 Johnss and Sayder, Sumerion Economic Texts from The Third Dynasty of Ur. (1941).

<sup>(3)</sup> Finb, = IRAQ, (1938).

<sup>(2)</sup> في نص نشر حديثاً انظر: .(1971), 406-7 (1971) CAH., 1, Part 2, (1971)

<sup>(3)</sup> العينة الأولى من الاسم أي (أمار \_ سين) هي العينة السومية، ولكن يرجع كفلك أن يقرأ الاسم بهيئة (بور \_ سين) وهو الشكل الأكدي (السامي) وقد سيق أن ذكرنا أن السلوك الثلاثة الأخيرين من هذه السلالة كانوا ذوى أسماء سامية.

ذلك إقامة المعابد، وبين النشاط العسكري والسياسي، ولا سيما في الأقاليم الشرقية والشمالية الشرقية، وهي الأقاليم التي لم تخضم خضوعاً تاماً لسلطان أميراطورية اأوراء الأمر الذي اضطر الأمار . سين الي إرسال الحملات المسكرية منذ بداية حكمه، فقد سمى الحدث الذي انخذ لتأريخ هامه الثاني بأنه (المام الذي دمر فيه أمار مسين «أوربيلم»)، مجدداً بذلك ما قام به أبوه قبل نحو خمس سنوات. وأرخت المنتان المادمة والسابعة من حكمه بأحداث حربية في هذه الجهات، وذكرت مواضع ومدن سبق أن ورد ذكرها في عهد أبيه مثل الششرمة. أما في بلاد عبلام فبيدو أن الأحوال فيها استمرت هادئة مستقرة، وكذلك يقال بالنسبة إلى أرجاء الأمبراطورية الأخرى، وكانت الطرق ونظام المواصلات ممهدة ما بين العاصمة وبين الولايات التابعة لها. ولعل أبرز ما كان بتميز به نظام الحكم والإدارة في عهد عفه السلالة بروز السلطة المركزية وتعاظمها، ويتجلى ذلك في طريقة ارتباط الولايات التابعة بالحكومة المركزية ممثلة بالعاصمة فأوره حيث كان يحكم فيها حكام يعينهم ملك فأوره، وقد جاءت إلينا أسماء البعض منهم مثل حاكم آشور المسمى ازريقم الذي عين والياً على بلاد أشور في عهد الشولكي؟، وقد شيد هذا الحاكم في تلك المدينة ممبداً المعياة سيده أمار مسين». (1)، لأن هذا الملك قدس كذلك وبلغ درجة الألوهية مثل أبيه. وقد نعت في كتاباته بأنه «الإله الشمس الذي يهب الحياة إلى البلاد وقاضي البلاده. وشيد له قبر في مدينة اأوراه، بجوار قبر أبيه، وأقيم فرق اسرداب، اللحد معبد لعبادته وتقديم القرابين والصلوات إليه.

وعلى الرضم من قصر حكم اأمار ـ سينه، فقد قام بجملة مشاريع بنائية، ولا سيما في حقل تشيد المعابد كما نؤهنا بذلك من قبل. فقد خصص جهوداً كبيرة في إهمار العاصمة «أوره» وثلبها في ذلك المفينة المقدمة «تقر»، كما تشير إلى ذلك نتائج التنقيبات والنصوص المكتشفة. وشيد في مدينة «أريدو» زفورتها (برجها المدرج).

A. Gostas in JCS, (1947), 216 (1928), P. 131. : انظر : (1)

ولا يعلم على وجه التأكيد كيف كانت نهاية حياة اأمار مسين الوالديف ذكره بهذا الصند ما جاء في أحد نصوص الفأل من أنه امات على إثر عضة حقامه (1).

#### شو ۔ مین:

اشور سين (وكان يقرأ سابقاً كمل سين) الملك الرابع من سلالة فأرره الثائثة؛ وتذكر أثبات الملوك أنه ابن فأمار سين ولكن أولة تأريخية أخرى تشير إلى أنه كان أخاه. ودام حكمه تسع سنوات، شغلها مثل أسلافه في مشاريع البناء والتثييد والحملات الحربية، ونال مثلهم أيضاً نصباً من التقديمي والتأليه. ففي حقل البناء ظهر نشاطه مثل الملوك السابقين، في تجديد بناء المعابذ في المدن المشهورة. ودونت أخبار هذا النشاط فيما وصل إلبنا من نصوص مدونة، نذكر على سبيل المثال بناءه لمعبد الإله اشاراه في البنا من نصوص مدونة، نذكر على سبيل المثال بناءه لمعبد الإله اشاراه في واستملت فيه (9) ملايين آجرة كبيرة و(17) مليون آجرة صغيرة (2). وشيد له المحاكم النابع له المسمى فأتوريا في فأشنوناه (عاصمة المملكة المسماة المحاكم الناب من جامعة شيكاغو في منطقة ديالي (3).

وتشير الحوادث المؤرخة بها سنوات حكم اشو مسينه إلى توطيد الأمور واستتباب السلم في أرجاء الأميراطورية، ولكن لم يخل حكمه من نشاط عسكري ولا سيما الحملات الحربية التي وجهها إلى منطقة جبال الجروس»، واستطاع فيها دحر اتحاد أو تحالف من الدويلات الإيرانية (٤٠) كما أرسل الجيوش إلى الجهات الشمالية الشرقية في عام حكمه الثالث

<sup>(1)</sup> الظر: Goetze in JCS, (1947), 261, Nos 29-31 (1)

Sagn, The Greatness That Was Babylin, (1962), P. 57. (2)

<sup>(3)</sup> حول مذا المهد انظر: Frenkfort, The Climit-Sin Temple .

D. D. Edzard in Archiv Für Orienforschung, (1959-60), iff. (4)

لإخضاع الثائرين في المنطقة المسماة السمام، وفي سنه السابعة إلى الإقليم المسمى الإبشالي، وقد سجل التصاره في المنطقة الأولى في منحوتات وضعها في مدينة الفره، ولكن لم يعتر عليها وإنما جاءتنا أخبارها المدرنة من المهود التالية. وفي بلاد الميلام، عين اللهو . سين، حكامه في المدن المهمة. واشتهر في عهده شخعية مهمة مو حاكم لجش المسمى الأر يانا، الذي شيد لسيده الملك معيداً في لحبش، ووجدت له في هذه المدينة جملة أحجار أبواب (Door Socket) نقشت فيها ألغابه وتبعيته إلى الملك الشو سين، وقد عبد هذا الملك حاكماً عاماً (بالسومية السوكال ماخ») في الأقاليم الشرقية.

## بله الدفاع الأموريين إلى وادي الرافدين:

بدأت في حكم «شر \_ سين» بوادر اندفاع هجرات سامية جديدة من أنحاء بوادي الشام، وهم الأموريون أو الكنمانيون الشرقيون الذين قضوا على أمبراطورية «أوره في حهد آخر ملوكها المسمى «أبي \_ سين» وقامت على أنقاضها جملة دويلات من هؤلاء الأموريين، مما سنشرحه بعد قليل، فقد أرخت السنة الرابعة من حكم «شو \_ سين» بأنها المسنة التي شيد فيها «سور الأموريين» وسمي هذا السور أو الجدار: «مورق تدنم» أي السور الذي يصد الأموريين أو هي صفة من الأموريين أن «شو - سين» استطاع أن يعدد اندفاع الأموريين على طوال نهر الغرات، إلا أن هذا كان صداً مؤتناً. والمرجع كثيراً أن مذا السور شيد في موضع ما بالقرب من هيت (توثل أو دودل) وقد جاءت تفصيلات في موضع ما بالقرب من هيت (توثل أو دودل) وقد جاءت تفصيلات في رصف هذا السور في رسالة غير كاملة. واقتضى لإقامة هذا السور بموجب وصف هذا السور في رسالة غير كاملة. واقتضى لإقامة هذا الموار المخدق

لما من المفيد أن تورد نص العادلة المؤرخة بها السنة الرابعة من حكم اشو .. سين، بلفظها السومري:

Mu d Shu-d Soon Lugal Uri-ma-)Le bod mar-To mu-ri-iq ti-id-ni-im Mu-Du (Edzard, ZZR, F. 33).

الملاصق للسور، ويبدأ المسد الترابي من المنوضع المسمى قال «ابكلات» وأن طوله 26 ابيروه (البيرو ساعة مضاعفة) أي في حدود 275كم أو (170) ميلاً، وأن جمعل بدايته من الموضع المذكور أي «ابكلات» (وفي صيفة أخرى ابلاكات) يمكنا من تمين موضعه المحتمل بأنه لم يكن بعيداً من شمالي غربي بغداد، وأن القتال المذكور «ابكلات» يرجع أن يكون النهر الذي ورد ذكره في الأخبار المتأخرة باسم «بلاكربام» الذي يقال إن الإسكندر الكبير هو الذي حفره، ويقترن عادة باسم المدينة «بلوكات» التي يحتمل أنها بلدة الفلوجة. ولكن طول السد الذي قدر بتحو (170) ميلاً أطول بكثير من المسافة القصيرة ما بين الفرات ودجلة في منطقة الفلوجة، ولذلك فيرجع أن يكون طرفه الغربي عند بلدة الرمادي بالقرب من بحيرة الحبائية، والمطرف الشرقي عند التلال على ابن القلوجة ويفداد (17).

# اأبي ـ سين، وانهبار أمبراطورية أور:

كان «أبي \_ سين» آخر ملوك سلالة أور الثائشة، وقد خلف أباه 
«شو \_ سين» السالف الذكر، وحكم أربعة وعشرين عاماً كانت نهاية أمبراطورية 
أور التي دامت زهاء القرن الواحد (2112 \_ 2004ق.م) وقد عملت على 
انحلالها وانهيارها عوامل داخلية وخارجية منوجزها بعد قليل. أما الأحداث 
الاعتيادية التي سجلتها السنرات المؤرخ بها فتدور على أعمال البناء والتشبيد 
تخللها بعض الحملات العسكرية إلى الأقاليم الشمالية الشرقية، كما ظهرت 
بوادر المصيان والانفصال في الأقاليم النابعة من بلاد هيلام، وصنرى هذا 
الخطر يتطور ويتفاقم في غزو الميلاميين لوادي الرافدين، مضافاً إلى ذلك 
شجدد اندفاع الأقوام الأمورية بكثرة وشدة من المجهات الشمالية المغربية على 
طوال وادي الفرات، وقد لاقت هذه الأعطار المخارجية جبهة داخلية يعمها 
التفكك والانشقاق.

<sup>(1)</sup> حول هذا الدور انظر: . Godd in CAH, I, Pan 2. (1971), 610ff.

ولعل خير ما يوضع إمارات الانهبار والتفكك هذه في الجبهة الداخلية ونقدان سيطرة الملك المركزية على الأجزاء المختلفة من البلاد أن الكثير من هذه الأجزاء لم يلتزم باستعمال الحوادث الرسبة المؤرخ بها ، بل استعمل كل منها حوادث خاصة بها، ويمنى هذا في المرف السياسي في حضارة وادي الرافدين أن تلك المراكز والمدن نبذت احترافها بالسلطة المركزية، أي صلطة الملك وسلطة العاصمة أور. فإذا استثنينا العامين الأولين من حكم الملك البي .. سين اللذين سار فيهما أكثر المدن على الالتزام بالتأريخ الرسمي فإن تلك المدن بدأت منذ عام حكمه الثالث تستعمل الواحدة بعد الأخرى حوادث محلية خاصة بها للتأريخ منها، وبالإمكان منابعة هذه الظاعرة على ضوء دلالة ألواح الطين المستخرجة من مدن العراق القديمة. ففي منطقة الشنوناة انقطم، التأريخ بالحوادث الرسمية منذ هامه الثاني<sup>(1)</sup>، وفي مدينة اسوسة؛ (عاصمة بلاد هبلام) منذ عامه الثالث وفي لجش منذ عامه الخامس، وفي مدينة •أوما؛ (ثل جوخة) منذ العام السادس وفي مدينة انفرا التي كانت مصدر الاعتراف بالسلطة المذكية، منذ عامه السابع. وبالإضافة إلى هذه البوادر الدائة على انفصال المدن عن السلطة المركزية، تشير الأخبار المدرنة إلى تهاون حكام الأقاليم في إرسال الحيوانات الخاصة بالقرابين إلى معبد الإله (ننا) في أور منذ العام السادس من حكم الملك. وإذا رجمنا إلى نصوص الفأل والتنبوءات التي دوَّنت في العصور التالية وجدناها تشير إلى انحلال السلطة الداخلية وتمرد السكان على طاعة السلطة المركزية، وظهور العصيان والثورات(2)، كما أن المعاصرين والجيل الذي عاش من بعد سقوط اأورا عزوا سبب سقوطها إلى غضب الإله «أنليل» والألهة العظام الأخرى على مدينة أور وعلى إلهها «ننا» وملكها فسلطوا القحط والمجاعة والأعداء. وأشارت إلى ذلك قصائد الرئاء

رحن رئاء سقوط «اورا». «Kramar, in ANET»

Jacobsen, JCS, VII. (1950). : [1]

<sup>(2)</sup> حول تصوص القال انظر: .(1947) . Gorus, is JC3, I, (1947).

التي نظمت في رثاء مدينة اأورا ونبواات الفأل والرسائل، ولا سيما وسائل ا الشبي ـ ايراه التي سنتطرق إليها في موضع آخر.

إن ذلك الانهبار والانحلال الداعلين اللذين رأينا بعض بوادرهما حجل فعل الأخطار الخارجية التي يمكن حصرها في جبهتين: الأخطار التي ظهرت من بلاد عبلام في الجبهة الشرقية وتدفق جموع السامين الأموريين من الجبهة الشمالية الغربية. أما في بلاد عبلام فلم يستطع الملك "ابي ـ سين" أن يعيد إليه ولاحعا أو حيادها في المحاولات الحربية والسلعية التي بذلها، على الرغم من أن تحالفاً تم بينه وبين العبلاميين أيضاً، فإن هؤلاء العبلاميين لم يلتزموا أور وأسهموا مع الأموريين في تدميرها، والواقع أن تدمير مدينة "أور" تم على أيديهم، ويرجع أنهم أسروا العلك نفسه، وظهر خطل سياستهم تجاه "أور" وملكها عندما جاه دورهم بهجوم الأموريين عليهم وطردهم من البلاد ولا سيما طرد الحامية العبلامية التي تركها العبلاميون في مدينة "أور" وضم هذه المدينة والماكية العبلامية التي تركها العبلاميون في مدينة "أور" وضم هذه المدينة المحاكة «البسن" كما سنذكر ذلك بعد قليل.

أما الأموريون نقد بدأ انتفاعهم الجديد إلى يلاد وادي الراقدين منة السنة الخامسة من حكم «إي \_ سين» واستطاعوا اختراق خط الدفاع أو السور الذي شيده «شو \_ سين» ونزلوا على مدن السهل الرسوبي ينهبونها ويدمرونها . فانتهز معظم المدن الأخرى هذه الفرصة وانفصلت عن السلطة المركزية الضعيفة التي ظهر عجزها في صد هجوم أولتك الأموريين . وكان في مقدمة تلك المدن مدينة «ايسن» وكان حاكمها المدعو «اشبي \_ ايرا» الذي يرجع في أصله إلى مدينة ماري ثم دخل في خدمة ملك أور «أبي \_ سين» أبرز الحكام في هذه الفترة التي عمها الاضطراب والفوضى السياسية . وقد حقق طموحه أسياسي بتأسيس مملكة مستقلة كانت من أهم الدويلات التي قامت على أتقاض أمبراطورية «أور» في العصر البابلي القديم (مطلع الألف التاني ق م) وهو العصر الذي سنفرد له الفصل الآثي . م)

ولعل أوضع ما يمثل لنا الوضع الفاخلي المتدهور وموقف الكثير من الحكام التابعين إلى الملك وتقلبهم في ولائهم وانتهاز الفرص للانسلاخ والاستقلال وفي مقدمتهم فاشبى . ابراه السالف الذكر، ما جاء إلينا من نسخ الرسائل (١) المتبادلة ما بين ملك دأوره ربين اثنين من حكامه هما ١٥شبي ـ ايراه وحاكم منطقة اكزالوا في الجهات الشمالية من العاصمة اأورا ففي الرسالة التي أرسلها «اشبي \_ ايرا» إلى الملك حينما كان لا يزال في خدمته ما بين السنة الخامسة والثانية عشرة من حكمه، نقرأ نجاح هذا الحاكم في الحصول على كميات كبيرة من الحيوب أرسله الملك ليشتريها بالغضة بالنظر إلى شع الحيوب في العاصمة الأورا وحلول المجاعة فيها، ولكن الشبي . ايرا) لم يستطم إيصالها إلى أور لأن الأموريين الغزاة دخلوا البلاد وتغلغلوا فيها، فعمد هذا الحاكم على خزن تلك الحبوب في مدينة السن، وطلب من الملك في رسالته السالفة الذكر، أن يرسل مفناً كثيرة ليشحنها. وتنتهى الرسالة بتشجيعه للملك على الصمود إزاء الميلاميين الذين دب الضعف إليهم من جراء قلة مؤونتهم، كما طلب منه أن يمنحه السلطة في حكم مدينة اليسن، ومدينة انفرا ويظهر من الرسالة الجوابية التي أرسلها الملك إلى «اشبي ـ ايرا» أنه أقر هذا الحاكم على طلبه. وقد وجدت هذه الرسالة في أثناه تنقيبات جامعة شبكاغو في مدينة النفراء وتقف مما جاء نبها على مبلغ الخوف والهلم اللذين حلا بملك أور واستعداده لدفم أسعار الحبوب مضاعفة، ونراه يبدى غضبه على حكام الأقاليم التابعين له لأنهم لم يستطيعوا صد جموع الأموريين. وارتفعت أحمار المميشة ارتفاهاً فاحشاً في أثناء هذه الأزمات. ويوسعنا الوقوف على نوايا «اشبى ـ ايرا» الحقيقية وأنه كان يعمل لتحقيق مطامحه الشخصية في

 <sup>(1)</sup> يرجع عهد مقه الرسائل إلى السعر البابلي القديم. حول أصالة هفه الرسائل وترجعتها والتعليل -عليها انظر البحوث الأكنة:

<sup>(1)</sup> Jacobson in ICS, VII. (953), 30ff.

<sup>(2)</sup> F. Ali la Archiv Orientalni 33, (1965), ff

الاستقلال من الرسالة التي وجهها إلى ملك تأورا حاكم إقليم اكزالوا المسمى المرزر \_ نومشداه أو اليوزر \_ شولكيا وكيف أن الشبي \_ ايراا قد استقل في الواقع، وأنه كان يحاول ضم كزالو إلى المدن التي استقل بها. وفي جواب الملك على هذه الرسالة نجده بالغ الارتباك والضعف وأنه اعترف بحقيقة ثمرد الشبي \_ ايراا.

وهكذا نقف من هذه الوثائق وغيرها على الأسباب التي عملت على سغوط أمبراطورية «أورا وفي مقدمتها الموامل الداخلية التي مهدت للأعداء الخارجيين الانقضاض عليها. وستابع التائع السياسية الخطيرة التي استبعت اتهيار هذه الأمبراطورية من عودة القطر إلى وضع الاول المعدنا، وهي الدويلات التي قامت على أنقاض أمبراطورية اأورا من جانب رؤساء القبائل الأمورية ومشايخها. وكانت نهاية أور نهاية محزنة، ولم يتم للمدينة من بعدها قائمة فلم تظهر فيها سلالات حاكمة، كما انتهت حياة السومريين السياسية واتخذ مقوط أوراه وتدميرها موضوعاً للرئاء وقد جاءت إلينا جملة قصائد في ذلك (أ).

### موجز عن التنظيمات الإدارية والاقتصادية،

#### أد الملك وجهازه من الموظفين:

بالمقارنة مع قلّة المصادر المتعلقة بالأوضاع السياسية وقلة السجلات الملكبة الرسمية، جاءت إلينا من عهد سلالة «أور» الثالثة كما ذكرنا مصادر وفيرة عن الأحوال الفاخلية من الوثائل والعقود التجارية والاقتصادية والإدارية التي بدأت تتكاثر وتنضخم منذ منصف حكم السلك اشولگي، ومما لا شك فيه أن هذه الوفرة من الوثائل الاقتصادية والإدارية كانت تستارم جهازاً واسعاً من المسجلين والمحاميين والمشرفين والمديرين، وبعبارة أخرى إدارة مكتبية

<sup>(1)</sup> حول قصاك الرئاء التي نظمت بمناسبة سقوط أور انظر: (1) حول قصاك الرئاء التي نظمت بمناسبة سقوط أور انظر:

(بيروقراطية) ضخمة. والواقع من الأمر أن ولم الكتبة السومريين بالتسجيل والتنظيم وحفظ الوثائق كان ثراثاً متأصلاً ورثه كتبة سلالة فأورا الثالثة من المصور الماضية. ويمكن بوجه هام تصنيف جهاز الدولة الوظائفي ابتداء من درجاته السفلي إلى الأصناف الآتية:

أ ـ الكتبة والمسجلون أي ما يسمي بالسومرية "دب ـ سار" (Dub-Sar) وكان هؤلاء على مراتب ودرجات، ويضمنهم المحاسبون والموظفون الصغار<sup>(1)</sup>.

ب - ويأتي فوق هؤلاء طبقة من الموظفين أعلى درجة مثل مديري المشاغل والمصانع الخاصة بالقصر والمعبد، وكبار الموظفين المركلين بإدارة أملاك القصر والمعبد والكهنة والكاهنات وقواد الجيش وحكام المدن والأقاليم. وكان الحكام طبقة عليا من الموظفين، ويسمى الحاكم بالسومرية أنسي (Ensi) وبالبابلية فاشاكم (Ishshakkum) وقشكنا» (Ensi) الحاكم المسكري أو المقائد ثم يأتي في قمة الهرم الملك ومستشاره ووزيره الأعظم فسكال ماخه (Sukkal-Makh).

واستحدثت في زمن اشولكي، دوائر اقتصادية مهمة مثل دائرة المقابيس والمكاييل المسؤولة عن تنظيم الأرزان والمكابيل الرسمية المضبوطة ومراقبتها وقد ظل هذا النظام معمولاً به في الأدوار التأريخية التالية.

ولما ظهرت المملكة الموحدة الكبيرة واتسعت إلى أمبراطورية في المعمر الآكدي واستمرار ذلك في زمن سلالة «أور» الثالثة تعقدت إدارة الدولة واتسعت سلطات الملك فظهر الاتجاه الذي لاحظناه في هذين المهدين في تقديم الملك وتأليهه وأنه كان ممثلاً للألوهية في الواقع، أي القيام بوظيفة الإله نفسه. وتأكدت هذه الصفة الإلهية منذ منصف حكم شولگي، وكان من

حول وظيفة الكتبة انظر:

N. Schweider in Organism, 15, (1946), 64ff.

بين الموامل التي أدت إلى ذلك التطور في نظام الملوكية، أن الملوك بدؤوا منذ العهد الآكدي يعينون حكاماً على الأقاليم التابعة لهم. ولكن كان مثل هؤلاء الحكام في عصر فجر السلالات السابق لزمن الدرلة الأكدية يمثلون آلهة دول المدن التي كانوا يحكمونها ولما ظهر النظام الجديد بتميين الملك لمثل أولئك الحكام وحين تعدت سلطة الملك مقياس دولة المدينة إلى حكم المملكة الكبيرة والأمراطورية، استلزم ظهور نظرية أو مبدأ جديد في الحكم هى ألوهية هذا الملك لتنسجم مع اتساع سلطته ومع إمكانه تعيين حكام الدريلات والأقاليم المختلفة بحبث ينوب هؤلاء الحكم عن الملك ويمثلونه في السلطة مثلما كاثرا يمثلون الآلهة عصر فجر السلالات. ولعل أشبه نظام تأريخي نسوقه للمقارنة مكانة الأمبراطور الروماني عند ظهور نظام الأمبراطورية في تأريخ رومة وظهور نظام عبادته وإقامة المعابد له. وقد رأينا مما مرّ بنا سابقاً كيف شيدت المعابد لمعظم ملوك سلالة «أور» الثالثة وأقيمت لهم معابد جنائزية لعبادتهم وتقريب القرابين لهم من بعد مماتهم، كما في المقبرة الملكية الخاصة بملوك هذه السلالة في العاصمة فأورة. ولكن مع كل ذلك لم يصبح الملك إلها حقيقياً على خرار الآلهة المعروفين، لأنه كان ينقصه الكثير من سمات الألوهية المهمة وفي مقدمتها الخلود والقدرة المطلقة، فظل الملك إلى جانب تقديمه وهبادته الراعي الناس؛ الذين عهدت الآلهة رعايتهم إليه.

ومهما كان الأمر فإن الملك كان على رأس السلطة ومصدر السلطات والشرائع على الرخم من أن الشرائع مردها إلى أوامر الآلهة وإرادتهم من الناحية النظرية، كما جاء في شريعة مؤسس هذه السلالة «أور ـ نموه حيث انتدبه إله مدينته بناء على تفويض إلهي من الآلهة الأكبر منه، ليقيم المدل في البلاه ويمنع القوي من اضطهاد الفيميف وهي العبارة التي تتكور في شرائع المعراق القديم ابتداء من تشريعات «أوروكاجينا» وإصلاحاته التي تكلمنا عنها في الفصل السابق، ومن قبيل هذه الواجبات التشريعية أن يصدر الملك أوامره وإراداته تنظيم إدارة المعولة ومحاكمها وتعيين القضاة المتفذين لها، وبالإضافة إلى الشرائع التي تصدر من ملطة الملك العليا المستندة إلى إرادة الآلهة جعلت

القرارات التي تصدرها المحاكم أحكاماً ملزمة، أي سوابق قضائية يسار هليها في معظم الحالات. وقد وصل إلينا من عهد «أور» الثالثة نجر (150) لوحاً معظمها من لجش، وهي عبارة عن سجلات بالقرارات التي أصدرها قضاة المحاكم في شؤون مختلفة مثل الأحوال الشخصية والمداينات والبيوع وبعض الجرائم، وكثيراً ما كانت مثل تلك المرافعات تجري أمام الملك أو بتصديق منه (انظر الفصل الخاص بالشرائع في الجزء الثاني من هذا الكتاب).

#### ملاحظات على الرثائق الاقتصابية:

مع كثرة الألواح الخاصة بالأمور الاقتصادية والتجارية أن لعله بسبب كثرتها لم تستخلص منها النتائج النهائية فهي ما زالت بحاجة إلى الدرس والتحليل على الرغم من أن معظمها قد تم نشره كما ذكرنا، ولعل الملاحظات الموجزة التالية تكفي للتعريف بطيعة مثل هذه الوثائق:

وأول ما نذكر عن هذه السجلات الاقتصادية والإدارية اتباع طريقة خاصة في حفظها وتنظيمها. فكانت ألواح الطين توضع في صناديق أو أوجية من الفخار تسمى بالسومرية لايسان. دباء (Pisan-Dub-Ba) أي وعاه أو صندوق الألواح أو «الأرشيف» ويدهى الموكل بها رجل الأرشيف أو حافظ السجلات (بتصدر كلمة «لو» أي الرجل قبل العلامات المسمارية المذكورة) وكان يعلن في مثل هذه الصناديق التي يحتوي كل منها على صنف معين من الوثائن ألمحفوظة والسجلات بطاقة على هيئة لوح طبن صغير يدون عليه نوع الوثائق المحفوظة وتأريخها في بعض الأحايين. وإن قسماً كبيراً من الوثائق التي وجدت من عهد سلالة أور الثالثة يخص اقتصاد المعبد وإدارته وتواثم الفرابين التي كانت تقدم إلى معابد الألهة في أيام ومواسم معلومة، وكذلك سجلات مصروفاته إلى غير والموظفين أي الشؤون الخاصة بإدارة المعبد. وهناك السجلات المخاصة بالحكام والموظفين أي الطبقة الحاكمة، وعلى رأسها الملك وبلاطه ثم سجلات الطبقة الوسطى وطبقة الفلاحين وهامة الناس.

ويستنج من هذه الوثائل أمور مهمة عن الملكية الفردية وإمكان التصرف

بها بحرَّية من يبع وشراء وثيادل في المقارات والعبيد، كما ندرس منها معاملات المداينات والقروض بالحبوب والتمر والفضة. ويبلغ الفائض معدل عشرين بالمائة لقروض الحبوب ولا سبعا من أهراء القصر والمعابد، أما قروض الفضة فكان فائضها مرتفعاً يبلغ معدله نحو ثلاثة وثلاثين ونصف بالمائة. وتتضمن تلك الوثائل أحكام الإجارات للبيوت والأراضي الزراعية، وجاء نوع من إجارة الأرض أن يدفع المستأجر ثلث حاصل الغلة لمالك الأرض، وندرس في مثل هذه المقرد التجارية المختلفة الصيغ القانونية الدقيقة المتبعة في تدويتها وذكر القسم بأسماء الآلهة واسم الملك ثم أسماء الشهود، والمدون أو الموثق (كاتب المدل) والتأريخ الرسمي. وقد سبق أن نؤهنا كيف أن الملك سرجون الآكدي كان على ما يرجع أول من أدخل اسم الملك في قسم المقود.

والغالب أن عامة الناس كانوا يفضلون الاشتفال أجراء في الأراضي المائدة إلى الملك أو المعبد مقابل إعالتهم ودفع تكاليف معيشتهم تخلصاً من ثراكم الديون عليهم بفائضها الفاحش الأمر الذي كان يؤول في الغالب إلى عبوديتهم إذ الواقع التأريخي أن عهد سلالة أور الثائلة يمثل درجة عالية من نظام الدولة الرأسمالية أي رأسمالية الدولة عن طريق احتكار جهاز الحكم لمعظم وسائل الإنتاج الزراعي والنشاط التجاري والصناعي، أما ما يسمى بالقطاع الخاص في عرف الاقتصاد الحديث فكان أصحابه كما نؤهنا معرضين إلى الأخطار والهلاك، كالإفلاس والأبلولة إلى العبودية.

وبالإضافة إلى التروات الناتجة من المحاصيل الزراعية كان اقتصاد الدولة يعتمد كذلك على طائفة من الصناعات اليدوية ولكن بهيئة جماعية، حيث المشاخل أو المصانع المائفة إلى الدولة والمعابد، مثل مصانع طحن الحبوب وكانت هذه من الحرف المختصة بالنساء تقريباً وقد جاءتنا سجلات طريقة عن عدد من هذه المطاحن وعدد عمالها وحساباتها وأجور عاملاتها التي كانت تدفع في الغالب على هيئة مواد عينية غذائية. ونذكر أيضاً صناعة

الصوف والنبيج، وقد اختص بها كذلك النباء في الغالب، ويدخل ضمن هذه الصناعة المهمة صبغ الأنسجة، وكانت صناعة النبيج صناعة ضخمة وذات أساليب ومصطلحات فنية معقدة ويلحق بها صناعة الخياطة. وكانت البشائع المصدرة إلى الخارج من هذه الصناعة غدر أرباحاً طائلة للدولة. ومن الصناعات المهمة التي يمكن الوقوف عليها من هذه السجلات صناعة الجلود والخمور بأنواعها الكثيرة المستخلصة من التمور والكروم، وصناعة بناه السفن والنجارة والبناه وصناعة المعادن، مثل النعاس والبرونز والفضة والذهب ولم يظهر استعمال المحديد بعد. ثم صناعة الجواري والحصر من القصب والحلفاء على نحو ما بلاحظ الآن في العراق. وكانت تربية المواشي ومصائد الأسماك من مصادر الثروة المهمة منذ أبعد المهود وازدادت ازدهاراً في زمن سلالة أور من مورد ذكرها باسم ابوزورش دكانه (في الموضع الذي يعرف الآن باسم دريهم جنوب مدينة نفر ببضعة أميال) فقد كانت مركزاً كبيراً لحظائر الماشية العائدة إلى ملوك ملائة أور منذ عهد الملك الموقع.

الفصل السابع

العصر البابلي القديم

•

السلالات البابلية الأخرى

#### تعريف وتمهيده

يطلق اسم العصر البابلي القديم على الفترة الزمنية الواقعة ما بين نهاية سلالة أور الثالثة التي مر الكلام عليها (في حدود 2004ق.م) وبين نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 8594) وتأسس الدولة الكثية أو سلالة بابل الثالثة. وسترى أن أبرز ما يميز هذه الفترة الطويلة من تاريخ المراق القديم (وقد دامت زهاء أربعة قرون) من الناحية السياسية والسكانية تدفق عجرات الأموريين من بوادي الرافدين وقيام عدة دويلات متماصرة ومتحاربة ظلت حتى السياسي في وادي الرافدين وقيام عدة دويلات متماصرة ومتحاربة ظلت حتى قيام الملك البابلي الشهير احمورابي؛ (سادس ملوك سلالة بابل الأولى) ورضه الوحدة السياسية (في حدود 1763ق.م. وهو العام الذي قضى فيه على سلالة لارسة)، وبعبارة أخرى عادت البلاد في هذا المهد إلى نظام دول المدن الذي كان أول نظام سياسي ظهر في حضارة وادي الرافدين في المصر اللذي على هذا المهد الجديد اسم دعصر دول المدن الثاني وأدلك فيصح أن نظلق على هذا المهد الجديد اسم دعصر دول المدن الثاني وأدلى.

<sup>(1)</sup> وبهذا المعنى سماه الباحث (أزارد) ربالألمائية «Coulochen Zell» وهو مصطلح استعماء الباحثون الألمان في تاريخ وادي النيل أو ما يرادف المصطلح الإنجليزي «العصر المترسطة أو العصر الوسيط (Intermediary Period) وهي الفترة التي تفصل ما بين مهد ما يسمى في تاريخ مصر بالمملكة القديمة (عصر الأحرام) وبين عهد الأسرتين الحادية عشرة—

بأسماء أخرى منها عصر «أيسن ولاوسة» وبوجه خاص القسم الأول من هذا المصر الذي دام زهاه القرئين ونصف القرن والذي حكمت فيه جملة دول مدن أشهرها وأقواها سلالتا «أيسن» و«لارسة» البثماصرتين، ويعقب ذلك قيام حمورابي (1792-1750ق.م) وقضاؤه على دول المدن وعودة نظام مملكة القطر، وهو الشطر الثاني من العصر البابلي القديم.

## هجرات الأموريين،

وقبل أن تتكلم عن الدويلات المختلفة التي قامت في هذا العهد ينبغي التمهيد لذلك بإيجاز هجرات الأقوام الأمورية إلى وادي الرافدين، لأن تلك المهجرات. كما قلنا هي التي أسفرت عن قيام دول المدن في هذا العصر، وكانت إحدى الظواهر المهيزة له.

لقد سبق أن تكلمنا بإيجاز عن الأموريين (1) وهجراتهم في الفصل المخاص بمقدمة هذا الكتاب، فالأموريون كانوا من أكبر الأقوام السامية التي استوطنت أجزاء مختلفة من بلاد الشام منذ أبعد عصور التأريخ، ويميل الباحثون حديثاً إلى إطلاق اسم الكنمانيين على تلك الأقوام وتقسيمهم إلى كنمانيين شرقيين وهم الأموريون، وكنمانيين غربيين أو فينيقيين على الأتوام السامية التي توطنت في الأجزاء الساحلية من بلاد الشام.

والثانية حشرة، وحل فيه معل مبلكة القطر الواحدة حكم دويلات التبلاه وأمراه الإلطاع، أما
 بالتسبة إلى تاريخ العراق القديم فيحتبر الباحث المذكور حصر فجر السلالات (2000 م
 2370 ق.م) المصر التتوسط الأول والعهد البابلي القفيم موضوع كلامنا العصر المتوسط الثاني، وأجم كتابه المرموز له: \$228.16

<sup>(1)</sup> فأموروه (Amuru) الصيغة الأكدية (السامية) للتسبية السومرية فعار ـ تره Mer - Tu وكان عقا الصطلح في استعمال سكان وافي الرافقين بالإضافة إلى إطلاقه على حولاه الأقوام ذا مدلول جغرافي هندهم يعني الغرب وبلاد الشام أيضاً. كما استعمل الاسم فعارتوه لإطلاقه على الإل النخاص بالأموريين. حول ورود هذا المصطلح في المصور التاريخية المختلفة انظر: 223,30 ff.

ومم أن سبل هجرات الأموريين إلى وادى الرافدين بدأ على أشده منذ حكم الملك النواء مين، ثالث ملوك سلالة اأورا الثالثة، ونتج عنه تحطيم أمبراطورية عدَّه السلالة في عهد آخر ملوكها المسمى قابي .. مبين ا كما مر بنا ، بيد أن هؤلاء الأقوام لم يكونوا جدداً في انصال سكان وادى الرافدين بهم والتعرف هليهم، فقد ورد ذكرهم في الأخبار والقصص منذ مطلع الألف الثالث ق.م. بصفتهم بدواً مخربين الا يعرفون سكني البيوت ولا الزراعة والحبرب ويعتملون في قوتهم على الشخراج الكما من البادية ويأكلون اللحم نيئاً، ولا يعرفون كيف يدفنون موتاهمه(١١)، ونجد الأموريين في الأخبار التاريخية ببدؤون في الواقع تهديدهم لوادي الرافدين في زمن الملك الأكدي «شار كالى . شرى» الذي هزمهم في إحدى مستوطناتهم المهمة في الهضاب أو المرتفعات المسماة جبل فيساره، كما تطرفنا إلى ذلك في أخبار الدول الأكدية. والجدير بالتنويه عن الكره والعداء اللذين يسودان الإشارات التاريخية الواردة عنهم في تصوص حضارة وادى الرافدين أنهما لم يكونا وليدين عن نعرة أو بغض قومي، بل إنهما مظهر من مُطَّاهر احتقار الحضارة للبدارة أر المداء المأثور بين الحضر والبدو، سواء كان أهل هذه الحضارة من السومريين أم من الساميين الذين هم والأموريون من أرومة واحدة. على أن مجيء عولاء الأموريين إلى وادي الرافدين ما بين عهدي اشار ـ كالي ـ شرى، و اشو ـ سين؟ لم يكن على هيئة موجات كبيرة بل على هيئة تسلل من أفراد وجماهات صغيرة عاشوا في وادي الرافدين جنوداً مرنزقة أو عمالاً وأجراه، ثم كانت هجراتهم الضخمة إبان حكم «ابي ـ سين» آخر ملوك سلالة أور الثالثة كما بينا، فقضت عليها وقامت منها دويلات المهد البابلي القديم. ومم أن بلاد الشام الداخلية كانت برجه عام مراكز لمستوطنات القبائل الأمورية بيد أن

<sup>(1)</sup> حول الأساطير الشاصة بالأموريين وأسطورة زواج الإله «مارتره انظر: Krasser, The Sumerians (1963) Sumarian Mythology

E. Chera, Summin Epict and Myths, (1934), Nos. 58-112

الموجات التي انحدرت إلى بلاد وادي الرافدين جامت بالدرجة الأولى من البرادي الكائنة إلى شمال غربي الفرات: بادية الشام وبادية المراق ومن أعالي الفرات وشمالي ما بين النهرين، وقد سبق أن ذكرنا أن المصادر المسمارية خصت المرتفعات المسماة جبل ابساره بأنها موطن الأموريين الذين احتك بهم سكان وادي الرافدين، ومنها نزحوا إليه. فيذكر لنا مشلاً الملك الأكدي اشار كالي شريء السالف الذكر أنه غزاهم في تلك المرتفعات التي يمكن تحديدها ما بين تدمر ودير الزور، وتمند من شمال شرقي تدمر إلى الفرات ووردت تلك المرتفعات في أخبار حضارة وادي الرافدين بهيئة ابسلاه ووردت تلك المرتفعات في أخبار حضارة وادي الرافدين بهيئة ابسلاه

والجدير بالذكر عن الهجرات الآمورية أنها لم تنقطع في اندفاع أو موجة واحدة كما أنها لم تنحصر أو تقتصر في استيطانها على السهل الرسوبي من وادي الرافدين، بل يمكن القول إنها تجزأت إلى فترات زمنية منذ نهاية الألف الثالث إلى المنتصف الأول من الألف الثاني ق.م، وإنها انتشرت في جملة مستوطئات من أنحاء وادي الرافدين وأجزاء بلاد الشام الأخرى. فبالنسبة إلى وادي الرافدين يمكن التمييز بين موجئين كبيرتين على الأقل جاءتا في فترتين من الزمن وامتوطئت في أجزاء مختلفة من العراق. فالموجة الأولى جاءت في أواخر سلالة «أوره الثالثة أي في عهد الملك قابي ـ سين» أو قبيل ذلك في زمن الملك السابق المسعى «شو ـ سين»، وهي التي قفت على ثلك السلالة وانسيس جملة سلالات أشهرها سلالة «أسنونا» أيضاً. وبعد زماء القرن الواحد على هذه الهجرة الأولى مسلالة «اشنونا» أيضاً. وبعد زماء القرن الواحد على هذه الهجرة الأولى انحدرت من جهات القرات الأعلى والأوسط جماعات أخرى من الأموريين الموادي الرافدية المينات أو سلالات اشهرها سلالة بابل الأولى التي أسسها «سوموآيم» كما قامت منهم حاكمة أشهرها سلالة بابل الأولى التي أسسها «سوموآيم» كما قامت منهم حاكمة أشهرها سلالة بابل الأولى التي أسسها «سوموآيم» كما قامت منهم

Odb in AJSL, Vot, LV P.73ff.

<sup>(1)</sup> انظر: 84mrd, ZZB, P.35

إمارات أخرى في سيار والوركاء و هموده وغيرها من المدن، ولكنها لم تظفر من النجاح والاتساع على النحو الذي حصلت عليه سلالة بابل التي تفردت بحكم البلاد على ما سنين بعد قليل.

أما المناطق التي استرطنتها تلك القبائل الأمورية في بلاد وادى الرافدين فكانت، بالإضافة إلى السهل الرسويي، أي بلاد سوم وأكد التي أقاموا فيها. سلالاتهم الحاكمة، في جهات الفرات الأوسط، ولا سيما منطقة ماري (تل الحريري الآن) ومنطقة عانة (خانة أو خانات القديمة)، ومنطقة شرقي دجلة، ومنها إقليم الشنوفاء ويضمنها البلاد التي ورد ذكرها باسم ايموت ـ بعلى الله التي يحدها من جهة الشرق المنطقة الجبلية ويخترقها نهر ديالي. واسم ايموت بعل، أطلق على إحدى القبائل الأمورية، وكثيراً ما جعل في المصادر المسجارية مرادقاً لمصطلح «أمورو»، كما أطلق على الدويلة التي تأسست في هذه المنطقة. ومن الممكن تعليل استيطان الآموريين في هذه المنطقة شبه الجبلية والمتاخمة لبلاد عيلام وإبران بأن جماعات من الأموريين لم تجد مجالاً لانحدارها جنوباً مع الفرات إلى السهل الرسويي فعيرت البادية شرقاً واستوطنت شرقي دجلة. وكانت الدويلة التي قامت في هذا الإقليم تحت نفوذ الميلاميين السياسي في فترات معينة، ونشأت صلات كثيرة بينها وبين الدويلات الأخرى المعاصرة. وسترى كيف أن ملكها المسمى اكودر مابك، استطاع أن يحتل دويلة الارسة؛ وينصب ولديه اورد ـ سين؛ و اربم ـ سين؛ ملكين عليها بالتعاقب.

وما دمنا في ذكر هذه القبيلة الأمورية فيحسن أن ننزه بأسماه القبائل الأخرى ولا سيما المشهورة منها، مثل قبيلة فأمنانم، (Ammanum) التي ورد ذكرها في كتابات ملك الوركاء من هذا العهد، أي اسين ـ كاشده<sup>(2)</sup> الذي

يمني امم القبيلة فيموت بعل؛ رمات الآل ابعل؛ ويكتب بصورتين: Yamut - Bal أو Emuthal.
 مول هذا الاسم انظر: A. Gorter in 2CS IV 72M.

<sup>(2)</sup> من تصوص اسين . كلاشه انظر: 8 -154 RISA: SAK; 22B 154 - 8

لقب نفسه في بعض نصوصه بأنه ملك «أمنانم»، الأمر الذي يشير إلى أن فرعاً من هذه القبيلة استوطن منطقة الوركاء، واستوطن قرع آخر من هذه القبيلة في منطقة «سبار» (أبو حبة)، بحيث سميت هذه المدينة في بعض النصوص «مدينة الأمانيين» (1).

وذكرت قبيلة «أمنانم» مع قبيلة آمورية أخرى اسمها «يخرورم» أو ايحرورم» في رسائل مدينة ماري الشهيرة (2) وقد استوطنت منطقة دجلة الوسطى ما بين الزاب الأسفل وديالى، واستوطن فرع منها في منطقة سپار، وباسم هذا الفرع سميت المدينة «سپار بخروم». ومن القبائل الأمورية المشهورة القبيلة التي ورد ذكرها باسم «خانبين» أو «حانبين» التي استوطنت منطقة (خانقه أو «حانق» (هانة أو خانات) المذكورة في رسائل مدينة «ماري» حيث انتشرت هذه القبيلة من عانة إلى منطقة ماري على الفرات الأوسط. وقبيلة أخرى جاه اسمها على هيئة «سوتو» (Sutium) استوطنت غربي الفرات

وهناك ظاهرة غربية في أمر هؤلاء الأموريين، تلك هي أنهم على الرخم من كثرة قبائلهم التي استوطنت وادي الرافدين وقيام سلالات حاكمة منهم، لم تحل لفتهم أو لهجتهم السامية الغربية محل اللغة الأكدية (السامية الشرقية في المراق) التي رأيناها نعم وادي الرافدين منذ العهد الأكدي وتزيح بالتدريج اللغة السومرية بصفتها لغة التدوين. وبدلاً من أن يدون هؤلاء الأموريون بلغتهم انخذوا اللغة الآكدية التي يطلق عليها البابلية القديمة في هذا العهد (العهد البابلي القديم)، غلم يصل إلينا من السلالات الأمورية الحاكمة أية نصوص مدونة بلغتهم باستثناء أسماء الأعلام الكثيرة ورجحان أن اللهجات نصوص مدونة بلغتهم باستثناء أسماء الإعلام الكثيرة ورجحان أن اللهجات

<sup>(1)</sup> انظر: 228, P.106 (1)

<sup>(2)</sup> حول القبائل الأمورية الراردة في رسائل (ماري) انظر:

Kunner, Les Nomades en Mesopotamis au Temps Des Rois De Mari (1957).

اختلطوا بالساميين القدامى، على أنه دخل بالإضافة إلى ذلك عدد من الكلمات السامية الغربية وبعض الآلهة السامية الغربية مثل الآله «مارتر» والآله «دگان» (دجان أو داجون في التوراة) وإنه الرعد والزوابع بأدده أو «حدد»، وبهيئة فيشكر» (shkur) أيضاً والآله «سومو» و«حمو» و«عمو» كما يظهر في أسماء عدة ملوك من سلالة بابل الأولى مثل «حمورابي» و«عمى ـ صادوقا» ومثل المارك والأعلام مثل «سومو ـ لئيل» ومثل لفظ «ايل» الماخل في أسماء بعض الملوك والأعلام مثل «سومو ـ لئيل» و«أبو»، أو «ابي» (الآب) مثل «أبي ـ سارة» (من ملوك سلالة بابل الأولى ايضاً».

### السلالات الحاكمة 🃜 العهد البابلي القديم،

سبق أن تكررت الإشارة إلى قيام هنة سلالات حاكمة من القبائل الأمورية التي استوطئت وادي الراقدين من بعد القضاء على أميراطورية الوره. وقبل أن نتناول الكلام على أشهر هذه السلالات نعدد قيما يأتى أسمامها:

- (1) سلالة اليسنا، ومؤسسها النبي ـ ايراه (2017 : 1794).
  - (2) سلالة الأرسة؛ رمؤسسها اليلائم؛ (2025 ـ 1763).
    - (3) سلالة «اشترنا»، (2000؛ ـ 1761ق.م).
      - (4) بلاد آشور (2000؟ . 1760).
      - (5) سلالة المارية (1850 . 1761).
- (6) سلالة بابل الأولى، ومؤسسها «سومو \_ آبم» (1894 \_ 1595).
  - (7) سلالة الوركاء، ومؤسسها فسين . كاشده (1860 . ؟).
    - (8) سلالة دير .
- (9) سلالة املكيتم، وسلالة ايموت بعل، وسلالة مدينة اسپار، وغيرها.

# سلالة رأيسن، ،

مر بنا في كلامنا على نهاية سلالة اأورا علاقة أخر ملوك هذه السلالة بمؤسس سلالة اليسنا، اشبى - ايرا، وكيف أن هذا كان في أصله من مدينة هماري، أما في خدمة ملك فأوره، ابي ـ سين أو أنه التحق بخدمته من بعد ذلك، وكيف أنه اغتنم فرصة اضطراب الأحوال في أمبراطورية «أوراه، من جراه تدفق الهجرات الآمورية، فاستفل عن ملك أور وأسس في مدينة «أيسن» (1) سلالة مستقلة منذ العام الثاني عشر من حكم «ابي - سين»، وبدأ يؤرخ بالأحداث الخاصة بحكمه (2). وقد قام حكمه زهاء ثلاثة وثلاثين عاماً، رضم إلى مملكته بالإضافة إلى مدينة أيسن والأراضي التابعة لها مدناً أخرى أهمها مدينة فأوره وتوابعها، حيث استطاع أن يطرد العيلاميين منها، ومدينة انفراء ومنطقة لجش والأجزاء الجنوبية ومن بينها سواحل الخليج. وكانت «أيسن» أهم سلالة في المهد البابلي القديم في سعة رقعتها ونشاط ملوكها ومآثرهم التي خلفوها، وقد تفوقت على السلالة المماصرة، أي سلالة الاوسة، المجاورة لها والتي سيأتي الكلام عليها، على الرغم من أن نهاية "أيسن" كانت على يدهاء من جانب ملكها المسمى أريم - سين؛ في العام 1794ق.م، فزالت من الوجود، واستمرت سلالة لارسة المنافسة لها في الوجود إلى زمن حمورابي، حيث تلقت الضربة القاضية بدورها على يده (1763ق.م). وحكم في سلالة أيسن سبعة عشر ملكاً أولهم كما قلنا اأشبي ـ ايران، وأخرهم الدامق ـ البشوة (1816 ـ 1794ق.م.).

<sup>(1)</sup> تقع بقايا مدينة فأيسن في الطول المسماة الأن فايشان بحريات على بعد نحو 16 مهاد جوب فري فقره. وأوقدت في حقة العام (1973) جامعة مهرنخ الألمانية بعثة للتقيبات في المدينة، حيث بدأت موسم عملها الأول.

<sup>(2)</sup> راجع الحوادث الدؤوخ بها الخاصة بحكم الطف ااشيى - ايراء التي تشرها مؤلف هذا الكتاب في مجلة اسومراه، السجلد الرابع (1948)، القسم الإنجليزي، وراجع التعليقات المهمة على أحداث هذه القترة في:

Jacobeth, in JCS, VII, (1953), 42ff.

استمرت سلالة «أيسن» في الازدهار والنوسع ولا سيما في مهود العلوك الأربعة الفين خلفوا السؤسس «أشبي - ايرا»، وقد عسل الملكان الأولان اللفان خلفاه وهما «شو - البشو» و «أشمي - دكان» على مد رقعة الملكة إلى الخليج، من بينها فلمون» أو «دلمون» (البحرين)، كما امتدت شمالاً إلى منطقة «سيار» وبهذا سيطرت على نصف بلاد أكد وسومر تقريباً، بالإضافة إلى ما سجل عن ملوكها الأوائل من نشاط تجاري خارجي بإقامة علاقات تجارية رامعة مم الأقطار المجاورة.

وكان مؤسس السلالة النبي - ايراه يعتبر مملكته وربئة لسلالة الوره وربئة السومريين بوجه عام في ملوكية البلاد سومر وأكدا، ويتجلى ذلك في تعلق ملوك هذه السلالة بالثقافة السومرية، وسار الكثير منهم على حقو ملوك وأوره في القابهم وأسلوب الحكم في بلاطهم وألقابهم، وتأله بعضهم على غرار ملوك الوره ونظمت التراثيل في مديحهم (1)، كما لقبوا أنفسهم ملك أور، وملك سومر وأكد، وكانت اللغة السومرية اللغة الرسمية تقريباً لهم، كما يدل على ذلك الكتابات الملكية التي جامت إلينا من ملوكهم، والجدير بالذكر أن كثيراً من القطع الأدبية السومرية التي وجدت في مكتبة مدينة الغراة قد ألفت أو استنسخت في هذا السهد ولعله بطلب من ملوك سلالة اأيسنا، ولهذه أو استنسخت في هذا السهد ولعله بطلب من ملوك سلالة اأيسنا، ولهذه الأسباب على ما يرجع يمكن أن نعزو إصدار نسخة جديدة الأثبات الملوك السومريين بحيث تضمت أسماء ملوك هذه السلالة ولكنها لم تذكر أسماء ملوك السلالات الأخوى المعاصرة. وبعد حبن من قيام سلالة اأيسن، شرحت عجرات ثانية من الأقوام الأمورية إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من المراق وتجع زعماء بعض القبائل في تأسيس كيانات سياسية لهم، من بنها سلالة وتجع من بنها سلالة المن وغيرهم من وتبعل الأولى الشهيرة التي سيأتي ذكرها فاضطر ملوك سلالة أيسن وغيرهم من بنها سلالة المن وغيرهم من

<sup>:</sup> Jäi (L)

Hallo, «Royal Inscriptions of the Barty old Subylonian Period» in Bibbotheka Orientalis, 18, (1961). 4 ff.

السلالات الأخرى إلى إقامة الحصون للمبل على صد الدفاع هذه الهجرات الجديدة. ومهما كان الحال فإن سلالة اليسن، استبرت في الازدهار إلى أن بدأت المتاعب والأخطار مم الدويلة المجاورة أي سلالة «لارسة» التي كانت تنافسها وتنازعها السلطة على البلاد وظهر النزاع الحاد في عهد ملكها الخامس المسمى قلبت ـ مشتارة (1934 ـ 1924ق.م) الذي اشتهر بإصدار شريعته الخاصة التي سبقت شريعة حمورابي الشهيرة بنحو قرنين من الزمان وقد دونها باللغة السومرية الأمر الذي يعزز ما ذكرناه من تملق ملوك هذه السلالة باللغة والثقافة السومرية. وكان البت - عشتارا يعاصر ملك الأرسة المسمى اكتكونما الذي كان على شيء كبير من المقدرة والدهاء بحيث استطاع أن ينتزع مناطق مهمة تابعة إلى أيسن مثل اأورا و الجشا وادعى الملوكية على بلاد قسومر وأكداء، وبذلك رجحت الكفة في صالح الارسة؛ ولا سيما من بعد سيطرتها على المناطق المتاخمة للخليج وهي المفتاح المهم للتجارة الخارجية، واستمر توازن القوى في صالح الدولة المعادية، بحيث استطاع ملكها المسمى اسوموابل؛ أن ينتزع المدينة المقدسة انفرة من ملك اأيسن، المعاصر المسمى اليرا ـ ايميتي، (الملك التاسع 1868 ـ 1861ق.م). ويجفر أن ننوُه بمناسبة ذكرنا لهذا الملك بالكيفية التي مات بها، مما يتعلق بما يسمى في تاريخ حضارة وادى الرافدين الملك البديل (1)، وفحواها أن عرف القوم جرى أنه ني حالات توقم حدوث خطر بالمملكة بحسب تنبؤات الفأل ولكي لا يتمرض إليها شخص الملك المقدس كان ينصب ملك بديل لدنم الشرعن الملك الحقيقي، فيتوج ويحكم طوال فترة الأخطار، ثم ينحى هن الحكم عند زوالها. وفي حالة «ابرا ما يسيني» السائف الذكر تذكر لنا التواريخ البابلية (٢٠ ما حدث بالعبارة التالية: الكي لا تنفرض السلالة الحاكمة عين الملك اابرا ..

<sup>: )</sup> عن نظام اللملك البديل، وبالبابلية (Pukh - Sharri) انظر: (1)
Frankfort, Kingship and The Gods, (1955), 262 ff.

<sup>(2)</sup> انظر: Ring, Bobylouin Chronicles, II, 12ff.

ابميتي، البستاني المسمى «انليل ـ باني» بدلاً منه على العرش، ووضع التاج الملكي فوق رأسه. ولكن «إبراء ايميتي» مات بدلاً منه على أثر تناوله الحساء. أما النليل ـ باني؛ فلم يتخل عن المرش بل صار ملكاً حقيقياً». وليس من المستبعد أن الملك الحقيني مات مسموماً لعله على يد ذلك المطك البديل، الذي حصل على عرش المملكة واستمر في الحكم طوال عشرين عاماً. ولكن مملكة اأيسن؛ استمرت في التدهور في حين أن السلالة المعادية الارسة؛ كانت في تعاظم مستمر وصادف في حدود هذا الزمن تبدل في حكمها من بعد موت ملكها المسمى فضلى ـ أدده (في عام 1834ق.م) في أثناء حربه مع سلالة بابل التي سيأتي ذكرها فتدخل في شؤون المملكة حاكم إقليم ابموت .. بعل المسمى اكودر . مابكة، وهو الإقليم المناخم لبلاد فيلام، ما بين دجلة والمرتفعات التي يمر منها نهر ديالي، كما مر ينا. ويشير الأسم العيلامي لهذا الحاكم إلى أن مملكته كانت تحت نفوذ العيلاميين، وجاء من بين ألقابه أنه دأبو الأموريين، وبعد استبلائه على مملكة الارسة، نصب على حرشها أبته المسمى (ورد ـ سين؛ أما هو فظل يحكم في إقليمه الخاص. . وبتولى فرود ـ سين، عرش لارسة ازدادت قوة وسلطاناً. وبعد أن حكم زهاه الأحد عشر عاماً (1834 ـ 1823) خلفه على هرش لارسة أخوه المسمى (يم ـ سين؟ الذي حكم أمداً طوبالاً واستطاع القضاء على سلالة «أيسن» في عام 1794ق.م وبهذا زالت دولة من الدول المهمة المتنافسة في مطلم المهد البابلي القديم، وانحصر النزاع الآن بين الارسة، وبين سلالة بابل الأولى، في عهد حمورابي الشهير الذي خلف أباه «سين ـ مبلطه بعد عامين من القضاء على سلالة «أيسن»، وظل الخصمان القويان، حمورابي و «ربع ـ سين» يتربص أحدهما بالآخر طوال 30 عاماً، كاتت الغلبة في نهاية الأمر لحمورابي الذي فضى على دول المدن الأخرى ونفرد بزعامة البلاد وسيتكرر ذكر هذه الأحداث في كلامنا على سلالة بابل الأولى.

#### سلالة لارسة،

إنَّ مَا ذَكَرِنَاهُ مِنَ الأَحِدَاثُ الْخَاصِةُ بِسَلالِةٌ "أَيْسِنْ" شَمِلْتِ السَّلالَةِ المنافسة لارسة(١)، ولذلك فسنقتصر في كلامنا عن هذه السلالة حلى ملاحظات أخرى موجزة، ومنها أن هذه الدويلة المعاصرة لسلالة اأبسن! كانت كما قلنا من دول المدن الكثيرة التي قامت في العهد البابلي القديم على أثر هجرات القبائل الآمورية التي مر ذكرها، وكان مؤسسها المسمى البلائم! شيخ إحدى تلك القبائل، وقد استطاع أن يؤسس مملكته ويحكم في لارسة (2025 ـ 2005ق.م) في حدود الزمن الذي أقام فيه «اشبي ـ ايرا» مملكته في أيسن (2017 \_ 1985ق.م) وحكم من سلالة لارسة أربعة عشر ملكاً، وكان إبان حكم الملوك الأربعة الأوائل من سلالة اأيسن، دون هذه السلالة في السلطان والقوة، ولكن بدأت كفتها ترجع منذ قيام ملكها المخامس المسمى اكتكونم؛ (1932 ـ 1906ق.م) المعاصر للملك الخامس من سلالة اأيسن؛ أي البت \_ مشتار؛ (1934 \_ 1924ق.م)، واستمرت الارسة؛ في التعاظم واتساع الرقعة على حساب سلالة «أيسن» المنافسة لها، إلى أن قضى عليها آخر ملوك لارسة المسمى اربع ـ سين؟ (عام 1794ق.م)، فاتحصر النزاع بين هذا الملك وبين حمورابي، سادس ملوك سلالة بابل الأولى حيث تم القضاء على سلالة الارسة، عام 763 اق.م، كما ذكرنا.

### مملكة اشتوناه

ومن الدويلات المهمة التي قامت في العصر البابلي القديم مملكة الشنوناه في الأراضي الخصبة في المثلث المحصور ما بين دجلة وديالي

<sup>(1)</sup> مر ينا في كلامنا على تاريخ التحريات الأثرية أن يقايا مفينة لارسة تعرف الأن باسم «الستكرة»، على بعد نحو ™ مبلاً شمال خربي الفهرانية، وقد تحري فيها الأثاريون «توشيون فترة قصيرة (1933)، ثم استأخوا التحري في السنوات الظيلة الباضية ولا زالت التحريات مستمرة إلى حال التاريخ انظر: (1932) 1848 AM (1933). (1933)

وسفوح مرتفعات الزاجروس؛ شرقاً، وسبيت نسبة إلى مركزها أو عاصبتها المسماة الشنوناه (تل أسمر الآن)، التي سبق أن تكلمنا عنها في القصل الخاص بعصر فجر السلالات حيث ازدهرت في هذه المنطقة حضارة وادى الراقدين منذ أواخر العصر الذي أطلقنا عليه فالحجريء المعدنية (Chalcolithic)، فقد رأينا كيف أن التحريات التي قامت بها جامعة فشيكاغوا (المعهد الشرقي) (1930 ـ 1937) قد كشفت من نتائج مهمة عرفتنا بحضارة وادي الرافدين في عصر فجر السلالات، حتى أن هذه التسمية وتقسيمات هذا العصر إلى الأطوار الثلاثة التي تكلمنا هنها استندت بالدرجة الأولى إلى تلك النتائج. ولما أن قامت الدول الكبيرة في العصر الأكدي وفي عهد سلالة أور الثالثة كانت هذه المنطقة من أغنى الأقاليم التابعة لهما. وبالإضافة إلى المراكز الرئيسة التابعة إلى هذه المنطقة التي هددناها سابقاً، مثل تل أسمر وخفاجي وأشجالي وتل أجرب وغيرها ظهر من تحريات مديرية الآثار أن هناك جملة مراكز أخرى مهمة تمتد إلى مدينة بفداد الحالية ولا سيما ضواحيها الشرقية، مثل تل حرمل في منطقة تل محمد أو ما يسمى الآن بقداد الجديدة، وقد أظهرت التنقيبات التي أجريت في الموضع (1945 \_ 1962) نتائج مهمة في معرفتنا بحضارة وادي الرافدين في العصر الذي نتكلم عنه الآن، أي العصر البابلي القديم(1)، وقد تين من النصوص المكتشفة فيه أن اسم الموضم القديم اشاديم، وكان من بين المراكز الإدارية المهمة التابعة إلى مملكة الشنونا، من بعد استقلالها في نهاية سلالة الأوراه الثالثة. ووجدت في تل حرمل مجموعات كثيرة من ألواح الطين (ما بين 4000 و5000 لوح) المتنوعة في محتوياتهاء مثل العقود والوثائق النجارية والقانونية والاقتصادية والمعاملات

 <sup>(1)</sup> حرل تفاتيج هذه التنقيبات التي أشرف طبها مؤلف هذا الكتاب انظر مجلة المومرة المنجلة.
 الثاني (1946) والمجلد الرابع (1948). وهن الشريعة المكتشفة في ثل حرمل وتعيين الموضع بالأسم القديم اشاديه انظر:

A. Goetze, The Laure of Eshnunna (1956)

وهن الرسائل المكتشفة فيه راجع اسرمره، المجلد 14 (1960) القسم الإنجليزي.

الأخرى والرسائل، وجعلة ألواح رياضية مهمة، ونسخة من الشريمة المائلة إلى مملكة «اشتونا»، التي يرقى زمنها إلى أوائل العصر البابلي القديم (في حدود 1900 ـ 1850ق.م)، ونسبت عند اكتشافها إلى أحد ملوك المملكة المسمى «بلالاما»، ولكن ثبت أن هذه النسبة غير مؤكفة أو غير صحيحة. وإلى جانب الأهمية الخاصة بمحتريات الألواح المكتشفة في تل حرمل، فلها أهمية خاصة ناشئة من كونها مؤرخة بحوادث رسمية خاصة بسني حكم الملوك في اشنونا، وقد حتر من بين الألواح المهمة على ثبت بالحوادث المؤرخ بها المخاصة بحكم الملك المسمى «اباليل» الثاني (1).

ومن المواضع المهمة التابعة إلى مملكة «اشنونا» التل المسمى تل الفياعي وقد تحرت فيه مديرية الآثار (1960 ـ 1963)، وهو قريب من تل حرمل السالف الذكر، ووجدت فيه أيضاً مجموعة مهمة من ألواح الطين المدونة بمختلف المعاملات والشؤون الحياتية، من بينها بضعة ألواح رباضية مهمة (2)، وتبين من دراسة هذه الألواح أن اسم تل الضياعي القديم كان بهيئة «اوزارز لولو» أو «زارلو» أو «زرا لولو»، ووجد في الموضع معبد صغير شيد لعبادة إله المدينة الذي ورد اسمه في الألواح المكتشفة بهيئة «لا صميم» (ويكتب هذا الاسم في بعض الألواح بالعلامة المسارية هماه معلامة التأليه).

إن موقع دولة «اشتونا» الجغرافي الذي حددتاه بالنصبة إلى بلاد الرافدين، من مجاورتها لبلاد عبلام وبلاد آشور، وبلاد آكد في الوسط جعلها ذات أهمية خاصة في تاريخ حضارة وادي الرافدين، بالإضافة إلى تأثرها الحضاري والاقتصادي من الجهات الشمائية والشرقية، وببلاد سومر وأكد من الجنوب، حيث تأثيرات حضارة وادي الرافدين تلتقي بالتأثيرات الثقافية الأتية من الجهات الأخرى، ولذلك تميزت حضارة هذه المملكة بخصائص محلية أسماء بالإضافة إلى طابع حضارة القطر العامة، فمن هذه الخصائص المحلية أسماء

<sup>(1)</sup> تشرها المؤلف في سومره المجلد الخامس (1948).

<sup>(2)</sup> انظر مجلة سومر (1963).

بعض الآلهة، وعلى رأسها كبر الآلهة البسمي الشياكة، الذي يطابق بالإله الحورى اتشوب(1)، وأسماء ملوكها وحكامها، ولا سيما في فترة العهد البابلي القديم، فبعضها أسماء سامية، وبعضها من أصول هيلامية وحورية. وكانت منطقة اشتوناء كما ذكرناء نابعة إلى ملوك الدولة الأكدية، ثم من بعد فترة الحكم الكوني إلى ملوك سلالة «أور» الثالثة، حيث شيدت المعابد لعبادة طوك هذه السلالة ولا ميما الملك النوار مين؛ (الذي كان يسمى كمل راسين سابقاً)، وقد كشف عن المعبد المشيد له في تل أسمر. ويبدر أن منطقة اشتونا كانت أولى الولايات التي انفصلت عن أمبراطورية "أور"، في عهد آخر ملوكها البي ـ سين في حدود 2028ق.م، وكان آخر الحكام التابعين إلى أور الشخص المسمى «اتوريا»، فأخذت اشتونا تستبدل التقويم السومري الخاص بسلالة أور وأسماء الأشهر والحوادث المتخذة للتاريخ بتقويم خاص بهاء كما برز شأن إلهها الشياك السالف الذكر، وصار ملوك هذه الدويلة المستقلة بلقبون أنفسهم أعبد تشباك بدلاً من أعبد ملك أوراه، وحول المعبد الذي شيد لعبادة ملك أور «شو \_ سين» إلى بناء ذي وظيفة دنيوية، وشيد بجانبه قصر كسر، كما حلت اللغة الأكدية (السامية) محل اللغة السومرية بصفتها لغة التدوين الرسمية.

ومما يقال عن الأواثل من ملوك اشنونا أن تسلسلهم وأطوال حكمهم غير معروفة، وقد خلفوا لنا طائفة من كتاباتهم الرسمية، ونصوصاً أخرى متزعة خاصة بالشؤون الإدارية والاقتصادية، والكثير منها مؤرخ بطريقة التاريخ من الحوادث المهمة، وبعد تبلهم الاستقلال على أثر انحلال أمبراطورية أور صاروا يوسعون من رقمة مملكتهم، ودخلوا في العلاقات اللولية المختلفة مع الدويلات المجاورة، وقد استوطن بعض الجماعات الأمورية منطقة اشتونا،

 <sup>(1)</sup> بالإضافة إلى المراجع التي أثبتاها عن تل حرمل والضباعي، فإن أحسن خلاصة عن تاريخ مسلكة «اشترنا» في العرجع الآتي:

Frankfort and Inches. The Gimil - Sin Temple and The Palace of The Rivers of Ital Asmur.

وقد سبق أن ذكرنا الإقليم المسمى ايموت . بعل المتاخم الأشنونا والذي يكون جزءاً من هذه المنطقة الخصية ما بين دجلة خرباً وديالي شرقاً.

وبلغت مملكة اشنونا في الفترة الأولى من استغلالها مستوى ملحوظاً من الازدهار السياسي والاقتصادي. والمرجع أنه حكم في هذه الفترة السلوك الآزدهار السياسي والاقتصادي. والمرجع أنه حكم في هذه الفترة السلوك الآية أسماؤهم: «ايليشو \_ ايليا» و «نور \_ أخم»، و «كيريكيري» وابنه ابلالاما» الذي شيدت في زمته المدينة الجديفة التي أطلق عليها اسم «توتب» (خفاجي)، وهو الذي قوى تحصينات مدينة «اشنونا» الماصمة، ويرجع إلى عهده تأسيس مدينة جديدة أخرى اسمها «تابي \_ نشباك» وإقامة معبد لإله المدينة «تشباك» باسم (اي \_ سكل» (الدن) ويدل اللوح الذي وجد في «اشنونا» على أن باسم (اي \_ سكل» (الملك دويلة «دير» (تلول العقر الآن قرب بلغة بدرة) المسمى «أنو منيا».

وحلت من بعد حكم الملالاما في تاريخ مملكة ااشنونا المترة مظلمة لا يملم مقدار طولها بوجه التأكيد، صارت فيها مرة تحت نفوذ دويلة اأيسنا ومرة أخرى تحت نفوذ ملك اديره ثم تحت سلطة اكبش، إلى أن ظهر فيها ملسلة جديدة من الحكام أولهم البق أده الثاني (في حدود 1850ق.م) ابن البياه الأول فاستعادت هذه المملكة في عهدهم استقلالها وازدهارها. وخلق البق أده ابنه المسمى الرام - سين الذي وسع نفوذ المملكة إلى الفرات الأوسط، في المدينة المسمى الرابية واليقم، (في منطقة الرمادي) وإلى مدينة أشرر و اقبارا، في سهل أربيل ومدينة اأشناكم، على الخابور، ولقب نفسه ملك بلاد أشوره. والمرجع كثيراً أن الرام - سين الخابور، ولقب نفسه المذكور في أثبات الملوك الأشوريين كانا شخصاً واحداً. وجاه إلى حكم الشنونا من بعد نرام - سين أخوه المسمى ادادوشا، وكان ملكاً قوياً طموحاً في حقل الفتوح الخارجية، فقد شن الحرب على مدينة اماري، حين كان بيحكم فيها الشمى - دگان نباية عن أبيه المشمى - أدده الأول المشهور، وقد

<sup>(1)</sup> انظر: Edmid, 220, 2.72 (1)

أمهم «دادوشا» في إنهاء الحكم الآشوري في ماري، وخلفه ابنه المسمى «ابالبيل» الثاني، وانتهى حكم هذه السلالة في عهد آخر ملوكها المسمى القبلي .. مين» على يد حمورايي في عام 1761ق.م.

#### مملكة ماريء

مر بنا في القصل الخاص بعصر فجر السلالات كيف ازدهرت حضارة وادي الرافدين في منطقة ماري<sup>(1)</sup> (تل الحريري الآن قرب البو كمال) على ضوه نتائج التنقيبات الفرنسية فيها، أما في عهد الأمبراطورية الآكدية وأمبراطورية سلالة فأوره الثالثة فقد دخلت ماري ضمن الأقاليم التابعة لهما. ومما لا شك فيه أن جماعات من الأموريين استوطنت المنطقة على أثر هجرات القبائل الأمورية في نهاية الألف الثالث ق. م فقامت مسلالة حاكمة مستقلة في المهد البابلي القديم، هي إحدى السلالات الكثيرة التي حكمت متماصرة في هذا المهد في الأجزاء المختلفة من وادي الرافدين، وبدأ ازدهار هذه المملكة في حدود 1900ق.م وامتدت سلطتها على طوال الفرات والخابور وشملت منطقة فعانة (خانة القديمة)، ولا سيما في عهد ملكها أو الخابور وشملت منطقة فعانة (غوالة القديمة)، ولا سيما في عهد ملكها أو والخابور وشملت منطقة فعانة (قير المسمى فايلا - كبكبوه، وأعقب فيجد حكمه المسمى فيخدن - لمه الذي اختالته حاشية البلاط وصادف هذه الأحداث تعاظم الدولة الأشورية في عهد ملكها الشهير فسمسي - أدده الأول الذي كان من أصل آموري (2)، فضم إليه مسلكة فماريه ومناطق مهمة من الذي كان من أصل آموري (2)، فضم إليه مسلكة فماريه ومناطق مهمة من الدي كان من أصل آموري (2)، فضم إليه مسلكة فماريه ومناطق مهمة من الذي كان من أصل آموري (2)، فضم إليه مسلكة فماريه ومناطق مهمة من الدي كان من أصل آموري (2)، فضم إليه مسلكة فماريه ومناطق مهمة من الدي كان من أصل آموري (2)، فضم أموري كان من أصل آموري في فيد ملكها الشهر ومناطق مهمة من أصل آموري في في في في ملكة فماريه ومناطق مهمة من الدي المهدر المسمى في فيد ملكة فماريه ومناطق مهمة من الدي المهدر المسمى في في فيد ملكة في المري في مناطقة مهمة من الميال ومناطق مهمة من الميالية ومناطق مهمة من الميالية ومناطق مهمة من الميالية ومناطق مهمة من الميالية ميانه الميالية ومناطق مهمة من الميالية ومناطق مهمة من الميالية ميانه الميالية ومناطق مهمة من الميالية وكيانه الميالية وكيانه الميالية ومناطق مهمة من الميالية وميالية وكيانه الميالية وميالية وكيانه الميالية وكيانه الميانه وكيانه الميانه الميانه وكيانه الميانه وكيانه الميا

 <sup>(1)</sup> راجع القسم الخاص بأثبات الملوث السومرية في عصر فجر السلالات حيث خصصت لسفينة مارى سلالة حاكمة في ذلك المصر.

<sup>(2)</sup> من أصل الشمسي .. أددا انظر:

Laudeberger iii JCS, VIII, (1954), J4E,

Kupper, Nersades, (1957), 2076. ARAB. I, 🖷

رعن أخبار حملاته ورصوله إلى لبنان وإقامته تمثالاً له هناك انظر: ARAB.1, 45

سورية ولبنان وسواحل البحر المتوسط. وكان له ابنان عين أحدهما المسمى في المسمى «اشمى ـ دگانه أو فيسمع ـ دُلانه على منطقة دجلة إلى المجنوب من مدينة أشور، حيث مركز حكمه في المدينة المسماة «ايكالاتم»، وبذلك سيطر الملك فشمسي ـ أدده على الأجزاء الوسطى من وادي دجلة والفرات.

وكانت تلك الحقبة من تاريخ الهاري، ويلاد الشور، من مهود الازدهار كما أنها تشهيز بغزارة المصادر والنصوص التاريخية التي جاءتنا منها، مما عثر عليه من الرسائل الرسمية والوثائق الملكية الأخرى في أثناء التنقيبات الفرنسية في مدينة الهاري، في قصرها الملكي الفخم (۱۱)، الأمر الذي مكن الباحثين من الموقوف على أمور مقصلة عن الحياة الاجتماعية والنظم الإدارية والاقتصادية والملافات الدولية في العصر البابلي القديم.

ويستنج من هذه الوثائق أن «اشمي - دگان» كان شجاعاً قوي الشخصة ومدبراً» على النقيض من شخصية أخيه «يسمع - أدد» الضمية» وكان هذا كما ذكرنا نائباً لأبيه في حكم ماري<sup>(2)</sup>. وكان على أبيهما «شمسي - أدد» أن يحافظ على مملكته التي انسعت إلى أمبراطورية شملت كذلك مملكة اشنونا التي تكلمنا هنها، وكان ينافسه ويزاحمه سلالتا «لارسة» ويابل، كما كانت مهددة بالأخطار الآتية من البدو الأموريين في منطقة الفرات الأعلى. وقد سبق أن ذكرنا بعض قبائلهم مثل القبيلة المسماة «خانيين» أو «حانيين» (في منطقة ذكرنا بعض قبائلهم مثل القبيلة المسماة «خانيين» أو «حانيين» (في منطقة

<sup>(1)</sup> نشرت التصوص المهمة المكتشفة في ماري بنة عام 1950 في ثباتية بجلفات من جانب الباحثين القرنسيين: قدرساه (Donin) و فيوتيروه (Bosero) و فيويده (Boser) و فجانه (Kupha و فكريره (Kupper) ينزان: (Kupha Royales de Mari (ARIA))

قالمجلفات الأول والرابع والخامس تتعلق بمراسلات الملك اشمسي . أدده وولديه» والمجلفات الأغرى بمراسلات الملك فزمري . ثمه وموظفيه . وهن نصوص الفترة التي ميكت اشمسي . أدده انظر:

Dessin, in Syrin, (1955), 161.; Immi Mariana, (1950), 52ff.

ARM, I, 124. ; JEL (2)

عانة). وقد اشتهرت هذه القبيلة بشدة مراسها في الحرب، ودخلت جماعات منها جنوداً في جيش معلكة ماري، ومثل القبيلة العسماة ابنو \_ يمينا البني اليمين، أي الجنوب) التي كانت أشد القبائل الأمورية خطراً على معلكة ماري، ولكن يبدو من الرسائل المكتشفة في ماري أن العلك ايسمع \_ أدده سالعهم وحالفهم وأقطع جماعات منهم الأراضي فصاروا زراعيين مستقرين.

كان الملك اشمسى وأدده الأول معاصراً لملك بابل المسمى اسين -مبلطه (1812 \_ 1793ق.م)، وكانت العلاقات ما بين الدولتين علاقات مهادنة ومجاملة أكثر منها علاقات صداقة، كما تشير إلى ذلك رسائل «ماري»(1). أما العلاقات ما بين ماري وبين «اشتونا» فكانت أقرب ما تكون إلى العلاقات العدائية، فكانت مملكة اشنونا في جهد ملكها المسمى ادادوشا! تحرض الأقاليم والقبائل المجاورة للثورة على ماري وعلى بلاد آشور التابعة لها، لأن ظهور اشمسى \_ أدده القوي ضيق الخناق علي مملكة الشنوناه. وقد استطاع بعض ملوك هذه المملكة وبوجه خاص الرام \_ سين؟ أن يبسط حمايته على بلاد أشور. وظلت الحملات مستمرة ما بين الطرفين، والنصر والاندحار يتناوبان بين الجانبين. ولما توفي الملك الشمسي . أدده في العام السابم من حكم (حمورايي) (1786ق.م) وفي المام الخامس أو السادس من حكم ملك «اشترنا»؛ اابالبيل؛ الثاني الذي خلف أباه دادرشا (في حدود 790اق.م) أعقبه في الحكم ابنه القري «اشمي ـ دكَّانُ» وظل أخوه ايسمع ـ أدده يحكم في ماري نائباً عن أخيه، ولكنه لم يستطع المحافظة عليها عندما ظهر أحد الأمراء من أهل ماري المسمى فزمري . لمه، ابن فيخدن . لمه ونازعه السلطة واستطاع أن يطرده منها بمساعدة مملكة حلب، وبهذا عاد حكم ماري إلى أهلها بعد استيلاء فشمسي . أدده عليها فترة من الزمن ولكن اشمي . دكان لم يتقبل ضياع النصف الغربي من مملكته، حبث انحصر حكمه في بلاد أشور، فاستمرت المناوشات والحملات الحربية ما بين الطرفين. أما علاقات ملك

<sup>(1)</sup> انظر المرجع المرموز له يد: .ARM, 1, 93, 1V, 514

ماري الجديد ازمري \_ لم بحمورايي، ملك بابل، فكانت علاقات صداقة رثيقة لفترة قصيرة، فقد جمعت ما ينهما المصلحة المثتركة إزاء المحاولات الخطيرة التي بدرت من مملكة اشتونا بمساعدة حلقاتها من العبلاميين، للاستيلاء على منطقة الجزيرة العليا ولا سيما إقليم حران، لأن الاستيلاء على هذه المنطقة معناه قطم الاتصالات التجاربة الحيرية لمملكة ماري ومملكة بابل، فتطورت تلك الصداقة إلى نعاون عسكري وثيق دام زمناً ما، إلى أن ظهرت نوايا حمورايي وطموحه على حقيقتها. إذ إنه بعد أن أمن جانب بعض خصومه المجاورين، وبعد أن استطاع أن يحطم حلفاً عسكرياً ضخماً من العبلاميين ومملكة اشنونا والسوباريين في عام حكمه التاسع والعشرين، لاقي في السنة الثالبة خصمه الشديد (ربع \_ سين) ملك لارسة، فقضى عليه بعد أن حكم أمداً طويلاً دام مثين عاماً، ثم قضى على مملكة اشتونا، وقصد من بعد ذلك بلاد أشور واستولى عليها، وعندئذ جاء دور صديقه وحليفه ملك امارى، الزمري ـ لما الذي قضي عليه في عام حكمه الواحد والثلاثين، وبذلك تمكن حمورابي من توحيد البلاد في مملكة قوية كبيرة وسعها إلى أمبراطورية، ويبدو من مجريات الأحداث أنه لما دحر الزمري . لمه في المعركة أسره واستيقاه حياً وعبنه حاكماً تابعاً له، ولكن قامت ثورة في ماري من بعد عامين فجرد حمورابي حملة على المدينة ودمرها وأحرق قصر فزمري \_ لم، الجميل الضخم وأعمل التدمير والقتل في المدينة (759 أق.م)، وستمر بنا الأحداث الأخرى في حكم حمورابي في القسم الخاص بسلالة بابل الأولى من هذا الفصل. كما سنوجز تاريخ بلاد أشور في الفصل المخصص لتاريخ الأشوريين.

# سلالات حاكمة أخرىء

إلى جانب السلالات الكبيرة التي عددتاها وسلالة بابل الأولى التي سنفرد لها قسماً خاصاً من هذا الفصل، قامت في العهد البابلي القديم مجموعة أخرى من السلالات الحاكمة كان الكثير منها أقرب إلى المشيخات أو الإمارات الصغيرة التي لم يتعد سلطانها منطقة صغيرة أو المدينة التي

اتخذت مركزاً للحكم، كما أنها لم تعمر زمناً طويلاً فلم يقم منها إلا عدد قليل من الحكام لم يتعد في بعض الحالات الملك الواحد أو المذكين. وتفاوتت في أزمان تأسيسها، فبعضها قام في الطور الأول من المصر البابلي القديم من هجرات الأموريين الأولى التي قضت على أمبراطوية فأوره، وظهر البعض الآخر في أثناه الهجرات التالية لهؤلاء الأقوام، كما شملت المواضع التي قامت فيها أنحاء مختلفة مباحدة من بلاد ما بين النهرين. وبما أننا سبق لنا أن عدنا أشهر هذه السلالات في أول كلامنا على المصر البابلي القديم فستتصر الأن على ملاحظات موجزة عن الشهرة منها.

#### سلالة دير،

تعرف بقايا المدينة القديمة ادبر؟ أو (ادور ـ ايلو؟ (Dur - An) أي حصن أو مدينة الإله آنو) باسم تلول العقر في ضواحي بلدة بدرة الحالية (التي يرجع أن لاسمها صلة باسم المدينة القديمة) على بعد نحو 100 ميل شمال شرقي بابل (شرقى دجلة) وزهاء 65 ميلاً شرق تل أسمر (اشنونا القديمة) وهي تلول واسعة ومرتفعة، ولموقعها أهمية استراتيجية فهي على الحدود العبلامية (الحدود العراقية - الإيرانية الآن)، وكانت من المواقم الرئيسية في الطريق التجاري والحربي إلى بلاد عيلام، وكثيراً ما اجتازتها الجيوش الغازية من الطرفين، من بلاد بابل وبلاد عيلام، وجرت عندها عدة ممارك حربية في عصور التاويخ المختلفة، وتتألف المنطقة الأثرية من تل واسع مرتفع ما زال ينظر التنقيب والتحري فيه. ومع أنه لم تجر في بقابا هذه المدينة تنقيبات لحال التاريخ، بيد أن الأخبار التي يمكن استخلاصها من النصوص المسمارية، ولا سيما من العصر البابلي القديم، تشير إلى أنه قامت فيها في ذلك العصر سلالة حاكمة بلغت من القوة والبأس في الفترة من حكمها القصير درجة بحيث إنها هاجمت مملكة «اشتونا» في زمن ملكها المسمى ابلالاما». رمع أنه لا يمكن ضبط ترتيب الحكام الذين وردت أسماؤهم من التصوص المعاصرة على أنهم حكموا في هذه الدويلة، إلا أن المرجع أن أقدمهم

المحاكم السمى «ندنوشا» (Nidnusha) الذي جاءنا منه نص قصير باللغة البابلية يذكر ألقابه وطرفاً من أعماله، وقد كتب اسمه وهو مسبوق بالعلامة الدالة على التأليه، كما ذكر اسم إله المدينة «سترانه")، وقد مر بنا في كلامنا على عصر فجر السلالات اسم هذا الإله بصفته الإله المخاص بالمحدود وتسويتها، كما فعل في النزاع ما بين «لجش» و«أوما» في نزاعهما على المحدود (22) وأنه هو الذي أوحز إلى «ميسلم» ملك كيش لتعيين المحدود ما بينهما الأمر الذي يشير بوضوح إلى قدم مدينة «دير» وأهميتها في عصر فجر السلالات السالف الذكر. ويرجع أن «ندنوشا» السالف الذكر خلفه في حاكمية «دير» «آتو ويرجع أن «ندنوشا» السالف الذكر خلفه في حاكمية «دير» «آتو اسمر" وجاء منه أيضاً نص يدعي فيه أنه دحر جيوش «انشان» (أحد أقاليم بلاد عيلام)، وأنه فزا مملكة المنونا. وانتهى استقلال مملكة دير على يد ملك (إبسر) المسمى ادن ـ دكان (1974 ـ 1954 ق.م).

#### سلالة الوركاء،

قامت في مدينة الوركاء الشهيرة سلالة حاكمة في المهد البابلي القديم وكان أقدم ملوكها، بحسب معرفتنا الراهنة فسين \_ كاشد، الذي لا نعرف بداية حكمه بوجه التأكيد، ولمله حكم قبيل 1860ق.م. وقد خلف في مدينة الوركاء مأثر بنائية مهمة وفي مقدمتها قصره القريب من سور المدينة وقد تناولته أعمال التحريات في المواسم الأخيرة، وجدد الأبنية الدينية في منطقة فاي \_ أناء، وأقام معبداً لتقديس الإله دلوگال بندا، وزوجته الإلهة انفسونه والبناه الدين المخصص لكاهنات المعبد المسمى دكى \_ باركو، (Gi-Par-Im) وعين المخصص لكاهنات المعبد المسمى دكى \_ باركو، (Gi-Par-Im)

<sup>(1)</sup> راجع النص الخاص بهذا الحاكم في:

Yale Oriental Series, 1915ff. Vol. IX, no. 62

<sup>(2)</sup> قارن بذلك الإله الررماني المعثل بأحجار الحدود (Torminus)

Bland, ZZB, P.72. : Júl (3)

فيه ابنته كاهنة عليا (Nin - Dinger) وتضمن بعض النصوص التي جاءتنا منه أوامره في تحديد أسعار السلع والحاجبات<sup>(1)</sup>.

وخلف المين - كاشده في حكم الوركاء المين - ايريبام الذي لا نعرف عنه أشياء ذات بال سوى أنه ذكر في عقد من مدينة الارسة مؤرخ يحكم ملكها اورد - سبن». ثم خلفه المين - كامل و (اردا - نيني) الذي كان يماصر (دامق - الميشو)، ملك لارسة ثم اأنام الذي ذكر في أحد نصوصه التي جاءتنا منه عند أسوار الوركاء ومعيد الي - أناه وعزا تأسيس تلك الأسوار إلى جلجامش، وقد سبق أن ذكرنا أن أسوار الوركاء ترجع في تأسيسها إلى عصر خلجامش، وقد سبق أن ذكرنا أن أسوار الوركاء ترجع في تأسيسها إلى عصر خلجامش في ملحمة جلجامش (وجند أيضاً البناء المخصص لسكنى جلجامش في ملحمة جلجامش (وجند أيضاً البناء المخصص لسكنى الكاهنات المسمى المرافقة التي وجهها الكاهنات المسمى المركاء أنى حمورابي يستنجده فيها على القبائل الزيركاء عندما ضمها الريم - سين التي كانت تهدد الوركاء. وانتهى استقلال الوركاء عندما ضمها الريم - سين الله الارسة الى مملك وانتهى استقلال الوركاء عندما ضمها الريم - سين الشرين.

### سلالة ملكيثوم (Malgium):

من الحكام أو الملوك الذين ورد ذكرهم في نصوص المهد البابلي القديم ملكان حكما في المدينة المسماة فملكيثرمه التي لا يعلم موقعها بالضبط سوى احتمال أنها تقع في مكان ما أسفل ملتقى ديالى بدجلة ولعلها قرب الكوت. وجاه نصان مدونان بأخبار البناه والتشييد لأحد حكامها المسمى

<sup>(1)</sup> عن نصوص اللين . كاشفه انظر المراجع المذكورة في الهامش وقم 4.

<sup>(2)</sup> عن نصوص اأنامه انظر:

SAK: 228, P.1%

عن نصوص «أنام» انظر: SAK: 22B, P.156

قاكل \_ ايليشر؛ وحاكم آخر باسم «ابق \_ عشتار». وذكرت السدينة في المحوادث الدؤرخ بها من ملوك لارسة ولا سيما الملك اكتكونم، الذي دمرها في عام حكمه التاسع عشر كما ذكرها حمورابي في عام حكمه الخامس والثلاثين (1).

# سلالة كيشء

قامت في مدينة كبش سلالة حاكمة من الأموريين في الزمن الذي تأسمت سلالة بابل الأولى تقريباً، وقد جاه بعض النصوص التاريخية من أحد حكامها المسمى فأشدوني ـ آرم؛ (Ashduaiarim) وهي تدون جانباً من أعماله ونشاطه الحربي<sup>(2)</sup>، ولكن مما يلفت إليها النظر أن فيها كثيراً من المبالفة من قبيل قوله إن جهات العالم الأربع ثارت عليه، وإنه ظل يحارب أعفاءه طوال ثمانية أعرام حتى لم يبق من جيشه سوى (300) مقاتل، ولكن ألهة كيش بادرت لعونه ونصرته، فنظب على أعدائه، وإنه قوى أسوار مدينة كيش.

### سلالة سباره

مر بنا ذكر مدينة «سبار» في عدة مواطن من الفصول السابقة فلا حاجة لإعادة تعريفها، وتقتصر على المقول بالنسبة إلى موضوعنا إن جماعات من الأموريين استوطنت منطقة كيش، وحرفت من قبائلهم القبيلة التي ورد ذكرها باسم "يخرورم» أو "يحرورم» ومنها تسمية المدينة باسم (سبار يخرورم) ويستدل من أعبار المصر البابلي القديم أن سلالة حاكمة قامت في هذه المدينة في حدود الزمن الذي أسسى «سومو أبم» سلالة بابل الأولى وكان يعاصر ثاني ملوك سلالة بابل المسمى «سومولئيل» ملك سبار الذي يدعى «اميروم». وقد ورد اسما هذين الملكين في القسم المذكور في أحد المقود المكتشفة في تل

<sup>(1)</sup> انظر: 22m, P.159

<sup>(2)</sup> حول سلالة كيش انظر: 228, P.130.

الضباهي. ويبدر أن الحكم في سبار انتقل من بعد ذلك إلى العلك العسمى دبرنوتختونيلاه (Bunutakhtunita) الذي يرجح أنه كان يعاصر اسرمولتيل، ثاني ملوك سلالة بابل الأولى، ثم أعقبه ملكان آخران أحدهما باسم امنابعلتي ايل، والثاني «ايلوما ايلا» (1) الذي ورد اسمه في إحدى الرسائل المكتشفة في تل الدير.

(1) اخلر: 228, 2.129.

# سلالة بابل الأولى

من السلالات التي قامت في منتصف العصر البايلي القديم سلالة بابل الأولى (1894 ـ 1595 ق.م) التي اشتهرت بملكها السادس حمورابي (1792 \_ 1750ق.م) وقد تكررت الإشارة إليه بأنه هو الذي استطاع أن يوحد القطر في مملكة واحدة بعد أن كان يحكم فيها جملة سلالات متعاصرة متنازعة منذ بداية هذا المصر. ففي السنة الأولى التي حكم اسوموايل، سابع ملوك سلالة الارسة؛ (في حدود 894)ق.م) استطاع أحد زعماء القبائل الآمورية المسمى السومو آبمه أن يستقل في مدينة بابل في ظروف غير معروفة، وأسس فيها السلالة التي عرفت في أثبات العلوك البابلية باسم سلالة بابل الأولى، من بعد نحو (130) عاماً على قيام سلالة الارسة؛ وزهاه (123) عاماً من بعد قيام سلالة فأيسريه وقد سبق أن ذكرنا أن هذه السلالة الجديدة قامت على أثر الموجة الثانية من هجرات الأموريين إلى وادي الرافدين. وقد ساعدت الأحوال التاريخية التي سادت البلاد من الحروب ما بين الدويلات المتعاصرة ومياسة ملوك هذه السلالة في الإفادة من ذلك النزاع لصالح درلتهم على تمهيد الطريق لأن تكون أطول السلالات الحاكمة ممرأ وأشدها بأسأ بحيث إنها ورئت زعامة البلاد في النهاية من بعد تصفية السلالات الحاكمة بعضها بعضاً. فقد مبق أن رأينا كيف انتهى النزاع ما بين أقوى سلالتين من هذه السلالات بتغلب آخر ملوك لارسة المسمى اديم ـ سين؛ على السلالة المجاورة اأيسن! وبذلك انحصر الصراع بين بابل ولارسة. وسترى من كلامنا على حمورابي كيف استطاع هذا العاهل العظيم القضاء على خصمه اليم ـ سين (صام 1763.م) وتفرد بذلك في زعامة البلاد.

وبالنظر إلى أهمية سلالة بابل الأولى في تاريخ هذه الحقبة في حضارة وادي الرافدين فيستحسن أن نتيج تدرجها في البأس والقوة بعرض موجز عن أهمال ملوكها وسير الأحداث في ههودهم. وقد حكم فيها أحد عشر ملكاً مجموع حكمهم زهاء الثلاثة قرون (1894هـ 1595ق.م):

### سومو \_ آيم ،

وأول ما نذكر عن هذه السلالة وأول ملوكها المسمى اسومو - آبم الأخبارنا المدونة عنها لم تأت إلبنا من مدينة بابل نفسها على الرغم من التنقيبات الواسعة التي أجراها الآثاريون الألمان في المدينة (1898 - 1917)، ذلك لأن ارتفاع مناسب المياه الجوفية النائث من ارتفاع مستوى نهر القرات القريب قد سبب طمس بقايا هذه السلالة ولا سيما من أدوارها القديمة، فلم يستطع المنقبون التعمق في حفوهم إلى طبقات أثرية أقدم من العصر الكثبي وأواخر عهد هذه السلالة 10. ولكن مع ذلك وصلت إليا وثائق متوعة وكثيرة عن أخبار هذه السلالة من المدن الأخرى، من بين ذلك الألوف الكثيرة من العقود التجارية والقانونية والمعاملات المختلفة الخاصة بشؤون الحياة المعامة، ورسائل ملوك السلالة، ولا سيما رسائل حمورابي إلى ولاته وحكامه، ورسائل هؤلاه إليه، وشريعته المشهورة، وكذلك أثبات ملوك هذه السلالة، وأثبات الحوادث المؤرخ بها، والأخبار الخاصة بالملاقات التي الشأت ما بين ملوك هذه السلالة وبين ملوك السلالات الأخرى المعاصرة لها، ولا سيما سلالتي فأيسن والارسة ورسائل مدينة ماري الشهيرة التي سبقت ولا سيما سلالتي فأيسن والاحدة ورسائل مدينة ماري الشهيرة التي سبقت الإشارة إليها في كلامنا على سلالة ماري (20).

O. Reather, Die Inneantadt von Bobylon. : انظر (1)

<sup>(2)</sup> أحدث وأوجز مصدر عن الموضوع البحث الذي رمزنا له بـ .228, 48.

حكم مؤسس السلالة (سومو \_ آيم؛ السالف الذكر أربعة عشر عاماً ، ولا يعلم أصله ومنشؤه باستناء ما قلناه من إنه كان أحد مشايخ القبائل الآمورية في هجراتها الثانية إلى المراق، كما لا يمكن البت عل كان في مبدأ أمر، تابعاً إلى ملك إحدى الدويلات المعاصرة أو أنه حل وأساً مع أنباعه المحاربين في منطقة بابل وأقام فيها دويك. ومما لا ريب فيه أن بُعد مدينة بابل هن مركز حكم السلالتين القويتين (أيسن) و(الأرسة) كان من بين العوامل المهمة التي ساعدت مؤسس هذه السلالة. أما صلته بملوك بابل الذين خلفوه في الحكم فهي صلة غامضة، والمرجع كثيراً أنه لم يعلبه في الحكم أحد من أبنائه. فإن الملك احمورابي، مثلاً لا يذكره في مقدمة شريعته ضمن أجداده الذين عددهم بل إنه يقف عند جده الأعلى المسمى السومولتيل؛ الذي أعقب السومو آبم؛ في الحكم، كذلك لم يذكره تاسع ملوك السلالة المسمى اعمى - دينانا، في معرض تعداد نسبه. ومهما كان الأمر فإن اسومو آيم؛ شغل معظم سني حكمه البالغة أربعة عشر عاماً في توطيد سلطته في مدينة بابل وتقوية وسائل دفاعها وحصونها، وقد أرخ عام حكمه الأول في حادثة بناء سور المدينة(١)، واستطاع بالتدريج أن يضم إلى دويك بعض المدن المجاورة مثل ادلبات، (2). ويرجح أن سلطته امتدت إلى مدينة كيش القريبة من بابل، كما تدل على ذلك الألواح المكتشفة في كيش والمؤرخة بأعوام حكمه الثالث والعاشر والثالث عشر، وكذلك امند نفوذه إلى مدينة «سيارا».

#### سومولئيلء

خلف السوموآيم، الملك الثاني من هذه السلالة المسمى اسومولئيل، الذي لا يمت إليه بصلة تربى، كما نؤهنا، وعلى هذا فتكون سلالة بابل

حول أثبات الحرادث المؤرخ بها من عهد سلالة بايل الأولى انظر: Ungned in RLA, H.; ANST

 <sup>(2)</sup> دليات وتعرف بقاياها الآن باسم تل ددليهم على بعد نحو 40 كم جنوب بابل. حول أخبار هذه المدينة انظر: "Unger in PEA, 18, 2887.

الأولى بمعنى الأسرة قد بدأت منذ عهد هذا الملك الذي دام حكمه 36 عاماً، وقد صرف جزءاً كبيراً منه في حروب مع دول المدن المجاورة، وبوجه خاص مع كيش القريبة من بابل، وحارب أيضاً ملك إقليم «كزالو» المسمى «يحزرئيل» مع كيش القريبة من بابل، محارب أيضاً ملك الأرسة، كما سجلت له جملة أحمال في داخل مدينة بابل، مثل تقوية تحصيناتها وسورها، ودخلت مدينة «كرثي» (تل إبراهيم)(١) ضمن مملكته كما يشير إلى ذلك الحادث المؤرخ به عام حكمه السابع والعشرون، ومد نفرذه إلى قرب مدينة «نفر» ومدينة «أيسن» عام حكمه السابع والعشرون، ومد نفرذه إلى قرب مدينة «نفر» ومدينة «أيسن» والى مدينة قموه (ويعرف موقعها الآن باسم ونة والصدوم، في الطريق ما بين الحلة والديوانية). على أن هذه التوسمات لم تكن دائمة بل كان عليه وحلى خلفائه أن يعيدوا قرض سلطتهم على مثل هذه المدن المجاورة، وشغل دسومولئيل» أيضاً بأعمال البناء، في إقامة المعايد كما قام بجملة مشاريع دسومولئيل» أيضاً بأعمال البناء، في إقامة المعايد كما قام بجملة مشاريع دسومولئيل» أيضاً بأعمال البناء، في إقامة المعايد كما قام بجملة مشاريع.

## سابيتم،

قبل أن يتولى «سابيتم» الحكم في بابل من بعد أبيه «سومولتيل» كان حاكماً على مدية «سيار» من قبل أبيه. وقد حكم 14 عاماً، وظلت سبار تابعة إلى بابل كما ندل على ذلك الألواح التي اكتشفت فيها وهي مؤرخة بأعوام حكمه، وكذلك يقال بالنبة إلى كش و«دلبات». وقد أرخ عام حكمه التاسع بحادثة تشييده المعبد الخاص بإله مدينة «دلبات» المسمى «أوراش»، وأرخ عام حكمه العاشر بأنه شيد معبد بابل الشهير «ايساگلا» المخصص للإله مردرخ.

<sup>(1)</sup> كوثي في المصادر العربيه و اكوتم بالبايلية وبالسومرية (Gudaa) وتعرف أطلالها الواصدة باسم تل إبراهيم و الراهيم على بعد نحو 50 كم شمال شرقي بايل، ويمر هندها مجرى النهر القديم المسمى نهر كوثي. واشتهرت كوثي بكونها مركز عبادة الآل انرجاليه إلى المذكور في التوراة ومعبده فيها يسمى الي . حسالهه، وكوثي أيضاً من أسماه العالم الأسقل أو عالم الأموات ولم تجر فيها تحريات لعال التاريخ.

#### آبل ــ سين ه

خلف «آبل سين» آباه «سابيتم» في الحكم، ودام حكمه 18 عاماً، وكان يعاصر ملك «الارسة» «ورد - سين»، ثم آخاه «ريم - سين»، وسجلت له الحوادث المؤرخ بها عدة أعمال عمرانية، ولا سيما في الماصمة بابل وفي المعاند المابعة لها، مثل السور الذي أقامه في بابل وسماه «السور الجديد المقلم» (Bad - Makh - Gibil) في مام حكمه الثاني، وأقام معبداً للألهة عثنار في بابل (في عام حكمه السادس عشر)، وجدد معبد الإله «نرجال» في مدينة «بورسا» (أ)، وقام كذلك بجملة مشاريع للري، وفي عام حكمه الرابع عشر مثلاً حفر النهر الذي دعاه «نهر آبل - سين حيكال» أي «نهر آبل - سين الجالب للخير»، وأرخ عام حكمه السادس بحفر النهر أي «مدينة المادن بحفر النهر أي «مدينة المادن» ومنها المادي مدينة الميار»، ومنها ألمان حيناً مما حكمه الشامن المنامن المناهن عنه الشامن المناهن عنه النامن المدنة أسور (2)، ومنها المردية آشور (2).

## سين د مبلطه

خلف اسين \_ مبلطه أباء اآبل \_ سين على عرش بابل، وهو الملك الخامس من ملوك سلالة بابل الأولى وأبو حمورابي الشهير، وحكم عشرين عاماً تعاظمت في أثنائها مملكة بابل، وكان يعاصر اديم \_ سين ملك الارسة، وشغل نفسه في أعمال البناء وتوطيد العاصمة، كما عمل على تقوية ملطانه في المدن النابعة. وبالإمكان الوقوف على تفاصيل أعماله ومشاريعه

<sup>(1)</sup> تقع بقایا بورسیا أو بارسیا علی بعد نحو 20 کم جنوب پایل، وذکرت نی مقدمة شریعة حمورایی من جملة المدن التی عمرها حمورایی واشتهرت یکونها مرکز عبادة الإله اتابوه أو طبوه این الإله مردوخ، ومعیده فیها یسمی «ای \_ زیدا». ورود ذکر المقینة فی نصوصی سلالة أور الثالثة، کما ذکرها «اشیی \_ ایرا» أول ملوك سلالة «أیسن».

<sup>(2)</sup> انظر: Goetze in JCS, VIII, 51

وتسلسها الزمني بالرجوع إلى الحوادث المؤرخة بها أعوام حكمه. ويستنج من هذه الحوادث انتقال مدينة بابل من موقف التربص والدفاع إلى موقف الهجوم، كما يدل على ذلك المحادث المؤرخ به عام حكمه الرابع عشر، حيث استطاع أن يدحر جيش الارسة»، كما هاجم مدينة اأور، واليسن، ولكن هذا لم يكن فتحاً دائماً(!)، على أنه مهد الطريق للمشاريع الجميمة التي اضطلع بها ابنه حمورابي.

<sup>(1)</sup> حول حكم امين \_ مبلطة راجع:

B. Landsberger in JNES. Vol. XIV, 14ff.

# حمورابي وعصره

ورث حمورابي(١) من أبيه اسين ـ مبلطه مملكة صغيرة نوعاً ما لا تتجاوز مساحتها زهاه (128) كم طولاً ونحو (40) كم عرضاً، تمتد من مدينة السبارة شمالاً إلى مدينة المردة جنوباً، أي إلى حدود مدينة الديرانية تقريباً. ولما جاء إلى عرش بابل كان يزاحمه في البقاء ويهدد وجود مملكته ملك لارسة القوي أريم \_ سين أ في عام حكمه الواحد والثلاثين، وقد مر بنا كيف أن اربم . سين؟ استطاع أن يقضى على مملكة اأيسن؛ ويضمها إليه قبل أن يتبوأ حمورابي العرش بعامين (794 اق.م). وبالإضافة إلى مملكة الارسة؛ الئي كانت تهدد مملكة حمورابي بالزوال كانت إلى الشمال منها ثلاث دويلات أخرى تحت سلطان الملك الأشوري اشمسى ـ أدده الأول الذي تكلمنا عنه في معرض حديثنا عن مملكة ماري، وهي بلاد آشور، وإقليم البكالاتما ومنطقة ماري. وإلى الشرق مملكة اشتونا المستقلة في الإقليم الكائن ما بين نهر دجلة وديالي، وقد مر إيجاز التعريف بها. ولكن حمورابي الذي تميز بقابلية وقدرة متعددتي الجوانب استطاع أن يقضي على هذه الدويلات المزاحمة له، الواحدة بعد الأخرى، فيتفرد في النهاية بزعامة البلاد ويحقق وحدثها السياسية. ولا يسم المثنيم للخطط والخطوات التي سار عليها حمورابي في تحقيق أهدافه، وبراعته في الحرب والإدارة والتنظيم إلا أن

<sup>(1)</sup> اسم حمورايي مركب من كلمتين: • حموه (وهو اسم إله سامي غربي من الآلهة الشمسية كما يدل على ذلك اسمه الذي يمني الحرارة)، وكلمة فرايي، معناها عظهم أو كبير، ويجوز قراءتها • وراني، ٥٠ يمني (مكترة، أما اسم أيه «سين مبلط» فيمني «الإنه شين المحيي».

يسميه بالملك العظيم، وبعد حكمه الطويل الذي دام ثلاثة وأربعين عاماً من المهود المجيدة في تاريخ حضارة وادي الرافدين، والتاريخ البشري المام.

ويبدو من درس الحوادث السؤرخة بها أهرام حكمه (1) أنه أمضى الأعوام الأولى منها في تقوية وضعه في الداخل وإعداد العدة والتمهيد للاضطلاع بالمشاريم الحربية التي اعتزم تنفيذها. وظهر نشاطه الحربي في سته السادسة بالهجوم على مدينة «أيسن» والوركاء وضمها إلى مملكته. وتلا ذلك هجومه الكاسع في عامي حكمه السابع والتاسع على إقليم ايسوت \_ بعل؛ التابع لخصمه القوي اريم - سين١، طك لارسة. ونراه يتوقف عن مواصلة نشاطه الحربي من بعد عامه العاشر إلى عامه الثلاثين، بحيث اقتصرت حوادث العشرين عاماً التي تلت سنته العاشرة على الأعمال الممرانية، مثل بناه المعابد وتقوية الحصون والأسوار في عاصمته وفي مدن مملكته الأخرى المهمة، وتنظيم الجيش وشؤون إدارة البلاد، كل ذلك كان تهيؤاً واستعفاداً للبدء بأعماله الحربية الجسيمة في أعوام حكمه التالية، أي من العام الثلاثين إلى التاسم والثلاثين فقضي على أقوى وأخطر خصومه في عامه الثلاثين، هو اربيه ــ سين»، ملك لارسة الذي تكررت الإشارة إليه، فكان المام 763 أق.م عاماً حاسماً بعد زوال كيان مملكة لارسة المعادية، وأعقب ذلك اكتساحه لمملكة «اشترنا» في عام حكمه الواحد والثلاثين، ثم بلاد «آشور»، ومنطقة ماري في المام الثاني والثلاثين، ثم اتجه إلى بلاد الشام، فأصبح منذ عام حكمه الثامن

<sup>(1)</sup> الحوادث الدؤرخ بها (Dear Farmaba) تأتي في مقدمة مصادرتا هن سير الأحداث السياسية الحربية والمعرانية مضافاً إليها الإشارات السهمة الواردة في رسائل ماري وشريعة حدورايي المشهورة ورسائله والوثائل القانونية والإهارية. حول مثل هذه المصادر واجع:

<sup>(1)</sup> Ungnatin REA, 11, 178/f.

<sup>(2)</sup> L. Opponheim in ANET.

<sup>(3)</sup> L. King, The Letters and Inscriptions of Hammerski.

<sup>(4)</sup> Thureau - Dangin in Ra, XXI, III.

<sup>(5)</sup> Eduard, ZZB, 180ff.

والثلاثين سيد وادي الرافدين بالا منازع من أقصى شمال ما بين النهرين إلى الخليج العربي. وأصدر في الأحوام الأخيرة من حكمه شريعته المشهورة لتسري أحكامها على أرجاء مملكته الواسعة، وحق له أن يتخذ اللقب الفخم اللملك المظيم، ملك بابل، ملك بلاد الآموريين كلها (بلاد ألشام)، ملك بلاد صومر وأكد، ملك جهات المالم الأربع، ولمل صورته المنحوتة في أعلى مسلك المكتشفة في مدينة اصوسة (1901 ـ 1902) والرأس المنحوت الذي يعبران بعض الشيء عن شخصية هذا العاهل العظيم الجدير بأن يأخذ مكانة مرموقة بين عظماء التاريخ البشري.

## خلفاء حمورابيء

خلف حمورابي خمسة ملوك ورثوا عنه مملكة موحدة قوية تضم العراق وأجزاء مهمة من بلاد الشام وأعالي ما بين النهرين. وقد شغل أوائل هؤلاء الملوك بالمحافظة على هذه المملكة الواسعة، ولم نخل أعوام حكمهم من تجريد الحملات الحربية في الداخل والخارج للقضاء على محاولات الانفصال وصد الطامعين من الأقوام المجاورة، الطامحة بخيرات وادي الرافدين، إلى أن غضى على كان عذه السلالة الحيون في حدود 1595ق.م.

أعقب حمورابي في الحكم ابنه المسمى «معمو - ايلونا» ( 1749- 1715. م) وكان هذا على شيء من المقدرة المسكرية، كما تدل على ذلك حملاته الحربية التي قام بها في أوائل حكمه إزاه الثائرين للانفصال من حكمه. وقد كلفته إحدى الثورات جهذاً جميماً، وهي الثورة التي نشبت في أحد الأقاليم المتاخمة لبلاد عبلام وقادها الشخص المسمى قريم - سينه، وهو غير قريم - مين، ملك لارمة الذي قضى عليه حمورابي، فلم يستطع ومصو - ايلونا» إخمادها إلا بعد عامين، وظهرت من جديد بوادر قيام دول

<sup>(1)</sup> حول هذا الرأس واحتمال كونه يمثل حمورايي راجم: Praction, AAO, pl.6); Parrot, SUMER, pl.375.

البدن في حهده، حيث اسطاع الشخص السمى «ايلوما \_ ايلو» (الذي ادعى أنه من أحفاد دامل \_ ايليثو، ملك أيسن) أن يثور ويستقل في المناطق الجنوية من البلاه، مؤسساً بقلك ما يعرف في تاريخ العراق القديم باسم سلالة «القطر البحري»<sup>(1)</sup>، لمجاورتها لمناطق الخليج والأهوار الجنوبية، وذكرها جامعو أثبات السلالات البابلية باسم سلالة بابل الثانية (1740 \_ 1500ق.م). وتصصت لها تلك الأثبات أحد عثر ملكاً. وتلا قيام هذه السلالة سلسلة من الحروب ما بين ملوكها وبين ملوك سلالة بابل الأولى دمرت في خلالها مدن جنوبية مهمة، وفي مقدمتها مدينة «أور». وظلت هذه السلالة منفسلة عن ملوك بابل رغم ذلك، إلى مطلع الحكم الكثبي حيث قضي على استقلالها في حدود 1500ق.م.

وفي حدود زمن سلالة «القطر البحري» اختنمت القرصة بلاد آشور فقامت فيها سلسلة من العلوك انفصلوا عن تبعيتهم لأمبراطورية حمورابي، ويرجح أن يكون أول ملك من هؤلاء الملك المسمى «أداسي» الذي ذكرته أثبات الملوك الأشورية، ووصفته أخبار الملوك الذين جاؤوا من بعده بأنه خلص بلاد آشور من العبودية(2).

وإلى هذه الأخطار الداخلية جابه الملك المسر - ايلونا اخطاراً خارجية جديدة، وفي مقدمتها تهديد الكشيين الذين كانوا على ما يبدر يعكمون في منطقة الفرات الأوسط، ثم أسبوا سلالة حاكمة في يلاد بابل في نهاية حكم سلالتها الأولى، موضوع كلامتا الأن. وقد أرخ عام حكمه التاسم بأنه المام الذي رصد فيه جموع الكشبين، كما صدّ جيشاً من الآموريين في عام حكمه الخامس والثلاثين. ومع أن مملكة بابل سلمت من مثل هذه الأخطار بيد أنها تقلصت في سعة رقتها ولا سيما من بعد انفصال بلاد آشور

 <sup>(1)</sup> القطر البحري ترجمة للمصطلح الرارد في الصوص المسمارية بهية (WRU - KU - bi) انظر: (1929) Doughers, The Bm - Land of Assimt Arabia, (1922).

<sup>(2)</sup> انظر كتابة اسرحدون (680-669ق.م) في: .ARAM, II, 576.

والأجزاء الجنوبية من القطر التي قامت فيها سلالة القطر البحري السالفة الذكر.

وواصل الملوك الأربعة الذين خلفوا المسسو .. ايلوناه الدفاع عن كيان المملكة والمحافظة عليها طوال الشرن الذي استفرقته مدة حكمهم. فنجد المملك المسمى أبي . ايشرخه الذي خلف سمسو . ايلونا (1711 ـ 1718) وقد المملك أبي دايشرخه الذي خلف سمسو . ايلونا (1715 ـ 1684ق.م) يعد هجوماً آخر قام به الكثيرن، ومع نجاح هذا الملك في ذلك نقد تغلغلت جماعات من هولاء الكثيرن في بلاد بابل على هيئة عمال وزراع. واستطاع القسم الأكبر منهم أن يؤسس كياناً سياسياً في منطقة عانة (خانة) على الفرات الأوسط. وحاول هذا الملك البابلي الجديد القضاء على دويلة القطر الحريه، ولكنه لم يفلح، فبقيت هذه السلالة في الحكم وهم محاولات الملوك الذين جاؤوا من بعده في إغضاعها والقضاء على كيانها السياسي.

وإلى جانب هذه الأحداث سجلت الأخبار التاريخية التي وصلت إلينا من هؤلاء الملوك أعمالاً عمرانية كثيرة ومهمة، مثل تأسيس المدن والعصون وتجديد بناء المعابد المختلفة وتقديم تماثيلهم لآلهتها، وحفر أنهار الري وتنظيم إدارة الدولة والشؤون القضائية فيها بإصدار الأوامر أو المنشورات الملكية الخاصة بشؤون السكان المختلفة كالضرائب والديون، مثل المنشور (Edics) الذي أصدره الملك عمس مادوقا»، عاشر ملوك هذه المسلالة (Add) من المؤاد من المؤاد من المؤاد المسلالة المسلالة المسلالة والمؤلد من المؤلد المسلالة (Add) من المؤلد المؤلد من المؤلد المؤل

ومع أن الكثيين هم الذين خلفوا سلالة بابل الأولى في الحكم إلا أن الضربة القاضية التي أطاحت بها جاءت على أبدي الحثيين. فقد صادف قيام مملكة قوية في بلاد الحثين (تركية) في حدود القرن السابع عشر ق.م. وقام صها ملوك أقرباء أشهرهم الملك السمى الحاتوسيلين، (نسبة إلى عاصمة هذه

<sup>(1)</sup> حول هذا المرسوم الملكي انظر:

Krous, En Edikt des Kouigs Ammi - Sodige, (1958).

المملكة «حاتوشا» أو خاتوشا، بوغاز كوى الآن) وقد زحف هذا الملك على بلاد الشام واستولى على بعض معنها المهمة مثل االالاخ (ثل المطشانة الآن، بالقرب من إنطاكية)، ولكن مدينة جلب (Khalpe)، عاصمة المملكة الأمورية المخده قاومته وصدته، ويبدر أنه قتل في المعركة، وخلفه في الحكم ابنه المسمى امورسيليس؛ (1620 ـ 1950ق.م) فاستأنف الهجوم على حلب ففتحها ودمرها. واستولى كذلك على «كركميش» (جرابلس الآن)، واتجه من بعد ذلك جنرياً على طوال نهر الفرات إلى بابل نفسها، فاستولى عليها في عهد آخر ملوكها المسمى اسمسو \_ دينانا+ (1625 \_ 1595ق.م). ومما يقال عن هذا الحدث التاريخي المهم إننا نجهل ملابساته وتفاصيله، فلم تدونه الأخبار البابلية، بل اقتصر الأمر فيه على إشارة عابرة وردت في أحد النواريخ البابلية المتأخرة من أن اجيوش بلاد خاني زحفت على اسمسو ـ ديتاناه وعلى بلاد أكده (11). ولكن الرواية الحثية أرضح نوعاً ما إذ إنها تنص على أن المورسيليس، بعد أن دمر مدينة حلب وأخذ منها الغنائم والأسرى قصد بابل واحتلها وأخذ منها الغنائم إلى خائوشا(2). ويروى لنا أحد الملوك الكشيين المسمى (اكوم كاكريمه) (1602 ـ 585 اق.م) طرفاً من حدث سقوط بابل هو أن من بين الغنائم التي أخذها الحثيون من بابل كان تمثال الإله المردوخ، وتمثال زوجته (صر بنيتم)، ولكن لأسباب غير معلومة لم ينقلهما الحثيون إلى عاصمتهم بل تركوهما في خانة (عانة) فقام هذا الملك الكشى بحملة خاصة من أجل إعادة هذين التمالين، وقد نجع في ذلك واحتفل بهذه المناسبة احتفالاً دينياً رسمياً. والأمر الغامض عن هذا الغزو الحثى لبابل أن الملك الحثى لم يبق في بلاد بابل، إنه انسحب الأسباب مجهولة فاغتنم هذه الفرصة الكشيون في منطقة الفرات الأوسط وجاؤوا إلى بلاد بابل وأسسوا فيها

L. King, Babylonian Chronicles, 11, P.22 : انظر: (1)

جاء ذلك في نص من نصوص البلك الحثي اللينوس (حدود 500 اق.م):
 اجاء ذلك في العلم المراجع المراع

سلالتهم الحاكمة التي سميت بسلالة بابل الثالثة باعتبار أن سلالة القطر البحري التي ذكرناها كانت سلالتها الثانية. وسنوجز أحوال العراق في عهد هذه المبلالة في موضع آخر من هذا القصل.

وهكذا سقطت سلالة حمورابي في حدود المام 4/ 1858.ق.م وقد دام حكمها كما قلنا زهاء الثلاثة قرون. ولا يسع المؤرخ أن يحدد الأسباب والعوامل التي أدت إلى انهبارها سوى ما تمارف عليه المؤرخون من تعداد الأسباب المتشابهة في سقوط الدول والأمبراطوريات. على أنه يصح أن نفرد بعض العوامل الخاصة بهذه الحالة، ومنها أن أمبراطورية حمورابي كانت من صبع رجل واحد هو حمورابي نفسه حيث اعتمد وجودها على ميزاته الشخصية، كما يجوز أن نختار من بين العوامل اللاخلية التراث الذي تأصل في العراق القديم منذ ظهور أولى أنظمة الحكم فيه في مطلع الألف القالت ق.م ونعني بذلك نظام دولة المدينة المفضل لدى سكان العراق القديم. وينبغي ألا تنسى بهذا الصدد أن حمورابي ضم إليه بالقوة ممالك ودول مدن كانت مستقلة وجعل منها وحدة سياسية كبرى، ومن العرامل ودول مدن كانت مستقلة وجعل منها وحدة سياسية كبرى، ومن العرامل ودول مدن كانت مستقلة وجعل منها وحدة سياسية كبرى، ومن العرامل ودول مدن كانت المدالي وخلفائه في حصر اعتمامهم بالماصمة بابل وتركيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والثقافي والديني فيها على حساب المدن والأقاليم الأخرى التابعة.

## موجز خصائص العهد البابلي القديم من الناحية الحضارية،

يستحسن أن نتوقف قليلاً عن الاستمرار في إيجاز تاريخ العراق في المعصور التي تلت المهد البابلي القديم لنعرض أبرز خصائص هذا المهد المحضارية بالنظر إلى التبدلات الأساسية التي ظهرت فيه وطبعت حضارة وادي الرافدين بمقومات حضارية خاصة استمرت فيها في العهود التالية، وبما أننا سنفرد في الجزء الثاني من هذا الكتاب فصولاً متنوعة عن عناصر حضارة وادي الرافدين وأوجهها المختلفة فنقصر في عرضنا الآن على تعداد الأمور الجديدة التي مزت المهد البابلي القديم من الناحية الحضارية.

1 ـ نكفي القارئ مشقة الرجوع إلى ما سبق أن ذكرناه عن أحوال هذا المصر السياسية فتكرد تعريفه من الناحية الزمنية بأنه المصر الذي أعقب سقوط أمبراطورية «أور» (سلالة أور الثالثة) في حدود 2004ق. م وشمل فترة زمنية طويلة إلى نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 1555ق. م) وقيام حكم الكشيين فيكون قد استغرق نيفاً وأربعة قرون، وكان من الناحية السياسية كما مر بنا عصر دول مدن أو دويلات حكمت متعاصرة ومتحاربة وتصفية إحداها للأخرى إلى أن تفودت بزعامة البلاد سلالة بابل الأولى في عهد ملكها السادس حمورايي (1792 ـ 1750ق. م) وتوحيده القطر في مملكة واحدة كبري.

2 - ولعل أبرز ما لاحظه القارئ في كلامنا عن المهد البابلي القديم، هجرات الأقوام السامية، من الساميين الغربين الذين سميناهم بالأموريين أو الكنمانيين الشرقيين المرتبين المرتبين المرتبين المرتبين المرتبين المرتبين المناه لهذه الأقطار من النواحي القومية والسياسية واللغوية. وبإضافة هؤلاء الساميين الفربيين إلى الساميين المقدامى الموجودين في وادي الرافدين طغى المحاول القومي واللغوي في العراق إلى السامية على الطابع السومريون من الناحية ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى الطابع السياسي، فقد انتهى السومريون من الناحية السياسية، ونفردت الأقوام السامية بالحكم منذ نهاية سلالة أور الثالثة إلى صقوط الدولة الكلاانية على يد القرس الأخمينين (39 كاقيم).

3 ـ إن هؤلاء الساميين الجدد من القرع الغربي للساميين أي الساميين أو المرب السوريين، ولغنهم كما رأينا أحد فروع كتلة اللغات أو اللهجات السامية الغربية، أي الكنمانية والفينيقية والعبرانية والآرابية وغيرها. وبالنظر إلى هجرانهم الكبيرة إلى المراق كان من المتوقع أن تعم لهجتهم في وادي الرافدين وتصبح لغة التدوين بدلاً من السامية الشرقية التي سميناها باللغة الأكدية أي لغة سامي العراق قبل مجيء هؤلاء الساميين الجدد، ولكن هذا لم يغلق وإنما استمرت اللغة الأكدية بصفتها لغة التدوين الرسمية، إذ لم يخلف الأموريون شيئاً مدوناً بلغتهم في العراق باستثناء ما سبق أن ذكرناه من أنها صارت بلا شك إحدى اللغات المحكية الرئيسية ودخول أسماه أعلام سامية

غربية كثيرة مع أسماء عدد من الآلهة. ومما له صلة بهذه الملاحظة اللغوية أن الملغة الآكدية تفرحت في المصر البابلي القديم إلى فرعين رئيسين هما اللغة البابلية القديمة والملغة الآشورية القديمة، وتطور كل من هذين الفرعين في المصور التالية مما ذكرناه في كلامنا على اللغات السامية.

3 ـ ولمل أبرز النتائج التي استتبعت زوال السومريين سياسياً واتساع التدوين باللغة الآكدية ميزة أخرى انسمت بها حضارة وادى الرافدين في العهد البابلي القديم، هي ظهور حركة واسعة في التدوين والتأليف والنقل والترجمة، وفي مقدمتها تدوين المعارف والعلوم التي بدأت في طور تضجها. فكأن القوم قد شعروا يزوال الثقافة المومرية فأخذ المتضلعون بمعارف العصر يدونون مآثر السومريين وينقلون النصوص الأدبية واللغوية والدينية، ويثبتون تدوين أصولها إما باللغة السومرية أو بترجمة الكثير منها أو تحويرها الإنشاء قطع أدبية باللغة البابلية على هيئة نتاج فني أدبي جديد سترد نماذج منه في الجزء الثاني من كتابنا، مثل ملحمة جلجامش وأساطير الخليقة والأشياء إلى غير ذلك من القطم التي ألفت باللغة البابلية ولكنها ترجم إلى أصول سومرية. ومن أجل تعريف المصطلحات السومرية ووضع مرادفات لها في اللغة البابلية بدأ الكتبة منذ العهد البابلي المقديم يؤلفون نصوصاً لغوية مهمة بعضها على هيئة معاجم لشرح العلامات المسمارية من ناحية قيمها الصوتية ومرادفاتها بالبابلية، كما شرحوا مبادئ مهمة في نحو اللغة السومرية وما يضاهي التراكيب اللغوية السومرية من اللغة البابلية، وقد خلفوا لنا نماذج متنوعة من هذه المعاجم، بعضها شرح للعلامات المسمارية وبعضها معاجم بأسماء النباتات والحيوانات وأسماء الأشياء والمواد المختلفة. ويجدر أن نفكر بهذا الصدد أن أثبات الملوك السومرية التي أوردنا ترجمتها قد دونت في العصر البابلي القديم، إذ سبق أن قلنا إن آخر نشرة لها قد ثبت في عهد صلالة (أيسن) كما جمعت أثبات سلالات أخرى. كل ذلك جعل المآثر المدرنة التي جاءت إلينا من ذلك العصر تنميز بالكثرة والتنوع، بحيث يمكن القول إن العصر البابلي القديم يتفرد من بين المصور الأخرى في تاريخ حضارة رادي الرافدين من ناحية التأليف والتدوين. وإلى هذه المدونات جاء من هذا العصر الألوف الكثيرة من ألواح الطين المدونة بشؤون الحياة المختلفة والمماملات التجارية المتنوعة مثل معاملات البيع والشراء والإجارات والقروض والرهان والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والبني والإرث، وقرارات المحاكم والشرائع المعونة مثل قانون البت عشتاره، خامس ملوك سلالة «أيسن» وقانون مملكة «اشتونا» المكتشف في تل حرمل، وما يسمى بالقوانين الآشورية القديمة، مما سنفرد له فصلاً خاصاً في الجزء الثاني، وسيمر بنا في كلامنا عن العلوم والمعارف في حضارة وادي الرافدين كيف انتقلت المعارف الرياضية في العهد البابلي القديم من مراحل المعارسة والععلومات العملية إلى طور النضج والتدوين ومرحلة العلم الصحيح.

## 1 - القصر والعبد،

من التغييرات المهمة التي انتهى إليها النطور السياسي للعراق القديم في هذا العصر تعاظم سلطة الملك وانفصال السلطة الزمنية المتعاظمة السمثلة بالمصر «ايكالم» عن السلطة الدينية المعثلة بالمعبد وطبقة الكهنة. فني العصور المقديمة من حضارة وادي الرافدين، ولا سيما عصر فجر السلالات (2800 ـ 2370 ـ )، كانت المسلة وثيقة بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، حيث الحاكم كان يتصف بالهمفة الدينية والزمنية المزدوجة رغم وجود طبقات الكهنة المحتلفة. ومع أن بوادر الانفصال ما بين السلطتين وتعاظم سلطة الحكام قد بدأت في المصر الآكدي الذي أحقب عصر فجر السلالات، إلا أن ذلك الانفصال لم يتضع إلا في المصر البالمي القديم، وإذا كان الملك قد استمر في حدًا المصر على صفة الدينية المقدمة لماته الرئتي بالآلهة بكوته معثلاً لها في حكم البشر، فإنه صار ميداً مطلقاً على جميع المملكة، وبلغت هذه الظاهرة أوجها إبان حكم الملك «حموراي» حيث تم نقل جميع السلطات من المعبد إلى القصر، وأصبع صف الفضاة وشؤون المحاكم علمانية (1).

Harris, «On th Process all Secularization under Hammurable, in JCS, 15, (1961), 1176.

<sup>(1)</sup> انظر البحث الأثي حول الموضوع:

ولعل أجلى ما يوضح لنا هذه الظاهرة الجديدة في بناء حضارة وادي الرافدين ضخامة القصور الملكية التي طفت على المعابد على الرغم من استمرار العناية بها من جانب ملوك ذلك العهد. ولكن صارت الأبنية الدينية لا تقارن بضخامة القصور والساهها. ويمكن مقارنة هذبن النوعين من الأبنية مما جاء إلينا من النماذج التي كشف عنها في أثناء التنفيبات في المدن المختلفة، مثل معبد الآلهة اعشتار كيتينوه (Ishtar - Kititum) في أشجالي (منطقة ديالي)(1)، والمعابد الصغيرة المكتشفة في تل حرمل(2)، ومعبد الآلهة النكال؛ في مدينة «أورا وغيرها من المعابد الصغيرة المؤلفة من مدخل المعبد والحجرة الأمامية التي تفضى إلى الساحة وفيها دكة القرابين ثم حجرة المابين! (Ante - Cella) والحجرة المقدسة (Cella) وفيها المحراب (Niche) والدكة لإقامة تمثال الإله المخصص إليه المعبد. والمرجع أنه لأول مرة ظهرت عادة بناء معابد صغيرة وبعضها عبارة عن نماذج مصغرة للمعابد في بيوت السكنى لعبادة العائلة الخاصة، كما ظهرت المعابد العبقيرة المشيدة في طرقات المدينة المؤلفة من مجرد ساحة صغيرة ذات مذبح للقرابين ودكة لتمثال الإله. وقد وجدت في (أورا أمثلة طريقة لهذه المعابد المخصصة لبعض الآلهة القليلة الشأن مثل المعبد المسمى ابا \_ سأكه (Pa · Sag) والمعبد المخصص للإله انتشوير؟ (Ninshubur) والآلهة الاماة (Lama) كما وجد تموذج معيد مصغر في أحد بيوت السكني في ثل حرمل (4).

ويصبح أن نستنج من هذه الظاهرة التجاهاً جديداً في الديانة يدور على تعلق الفرد بالآلهة لا عن طريق السلطة الرسمية، زمنية أو كهنوتية، وإنما كان

AAO. (1)

<sup>(2)</sup> انظر مجلة التومراء (1946)، التسم الإنجليزي.

Woolley, in AJ, x, (1930), 368ff. jiil (3)

Wiseman, «The Godden Lame at Ur» in IRAQ, XXII, (1960), 166ff.

<sup>(4)</sup> انظر مجلة اسرمراه، (1946)، القسم الإنجليزي.

منبعثاً من الملاقة الشخصية بين الفرد وإلهه، وبعبارة أخرى ما يصبح أن نده مظهراً من مظاهر العبادة الشعبية الجماهيرية، يعزز ذلك ما امتازت به الأختام الإسطوائية من هذا العصر، حيث نقشت فيها مشاهد تمثل تقديم شخص عابد، هو صاحب الختم، من جانب إلهه الحامي إلى إله آخر أعظم شأناً.

ربالمقارنة مع نضاؤل شأن المعبد حجماً وسعة ونفوذاً كتفت التنقيبات التي أجريت في جملة مواضع قديمة عن عدة نماذج من القصور الضخمة نذكر منها قصر الملك البلاماه، ملك الشنونا» في ثل أسمر (اشنونا القديمة)، منها قصر ملك الوركاء قسين ـ كاشده في الوركاء أن وقصر ملك مدينة ماري ازمري ـ لمه، ذلك القصر الذي يعد في سعته وكثرة حجراته وساحاته ومرافقه الكثيرة مدينة كاملة، إذ تبلغ مساحته زماء سبعة إيكرات (أي نحو 28,000 متراً مربماً) (650×650 قدماً). وقد تفرد من بين مآثر العصور القديمة بزخارف وزيته وجمال تخطيطه أنه وببلغ ثخن جدرانه الخارجية (40) قدماً، وقد شبعت على أسس من حجر الكلس وتتخللها أبراج للدفاع، وبلغ عدد حجراته اللفاخية أكثر من ثلاثمائة حجرة. ووجد المنقبون في هذا القصر أكثر من شائديمة وهي تسجل مختلف الشؤون الإدارية والاقتصادية، من بينها الرسائل الملكية التي أشرنا إليها مراراً، وهي تحود إلى زمن الملك قسمسي ـ أدده الملكية التي أشرنا إليها مراراً، وهي تحود إلى زمن الملك قسمسي ـ أدده الملك الشمسي ـ دگانه و «يسمع ـ أدده» ثم الوثائن الخاصة بمهد الملك وردي بعد استقلال «ماري» عن النبية الأشرية.

#### المبادر،

إن ما نؤهنا به من ميزات العصر البابلي القديم من اتساع حوكة التدوين جعلت هذا العصر يتقرد أيضاً بميزة أخرى من بين العصور الناريخية الأخرى

Lunzon, UVB, XIDI, (1963). (1)

A. Parces, Mission Archéologique de Mari, le Paleis, (1958-9). Jül. (2.)

في حضارة وادي الرافلين، هي وقرة المصادر التي جاءتنا منه المؤلفة من الألوف الكثيرة من ألواح الطين المتنوعة في محترياتها، مضافاً إلى ذلك البقايا والمخلفات الأثرية المتنوعة، كالبقايا المعمارية الكثيرة والآثار المادية الأخرى، مثل المعايد والقصور ودور السكنى، بحيث يصع القول إن العصر البابلي القديم لا يضارعه عصر آخر في تاريخ العراق القديم من ناحية وفرة مصادر معرفتنا بتاريخه وتتوع هذه المصادر، فيستطيع المؤرخ بفضل هذه المصادر أن يستخرج صورة شاملة عن حياة المجتمع في مختلف مقوماتها رمظاهرها.

وبالنسبة إلى التنقيبات التي أجريت في هدة مواضع أثرية من هذا المصر يمكن القول إنه على الرضم من أن ما تم من تحريات أثرية لحال التاريخ لم يكن بالمقياس الذي ينبغي أن نكون عليه التقيبات الأثرية إلا أنها بالمقارنة مع المهود التاريخية الأخرى تعد وافية واسمة. هذا مع العلم بأن أكثر من عاصمة من عواصم الدول التي قامت في هذا العصر لم تتناولها التحريات الأثارية بعد، مثل مدينة «أيسن» ولارسة وغيرهما. أما مدينة بابل التي كانت عاصمة سلالة بابل الأولى وعاصمة أميراطورية حمورابي وظلت عاصمة البلاد إلى آخر عهود التاريخ فإنه لم يكثف قيها عن بقايا العصر البابلي القديم بسبب ما ذكرناه من ارتفاع مستوى المياه الجوفية (ارتفاع مستوى النهر) مما جعل الطبقات الأثرية الممثلة لذلك العصر تحت مستوى الماء. فرغم أن المنقبين الألمان الذين أمضوا أعواماً طويلة في التنقيب في بابل (1899 ـ 1917) وبلغوا أعماقاً تحت السطح نقدر في بعض الأماكن بنحو (40) قدماً فإنهم لم يعثروا إلا على أجزاء قليلة من بقايا جدران وكسر من ألواح طينية يرجع أنها تعود إلى أواخر عهد سلالة بابل الأولى. ومع ذلك فإن التنفيبات الأثرية الأخرى قد تناولت مدناً ومواقع أخرى مهمة، نذكر على سبيل المثال بقايا القصور الفخمة العائدة إلى حكام مملكة الشتوناة في مواضع ديالي مثل تل أسمر (مدينة اشتونا) حيث قصر الملك

دبلا لأماء الذي نوَّمنا به. ونذكر كذلك تنفيات مدينة أور التي كشف فيها عن مجموعات كبيرة من دور لسكنى وشوارعها، وقد بلغت مساحة إحدى الحدارات السكنية زهاء (10,000) ياردة مربعة (1). وقد سبق أن ذكرنا التنفيبات التي أجريت في مدينة اماريه والكشف عن القصر الفخم المائد إلى ملكها وزمري - لم بالإضافة إلى حارات دور السكنى من العصر البابلي المقديم. ونتوه كذلك بالمتقبات التي أجريت في مدينة انفرا والوركاء وتل الحرمل والفياهي وتل المدير وغيرها.

إن التنقيبات التي نؤهنا بأشهرها لم تفضر أهميتها على الكشف عن نماذج مهمة من البقايا المعمارية والمواد الأثرية الأخرى من العهد البابلي القديم، بل إنها كذلك كشفت عن مجموعات كثيرة ومهمة من النصوص المسمارية التي تأتي في مقدمة مصادرنا عن أحوال العصر البابلي القديم، مضافاً إليها الألوف الكثيرة من ألواح الطين التي استخرجت عن طربق الحفريات الغير مشروعة، أي حفريات سراق الآثار، فكان حصيلة كل ذلك ما عندنا الآن من مجموعات كثيرة من ألواح الطين لا يمكن تقدير عدد ما عو مخزون منها في مخازن المتاحف العالمية، ولعل المرقم 50,000 ـ 50,000 رقم قريب من الهمعة.

ومع أن عهد سلالة أور الثالثة يضاهي المعمر البابلي القديم من حبت وفرة المصادر المدونة التي جاءت إلينا، إلا أن مناك فرقاً مهماً بين محتويات الألواح الاقتصادية والإدارية من صهد سلالة أور الثالثة (وهي في صدود 20,000 لموح) وبين وثائق المعمر البابلي القديم، ذلك أن أضلب ألواح أور وثائق رسمية خاصة بتسجيل الشؤون الإدارية لأملاك القصر والمعبد وإدارة الدولة بوجه عام، في حين أن قسماً كبيراً من ألواح المهد البابلي القديم وثائق شخصية، أي إنها وثائق تعود إلى أفراد المجتمع من عامة الناس وهي مدونة

A. Parcot, Mission Archéologique de Mori, le Polois, (1958-9-) انظر (1)

بمختلف شؤون الحياة اليومية، ومثل هذا يقال بالنسبة إلى الرسائل من كل من هذين المهدين.

وتختم هذه الملاحظات العامة عن مصادر العهد البابلي القديم بتصنيف تلك الوثائق من حيث محدياتها إلى الأصناف الرئيسة التالية:

#### ١ - الكتابات الرسمية،

وما يمرف بالنصوص الملكية (Royal - Interiptions)، وقد وجدت مجموعات متنوعة من هذه الوثائق (1) التي سجلت لنا نشاط ملوك ذلك العصر في البناء والإنشاء ولا سيما بناء المعابد أو تجديد أبنيتها وحفر أنهار الري والسدود وإقامة الأسوار والمحسون، وقد دونت الأخبار المتعلقة بمثل هذه الأحمال في المسلات الحجرية أو في المخاريط الطينية أو ألواح الطين أو التماثيل أو الأساطين الطينية، وكان البعض منها يدفن في أسس المعابد أو القصور وغيرها من الأبنية الرسبية.

## ٢ ـ إثبات الحوادث المؤرخ بهاء

مر بنا في كلامنا عن طرق تدوين الحوادث وتقويمها أسلوب التأريخ بالحوادث المشهورة بحسب سني حكم الملوك أي ما يصطلح عليه ب (Date Formulae) وقد جاءتنا من هذه الأثبات نماذج كثيرة، منها قوائم الحوادث المؤرخ بها الخاصة بحكم ملك واحد، وبعضها جداول بالسني المؤرخ بها الخاصة بحكم سلالة خاصة من الملوك. وتعد هذه الوثائق على قدر كبير من الأحمية فإنها سجل بسلسل الأحداث المهمة في حكم الملوك وتسلسل ملوك السلالات، كما أن الحوادث المتخذة للتأريخ منها ذات أهمية خاصة في معرفة تأريخ العصر، فنقرأ فيها حملات الملوك الحربية وفتوحهم

<sup>(1)</sup> تغيبات فأورة (1930 \_ 1931):

Woolles, Us Escavations,: AJ, XII, (1931).

الخارجية وعلاقاتهم مع غيرهم من الملوك والعكام، وأحمالهم الممرانية مثل بناء المعايد والقصور وإقامة الحصون وشؤون الري المختلفة، ونحت التماثيل للألهة ولأنفسهم، وتعيين الكهنة والكاهنات وبوجه خاص من الأسرة المالكة في المعايد، وقد يؤرخ بموت حاكم صديق من الدويلات المجاورة، وخير مثال على هذا التمط من التأريخ ما اكتشف حديثاً في تل القباعي القريب من تل حرمل (وكلاهما في المنطقة المسماة بغداد الجديدة). ومن هذا الصف من اثبات الحوادث المؤرخ بها القواتم الأشورية الخاصة بعهود الملوك أي ما سميناه الموادث المالك بأسعاء كبار موظفي سميناه الملك بأسعاء كبار موظفي الدولة ابتناء من الملك.

ومن قبيل هذا النوع من المصادر التي جاءتنا من المهد البابلي القديم إثبات السلوك (King - Lists) التي مبيق أن تكلمنا عنها في الفصل الخاص بتأريخ التحريات. ونذكر كذلك الشرائع السدونة والنصوص القانونية الأخرى التي امتاز هذا المهد بوفرة ما وجد منها، والنصوص الأدبية والمدينية مثل مجاميع المسلوات والترائيل والأدهية المخصصة للآلهة المختلفة. والأثبات الخاصة بأسماء الآلهة وأنسابها، ونصوص الاساطير والقصص (1).

## ٣ ـ النصوص الخاصة بتنبوءات الفأل

التصوص الخاصة بتيودات القال (Omen Text) التي وجلت منها تماذج متنوعة منذ المصر البابلي القديم، وهذه عبارة عن سجلات بالمشاهدات الخاصة بالظواهر الطبيعية والطرق المختلفة المستعملة في العرافة والتنيز مثل فحص كبد الحيوان المضحى وخلط الزيت بالماء إلى غير ذلك من أنواع العرافة مما سنفعل الكلام عنها في الجزء الثاني من كتابنا. وهذه إلى جانب أهميتها من الناحية المقائدية والأسطورية ذات أهمية تاريخية خاصة لأنها كثيراً

RISA, SAK 220.: حول التصوص الملكية انظر (1)

Godd and Legmin, Royal Inscriptions From Ur.

ما تشير إلى حوادث تأريخية مما يتعلق بالسلالات الحاكمة وملوكها وقد سبق أن استشهدتا بأمثلة منها<sup>(1)</sup>.

### ٤ ـ الأثباث الجفرافية،

من المدونات الطريفة التي بدأت تظهر في حضارة وادي الرافدين منذ المعمر البابلي القديم ما يطلق عليه اسم الأثبات أو الجداول الجغرافية (Geographical Liste) وهي عبارة عن معاجم صغيرة بأسماه المدن والمواضع الشهيرة التي كانت ترتب إما بحسب تسلسلها الجغرافي أو بحسب كتابة أسمائها، ولمل أقدم ما وجد من هذه الأثبات اللوح الطيني الذي اكتشف في تل حرمل (مجلة سومر، المجلد الثالث)، ومن قبيل هذا النوع من المؤلفات الجغرافية ذكر الطرق والمسالك الشهيرة وأسماه المدن والأمكنة التي تمر منها أي ما يصح أن نسميه «دليل السفرة ((timerary)).

## ه ــ الرسائل،

يمكن تصنيف الرسائل التي جاءت إلينا من العهد البابلي القديم إلى صنفين رئيسين (1) الرسائل الرسمية (2) والرسائل الخاصة بين عامة الناس. ويتضمن الصنف الأول الرسائل المتبادلة بين الملوك، أو المرسلة من الملوك

بأتي تقصيل الكلام على عله المواضع الأدبية في القسم الثاني من كتابنا. ونحيل المقارئ إلى المصدر الأتي حول ترجمة هذه النصوص: ANET.

ومن التراثيل والأدمية والصلوات: Pathenside and Van Soden, OP.CTF

واجع أشهر التشرات من نصوص الفأل:

<sup>(</sup>I) A. Gueste in ACS, F, (1947).

<sup>(3) ---</sup> Illust Oriental Series, X,

<sup>(</sup>J) Palternstein, in Bibliotheka Oriestalis, VI, 181ff.

<sup>(2)</sup> حول الأثبات المبترافية انظر:

<sup>(1)</sup> Chiero, Sumerion Lexical Tests, (1929).

<sup>(2)</sup> Gotte in JCS, VII, 51ff. SUMBR, Itil, (1947).

إلى ولاتهم وصالهم في الأقاليم التابعة لهم أو ما بين الولاة أنفسهم، والمثال على ذلك الرسائل السكتشفة في على ذلك الرسائل السكتشفة في قصر المملك عزمري .. لم في مدينة ماري<sup>(1)</sup>، ونذكر كذلك الرسائل المكتشفة في تل حرمل وهي تتضمن الصنفين من الرسائل (مجلة سوم، المجلك المرابع عشر 1958) ورسائل ثل الدير، وغيرها من مجاميع الرسائل الرسمية والخاصة التى وجدت في المدن المختلفة.

الدائرة والعقود الخاصة بالمعاملات اليوب المختلفة كاليع والشراء والمداينات والإجارات ومختلف الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتبني وقرارات المحاكم وغيرها، وقد وجدت مجموعات كبيرة من هذه الوثائق من المختلفة (22).

#### ٧ ــ النصوص الرياضية ،

سبق أن ذكرنا في أول كلامنا على خصائص العصر البابلي القديم

حول رسائل حمورايي بوجه خاص ورسائل المهد البابلي القديم بوجه عام انظر:
 (1) King, Letters and Inscriptions of Hammurabi.

<sup>(2)</sup> Thurau - Deagie, Lettere et Contrate il L'Epoque ili la prièmier Dynastie.
(3) ----, La currespondance de Hammurahi avec Shamash - Khanir.

<sup>(4)</sup> Lutz, Early Babylonian Letters from Larae.

<sup>(3)</sup> Ungned, Beb. Letters of the Hemmurahi Period.

III Lutz, Rub. Letters of the Early Bub., Cassite and Neo - Bob. Periods.

<sup>(7)</sup> Goetze, oFelty Old Balt Letters From Harmale, in SUMBR, XIV, (1958)

<sup>(2)</sup> فيما يأتي المراجع الأساسية عن الشرائع والوثائل المانونية:

<sup>(1)</sup> Kehler. Ungand, Hummurapi's Genetz [[ 📟 - 1923).

<sup>(2)</sup> Schort, Althabytonische Ruchtrurk under, (1914).
(3) Weterman in AFSL, XXXX, 145E. TMD, 286E.xxx, 48E. XXXXIII, 2036

<sup>(4)</sup> Simmons in ACS, XIIII, XIV, (1959 - 60)\* DL, (1955).

<sup>(5)</sup> Kenne, JCS, III.

<sup>(6)</sup> Lutz, Legal and Economic Documents from Aschaiyali.

الحضارية كيف أن المعارف العبلية الخاصة بالرياضيات وغيرها من المعارف قد انتقلت من الطور المعلي إلى طور التدوين في ذلك المصر. والواقع من الأمر أن القسم الأعظم من الألواح الرياضية التي جاءتنا من حضارة وادي الرافدين ترجع في زمنها إلى عنا المصر ثم المهد السلوقي (القرن الثالث ق.م) ولما كنا سنخصص بحثاً خاصاً للعلوم والمعارف في الجزه الثاني من هذا الكتاب فنكفى بهذا النويه مضيفين إلى المراجع الرئيبة عن الموضوع الدوسوودا.

(1) عن الرياضيات انظر:

<sup>(1)</sup> Neugebauer, Mathematische Keilschrifttente.

<sup>(2) ----</sup> and Sacht, Considera Methamatical Tests (1945).

<sup>(3)</sup> Thureno - Dangin, Texts Mathematiques Babylomens.

نشر مؤلف هذا الكتاب الألواح الرياضية المكتشفة في ثل حرمل والضياعي في مجلة اسوم:؟: 1949- 1950، 1951، 1953، 1963.

# سلالات العهد البابلي القديم

سلالة فأوره الثالثة سامينم (1976 ـ 1942) زايا (1933 ـ 1941) لا (2004 - 2112)گنگونم (1932 ـ 1906) أور ـ نبر (2112 ـ 2095) شرلكي (2094 ـ 2047) أبي ـ سارة (1905 ـ 1895) أمار \_ سين (2046 \_ 2038) سوس ـ ايل (1864 ـ 1866) شو ـ سين (2037 ـ 2039) نور ـ أدد (1865 ـ 1850) حين \_ ادنام (1849 \_ 1843) ابي ـ سين (2028 ـ 2004) سين \_ اربيام (1842 \_ 1841) سلالة دايسن سين ـ اقيشام (1840 ـ 1836) (1794 - 2017)ضلى ـ أدد (1835) اشبى \_ ايرا (2017 \_ 1985) شر - ايليشر (1984 - 1975) ورد ـ سے: (1834 ـ 1823) ادن ـ دگان (1974 ـ 1954) ريم ـ سين (1822 ـ 1763) سلالة بابل الأولى اشمى ـ دگان (1933 ـ 1935) (1894 ـ 1894ق.م) لت ـ عشار (1934 ـ 1924) سومو \_ آيم (1894 \_ 1881) أور ـ تورتا (1923 ـ 1896) سرمو ـ کيل (1880 ـ 1845) بور \_ سين (1895 \_ 1874) لبت ـ أنايل (1873 ـ 1869) ساينم (1844 \_ 1831) ايرا ـ ايميتي (1868 ـ 1861) آيل ـ سين (1830 ـ 1813) سين ـ مبلط (1812 ـ 1793) أنليل ـ باني (1860 ـ 1837) حبورایی (1792 ـ 1750) زابيا (1836 ـ 1834) اتر \_ بيشا (1833 \_ 1831) سسر \_ ايلونا (1749 \_ 1712) أور \_ دكودا (1830 \_ 1828) ابي ـ ايشرح (1711 ـ 1684) سين .. ماڭر (1827 .. 1817) عمى ـ ديتانا (1683 ـ 1647) عس ـ صادوقا (1646 ـ 1626) دامق ـ اليشو (1816 ـ 1794) سلالة لارسة سمسو ـ ديتانا (1625 ـ 1595) حكام دولة «اشتونا» (1763 - 2025)اتوريا نبلانم (2025 ـ 2005) ايليشو \_ ايليا اميصم (2004 ـ 1977)

| ترام ۔ سین        | ئور ۔ آخم                       |
|-------------------|---------------------------------|
| ابريشم الثاني     | کریکیري ٔ                       |
| شمسي _ أدد الأول  | יאלאי                           |
| (1781 1813)       | مشتار _ رماشو                   |
| اشمی ۔ دگان       | اومبر ـ أوسو                    |
| (1741 - 1780)     | ازرزم                           |
| سلالات مدن أخرى   | أور ـ ننمار                     |
| سلالة مدينة اديرا | آور با تنگشزیدا                 |
| تدنوشا            | ابق _ أدد الأول                 |
| ائو ۔ متبل        | شاريا                           |
| سلالة كيش         | ي.<br>بيلاكم                    |
| اشدوني _ اُرم     | عبد ایراخ(؟)                    |
| سلالة الوركاء     | ورسا                            |
| سین ۔ کاشد        | أبالبيل الأول                   |
| (1833 _ 1860)     | بہ ہیں ۔<br>ابق ۔ اُدد الثانی   |
| أنام              | بن - مدامي<br>نرام - مين        |
| (91817 - 1821)    | دادوشا                          |
| اردانيني          | اباليل الثانى                   |
| (91810 _ 1816)    | (176) _ (1790)                  |
| سلالة اماريه      | بلاد آشور                       |
| يگديلم (1830؟)    | پەرە سور<br>زارىقم              |
| يخدن _ لم         |                                 |
| (1810 _ 1825)     | * * * *                         |
| يسمع ـ أدد        | <br>بوزر ـ آشور الأول           |
| (1780 _ 1799)     | بورر ـ اعور ۱۰ ون<br>شالم ـ آخم |
| ذِمري - لم        | ايلوشوما                        |
| (1761 - 1778)     | اينوسوق<br>ايريشم الأول         |
|                   |                                 |
|                   | ایکونم<br>سرجون الأول           |
|                   |                                 |
|                   | بوزر ـ آشور الثاني              |
|                   |                                 |

## الكشيون (سلالة بابل الثالثة)

رأينا في كلامنا على سلالة بابل الأولى كيف انتهى حكم هذه السلالة على أثر غزو الحثيين بلاد بابل في حدود 5/1594ق.م وكيف أن من عرف في تاريخ العراق القديم باسم «الكثيين» قد جاؤوا من منطقة القرات الأوسط (لعله من منطقة هانة الآن وخانة القديمة) إلى بابل وأقاموا سلالة حاكمة في البلاد عرفت باسم سلالة بابل الثائثة التي دام حكمها زهاء أربعة قرون، (1595 ـ 1162 ق.م).

اسم مؤلاء القوم الجدد من الكلمة البابلية «كشو» التي لا يعلم أصل اشتقاقها بالضبط ولعلها تعني في هذه اللغة القوة والباس، ويحتمل كذلك أنها مأخوفة من اسم الإله القومي للكثيين. كما لا يعرف أصل هؤلاء الكثيين على وجه التأكيد. أما موطنهم الذي نزحوا منه فيرجع أنه كان في مكان ما من الأجزاء الوسطى في جبال «زاجروس» (الفاصلة ما بين العراق وبين إيران). ولعله يمكن تحديده في المنطقة التي تعرف باسم بلاد اللر، أي لورستان في الجهات الجنوبية من إيران. وكان يجاورهم من جهة الشمال أقوام جبلية أخرى منهم الكوثيون واللولوبو» الذين سبق أن ذكرنا صلائهم بسكان وادي الرافدين في المصاد واللولوبو، الذين سبق أن ذكرنا صلائهم بسكان وادي الرافدين في المصاد الأكدي، والمرجع أن يكونوا هم القبائل الجبلية الذين ورد ذكرهم في المصادر الكلاسيكية باسم «كوساي» (Kossioi) وبما أنهم لم يخلفوا لنا من بعد حكمهم الكومي من الناحية اللغوية، وكل ما يمكن تخينه في هذا الوسع معرفة أصلهم القومي من الناحية اللغوية، وكل ما يمكن تخينه في هذا السنان أن جماعات محاربة «أرستقراطية» من الأربين أي الأقوام الهندية.

الأوروبية قد حكمت أولئك الكشين ونظمتهم تنظيماً حسكرياً وقادتهم إلى الفتح. ولما برزوا في التاريخ بصفتهم قوة عسكرية في عهد سلالة بابل الأولى اتجهوا في ترسمهم، لعله بسبب ضغط أقوام أخرى، إلى وادي الرافدين، ولكن خلفاء حمووابي ولا سيما «سمسو -ايلونا» و «ابي - ايشوخ» استطاعوا أن يصدوهم فاتجهوا عبر نهر ديالي ودجلة إلى الجهات الشمالية الغربية، وبدلاً من أن يتجهوا إلى بلاد آشور، لعله بسبب اعتراض أقوام أخرى في المنطقة، تمركزوا في منطقة الفرات الأوسط أي في منطقة عانة (خانة القديمة) وهي منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة إلى بلاد بابل فكانت شرياناً حيوياً للإتصال ببلاد الشام. ولبتوا في هذه المنطقة ردحاً من الزمن لا يعلم مقداره بالضبط وهم يتحينون الفرص للانحدار إلى بلاد بابل وأخيراً حانت الفرصة المواتية على أثر غزو الحثين لبابل كما ينا.

وهناك مشاكل تاريخية تمترض المؤرخ عن بده الحكم الكثي في العراق وعلاقتهم بالحثين الذين غزوا بابل. فأولاً أن بداية حكمهم لا تنظبن مع نهاية ملالة بابل الأولى، ولذلك فينبني أن يكون الملوك المبعدة الأوائل من السلالة الكثية ابتداء من «كنداش» المعاصر لملك بابل «سمسو به ايلونا» قد حكموا خارج بلاد بابل، أي في إقليم «خانة» (حانة) كما ذكرنا، وأن السلالة الكثية بدأ حكمها في بلاد بابل ابتداء من الملك الكثي المعمى «اكرم» الناني «اكريمة» (Agum Kakrime) وأن هذا الملك هو الذي انتهز فرصة الغزو الحثي فزحف على بابل في حدود 1595ق.م. ولكن ماذا كانت علاقة هذا الملك الكثي بالملك الحثي «مورسيليس» الذي غزا بابل ماراً من منطقة الفرات الكثي بالملك الحثي المالك منافة على الأوسط؟ على الملك الحثي الواقع التاريخي لأنه يفسر لنا سبب بابل؟ ولعل النساؤل الثاني أقرب إلى الواقع التاريخي لأنه يفسر لنا سبب المحين من بابل، كما أن بعض الغنائم التي أخذها الملك الحثي من بابل، كما أن بعض الغنائم التي أخذها الملك المثي من بابل ومن بينها تمثال الإله مردوخ وتمثال زوجته قد تركها في بلاد دعانة».

رالواقع لا يقتصر الأمر على بداية العهد الكشي في العراق بكونها من الفترات المطلمة من ناحية المصادر التاريخية بل إن هذا العهد كله يعد من هذه الناحية من الأدوار المطلمة بالمفارنة مع العصور التاريخية الأخرى. وهناك

ثفرات في سلالة الملكوك الكثيين وفي تسلسل بعض ملوكها. وتكاد مصادرنا الرئيسية عن هذا العصر تقتصر على بضعة نصوص ملكية (زهاء السائثي نمى)(1)، وأن الكثير منها لبست على جانب مهم من الناحية التاريخية. وجاءنا أيضاً عدد من الرسائل والرثائق الاقتصادية والتجارية والقانونية. على أن هناك مصدراً مهماً عن هذا العصر لم يأت إلينا من بلاد بابل بل من وادي النيل، وتعني بذلك الرسائل الشهيرة باسم «رسائل العمارة»(2). ومن مصادرنا المهمة عن العصر الكثي ما يعرف باسم التاريخ التعاصري (Synchronistic History) بين ملوك بلاد آشور وملوك بلاد بابل، وقد جمعه أحد الكتبة الأشوريين في بالرن السام ق.م(3).

وإلى هذه المصادر الكتابية نضيف ما أظهرته التنقيبات في المواقع الأثرية المختلفة من آثار وبقايا بنائية في الطبقات الأثرية المائدة إلى المهد الكشيء حيث وجدت في جملة مدن قديمة مثل أوره والوركاء ونفر وبابل وغيرها مأثر من ملوك السلالة الكثية في الفترة الواقعة ما بين نهاية سلالة بابل

<sup>(</sup>١) حيل ذلك انظر:

K. Iqaita, «Quallen me Genchichte des Kame - Dynassia» in Mitteibungen des Institute für Orientforschung, VI, (1938), 1878.

<sup>(2)</sup> Fit at - Wailly in SUMER, X, (1954), 43ff.

<sup>(2)</sup> نسبة إلى موضع المسارنة في مصر الوسطى، حيث عاصبة الفرعون «اختائون», وقد وجدت فيه من طريق الصدفة في أواخر القرن الماضي زهاه (350) وسالة رسبية مدونة بالغط المسماري واللغة البابلية، باستتاء وسالين باللغة الحية ورسالة ثالثة باللغة الحورية، وكانت علم الوثائق المرسائل التي تبوطت بين الفرعونين «أمنوض» المثالث وابنه «أمنوض» الرابع (أخنائون) في المقرن الرابع عشر قي م. وبين ملوك الشرق الأدنى وحكام سورية وفلسطين التابعين إلى مصر. حول ترجعة علم الرسائل المهمة واجع المصدرين الأساسين الثالين:

Kaudtzon, Die El. Amarag Tafola (1915).

Mercer, The Tell - Amarea Tablets (1939).

<sup>(3)</sup> انظر:

Print. Winckler, in Keilschnift Bibliothalt, I, (1889)

الأولى والمصر البابلي المتأخر. وسننوه بوجه خاص في الموضع الأثري السبى عفرقوف الذي اقتصرت بقاياه على المهد الكثي.

وبالاستناد إلى المصادر التي عددناها، رضم قلتها، يمكن تأليف صورة لا بأس بها عن هذا المصر من تاريخ العراق القديم. وأول ما نذكر من هذه العبورة أن الملوك الكثبين حكموا القطر في مملكة واحدة من أقسى الجنوب إلى حدود بلاد آشور في الشمال، حيث كان يعاصرهم ملوك ما يسمى بالمصر الآشوري الوسيط (من حدود 1500 إلى القرن العاشر ق.م)، وقد نشأت صلات وعلاقات بين الدولتين الكثبة والأشورية، بعضها علاقات حربية كانت الكذة تأرجع بين الطرفين في الانصار والاندحار، وبعضها صلات سلية.

ويمكن القول إن العصر الكشي كان أطول فترة في تاريخ العراق القديم عمها الاستقرار النمبي وحكمت فيها مملكة القطر وليس دول المدن مما مربنا إبان عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم. وكان الكشيون أقلية حاكمة بالمقارنة مع الغالبية من سكان البلاد، وقد طفت عليهم حضارتها فاندمجوا بها وصهرتهم في بودثتها فاتخذوا لغة البلاد وثقافتها العامة ولم يخلفوا لناكما قلنا أشباء يعند بها مدونة بلغتهم باستناء أسماه أعلام كشية وأسماه ملوكهم وعدد من ألهتهم ومفردات كثية قليلة مترجمة إلى اللغة البابلية، ومنها يستدل ما سبق أن نؤهنا به من أن أولئك الحكام كانوا من الأقوام الأرية. ومن الأمثلة على أسماء آلهتهم الآرية الأصل (الهندية - الأوروبية) والداخلة في تركيب أسماء أعلامهم ولا سيما أسماء ملوكهم الإله «شورياش» (Shuriash) المضاهى للإله الهندي القديم اسوريا) (Surya) و اماروثاش) (Maruttash) المضاهي للإله الهندي اماروت، (Maru) والإله ابورياش، (Buriash) المضاعي للإله المخاص بالرياح ولا سهما الربح الشمالية عند الإغريق فبورياس، (Boreas) وهناك آلهة كثبية صرفة لا بوجد ما يضارعها من ألهة الأفوام االهندية \_الأوروبية، مثل اكشو»، الذي قلنا إنه يحتمل أن يكون أصل تسمية هؤلاء الأقوام، أي الكشيين، والإله اشباك، (Shipak) وخربي (Kharbe)، وغيرها. ولعل مثل هذه الآلهة الكثية الصرفة

والكلمات الكشية القليلة المترجمة إلى اللغة البابلية مما أشرنا إليها تمثل لفة جماهير الكشيين الذين لم يكونوا من الأقوام الأرية وإنسا اقتصر المنصر الآوي فيهم على الطبقة الأرستفراطية المحاربة التي تزعمتهم وحكمتهم.

ولعل أوضع ما يعبّر هن اندماج الكشيين وملوكهم بحضارة وادي الرافدين أن أول ملوكهم الذي حكم في بابل وهو «اگوم» الناني الملقب «اكوم كاكريمة» (1602 ـ 1585ق. م) قام بحملة خاصة لاسترجاع تبتال الإله مردوخ وشئال زوجت «صربنتم» من أسرهما في منطقة عانة، واحتفل بهذه المناسبة احتفالاً ضخماً كما نوّهنا بذلك من قبل، كما قام بإهادة بناه معبد هذا الإله في بابل وخلف لنا نصاً مطولاً مهماً عن هذا الحدث(!). ومع أنه مما لا شك فيه أن يكون هذا الملك قد استهدف من وراه عمله هذا مداراة البابلين وكسبرضاهم عن الحكم الجديد وضمان استمرار سلطة الإله مردوخ وتفويضه إياه أن يحكم البلاد بالنيابة عنه، ولكن مع كل ذلك يشير عمله ذاك إلى انصهار بحضارة البلاد وأعراقه الدينة.

حكم من بعد «الكرم» السالف الذكر تسعة ملوك لا يعلم ترتيب عهودهم برجه التأكيد، ثم يأتي من بعد ذلك حكم الملك المسمى «بورنا بورياش» الأول وخلفه في الحكم «أولام بورياش» في حدود 1500ق.م، وقد ميّز هذا الملك حكمه بقضائه على آخر ملوك سلالة القطر البحري المسمى «اياگامل» أي ملالة بابل الثانية التي سبق أن ذكرنا أنها قامت في زمن الملك البابلي «مسسو به ايلونا»، خليفة حمورابي، وبهذا العمل أعاد «أولام بورياش» الوحدة السيامية الكاملة في القطر واستعاد الأجزاء الجنوبية المهمة المتاخمة إلى الخليج فضمن بذلك الانصال النجاري البحري مع الخارج.

أما علاقات الملوك الكشيين مع ملوك آشور فقد سبق أن نوَّهنا بها، ويمكن إيجازها أنها ساوت على مبدأ التعايش السلمي ما دام الطرفان قويين متعادلين في

<sup>(1)</sup> انظر نص «كرم كاكريمة؛ في:

P. Jensen in Kerkehrift Bibbothek, 111, (1892), 134ff.

القوة، وكان الوضع يتغير في حالة ضعف أحدهما. وأبرمت ما بين الطرفين معاهدات لإقرار الوضع الراهن وتحديد الحدود ما بين المملكتين، ولم تكن حدوداً طبيعية ثابتة بل كانت تتوقف في اتجاهها شمالاً أو جنوباً على قوة كل من الدولتين. وقد دونت أخبار الناريخ التعاصري (Synchronistic History) التي نؤهنا بها على أنها من مصادرنا الأساسية عن تاريخ هذه الحقبة، إبرام تلك المعاهدات الخاصة بتسوية الحدود، وأقدمها المعاهدة التي أبرمت ما بين الملك الكشي "بورنا بورياش الذي خلف الكرم الثاني معه الملك الأشوري ابوزر \_ أشور ا الثالث لتبيت الحدود ما بين المملكتين في الخط المار في منطقة سامراه تقريباً ، وأبرمت معاهدة أخرى مماثلة من بعد نحو قرن واحد ما بين الملك الكشي «كرانداش» وبين الملك الأشوري «أشور \_ بيل \_ نشيشو، (في حدود 430 أق.م). وهكذا فببدو أن أهم ما يميز العهد الكشى الطويل الأمد قلة ما وقع في أثنائه من اصطدامات حربية مهمة سواء كان ذلك مع الآشوريين المجاورين أم مع دول الشرق الأدنى المعاصرة مثل دولة «ميتابي» في شمالي ما بين النهرين أم مع الدولة المصرية في ثلك الفترة التي تعرف في تاريخ وادى النيل باسم الدولة الحديثة أو الأمر اطورية. وسنتطرق إلى العلاقات الودية ما بين العلوك الكشبين وبين فراعنة مصر في هذا العهد.

ولذلك فبدلاً من النشاط الحربي شغل العلوك الكشيون أنفسهم في المشاريع العمرانية في مختلف العدن البابلية المهمة وفي مقدمة ذلك تجديد معابد الألهة الكبيرة، حيث وجدت مآثرهم كما نؤهنا في عدة مدن مثل الفره واأوراء والارسة، والوركاء، ففي منطقة المعابد في الوركاء المسماة الي ماأناه، وجد من مآثر الملك الكثبي الكرانداش، مبد جميل شيدت واجهته من

 <sup>(</sup>٤) أحيد تركيب هذا الجدار في النحف المراقي. انظر: (٤) المحدد (١٩٥٥).

وحول هذا الأسلوب من الزخارف الجدارية الظر:

AAO, IIII P1.70s.

آجر مثلت فيه في قوالب الآجر قطعة قطعة أشكال وصور من النوع النافر أو البارز إذا جمعت تلك القطع بعضها إلى بعض، وهذا أسلوب من التزيينات المجدارية شبيه بأسلوب الزخارف الجدارية في باب عشتار في مدينة بابل من عهد متأخر، أي من زمن الملك نبوخذ نصر (القرن السادس ق.م)، فيكون الطراز الكشي السابق أصل هذا النوع من الغن المعماري الذي ورثه أيضاً الفرس الأخمينيون كما وجد في أبنية عاصمتهم ابرسيبولس (اصطخر قرب مدينة سوسة). ووجدت نماذج من هذا الأجر في أثناء تنفيات مديرية الآثار في عقرقوف مما ستطرق إليه بعد قليل.

اتخذ الملوك الأوائل من السلالة الكثية مدينة بابل عاصمة لعكمهم، ولكنهم أسبوا في منتصف عهدهم تقرياً مدينة جديدة ضخمة أطلق عليها اسم عدور \_ كوريكالزوه، وتعرف بقاياها الآن باسم عقرقوف، على بعد نحو 20 ميلاً خرب مركز بغداد. ويبدو أن هذه المدينة الجديدة أضعت عاصمة المملكة أو العاصمة المغضلة الثانية إلى جانب بابل. ويشير اسم هذه المدينة الذي يعني حصن أو مدينة «كوريكالزو» إلى أن مؤسسها أحد ثلاثة ملوك سموا باسم «كوريكالزو» من السلالة الكشية. وبالاستناد إلى نتائج التنقيات التي قامت بها مديرية الآثار في الموضع (1943 \_ 1946)(1)، يرجع أن المدينة الأصلية شبدت في زمن قديم من العصر الكثمي يرجع إلى ما بين القرنين الخامس عشر والرابع عشر قدم، والعرجع أن كوريكالزو الأول كان المؤسس الأول للمدينة ثم وسع فيها الملوك الذين خلقوه وبرجه خاص الملك «كوريكالزو» الثاني يرجع أن يكون هو الذي شيد برج المدينة (الزقورة) ووسع في معابدها الذي يرجع أن يكون هو الذي شيد برج المدينة (الزقورة) ووسع في معابدها الذي يرجع أن يكون هو الذي شيد برج المدينة (الزقورة) ووسع في معابدها

<sup>(1)</sup> أشرف على عله التنشيات مولف علا الكتاب. راجع التعاور التي تشرت عن نعائج عله التنقيات في المجلة الإنجليزية (IRAC)، ملحق الأعرام 1944، 1946، 1946، وكذلك مجلة سومر. والمرجع أن اسم عقرقوف كلمة ترابية تعني موضع قضبان الخشب. وقد أبانت التنظيات المشار إليها استعرار الاستبطاذ في الموضع إلى المصور المتاخرة، حيث وجدت في الطبقات العليا منه أكار من العصر البابلي الحديث والعصر الغارسي الأخميني والعصر الغربي الإسلامي.

وقصورها . وقد اشتهر هذا الملك بتشاطه في البناء والتعمير في مدن أخرى ، منها أعماله العمرانية الواسعة في مدينة «أور»، من بعد ما أصابها من التدمير في عهد الملك «سمسر - إبلونا»، خليفة حمورابي في أثناء حربه مع مملكة القطر البحري في الجنوب.

كشفت التنقيبات التي أشرنا إليها عن جملة بقايا مهمة في مدينة ادور . كوريكالزوا، وفي مقدمة ذلك أجزاء من قصورها الفخمة ومعايدها الواسعة، وعثر في أثناء هذه التنقيبات على نماذج من الآثار المختلفة التي أسهمت في توضيع بعض الجوانب من حضارة وادى الرافدين في العصر الكشي. وأجريت التحريات في برج المدينة الذي بثى من ارتفاعه الآن زهاء سنة وخمسين متراً. ويعد برج عقرقوف نموذجاً مهماً من الأبراج المدرجة في حضارة وادي الرافدين، ولا سيما قاعدته السفلي وسلالم هذه القاعدة، والفن المعماري التي شيدت بموجه. وإلى ذلك يعتبر هذا البرج حلقة مهمة في تطور الزقورات ما بين بداية ظهورها في عهد سلالة أور الثالثة حيث كانت مؤلفة من ثلاث طبقات مثل برج أور وبرج الوركاء وبين المرحلة النهائية التي تطورت فيها في المهود المتأخرة ولا سيما في العصر البابلي الحديث (القرن السادس ق.م) حيث أصبحت فيه على الأخلب ذات سبع طبقات مثل برج بابل الشهير. وإلى ذلك فإن أجزاء القصور التي تم التحري فيها أظهرت نواحى مهمة في الفن المعماري وفي مقدمة ذلك ضخامة الجدران، وقد تميزت جدران العهد الكشي بالضخامة المفرطة، فإن جدران قصور مقرقوف وجدران معابدها بلغ معدل سمكها (ثخنها) ثلاثة أمتار وهي مشيفة باللبن الكبير الحجم. ووجدت في بعض هذه الأجزاء من القصور تماذج مهمة من الزخارف الجدارية المصبوخة، وقد زين البعض منها بأشكال آدمية ذات أهمية خاصة من ناحية الأزياء والملابس. أما المعابد فقد أظهرت التنقيات، على الرفم من عدم إكمالها، أنها كانت تتسم كذلك بالسعة وضخامة الجدران، وقد كشف عن بقايا عدة معابد شيدت للألهة المختلفة في منطقة برج المدينة تجمعها ساحة مركزية واسعة وهيكل (Cella) مشترك، شيد على مصطبة تواجه زقورة المدينة باتجاه

سلمها المركزي. وقد خصصت المعابد الكبيرة (لعبادة الآله «أنليل» وزوجته فنتليل»)، واينهما الآله انتورتاه. ويجد الزائر في جدران الممر الرئيسي المركزي لهذه المعابد الآجر المختوم باسم الملك «كوريكالزو» وتدوين إقامته المعابد إلى أولئك الآلهة مع أسماتها وأسماء معابشها. ووجدت في هذه المنطقة كسر كثيرة من تمثال ضخم للملك كوريكالزو نفسه، وهي منفوشة بخط مسماري ينسم بمسحة القدم وباللغة السومرية (1).

## بعض العناصر الحضارية الجديدة بإ العصر الكشيء

I مع أن الكشيين، كما ذكرنا، ساروا على تراث حضارة وادي الرافدين العام واندمجوا به بيد أنه ظهرت أو أدخلت في عهدهم بعض الأمور أو العناصر الحضارية التي يصبع عدها أنها ميزت هذا العهد. وأول ما نذكر من هذه الأشياء الجديدة الاسم الجغرافي الجديد الذي أطلقوه على بلاد بابل، وهو اكار دنياش، أي بلاد أو قطر قدنياش، وهو اسم أحد ألهتهم. على أن ملوكهم احتفظوا أيضاً بألقاب العلوك القديمة مثل ملك قسومر وأكده وملك بابل.

2 ـ يرى جمهور المؤرخين أن الكئيين هم الذين أدخلوا استعمال الخيل إلى بلاد وادي الرافدين على مقياس وامع بحيث أصبحت واسطة شائمة في النقل وفي العرب وفي جر العربات، الأمر الذي أحدث تبدلات جوهرية في أساليب العرب والقتال وسرعة المواصلات. ويرجع أن الكثيين اقتبسوا استعمال الخيل من الحثين في آميا الصغرى ومن الحوريين أيضاً. أما ما قبل المهد الكشي فلم تكن الخيول شائمة الاستعمال في العراق بل اقتصر ذلك على أماة قليلة. فقد جاء ذكرها في النصوص المسمارية ولا سيما من عهد

نشر نص هذه الكتابة في اسومره (1948)، اقتسم الإنجيليزي. انظر أيضاً:
 Kramer in AMET. 1578.

رعن الأثار الأخرى التي وجدت في عقرقوف انظر مجلة 18AQ (1944 ـ 1946).

سيلالة «أور» التالثة (2112 ـ 2004ق.م)» وقد دعيت في هذه النصوص بالمصطلح السومري «انشو ـ كرا» (Anshu - Kur - Ra) أي «حمار الجيل» أو «حمار البلد الأجنبي»، ويرادف ذلك في اللغة الأكدية «سيسو» (القرنان التاسع ذكرت الخول باسمها الأكدي في رسائل مدينة «ماري» الشهيرة (القرنان التاسع حشر والثامن عشر ق.م)(1).

الـ سبق أن ذكرنا في الفصل الخاص بتاريخ التحريات كيف أن الكثير اسبدلوا طريقة التاريخ بالحوادث المشهورة المتبعة في المهود السابقة للعصر الكثي بطريقة أسهل في تأريخ الحوادث وتقويمها، هي التأريخ بمني حكم الملوك، فصاروا بؤرخون ابتفاء من السنة الأولى التي تعقب تتويج الملك المجديد ويستمرون يؤرخون بمني حكمه المتتابمة إلى الملك المجديد المئاه.

4 ـ شاع في العهد الكشي استعمال ما يسعى بأحجار الحدود أو أحجار الالالالالالالالالالال والعقارات، واسمها باللغة الأكدية الكودوا (Kudurra) وقد ظهر استعمالها على نطاق ضبق في عصر فجر السلالات ولكن لم يستمر في المهود التالية. ومع أن الكلمة التي تطلق على هذا النوع من الموثائق تعني الحددة أو التحديدا، إلا أنها كانت في الواقع بالدرجة الأولى سجلات بغطائم الأراضي الزراعية، تسجل فيها حدودها وأوصافها وتودع عادة في الممايد مع وجود نسخ منها على ألواح الطين تكون في حوزة المالكين، وهي عبارة عن أحجار مخروطية الشكل في الغائب، ويقسم الحجر عادة إلى قسين غيادة في أعلى الوجه صور منحونة بالنحت البارز تمثل وموز الألهة فيشاهد في أعلى الوجه صور منحونة بالنحت البارز تمثل وموز الألهة فيشاهد من أشهر عذه الرموز قرص الشمس، ومن الإله اشمنشاه، والهلال رمز الإله

خول ثاريخ استعمال العقيل في الشرق الأدنى والعراق انظر:
 A Salones, Hippologia Aktadia, (1956).

وعن ذكر الخيل في رسائل ماري (المهد البابلي القديم):

القمر فسين أو فننا والغاس أو المحرات الصغير، رمز الإله امردوخ»، والكوكب، رمز الآلهة عشتار، مع صور الحيوانات المائدة إلى مثل هذه الآلهة، كل ذلك للتحسك بنصوص الوثيقة، وينقش في ظهر الحجر النص المطول بذكر اسم المالك صاحب الفطيمة وتحديد الأرض والامتيازات الأخرى المعنوحة له وأسماء الشهود، وتذكر لمنات الآلهة المختلفة في ختام النص على من يكسر الحجر أو يدل نصوص (1).

وإلى الجانب التأريخي في أهمية هذه الأحجار فهي على قدر كبير من الناحية الفنية أيضاً، لما فيها من المنحوتات البارزة، ومن الآثار الأخرى التي تميننا في فهم النظور الفني في المصر الكشي همى الطين الكثيرة (Terra Cotta Figurines) التي وجلت في جملة مواقع أثرية، من بينها تنفيات مديرية الآثار في عقرقوف، ونذكر أيضاً الأختام الإسطوانية الخاصة بهذا المهدء على أنها ليست في مستوى الجودة الفنية التي تمناز بها أخنام المصور السابقة، وأبرز ما يلفت النظر فيها طول النصوص الكتابية التي تنقش فيها. وقد سبق أن ذكرنا المصور الجدارية الملونة (Prescoes) مما وجد في قصور عقرقوف. ويشاهد في المصور الأدمية الممثلة أزياء جديدة في الألبسة ومنها لباس الرأس ويدو عليها الزي الإيراني في اللباس الرأسي على الأقل

5 - فرَّمنا في كلامنا على خصائص العهد البابلي القديم الحضارية بالنشاط الأدبي الذي ازدمر فيه في حقل التدوين والترجمة والنقل وتأليف القطع الأدبية بتحويل الأصول المومرية إلى نتاج أدبي. إلى غير ذلك من أوجه النشاط الأدبي. ولكن يبدو أن فترة طويلة مرت من بعد سقوط سلالة بابل

<sup>(1)</sup> تشرت نباذج كثيرة ني: Kring, Bab. Boundary stones

<sup>(2)</sup> راجع تقارير المؤلف المنشورة في مجلة به (1946 المجلد الثامن (1946) اللوح: 12 ش 5، والملوح 14، ش 7، والموح 13، ش 6، والموح 13، ش 9، وعن الأختام الإسطوانية من المصر الكشي انظر:

الأولى ركدت فيها الحركة الأدبية، ثم البحث هذه الحركة مرة أخرى من بعد قيام السلالة الكثية، فيرزت جهود الكتبة والمتضلعين بالشؤون الأدبية في مواصلة تدوين التراث الأدبي واستنساخ القطع الأدبية المشهورة، أي بعبارة أخرى صدرت نشرات جديدة لمثل هذه القطع، تذكر منها نسخة مهمة من ملحمة جلجامش ونسخة من قصة الطوفان المعنونة فاترا محاسس، والقصة الأدبية الطريقة التي سميت بقصة أبوب البابلي لمضاهاتها لقصة أبوب في التوراة، وقد عنوات بعنوان الأمجدن رب الحكمة، وفي البابلية فلدلل بيل منيقي، (Ludiul Bel Nömeig). ووصلت إلينا من العهد الكثبي أيضاً نصوص نميقي، مهمة ونصوص فلكية إلى جانب الكتابات الخاصة بالتنجيم ولا سيما خصائص الأيام المختلفة وما يتوقع فيها من سعد ونحس أي ما يسمى خصائص الأيام المختلفة وما يتوقع فيها من سعد ونحس أي ما يسمى المصر الكثبي أيضاً اهتمام ملحوظ بأساليب نصوص التعاويذ والرقي، كما وصلت إلينا طائفة من الأثبات أو المعاجم بالملامات المسمارية وقيمها السومرية والأكدية، وبعضها يتضمن شرح بعض المفردات الكثية باللغة.

6 ـ وانتشرت في النصر الكتي اللغة البابلية بخطها المسماري انتشاراً أوسع من العصور السابقة، بحيث انخذت هذه اللغة لغة للمراسلات الدولية المبلومامية بين ملوك الشرق الأدنى وحكامه، كما تدل على ذلك مراسلات الدولية والممارنة الشهيرة الخاصة بغراهنة مصر في القرن الرابع عشر ق.م، حيث كان الغراعنة في أوج قوتهم واتساع مملكتهم، قلا يمكن تفسير اتخاذ اللغة البابلية من جانبهم بتسلط أو نفوذ من الملوك الكشيين. وانتشر مع استعمال البابلية أدب حضارة وادي الرافدين، وترجمت جملة قطع أدبية مشهورة مثل ملحمة جلجامش إلى اللغة الحثية والحورية. ومما لا ريب فيه أن يكون قد ظهرت مدارس للكتبة خازج بلاد ما بين النهرين لتعليم الخط المسماري واللغة البابلية. والجدير بالذكر بهذا الهمند أنه وجدت في موضع المعاونة السالف الذكر بالإضافة إلى المراسلات الملكية الرسمية وتصوص المعاهدات

مع الحثيين والميثانيين المدونة باللغة البابلية، قطع معروفة من أدب حضارة وادي الرافدين وأساطيرها مثل أسطورة «أدابا» وقصة سرجون الأكدي المعنونة «ملك الحرب»، مما أشرنا إليها في كلامنا على السلالة الآكدية.

ومن مظاهر إحياه التراث الأدبي من حضارة وادي الرافدين في المهد الكثي استعمال الأنماط الكتابية القديمة، حتى أن خط بعض النصوص التي وصلت إلينا من عقا المهد تشبه في علاماتها المسمارية خط حضارة وادي الرافدين من عصر فجر السلالات (مطلع الألف الثالث ق.م)، والمثال على ذلك الكتابة السومرية المنقوشة على كسر التمثال المائد إلى الملك «كوريكالزو» المكتشفة في عقرقوف.

#### العلاقات بين دول الشرق الأدنى لِا عهد الدولة العسريـة الحديثة ،

بعد أن أسس الكثيرة دولتهم في المراق بزمن قصير قام في تاريخ حفارة وادي النيل ما يسمى بالمملكة الحديثة أو الأمبراطورية (في حدود 1500 ـ 1005 ـ 1005 م) بعد أن طرد مؤسس الأسرة الثامة عشرة الهكسوس من البلاد، ثم مطاردتهم إلى بلاد الشام وفتحها في عهد الفرعون اطوطمس البلاد، ثم مطاردتهم إلى بلاد الشام وفتحها في عهد الفرعون اطوطمس التالث (1506 ـ 1601 ق.م) وشمل هذا المهد في تاريخ مصر القديم حكم الأسرات الثامة عشرة والتاسعة عشرة والمعترية، وكان يحكم في الشرق آنفاك جملة دول أشهرها وأقواها من بعد الدولة المصرية المملكة العثية في بلاد بالأناضول ثم يأتي من بعدها في القوة والأهمية الدولة الأشورية في شمالي المراق والدولة الكثية في بلاد بابل، ودولة اميتاني، في الأجزاء العليا من بلاد ما بين النهرين وسرعان ما ظهر النزاع ونشبت الحروب بين هذه الدول ولا سيما بين المصريين والحثيين، ولما كنا ستطرق مرة أخرى إلى هذه العلاقات الدولية المتشمة في الفعل المخصص لتاريخ الأشوريين فكتفي الآن من ناحية موضوعنا بإيجاز موقف الكثيين في العراق من ذلك النزاع الدولي، من ناحية موضوعنا بإيجاز موقف الكثيين في العراق من ذلك النزاع الدولي، وكان موقفاً يتلخص في التزامهم سياسة الحياد التي أملتها عليهم حقيقة كونهم وكان موقفاً يتلخص في التزامهم سياسة الحياد التي أملتها عليهم حقيقة كونهم

دون المواتين المصرية والحثية في القوة، وحتمت عليهم أيضاً اتخاذ مبدأ الموازنة بينهم وبين الأسوريين، ولذلك اتسمت علاقاتهم مع مصر بالصداقة والحياد كما تدل على ذلك الرسائل المتبادلة بينهم وبين فراعنة مصر، ولمل خير ما يوضح لنا موقف الكشين الدولي وعلاقتهم مع الدولة المصرية الرسائة التي أرسلها الملك الكشي «برونا بورياش» الثاني (1375 - 1346ق.م) إلى فرعون مصر «امتوفس» الرابع، أي أخناتون، (1367 ـ 1350ق.م) وتورد ترجعتها:

«إلى تفخوريريا»(١) ملك مصر

هكذا يقول ابورنا بورياش، ملك بلاد بابل، أخوك

اإنني بخير، فعسى أن تكون أنت وبيتك وأزواجك وأولادك ونبلاؤك وخلك وحرباتك بأحسن حاله.

احين عقد أبي وأبوك الصداقة ما بينهما كانا يتهاديان أثمن الهدايا، ولم يعنع أحدهما ما كان يطلبه الآخر مهما عز وفلاه.

اوالآن لفد أهدى إلى أخي امنين (2) من الذهب. فكم تمنيت لو أتك أرسلت إلى ذهباً بقدر ما كان يرسله أبوك. وإذا كان لا بد من تقليل المقدار، فأرسل إلى نصف ما كان يرسله إلى أبوك. فلم اقتصرت على إرسال المنين، من الذهب فقط؟ إنني الآن باذل جهداً كبيراً في بناء المعبد، وسوف أنجز المعمل بدقة، فأرسل إلى قدراً وافياً من الذهب، وإذا رهبت في شيء يوجد في بلادي مهما كان فابعث إلى رسلك ليأنوك به.

افي عهد أبي اكوريكالزواء أرسل إليه الكنمانيون يقولون: التفهب إلى مصر ولتغزها جميماً، وسرف نمقد ممك حلفاًه. أما أبى فقد أجاب على

<sup>(1)</sup> امم المتوفس الرابع (أغناتون) الذي ينطق باللساق المصري القديم (نفر + عفيرو - رع).

 <sup>(2)</sup> يزن االمئله اليابلي (ومنه كلمة المن العربية) نحو نصف كيلو غرام، ويساوي (60) شيقاراً بابلياً.

رسالتهم قائلاً: اليكن الحلف ما بينكم، ولكن لتحفروا جانبي، إذ لما كان ملك مصر حليفي فمن ذا الذي يصدني عن غزوكمه؟

وهكفا من أجل أبيك لم يسمع أبي قولهم. أما ما يخص بعض الأشوريين من أتباعي (كذا) أفلم أخبرك برسائي في شأنهم، فلم دخلوا إلى بلادك؟ ربما أنك تحبني فيقيني أنك لن تدخل معهم في شيء (من التحالف) وأنك ستعمل على إحباط معايتهم وجهودهم. وفي الختام لقد أرسلت إليك هدية: ثلاثة اعناب، من حجر اللازورد وعشرة أفراس لخمس هربات،

بالإضافة إلى هذه الرسالة التي أوردنا ترجعتها وجدت رسائل أخرى بعث بها إلى فراعنة مصر بعض الملوك الكشيين قبل "بورنا بورياش" الثاني صاحب هذه الرسالة، مثل "كدشمن - خربي" و "كدشمن - أنليل"، وكذلك نسخ الرسائل المرسلة من البلاط المصري. وإن مواضيع رسائل الملوك الكثيين كلها تؤكد على الصداقة ما بين بلاد بابل وبين مصر وطلب العزيد من إرسال الهدايا من مصر ولا سيما الذهب لتزيين معابدهم وقصورهم ونسائهم ومقابل ذلك كان الملوك الكثيون يقدمون لفراعنة مصر حجر اللازورد ومقابل ذلك كان الملوك الكثيون يقدمون لفراعنة مصر حجر اللازورد والخيول والعربات، كما يتضع ذلك من الرسائة التي أوردناها. ونقرأ في مثل هذه الرسائل أيضاً تبادل الأميرات من ألطرفين للزواج، والطريف ذكره بهذا المعدد أنه عثر في «أرشيفات» (دار المحفوظات) في موضع العمارنة على المرسلة بالمقابلة إلى القراصة، ومنها يظهر أن صفقة الملوك الكثيين، والهدايا المرسلة بالمقابلة إلى القراصة، ومنها يظهر أن صفقة الملوك الكثيين كانت الرابحة، ويظهر فيها إلى جانب ذلك جوانب مهمة عن النشاط التجاري والباد ما بين النهرين إلى وادي النبل عبر فلسطين.

ونختتم هذه الملاحظات الموجزة عن موقف الملوك الكشيين من المعلاقات الفولية في عهدهم بالتنويه بما جاء في رسالة الملك فيورنا بورياش، الثاني السالفة الذكر من التنافس ما بين الملوك الآشوريين وبينهم في كسب

صداقة فراحنة الدولة المصرية المحديثة. ولكن مع ذلك كان المطوك الكشيون يسلكون سبيل المداراة حتى مع منافسيهم الأشوربين، والمثال على ذلك اضطرار ذلك الملك الكشي على مقد صفقة زواج سياسي عندما تزوج ابنة الملك الأشوري القوي «آشور ـ اوبالطه (1365 ـ 1360ق.م)، الذي هدف من وراه ذلك التدخل في شؤون البلاد البابلي، وقد وائته الفرصة حينما قتل زوج ابنته في انقلاب عسكري، فنصب على العرش البابلي أحد صنائعه من البابلي.

## نهاية المهد الكشي والسلالات البابلية التي أعذبته،

بدأت الدولة الأشورية بالتماظم والقوة منذ القرن الرابع عشر قي.م، وقد رأينا كيف أن أحد ملوكها الأقوياء المسمى الشور ـ اوبالطه (1365 ـ 1330ق.م) بلغ من القوة درجة بحيث إنه تدخل في شؤون بلاد بابل وفرض غلى الملك الكثى ابورنا بورياش، الثاني مصاهرة سياسية، ونصب على البابليين ملكاً اختاره هو من بين مناصريه من بعد مقتل حميه السالف الذكر . ـ ومما زاد في نمر الدولة الأشورية رتوتها في عهد هذا الملك أنه استطاع أن يقضى مع الحثيين على مملكة اميتاني. وخلفه ملوك أقوياء في القرن الثالث عشر ق.م، مثل اشيلمنصرة الأول (1274 - 1245ق.م)، فازداد نفوذ الدولة الأشورية وتدخلها في بلاد بابل التي حل فيها الضعف وساءت أحوالها. الداخلية. وزاد في الطين بلة قيام سلالة حاكمة قوية في بلاد عيلام، المدور المأثور لبلاد بابل، فأخذت تتجدد أطماعها وتحرشها في عهد ملكها القوي المسمى ااونتاش ـ كال؛ (المشهور بأنه شيد الزقورة في الموضع المسمى جوفة زنيل بالقرب من مدينة سوسة). وهكذا وجد الملك الكثي «كاشطياش» الرابع (1242 ـ 1235ق.م) نفسه بين عدوين قويين لا قبل له إزامهما. وتعلور تحرش الميلاميين إلى معركة اندحر فيها الملك الكشي، ولم يخلص بلاد بابل من الاحتلال العبلاني إلا هجوم الملك الآشوري القوي اتوكلتي ـ نتورثا، الأول (1244 ـ 208 اق.م) عليها والسيطرة عليها، وظلت بلاد بابل تحت

الاحتلال الأشوري طوال سيم سنوات نصب في أثنائها الملك الأشوري ثلاثة مارك كشيئ تابعين له. وقد خلد هذا الملك الأشوري فتحه لبلاد بابل بشبيده مدينة جديدة دعاها باسمه اكار \_ توكلتي \_ ننورتاه(١)، وألقت عن هذه المناسبة قطعة أدبية تعرف باسم ملحمة توكلتي .. ننورتا<sup>(2)</sup>. واستعاد البابليون من بعد السيطرة الآشورية استقلالهم السياسي على أثر موت الملك اتوكلتي \_ ننورتا؛ السالف الذكر. ولكن إذا كان البابليون قد سلموا من التسلط الأشوري فإنهم لم يسلموا من عدوهم الآخر. فقد جاءت الضربة القاضية من العيلاميين الذين هجموا على بلاد بابل وقضوا على السلالة الكشية في حدود أو 162 الله.م، على بد الملك الميلامي المسمى التوثرك . نختي، (Shutruk - Nakhume) الذي دمر العاصمة بابل ومدناً أخرى ونهيها ونقل إلى بلاد عبلام جملة غنائم من بينها عدد من الآثار الفئية مثل مسلة الملك الآكدي المانشتوسوع، ومسلة الرام ـ سينا المعروفة باسم مسلة النصر، كما أخذ مسلات من شريعة حمورايي الشهيرة(٥). والمرجع أن هذا الملك العيلامي نصب ابنه ملكاً أو حاكماً نائباً عنه على بلاد بابل، ولكن استعاد استقلال البلاد أحد الأمراء الكثيين المسمى فأغليل - نادن - آخر، فم أنه لم يحكم سوى ثلاث منوات، إذ انتهى حكمه بغزوة أخرى قام بها الملك العيلامي المسمى اشيلاك ـ انشو شناكه في عام 1162ق.م، فواصل التدمير والنهب،

 <sup>(1)</sup> تعرف بقايا عله المعينة باسم تلول العقر، بالقرب بن موضع العاصمة القديمة آشور (قلمة الشرقاط).

<sup>(2)</sup> راجم:

E. Weidum, Die Inschreften Tukulu - Ninorta's Isod asiner Nachfalger, (959).
 Lamburt in Arshiv für Orientforschung, 18, (1957 - 8), IIIII.
 ARAB, I, 145.

<sup>(4)</sup> King, The Bab, Chronicles.

 <sup>(3)</sup> حول رجود أكثر من مسلة واحدة من شريعة حمووايي، واجع القصل الخاص بالشرائع في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

وأضاف إلى الغنائم التي أخذها سلفه إلى الماصمة العيلامية سوسة، تستال الإله المردوخ، وهذا هو الأسر الثاني لكبير آلهة بابل، وكان الأسر الأول كما ذكرتا أخذ الحثين لتشاله تبل نعو 433 عاماً. وهكذا سقطت السلالة الكشية أو سلالة بابل الثالثة بعد أن دام حكمها نيفاً وأربعة قرون.

لم يدم احتلال العيلاميين لبلاد بابل في غزوهم الثاني فترة طويلة، فبعد أن انسحب الملك العيلامي السالف الذكر ترك حامية من جنده فيها، فاغتنم القرصة زعماء مدينة «أيسن» وأعادوا استقلال البلاد وطردوا الحامية العيلامية، وقامت في البلاد سلالة حاكمة في اليسن؟، هي سلالتها الثانية التي دهيت بسلالة بابل الرابعة، وقد حكم منها ستة ملوك دام حكمهم زهاء القرن الواحد (1162 \_ 1041ق.م)، وأولهم العلك العسمى المردوخ \_ كابت \_ أخيشو، وقد ساعدت أحوال المنطقة، ولا سيما ضعف الدولتين المجاورتين، الأشورية والعيلامية، ملوك هذه السلالة على إعادة شيء من الأزدهار والقوة في البلاد، حتى أن يعض ملوكها بلغ من القوة درجة بحيث إنه استطاع أن يتدخل في شؤون بلاد أشور الداخلية. وانتهز ملكها الرابع المسمى انبوخذ نصر، الأول (1124 ـ 1131ق.م) ضعف بلاد عبلام فجهز حملة حربية لغزوها، ولكنه أَحْمَق في محاولته الأولى كما أخبرنا بقلك نفسه (١)، ثم أحرز النجاح في حملته الثانية، وبرز في المعارك قائد ورد اسمه في أخبار هذا الملك، هو فرتى مردرخه، ولعله كان أحد القواد العيلاميين المنشقين، وقد خلف البوخذ نصر» خير حملته هذه مدرناً على حجر حدود (كدورو)<sup>(2)</sup> ضمنه، بالإضافة إلى وصف أحداث المعركة وصفاً أدبياً معتماً، القطائم والامتيازات التي منحها إلى ذلك القائد جزاء شجاعته وبطولته. ولعله من المستحسن أن

<sup>(</sup>۱) انظر:

G. Cemeron, History of Early Iran, P.132.

<sup>(2)</sup> انظر ترجمة النص في:

L. King, Bab. Boundary Stones, (1912), as IV, P.29ff.

نورد الفترة التالية من ذلك النص على أنها نموذج للأسلوب الأدبي الشعري الذي يميزه: "من دير مدينة «أنوا المقدسة، قفز مسافة ثلاثين ابيروا (ساعة مضاعفة)، وسار في الطريق في شهر تموز. احترقت النمال وتوهجت كأنها النار. وتوهجت أحجار الطريق كأنها الأفران الحامية. جفت الآبار، واختفى المماه من الأودية. وهنت وتراخت أقوى الخيول، وترنح حتى الأبطال الشباب. ورغم ذلك سار في الطريق قدماً، الملك المختار المصطفى والمسند من الألهة. أجل حث الخطى نبوخذ نصر، الذي لا يضارعه أحد...». ونشبت المعركة بين البابليين والعيلاميين عند نهر «اولا» (نهر الكرخا الآن)، وحلت الهزيمة بجموع الملك الميلامي.

على أن هذا النصر على بلاد حيلام لم يخلص بلاد بابل من خطر الأعداء الآخرين وفي مقدمتهم الدولة الأشورية، حيث وقع على خلفاه المراحد نصره مواصلة الدفاع إزاء هذه الدولة، إذ تميزت فترة القرن الثاني عشر ق.م بانتعاش ملحوظ في أحرال الدولة الآشورية ابتداء من حكم الملك «أشور ـ دان» الأول (1179 ـ 1134ق.م) وبلغت أوج توتها في عهد الملك التجلا تبليزرا الأول (1115 ـ 1077ق.م). ولكن حدث في الرقت نفسه اندفاع هجرات القبائل الأرامية على طوال نهر الفرات فاصطدمت بالأشوريين وتوقف اندفاعها بعض الوقت وانحصرت تجولاتها في بوادي الشام. على أن الأحرال تدهورت في الدولة الأشورية من بعد ذلك المعاهل القوى. واستأنف الآراميون تدفقهم إلى جميع أنحاه الشرق الأدنى حتى بلغوا مشارف بلاد آشور نفسها، مما سنتناوله مرة أخرى في كلامنا عن تاريخ الأشوريين في الفصل الأتى. أما بالنسبة إلى بالاد بابل فقد استطاعت قبائل من أولئك الأراميين التفلغل فيها وانتزاع الحكم من سلالة بابل الرابعة، حتى أن الملك الثالث من بعد عهد نبرخذ نصر الأول المسمى الدد أبا \_ ادن؛ (1067 - 1046ق.م) كان من أصل آرامي. واستطاعت جماعات أخرى من الأراميين التوغل إلى المناطق الجنربية من بلاد بابل وأسبت فيها هدة مشيخات وإمارات، وكانت الدولة الكلدانية (التي اشتهرت بملكها نبوخة نصر الثاني) من أصل آرامي أيضاً.

لا يعلم كيف انتهى حكم سلالة بابل الرابعة ولعلها انهارت من جراه طبقط جماعات أخرى من الأراميين، وأعقبتها في حكم البلاد جملة سلالات لا نعرف عن الكثير منها سوى وقم تسلسلها أي ترتيبها بالنسبة إلى السلالات الأخرى وأصعاء ملوكها بحسب ما جاءت في أثبات العلوك البابلية. وليس أدل على تدهور الأوضاع السياسية في البلاد من أن ثلاث سلالات أخرى تلت سلالة بابل الرابعة وحكمت ما بين عام 1038 و1998. م وعدد ملوكها سبعة مطوك، هي السلالة الخامسة والسابعة والسابعة ونفاقم خطر المشيخات الأوامية في نهاية السلالة السابعة وحكم السلالة الثامنة التي أسسها النابو موكن أيلية (990 - 995ق.م) وخلفه سبعة ملوك آخرهم النابو مشم موكن أيلية (970 - 747ق.م) وخلفه سبعة ملوك آخرهم الملك درجة أشكنة إنهم بلغوا ضواحي مدينة بابل وضيقوا الخناق عليها. ومن طريف ما بعيت إنهم بلغوا ضواحي مدينة بابل وضيقوا الخناق عليها. ومن طريف ما الخروج من معبديهما للاشتراك في أعباد وأس السنة الجديدة في شهر نيمان.

وتلا ذلك حكم السلالة التامعة التي خصص لها ملك واحد اسمه انابو ـ

<sup>(1)</sup> من مشاهير سلالة بابل الثامة العلك البسمى فنابر - ابلا - ادنه (285 ـ 632 ـ 685) المعاصر للبلك الأشوري لم الأشوري الشهير «أشور ناصر بال الثاني» (633 ـ 685ق.م) ويبدر أن البلك الأشوري لم يتدخل في شؤون بلاد بابل، الأمر الذي نسبع المنجال أمام الملك البابلي للتهام بيمضى المشاريم المعرائية لتعمير ما خربته القبائل الأرامية ولا سيما القبيلة السمماة الموتوه وقد خلف أنا هذا الملك أعبار أعماله البائية ولا سيما إعادة بناه معيد الإله فاسشء السمى (اي - ببار) في سبار. وخلد هذا المنث في لوح صمري جميل نحت في أهلاه مشهد يعمر الإله شمش ورموزه وقدامه الملك. واجع:

King, Bubylanian Boundary Steam (1912), 120ff.

L. King, Bob. Chronicles, II, 81ff. (2)

ناصر \* (746 ـ 734ق.م) وأصبحت بلاد بابل في ههده تحت السيطرة الأشورية في عهد السلك الأشوري الشهير البليليرة الثالث (745 ـ 745م.م) وبعد موت الملك الأبليلي ثار بعض القبائل الآرامية بزعامة الشخص المسمى الوكن ـ زيرة الذي جعلت أثبات السلوك البابلية مؤسس سلالة بابل الماشرة (732 ـ 730ق.م) وحكم من بعده المروخ ـ أبلا ـ ادناه (721 ـ 731ق.م) وهو مردوخ بلادان المذكور في الثوراة والذي سيرد ذكره مرة أخرى في حروبه مع الملك الأشوري السرجونة. وقد سبق للملك البليليزية الثالث أن حكم بلاد بابل حكماً مباشراً حيث ترج ملكاً عليها وحرف لدى البابليين باسم الهولوة (قول المذكور في التوراة). وبعد قترة من تفرد المردوخ بلادانه بابل إلى السيطرة الأشورية في عهد الأسرة السرجونية، أي سرجون وأولاد متحاريب وأصرحدون وآشور بانبال.

وبما أننا سنوجز أحوال بلاد بابل في هذه الفترة من السيطرة الأشورية في الفصل الثالي الخاص بناريخ الأشوريين فلا حاجة إلى تكرار هذه الأحداث هنا، كما أننا سنخصص فصلاً لتاريخ بلاد بابل في مهد آخر دولة قامت فيها، هي الدولة الكلفائية أو سلالة بابل الحادية عشرة.

# الفصل الثامن

موجز تاريخ الآشوريين

#### الاسم، الموطن، الأصل

اسم الأشوريين على ما هو واضع من التسمية، مأخوذ من النسبة إلى أشور، عن كلمة أطلقت على أقدم مراكز الأشوريين، أي عاصمتهم المسماة «آشور» وسمى بها أيضاً إلههم القومي «آشور». ولا يعلم بوجه التأكيد أيهما أصل للأخر. على أنه يجوز الوجهان فإن نسبة السكان والأقوام إلى المدن احتمال مألوف مثل الأكديين نسبة إلى مدينة "أكدا" والبابليين نسبة إلى مدينة بابل، كما شاع أيضاً تسمية بعض المستوطنات والمدن بأسماء الآلهة. ومهما كان الأمر فإن كلمة آشور كانت تكتب بصيغة قديمة على هيئة اآ ـ اوسار؟ (A - 115ar) التي يبدو وكأنها كتابة سرمرية رمزية. ولكن الكتابة المألوفة الأخرى كانت بهيئة آشور (A - shur) يتبعها العلامة المسمارية الدالة على الأمكنة اكي، (الذ). وأقدم ما جاءنا من هذه الصيغة من النصوص الآكدية -المكتشفة في مدينة النوزي، (وكان اسمها في المصر الأكدى الحاسر» - Ca - (كاسر) (sur). وغلب في الاستعمال في الأدوار الأشورية الحديثة أن يضعف حرف الشين فيقال «آشور» (Ash-shur). وللتمبير من بلاد آشور أي القطر الآشوري كانت الكلمة تصدر بالملامة المسمارية الدالة المائه (Mac)، أي بلاد، فيقال: امات أشور كيا، وكثيراً ما تضاف ياء النبة المضاهبة لياء النبة العربية للتعبير عن الشخص الأشوري والأشوريين فيقال الشوريوا. وجاء الاسم في المصادر الأرامية والعربية على هبئة «أثور»، و«أقور». واستعمل المؤرخ اليوناني هيرودوتس المشهور (القرن الخامس ق.م) مصطلح بلاد آشور (Assyria) استعمالاً خاطئاً إذ أطلقه على بلاد بابل والبابليين، مع أن اسم بابل وبلاد بابل كانا معروفين لدى اليونان بالإضافة إلى الأشوريين.

إن التسمية التي ذكرناها كانت على ما يرجع هي التسمية التي أطلقها الأشوريون على أنفسهم عندما حلوا في مطلع الألف الثالث ق.م في الموطن الذي عرف باسمهم. ويوجد اسم آخر لموطن الآشوريين يرجع أن يكون الأسم الأصلى الأقدم منه، هو السوبارتوه أو الشوبارتوه أو السوبوا (Subir)(1) نسبة إلى القرم الذين استوطنوا هذا الجزء من شمالي العراق منذ أبعد العصور التاريخية قبل مجيء الأشوريين الساميين إليه. والمرجع أن الأشوريين قضوا على جماعات من أولئك السوباريين وأزاحوا جماعات أخرى منهم إلى سفوح الجبال والمناطق الجبلية المجاورة، واندمج من بفي منهم مع الأشوريين. وكان موطن السوباريين يشمل كذلك الأجزاء الشرقية والشمالية من دجلة. ومما لا شك نبه أن الأشوريين تأثروا بهؤلاء السوباريين في النواحي القومية واللغوية والدينية، حتى أن بعض الألهة السوبارية بقى في العبادة الأشورية (2). ولكن الأشوريين تحاشوا إطلاق تسمية السوبارتوا على بلادهم وعلى أنفسهم باستثناء استعمالها في نصوص قليلة وبوجه خاص نصوص الفأل والتنجيم (ومعظمها نسخ عن أصول بابلية)(3)، ذلك لأن تلك التسمية كانت تنطوي على مدلول شائل، إذ إنها ترادف مصطلح العبد في اللغة الأكدية (Subrum) كما تشير إلى ذلك النصوص التي جاءتنا من العهد البابلي القديم، ومنشأ هذا المعلول أن موطن السوباريين كان من بين المصادر المهمة لجلب الرق على

<sup>(1)</sup> راجع نصل المقامة الخاص بأقوام المراق القديمة.

<sup>(2)</sup> راجع:

Cell, 1, Part 2, (1971), P.732.

<sup>(3)</sup> ذات المصدر اللمي 733.

<sup>(1)</sup> Gelb, Horrigne and Substiant, (1944).

حيثة أسرى. على أن البابليين ظلوا بطلقون كلمة اسوبارتوا على الأشوريين وعلى موطنهم، ولا يستبعد أن يكون ذلك من باب الانتقاص. ويكفي أن نذكر مثالاً على ذلك الحادثة المؤرخ بها في حكم اهادوشاء، ملك ااشتوناه التي تذكر جيش الملك الأشوري ايسمع ـ أده الأول على أنه اجموع السوبارتو وخانة. ونجد المردوخ ـ بلاهان، الملك البابلي (721 ـ 721ق.م) لا يسمي خصمه الملك الأشوري اسرجون الثاني ملك الآشوريين بل ملك السوباريين، وجيشه جموع السوبارتو، ونذكر من نصوص الفأل التي اقتصرت فيها تسمية الأشوريين لبلاهم وأنفسهم على أنهم اسوبارتو، التقرير الذي قدمه أحد المنجين الآشوريين إلى الملك الأشوري:

اإذا شوهد القمر في اليوم الثلاثين من شهر نيسان فإن بلاد اسوبارتوا سوف تتغلب على الاخلامو (إحدى القبائل الآرامية الكيرى) ويضيف ذلك المنجم موضحاً: المحن السوباريينا (٥٠).

#### الموطنء

سبق أن نؤهنا بالموطن الذي حل فيه الآشوريون، وهو الجزء الشمالي الشرقي من العراق، حيث يخترقه دجلة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، والأراضي الكائنة على جانبيه من خط العرض السابع والثلاثين شمالاً. أما في الجنوب فلا توجد حدود طبيعية واضحة، ولعله بمكن اعتبار نهر المعظيم الحد الجنوبي لذلك السوطن. ويحده من الشرق والشمال سفوح الجبال، بالإضافة إلى دجلة يصر في بلاد آشور الزابان، الزاب الأعلى والأسفل. وباستثناء السفوح الجبلية المحاددة لبلاد آشور شرقاً وشمالاً، لا توجد حدود طبيعية من الغرب إلى الخابور والفرات، أي القسم الذي عرف في جغرافية وادي الرافدين باسم ما بين النهرين أو الجنريرة. وكانت الحدود ما

<sup>(1)</sup> قات النصدر النص 733.

<sup>(1)</sup> Gelb, Hurrans and Subarians, (1944).

بين بلاد آشور وبين بلاد بابل إلى الجنوب تنفير تبعاً لقوة أو ضعف البلدين. والغالب على أراضي موطن الأشوريين أنها من النوع المتموج (Undulating)، وتشير بالخصب ووفرة مصادر المياه، ولا سيما مياه الأمطار الكافية لزراعة الغلال الشترية، وفيه سهول ووديان زراعية كبرى مثل سهلي أربيل وكركوك، بالإضافة إلى السفوح الجبلية الصالحة للزراعة، وبالنظر إلى أسلوب الري المطري (الديمي) وكون الأراضي متموجة فإن بلاد آشور لم تعان من مشاكل الملوحة في تربة أراضيها الزراعية كما عانت بلاد بابل، أي القسم الرسوبي من بلاد ما بين النهرين المعتمد في زراعت على الري.

## أصل الأشوريين وهجرتهم إلى موطنهم:

الأشوريون كما ذكرنا مراراً من الأقوام السامية أي المتكلمين بإحدى لغات خائلة اللغات السامية، وهي السامية الشرقية، التي سميناها اللغة الأكدية، وفرعها الثاني اللغة البابلية حيث تفرعت الأكدية االأم، إلى هذين الفرعين في مطلع الألف الثاني ق. م. ومع أن نظرية كون الجزيرة العربية مهد الساميين لا تزال النظرية المعول عليها، بيد أن الكثير ممن سموا بالساميين، ومنهم الأشوريون والأموريون وغيرهم لم يأتوا رأساً من الجزيرة إلى شمالي المراق، وإنما المرجع أنهم استوطئوا من بعد هجرتهم البعيدة في موطن آخر، في بوادي الشام وبادية العراق وما بين النهرين، كما كان الحال مم الأموريين، ثم حلوا في زمن ما من الألف الرابع أو مطلع الألف الثالث ق.م في موطنهم الذي حددتاه. وقد ذهب بعض الباحثين، ولا سيما القدامي منهم، إلى أن الأشوريين نزحوا إلى موطنهم من الجنوب، أي من بلاد بابل في زمن ما لمله إبان الهجرة الأولى للسامبين إلى وادي الرافدين، فكان الأكديون في الجنوب، ثم هاجر قسم من هؤلاء الساميين وهم الأشوريون إلى الشمال، وفي التوراة (صفر التكوين الإصحاح الحادي عشر) ما يشير إلى ذلك. وقد سبق أن ذكرنا في أثناء كلامنا عن اسم الأشوريين أن هذا الفرع من الأقوام السامية وجد في الموطن الذي حل فيه أقواماً أخرى لا يعلم أصلها على رجه التأكيد وفي مقدمتهم السوباريون والحوريون الذبن أوردنا لهم تعريفاً موجزاً في كلامنا على أقوام العراق القليمة في المقصل الأول. وذكرنا كفلك أن بلاه تحور كانت تسمى أيضاً بلاه «سوبارتو»، وهو المصطلح الذي ظل مستعملاً في المصادر البابلية رضم تحاشى الأشوريين إطلاقه على مواطنهم()).

#### الأدوار التاريخية في بلاد أشور،

سيكون كلامنا على التاريخ الأشوري بحب الأدوار الآئية:

ا مصور ما قبل التاريخ:

2 دور سيطرة الدول البابلية إلى نهاية سلالة «أور» الثالثة (2500؟ \_ إلى حدود 2000ق.م).

3 \_ العصر الآشوري القديم (2000 \_ 500 ق.م).

4 ـ العصر الأشوري الوسيط (1500 ـ 911ق.م).

5 ـ العصر الأشوري الحديث (911 ـ 612 ق.م).

آ ـ الأمبراطورية الأشورية الأولى (911 ـ 744ق.م).

ب - الأمبراطورية الأشورية الثانية (744 - 12 كل. م).

وبضمتها السلالة السرجونية (721 ـ 126ق. م).

1 ـ مصور ما قبل الناريخ ومصر غجر السلالات:

إن ما ذكرناه في الفصل الخاص بعصور ما قبل التاريخ ينطبق بالدرجة الأولى على شمالي المراق، فقد رأينا كيف أن الأدوار القديمة من تلك العصور اقتصر وجودها على شمالي العراق ولا ميما العصور العجرية القديمة

<sup>(</sup>۱) انظر:

<sup>(2)</sup> Finkelstein, +Subartu and Subarians in Old Bab, Sourceso, in JCS, (1955), 1 ff.

والحديثة، دون السهل الرسوبي من وادي الرافدين، فتحيل القارئ على ذلك الفصل وكذلك الفصل الخاص بالمصر الحجري المعدني، ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى عصر فجر السلالات الذي تطرقنا فيه إلى أدوار بمض المدن الأشورية مثل مدينة آشور ونينرى في ذلك المصر.

#### 2 ـ بلاد أشور في المهد الأكدى وصهد سلالة اأوره الثالثة:

دخلت بلاد أشور في العصر الأكدى الذي ثلا عصر فجر السلالات ضمن النطاق السياسي والثقافي للأميراطورية الأكدية (2371 -2330ق.م)(1). وقد وجدت نصوص كتابية في بلاد آشور من هذا العهد. ففي الطبقة السادسة من معبد الآلهة «عشتار» في نينوي وجدت أسطوانات حجرية بعضها منقوش بكتابة من عهد الملك الأكدي انرام ـ سين، وهي شبيهة بما وجد في مدينة انفره للملك نفسه (2)، وجاء في كتابه للملك الأشوري اشمسي ــ أدده الأول من المهد الأشوري القديم التالي أن الذي شيد معبد عشتار في نيتوى قبله كان الملك الآكدي امانشتوسو،، بن سرجون، ووجد في مدينة آشور (قلعة الشرقاط) بعض التصوص القصيرة باسم هذا الملك الآكدي وهو ملقب بلقب املك العالمة (Shar Kishshati). وتكرر ورود اسم مدينة أشور بهيئة الله شورا (A-shur) في النصوص المكتشفة في مدينة الوزي) (يورغان تبه، قرب كركوك، وكان اسمها في العصر الآكدي الكاسرة، كما ذكرنا)، وقد ذكرت أشور في هذه النصوص بأنها كانت تدار من جانب حكام تابعين إلى الغولة الأكدية. ويبدو من جماع هذه الإشارات أن مدينة أشور كانت مركزاً إدارياً مهماً من مراكز الأمبراطورية الأكدية في بلاد أشور. ووجدت في أثناء التنقيبات التي أجراها الألمان في المدينة (1904 ـ 1914) أبنية ضخمة من العصر الأكدي، من بينها يقابا قصر راسع بجوار الزقورة؛ الإله أنليل، وهو

<sup>(1)</sup> ربطير آخر 2034 ـ 2154ن.م.

CAH., I, Part 2, (1971), P 733. وأجم (2)

<sup>(3)</sup> رأجع .(37), P 733. رأجع

شبيه بالقصر أو الحصن الفنخم الذي شيده انرام - سين؟ في تل براك، في أعالي الخابور. ووجد في أحد البيوت الكبيرة في المدينة نفسها وأس دبوس (Mace head) من حجر الهمتايت؛ (حجر الدم)، منفوش بكتابة قصيرة باسم الملك الأكدي «رموش»، وهو ملقب بملك المالم، وهثر في نينوى في معبد الألهة عشتار على رأس من البرونز المعبوك بعد من القطع الفئية الفريدة، وهو بمثل أما مؤسس السلالة سرجون أو حقيقه «ترام برسين».

ولعل أوضح تأثير ثقافي خلفه العهد الآكدي في بلاد آشور ما تركته اللهجة الأكدية في اللغة الأشورية القديمة المشتقة منها، بحبث يصح القول إن اللغة الآشورية من العصر الآشوري القديم (الألف الثاني ق. م) كانت أقرب إلى الأكدية القديمة من اثلغة البابلية في العصر البابلي القديم المضاهي للعصر الأشوري القديم، وهو العهد الذي يحدد لظهور الآشورية القديمة والبابلية القديمة من الأكدية «الأم». وكذلك يقال بالنبة إلى احتفاظ أسماء الأعلام الأشورية بالمبغ الأكدية القديمة، الأمر الذي حمل بعض الباحثين على القول بأن الكثير من الأشوريين في العصر الآشوري القديم ينتمون إلى أصل أكدى()). وفي الوسم الوقوف على أثر الثقافة الأكدية والوجود الآكدي في بلاد أشور من صيرورة الملوك الأكديين مثلاً أعلى بحتذى بهم من جانب العلوك الأشوريين في العصور التالية. والغريب في الأمر في هذا الباب أن ما تركه المهد الآكدي من ذكرى طبية لدى الأشوريين المتأخرين كان على المكس مما كان في بلاد بابل نفسها، موطن الآكديين، في الأدوار التي أعقبت العصر الأكدي. فقد نسب البابليون إلى الملوك الأكديين الآثام والمعاصي إزاء الألهة ومعابدها، وعزوا سبب سقوط السلالة الأكدية إلى غضب الألهة وانتقامها نتيجة ثلك الأثام ولا سيما كبير الألهة فأنليل الذي سلط الأعداء على الملوك الآكديين، وحتى كهنة بابل هزوا سقوط الأكدبين إلى فضب الإله مردوخ. ولعله بمكن تفسير هذه الظاهرة أنه بالإضافة إلى عمق أثر الثقافة الأكدية في

<sup>(1)</sup> ذات النصدر، من 7\$5.

الأشوريين، واحتمال أن الكثير من الأشوريين أو الطبقة الحاكمة منهم على الأقل من أصل أكدي، بأن بلاد آشور لم ينشأ فيها نظام دول المدن في عصورها القليسة على غرار ما ظهر في بلاد بابل في عصر فجر السلالات وكان النظام الأنموذجي المحبب لدى سكان السهل الرسويي في جنوبي المراق، فانصبت النقمة على ملوك السلالة الآكلية لأنهم حطموا نظام دول المدن وأقاموا بدلاً من نظام مملكة القطر الموحدة، وكانت بلاد آشور وملوكها الذين جاؤوا من بعد الآكليين على المكس من ذلك بحيث إن الملوك الآكليين اعتبرهم الأشوريون وكأنهم ملوكهم القلماء، كما أن فكرة المملكة الموحدة الواسعة والأمراطورية وما يتعلق بفلك من ألقاب مياسية أكلية قد تمسك بها أكثر من واحد من المملوك الآشوريين. فمن الألقاب الآكلية التي احتفظ بها ملوك بلاد آشور (ملك جميع الأقطارة (Shar Kishta Matat)) و وحان أقدم من استحمله من المملوك الأشوريين المملك شمسي ـ أدده الأول، وهي ألقاب لم يستعملها البابليون كثيراً، باستثناء الملوك الكثيين الفين أخذوها من الآشوريين على ما يرجع.

انتهى المهد الأكدي كما مر بنا بهجمات جموع الكوتيين من المناطق المجبلية الشرقية. والمرجع كثيراً أن الكوتيين دمروا بلاد آشور ولم تقل فداحة المتخريب هما وقع في بلاد أكد، كما تشير إلى ذلك الأدلة الأثارية, ففي المدن التي جرت فيها التحريات الأثرية في بلاد آشور مثل معبد الألهة عشتار في أشور ومعبد الألهة نفسها في نينوى وجدت آثار تدمير واسع في نهاية الطبقات الممثلة للدور الأكدي، والمرجع أن جموع الكوتيين اجتاحت أولاً بلاد آشور في طريق اندفاعها إلى الجنوب، حيث مركز الدولة الأكدية نفسها. بلاد آشور في طريق اندفاعها إلى الجنوب، حيث مركز الدولة الأكدية نفسها. على أننا لا نعرف كيف ألت إليه أحوال البلاد الأشورية من بعد ترك الكوتيين لها، هل استقلت وقام فيها حكم محلي وطني أو أنها دخلت تحت سلطة ملوك الكوتيين.

أما في عهد سلالة اأررا الثالثة الذي أعقب فترة حكم الكوتبين فإن

الأدلة المستقاة من كتابات ملوك هذه السلالة تشير إلى دخول بلاد آشور ومعظم المناطق الشرقية والشمالية الشرقية ضمن الأقاليم النابعة إلى أمبراطورية وأوراء وقد جاءتنا أسماء بمضى الحكام والولاة التابعين لمملوك أور السومريين، مثل الحاكم المسمى فزريقم، حيث وجدت كتابة في معبد الآلهة وصتار، في مدينة فآشوره تذكر اسم هذا الحاكم وخبر بنائه معبداً لهذه الآلهة الملقبة فسيدة القصر، (Belat Ekallin) من أجل حياة سيده فأمار مسين، ملك أوراً.

(1) من ازاريتما انظر: Halle, in JNES, (1956), 220

# العصر الأشوري القديم

العصر الأشوري القديم، مثل مصطلح المصر البابلي القديم الذي تكلمنا عنه فيما صبق، يطلق على الفترة الزمنية المبتدئة من نهاية سلالة (أور) التالثة، وينتهي بالنسبة إلى التاريخ الأشوري في حدود منتصف الألف الثاني ق.م، حيث يبتدئ ما يسمى بالعصر الأشوري الوسيط منذ 1500ق.م. وقد رأينا في كلامنا على العصر البابلي القديم أن أهم ما حدث فيه رميزه من الناحية التاريخية تدفق هجرات الأقوام السامية الغربية، أي الأقوام الأمورية إلى بلاد ما بين النهرين، وقد أصاب بلاد أشور نصيب من تلك الهجرات وإن لم يكن بالقفر الذي أصاب بلاد بابل. واستهم عن تلك الهجرات التنائج نفسها بالنسبة إلى التركيب السكائي في الأجزاء الوسطى والشمالية من وادى الرافدين، من حيث ازدياد نسبة الأقوام السامية فيها بإضافة جماعات جديدة وكثيرة منهم إلى السكان القدامي من الساميين الذين كانوا قد جاؤوا في هجرات أقدم. واستطاع بعض الجماعات من هؤلاء الساميين الجدد في بلاد أشور أن يقيم كياناً سياسياً كما حدث في بلاد بابل. وبعبارة أخرى الخنيمت بلاد أشور فرصة زوال سلطة فأوره على أثر تحطيم أمبراطوريتها من جانب الأموريين والمبلاميين فاستقلت وقام فيها ملوك وحكام، ولكن لا يعلم ترتيب تسلسلهم، وقد حكموا على هئة مجموعات في فتوات زمنية كما جاء ترتيبهم في أثبات الملوك الآشورية.

ولفل أقدم مجموعة من أولئك الحكام الذين استقلوا في بلاد آشور في الشطر الأول من هذا العصر، أي من بعد نهاية سلالة أور الثالثة يتصدرها اسم ررد بهيئة اسرليال (Suilii) ابن اأمينوا (Amino)، ثم يأتى من بعده اكيكيالا

(Kikkia) الذي ركز في أثبات الملوك الأشورية وفي كتابات الملكين الأشوريين «آشور \_ ربع \_ نشيشو» و «شيلمنصر» الثالث على أنه هو الذي شبد أسوار مدينة أشور. ثم يليه اسم الملك ابوزر \_ أشورة الأول الذي يرجع أنه أسس سلالة حاكمة مهمة، وقد ذكره شيلمنصر السائف الذكر بأنه كان من بين الملوك القدامي الذين أقاموا أسوار المدينة. ومن ملوك هذه الفترة الذين خلفوا «بوزر ــ أشورا العلك المسمى اشالم \_ أخرما، ويله على ما يرجع العلك اليلوشوما، الذي حكم في حدود 1962 ـ 1942ق.م، وأعقبه في الحكم ابنه المسمى البريشم؛ الأول (الحارث) (1941 ـ 1902؟) وجاءت إلينا من هذين الملكين أخبار مدونة عن تشاطهما البنائي في مدينة أشور، منها تشبيد معابد الآلهة الشورا و الددا وحشتار(!). وبلغ البلوشوما، مبلغاً من المقوة استطاع فيه أن يدخل في معمعة النزاع ما بين دول المدن في بلاد بابل، فقد غزاها في عهد ملك سلالة «أيسن» المسمى «اشمى ـ دكان» (1953 ـ 1933)(2). والمرجع أنه في عهد الملكين الأشوريين البلوشوما، و البريشم، ازدهرت المستعمرة التجارية الأشورية في بلاد الأناضول، وسنفرد وصفاً خاصاً بها بعد قليل. وجاء من بعدهما في حكم بلاد أشور الملك المسمى اليكونيه ثم سرجون الأول الذي بلغت في عهده الدولة الأشورية اتساعاً ملحوظاً. ويعقب عهد هذا الملك فترة غامضة في تاريخ بلاد أشور في هذا المهد، وعانت الضعف والارتباك حتى أن إحدى الدويلات في بلاد بابل، وهي مملكة اشنونا، فرضت الطنها عليها. وتذكر أثبات العلوك الأشورية من بين العلوك الذين حكموا في أثنائها الملك انرام - سين، الذي يرجع أن يكون انرام - سين، مملكة اشتونا نفسه. ثم قامت سلالة حاكمة أخرى يرجع كثيراً أن بعض الأمراء من الساميين الغربيين هم الذين أسموها، وظهر منها الملك الشهير قشمس \_ أدده الأول (1814 ـ 1782 ق.م)، الذي يبدر أنه اغتصب السلطة من أخيه. وقد رأينا من كلامنا على دولة ماري في العهد البابلي القديم كيف استطاع هذا الملك القوى

ARAR, I, III - 30. ; Júl (1)

<sup>(2)</sup> انظر: . Bdzard, ZZA, 90 ff.

أن يقيم له مملكة واسعة من بعد توطيد سلطته في بلاد آشور، حيث اتسعت إلى أمبراطورية شملت منطقة الفرات الأوسط ومركزها مدينة اماريه الشهيرة، كما ضمعت أجزاء مهمة من بلاد الشام، وقصمها، كما مر بنا، بين ولليه «اشمي - دگان» و ايسمح أدده. وكان يماصر حمورابي الشهير، وأعقبه في الحكم ابنه ااشمي - دگان» (1780 - 1741) الذي حكم فترة طويلة من الزمن. وانتهى استقلال بلاد آشور من بعد حكمه إذ استطاع الملك البابلي طحمورابي» أن يضمها إلى أمبراطوريته الواسمة وظلت تحت السيطرة البابلية إلى أن استقلت في الفترة التي تلت عهد حمورابي، وسنواصل إيجاز تاريخ بلاد آشور في المستوطنات بلاد آشور في المستوطنات بلاد آشور في المستوطنات والأشوري الوسيط من بعد إيجاز تاريخ المستوطنات

## الستوطئات الأشورية في بلاد الأناضول،

بدأت الصلات، ولا سيما الصلات التجارية والحضارية، ما بين حضارة وادي الرافدين وبين بلاد الأناضول منذ عصور ما قبل الثاريخ وازدادت الساعاً في عصر دول المدن أو عصد قبر السلالات للمتاجرة بالمواد المهمة مثل الصوف والقضة وغيرها. وقد سيق أن مر بنا في أثناء كلامنا على الدولة الآكدية ذكر الأخبار التي تشير إلى اتصالات أوسع تطورت على ما يرجع إلى إرسال الحملات الحربية من جاتب الملك مرجون وخلفائه. وقد نؤمنا بالقصة الطريقة المتملقة بالملك سرجون نفسه، المعنونة الملك الحرب، أو الملك النزال، والتي تروي كيف أن هذا الملك أرسل حملة حربية إلى تلك البلاد لنجعة جالية من التجار الآكدين احتاثات به لرفع الاضطهاد الذي كانت تلاقيه من أهل البلاد. وتشير القصص المماثلة والأخبار التاريخية الأخرى إلى تسلط من أهل البلاد. وتشير القصص المماثلة والأخبار التاريخية الأخرى إلى تسلط الملك فرام مسين، حقيد سرجون على بلاد الأناضول. والجدير بالذكر عن هذه القصص أن نسخاً منها اكتشفت في العاصمة الحشية «عاتوشا» أو احاتوشاش، (برغاز كوي) من عهد الملك الحي «حاتوشاش» (الرغاز كوي) من عهد الملك الحي «حاتوشاش» (المنات الكرية الملك المنات ا

Outermock, in JNES, (1964), I ff. 4335 CAH., I, Part 2, (1971), 707. (1)

وانسعت الصلات ما بين أشور وبين بلاد الأناضول في العصر الأشوري القديم، موضوع كلامنا. فقد قامت فيها جملة مستوطنات أو مستعمرات تجارية من التجار الأشوريين، في الأجزاء الشرقية من تلك البلاد التي دعيت في العصر الهلنستي (القرن الثالث ق.م) باسم اكبدوكية؛، ولا يعلم بوجه التأكيد منى أصم الآشوريون نلك الجالبات التجارية، بيد أن أقدم أخبار مدونة وصلت إلينا عنها ترجع في تاريخها إلى زمن الملك الأشوري البريشم، الأول (1941 - 1902)(1) الذي مر ذكره. وقد اشتهر من هذه المراكز المديثة التي ورد اسمها في النصوص المسمارية المكتشفة في اكول نبة ا بهيئة «كانيش»، وقد وجدت في هذا الموضع ألوف عديدة من ألواح الطين المسمارية (2). كما اكتشفت مراكز أخرى لأولئك النجار الأشوريين مثل الموضع الأثري المسمى اهلى شار؛ وفي موضع العاصمة القعيمة احاتوشا؛ أو تحاتوشاش، السالفة الذكر. ويؤخذ من الوثائق المكتشفة في هذه الأماكن الأثرية أن تلك المستوطنات الأشورية مرت بطورين في تاريخها: (1) الطور الأول القديم، ولمله بدأ منذ مطلع العصر الآشوري القديم، ويمكن تحديده من زمن الملك الأشوري «ايريشم» إلى حدود 1800ق.م، أي قبيل مجيء الملك اشمسي ـ أدده الأول إلى العرش الآشوري، ودام زهاء القرن الواحد. (2) أما الطور الثاني فيبدأ من حكم ذلك الملك، أي اشمسي . أدده وحكم

<sup>(1)</sup> ومناك تقدير آغر لحكم مذا البلك في 1966 . 167 إلى.م.

<sup>(2)</sup> يقع الموضع الأثري المسمى «كول ثية» كانيش القدينة بالقرب من مدينة قيصرية (عند قرية ثرة ميراث). وقد شحرت في الموضع بعثات أثرية مشتركة من الأثراك والحبيكيين، وكشفت من مساكن أولئك الأشوريين، ووجدت مجموعات كثيرة من الوثائق الشجارية والرسائل المتبادلة. حول نتائج علد التنفيات انظر:

<sup>1 - 8</sup> Lloyd, Early Azatolia.

<sup>2 -</sup> A. Goetze, IClain Asien (1957).

<sup>3 -</sup> P. Garelli, Les Assyriens en Capadore, (1963).

II - Procriptions Cundormer de Kul Tops: Reamy, vol. 1, (1952). Mateun, vol. 11, (1963). II - H. Levy, in Orientalia, 33, (1964). 101 ff.

ولديه فيسمح - أدده و «اشعي - دكان» وينتهي باستعادة استقلال مدينة ماري على يد ملكها الوطني فزمري - لم». على أن نشاط هذه المستممرات على ما يبدو استمر من بعد ذلك، ولكن بأشكال مختلفة، حيث زال النفوذ السياسي الأشوري وحل محله ظهور السملكة الحشية القديمة، فأصبحت تلك المستعدات تحت سلطة هذه المملكة.

وكانت اكانيش (كول تبه)، مركز السلطة الأشورية في شرقي الأناضول، على هيئة دولة مليئة تبعها جملة مراكز أخرى في الأنحاء المختلفة من الأناضول، على هيئة دولة مليئة تبعها جملة مراكز أخرى في الأنحاء المختلفة من الأناضول، وكانت بلاد الأناضول نفسها في هذه الفترة مؤلفة من عدة دريلات مدن يحكمها أمراء من أهل البلاد، كانوا على ما يبدو على علاقات سلمية مع المستعمرات الأشورية، ولا سيما عندما لا يعرقل أولئك الأمراء بين السلطات الأشورية، وبين ثلك الدويلات الرطنية، وفيها أخبار المصاهرات بين السلطات الأشورية وبين ثلك الدويلات الرطنية، وفيها أخبار المصاهرات والمساعدات المسكرية ما بين الطرفين، وصادف زمن قبام هذه المسترطنات الأشورية مجيء هجرات من الأقوام اللهندية ـ الأوروبيئة إلى الأناضول، وقد أطلق عليهم اسم الحثبين، أما الأقوام الأصلية قبل مجيء هذه الهجرات والذين يطلق عليهم اسم هخاتيينة أو الحاتيين، فليس من الأصل الهندي ـ والذين يطلق عليهم الما الباحثون أن يقسموا الحثبين، أي الأقوام اللهندية ـ الأوروبي، واستطاع الباحثون أن يقسموا الحثبين، أي الأقوام الفندية ـ الأوروبية في الأناضول بحسب قدم هجراتهم ولغاتهم إلى ثلاث طبقات (المورية الفين سموا الوريون، (Lawan) الذين يرجع أنهم كانوا معاصرين أقدمها القوم الفين سموا الوريون، (Lawan) الذين يرجع أنهم كانوا معاصرين

<sup>(1)</sup> اللوريون، كما ذكرنا، أقدم الأقرام الهندية الأوروبية في آسية المسترى، وهم الذين حطموا حضارة المصر البرونزي التي كان عليها الأقرام الأصليون، أي اللخاتيون، ثم جاء من بعدهم اللياليون (عنطه) وأعليهم الليسيون» (Nesto). واستوطن اللخويون في الجهات الغربية من كيلكية، في الأجزاء المساحلية، والماليون أو القاليون في مرتفعات علما الإقليم، واستطاع الليسيون» يعد هدة قرون أن يغزوا أواسط الأناضول، شرقي أنقرة، وهر القطر الذي سماء أهله الأصليون المناتية، فاستعملوا عذه التسبية وعرفوا باسم العشين.

إلى المستوطنات الآشورية، كما يستدل من أسماء الأعلام الواردة في الألواح المسمارية التي جاءت إليّا من التجار الآشوريين<sup>(1)</sup>.

ويستدل من الوثائن التي نؤهنا بها أن عائلات وأسراً آشورية كثيرة أسست لها مراكز تجارية في الأناضول وكانت من الطبقات المشرية الأرستقراطية، والغالب أن عميد الأسرة كان يقيم في بلاد اآشورا ويدير شؤون أعماله التجارية في كبدوكية وغيرها من الأقاليم وكلاؤهم من أقراد أسرته حبث المراسلات كانت مستمرة ما بينه وبين هؤلاه الوكلاء، وقد خلف لنا أولئك التجار مجموعات مهمة من تلك الرسائل، وكثيراً ما كان يتم التزواج ما بين التجار الآشوريين وبين السكان الوطنيين، وشيد الآشوريون عدة معابد لعبادة الهتهم القومية على وأسها كبير الألهة «آشورا». أما لغتهم المدونة فتغلب عليها مسحة القدم، بحيث إنها كانت أقرب اللهجات إلى اللغة الآكدية القديمة.

سمى النجار الأشوريون الهيئة التي كانت تحكمهم في آمية الصغرى بالمصطلح الأكدي اكاروم، (Karum) الذي يعني بالدرجة الأولى مركزاً تجارياً أو ميناة. وظهرت عدة مراكز من هذا النوع، وقد خصص لحكومة الكاروم، بناء خاص يقع في الفالب بالقرب من قصر الحاكم. وكانت وظائف الكاروم، منتوعة متعددة، فكان بمثابة مجمع التجار أو ما يصطلح عليه الآن «المرفة التجارية»، كما كان يقوم بوظيفة المحكمة ومجلس الشورى، وكان يترأسه رئيس يعاد انتخابه كل عام، كما وكان يجمع الضرائب والمكوس والكمارك من القوافل التجارية المداخلة وكان يجمع الضرائب والمكوس والكمارك ومصادرة أموال التجار المهربين. ولهذا الغرض كان للكاروم مخازن للبضائع التجارية، وبالإضافة إلى هذه الأعمال المختلفة كان «الكاروم» يقوم كذلك بوظيفة المصرف للمداينات والقروض والشؤون المصرفية الأخرى.

ونشطت القوافل التجارية التي كانت تنقل البضائع وكانت الحمير

<sup>(1)</sup> نض التمدر البايل.

والعربات وسائل النقل الرئيسية، فكانت دائبة التنقل ما بين بلاد آشور وبين نلك المراكز التجارية. وكانت الفضة والذهب والنحاس والأحجار الثبيئة في مقدمة قائمة السلع المستوردة من الأناضول إلى بلاد آشور التي كانت تصدر المنسوجات الصوفية والقصدير أو الرصاص. أما القصدير (1) فالمرجع أن الأشوريين كانوا يجلبونه من أذربيجان، وكان الطلب عليه كثيراً في بلاد الأناضول لخلط بالنحاس في صناعة البرونز.

<sup>(1)</sup> لم يمين بالفيط معنى الكلمة الأكدية فاتكمة (Annakum) (المضاعية للكلمة العربية أتك)، فقط عدما جماعة من الباحثين أنها القصدير (Ria) واعبره البعض الأخر معدن الرصاصي ولعل تعييت بالرصاص أقرب إلى الصحة بالنظر إلى وجود كنيات كبيرة من خامات الرصاصي في وادي الزاب الأعلى، في منطقة العاصمة القديمة (آخرر). ووجدت أدوات كثيرة ومتنوعة مستوعة من الرساصي في تشور و فكول ثبة (موضع المستعمرة التجارية الأشورية كالبشي)، في حين أنه لم يعتر على بقايا مستوعة من القصدير. وأن الكيات الكبيرة من القضة استعمله الأشوريون تشير إلى أن أهم استعمال للرصاص منعمم كان لاستخراج الفضة استعمل كان لاستخراج الفضة حيث توجد خامات من الرصاص تحتري على نبب من الفضة يمكن استغلاصها بالطريقة المعرونة باسم (Coppelation) (وقمواها أيضاً في استخراج الفضة من خامات التحاس. حول وإلى هذا فإن الرصاص كان يستعمل أيضاً في استخراج الفضة من خامات التحاس. حول هذا الموضوع راجع:

# العصر الأشوري الوسيط

يحدد زمن ما سميناه بالعصر الآشوري الوسيط من نهاية العصر الآشوري القديم الذي أوجزنا الكلام عنه، أي من حدود القرن الخامس عشر ق.م ويننهي في أواخر القرن العاشر ق.م، حيث يبدأ العصر الآشوري الحديث بحكم الملك «أدد ـ نيراري» الثاني (911 ـ 981ق.م)، فيكون المصر الأشوري الوسيط قد دام زهاء أربعة قرون، وكان يعاصر المهد البابلي الوسيط الذي شغل معظمه بحكم السلالة الكثية أو سلالة بابل الثالثة كما بينا.

لقد سبق أن ذكرنا أن بلاد آشور استقلت من بعد سبطرة حموراي عليها وقام فيها عدة ملوك أو حكام في عهد خلفاء حموراي الذين لم يستطيعوا على ما يبدر الاحتفاظ بالسيطرة البابلية، وقد وردت أسماؤهم في أثبات السلوك الأشورية ولكن لا يعرف تسلسل حكمهم على وجه التأكيد، كما لم يصل إلينا من أخبارهم أشياء يعتد بها، نفكر منهم الملك المدعو ابوزر - سين، و فآشور حكل، ثم خمسة ملوك آخرين منهم الملك الداسي، الذي يرجع أنه حكم في حدود القرن السابع عشر ق.م، وأنه كان مؤسس سلالة حاكمة في مطلع هذا المصر. ومنهم أيضاً الملك المسمى «ابريشم» النالث الذي يرجع أنه حكم في المدن السادس عشر ق.م، وخلفه في الحكم على ما يرجع من المدكول المذكورين في أثبات الملوك الآشورية الشعسي ـ أدده الثاني، و الشمى ـ المذكورين في أثبات الملوك الآشورية الشعر، عنواري، الأول أو «بوزر - ديراري» الأول أو «بوزر - ديراري» الأول أو «بوزر - ديراري» الثالث الوارد اسمه في التاريخ «التماصري» (Synchronistic history)

<sup>(1)</sup> خلف يعض عولاء المطوك تصوصاً قليلة متعلقة بالبناء، انظر: .37-59 ARAB, I, 37-59.

وقد انتهت هذه الفترة من تاريخ الأشوريين الوسيط بنكبة قادحة حلت في بلاد أشور، إذ استطاعت دولة المينانية (أو خانيكلبات في ما بين النهرين العليا) فرض السيطرة عليها، في القرن الخامس عشر ق.م، وظلت تحت السيطرة المينانية على الرغم من قيام عدة ملوك أو حكام فيها، فقد كانوا ضعفاه وخاضعين إلى نفوذ تلك المولة. ويمكن تخصيص الاثني عشر ملكا ابتداء من الملك ابوزر - آشور الثالث إلى قيام المملك الشهير اآشور - اوبالطه الأول بأنهم حكموا في تلك الفترة المظلمة من تاريخ بلاد آشور التي يمكن وضع نهايتها في العام 1365ق.م، وهو العام الذي جاء فيه إلى العرش الأشوري الملك المدي المدي المولى الأسوري

ولكي نقف على سير الأحداث في بلاد آشور في ثلك الفترة فلا معدى لنا من أن تكرر بعض ما ذكرناه عن الدول الكبرى التي قامت في الشرق الأدني في حدود ذلك الزمن. ففي مصر قامت من بعد طرد الهكسوس منها في حدود 580 ال. م مملكة قوية السعت إلى أميراطورية ضعت إليها بلاد الشام حتى وادي القرات الأعلى، ودامت زهاء خمسة قرون (1580 ـ 1085 م)، وقد سيق أن تؤهنا بالعلاقات الدولية في زمن هذه الأمبراطورية في أثناء كلامنا على حكم الكشيين في بلاد بابل، وذكرنا تلك الوثائق الشهيرة التي عرفت باسم رسائل «العمارنة» وعصر العمارنة (نبية إلى الموضم المسمى العمارنة في مصر الوسطىء حيث عاصمة الفرعون المصرى امتوضى الرابم المعروف باسم أختاتون أيضاً). وظهرت في حدود هذا الزمن الأمبراطورية الحثية في الأناضول التي تازعت فراعنة مصر على بلاد الشام وجهات الفرات الأعلى. فنشبث من جراء ذلك حروب طويلة ما بين الطرفين دامت زهاه القرن الواحد، ولما لم تحرز إحداهما على الأخرى نصراً حاسماً لجأتا إلى مبدأ التعايش السلمي، وأبرمت مماهدة بين القرعون (رحمسيس) الثاني (1290 ـ 1224 ق.م) وبين الملك الحثي احانوسيليس الثالث تضمنت إحلال السلام والصداقة ما بين الدولتين. وقد دونت نسخ من هذه المعاهدة باللغة البابلية والفرعونية القديمة واللغة الحثية<sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة هذه المعاهدة في: ANET, 199 ff.

لقد حالت هاتان الدولتان المعظمتان دون توسم المملكة الأشورية فانكمشت داخل حدودها وهي تترقب الأحداث والغرص المواتية وتدرأ هنها الأخطار الخارجية، وكان ينازعها، كما مربنا، الدولة الكشية في بلاد بابل، ولم تخل العلاقات ما بين الطرقين من منازعات وحروب ومهادنة وإبرام المعاهدات أيضاً، وتعرض الأشوريون إلى خطر آخر نشأ من قيام دولة الميتانية التي سبق ذكرها، وكانت غالبية سكانها من الأقوام الحررية (الحوربين) تتزعمهم طبقات محاربة أرستم اطبة من الأربين، وكانت عاصبتها المدينة المسماة اوشركتي! (Washukkanoi) ، وعرفت المملكة أبضاً ولا سيما في المصادر الأشورية باسم «خانيگلبات»، وقد بلغت من القوة درجة بحيث إنها بسطت نفوذها على بلاد أشور فترة دامت زهاء قرن ونصف القرن كما ذكرنا ذلك من قبل وكان الملوك الأشوريون الذين حكموا في أثنائها يدفعون الجزية إليها. ونشأت بين دولة الميتاني، وبين فراهنة مصر في عهد الغرمون (طوطمس) الرابع (1413 ـ 1405ق.م) علاقات تحالف وصداقة استمرت إلى زمن الفرعون «امنوفس» الثائث (1405 ـ 1367ق.م) الذي تزوج من ابنة الملك الميناني اشوتارناه (راجع الرسالة رقم 29 من رسائل تل الممارنة). ولكن اضطربت الأرضاع الداخلية في مملكة ميتاني في عهد القرعون المنوفسة الرابع (1367 ـ 1350ق.م)، وهو المعروف أيضاً باسم أخناثون، صاحب ثورة التوحيد الدينية في مصر، حيث نشب الصراع ما بين أفراد العائلة المالكة من المبتانيين، وتدخل الحثيون في شؤونها. وصادف تردي أوضاع الميتانيين أن ظهر في بلاد أشور ملك قوى هو «أشور اوبالط» الأول (1365 ـ 1330ق.م) الذي لم يقتصر دهاؤه صلى تخليص بلاده من

<sup>(1)</sup> كان يظن أن موقع الماصمة فوشركي، في التلول السماة فقترية الآن، على الغابرو بالقرب من رأس العين. ولكن التحريات الأثرية المديئة (الألمائية في عام 1940 والأمريكية في 1955 - 1956) لم تؤيد مذا التعيين. حول المعامدة المبرمة ما بين المثين والمصريين انظر: Rowton, «The Boundary Treety Between Rames II) and Hattunbilloh III» in JCS, XIII, I ff.

النفوذ الميتاني بل إنه أسهم في إسقاط تلك الدويلة وإزالتها من الوجود، منتهزاً الأرضاع الدولية وعلاقاته المزدوجة مع المملكتين المتعاديتين، مصر وبلاد الحبين، يضاف إلى ذلك ضعف الدولة المصرية في عهد الفرعون اأخناتونه، السالف الذكر الذي سببت ثورته الدينية إضعاف المملكة في الداخل والخارج. واستطام آشور اوبالط أيضاً أن يتدخل في شؤون بلاد بابل عن طريق المصاهرة، على ما بينا ذلك في كلامنا عن الكشبين. ويمكن القول إن هذا الملك الأشوري القوى وضم أسس الدولة الأشورية القوية، وحدد سياستها المامة إزاء الأخطار الخارجية التي ظلت تهددها في جميع فهودها، والتي يمكن حصرها في ثلاث جبهات: (1) الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية حيث الأقرام الجبلة الشديدة المراس مثل الكوتيين واللولوبو وغيرهم. (2) الجبهة الغربية والشمالية الغربية حيث الأقوام السامية القاطنة في بوادي ما بين النهرين، وكانت هذه جبهة حيوية للأشوريين، لأنها كانت واسطة الاتصال البرى بموانئ البحر المتوسط. وسنرى كيف تفاقمت الأخطار على الأشوريين من هذه الجبهة إبان اندفاع القبائل الأرامية وتهديدها للرجود الأشوري نفسه. (3) وإلى الجنرب كانت بلاد بابل التي ما انفكت تنازع الأشوريين على توسمهم صوب الجنوب، لما في ذلك من خيرات وموارد واتصال بالخارج عن طريق الخليج، ويجاور بلاد بابل العبلاميون في الأجزاء الجنوبية من إيران (خوزستان) وكانوا مصدر خطر جسيم على البابلين والأشوريين على السواء.

وظل الأشوريون يقطين إزاء ثلث الأخطار المهددة لكيانهم، وكانوا يكتسبون الخيرات العسكرية من تعرضهم إلى ثلث التحفيات الخارجية والماخلية، بحيث إنهم خرجوا من ذلك الامتحان شعباً محارباً قوياً، واستغرقت عملية التحول هذه جميع المصر الأشوري الوسيط، موضوع كلامنا، ولمله يصح مقارنة هذا المصر الأشوري الوسيط بأحوال الدولة المومانية في عصرها الجمهوري، من حيث انشغال الرومان بأمر المحافظة على كبانهم إزاء الأخطار الناجمة من الأقوام المجاورة، واكتسابهم الحتكة والقوة إزاء حقل تلك التحديات الشديدة.

#### خلفاء أشور اوبالطء

خلف هذا العاهل القوى عدد من العلوك استمرت الدولة الأشورية في عهود معظمهم في النمو والتعاظم، وكان بعضهم من طراز (آشور ـ اوبالطه). كما أنهم نهجوا على نهجه من حيث توطيد الأسس التي قامت عليها أولى. أمبراطورية آشورية، نخص بالذكر منهم الملك الرابع المسمى اشبلمنصرا الأول (1274 - 1245ق.م) الذي كان من أماظم ملوك العصر الأشوري الوسيط، وقد اشتهر بفتوحه الخارجية وتقويته كيان الدولة، وخلف له شهرة واسعة لذي الملوك الذين جاؤوا من بعده، كما وصلت إلينا منه نصوص تاريخية عن حملاته الحربية إلى الجهات الشمالية والشمالية الشرقية، ولا سيما على الكوتيين. ونقرأ في هذه الأخبار إرسال حملة عسكرية إلى بلاد أرمينية (اورارطو) لأول مرة. كما أنه غزا موطن الحوريين، وجهات ما بين النهرين العليا (خانبكلبات) وورد في أخبار حملته هذه ذكر إحدى الثبائل الآرامية الكبيرة باسم «احلاموا» أو «اخلامو» (وتُعل معناها الأحلاف)(١٠)، ومن أهمال شيلمنصر المهمة التي ذكرتها أخبار الملوك الذين أعقبوه تأسيمه عاصمة أخرى جديدة للمملكة خصصها لتكون بالدرجة الأولى عاصمة عسكرية. وقد سماها الكالحوا (أو كالخو وهي كالع المذكورة في التوراة)، وتعرف بقاياها الآن باسم المرودا على بعد نجو (22) ميلاً جنوب الموصل. وقد أعاد بنامها ووسعها الملك الشهير الشور ناصربال؛ الثاني (883 \_ 859ق.م)، وسنتظرق إلى ذلك فيما بعد.

وخلف شيلمنصر السالف الذكر ملك كفره هو ابنه المسمى «توكلتي ـ نتورثا» الأول (1244 ـ 1208ق.م)، وكان ملكاً قرياً استمر في عهده تعاظم الدولة الأشورية، واشتهر من بين أهماله الحربية في فزره لبلاد بابل في عهد ملكها الكثي وكاشتلياش، الرابع، وضمها إلى مملكته طوال سبع سنوات حكم

انظر النصدر البرموز له يد 16, 16.

في أثنائها ثلاثة ملوك ثابعين، وقد خلد «توكلتي ـ تنورتا» هذا الحدث بتأسيسه مدينة جديدة قرب العاصمة آشور مساها باسمه «كار ـ توكلتي ـ ننورثا» أي مدينة أو حصن «توكلتي ـ ننورتا» (11).

انتهى حكم الملك الركائي . ننورتا باغتياله وهو محاصر في قصره إثر الشكاب دبره ابته المسمى الشور . نادن . أيلى مع بعض الأمراء والقواد. وأعقب ذلك فترة ضعف حلت في المملكة الأشورية انكمشت في أثنائها وتقلصت حفودها، وقد دامت زهاء القرن الواحد (من حفود 1208 إلى 1115.م) وحكم فيها تسعة ملوك ضعفاه إلى بداية حكم التجلائيليزي الأول (1115 ـ 1077ق.م).

### دجلا دبليزر الأول،

حصل بعض التحسن والانتماش في أحوال البلاد الأشورية في عهد آخر ملوك الفترة المنظلمة التي نؤهنا بها، وهو الملك فآشور ـ ريش ـ ايشيء آبو وشيح الفترة المنظلمة التي نؤهنا بها، وهو الملك فآشور ـ ريش ـ ايشيء آبو وشيح المنبئة بأعمال جسيمة، وفي مقدمتها درء الأخطار المحدقة بها من الجبهات الثلاث التي نؤهنا بها. فمن الأنحاء الشمالية زحفت من آسية الصغرى جموع قوم الد المشكى (الذين يرجع بأنهم الأفريجيون الموارد ذكرهم في المصادر الكلاسيكية)، ومن الغرب بدأت الثبائل الأرامية المتمركزة على طوال الفرات الأعلى في حبور هذا النهر والاتجاد إلى تخوم بلاد آشور نفسها. وفي الجبهة الجنوبية انتهزت بلاد بابل في عهد سلالتها الرابعة أحوال الضعف في بلاد آشور نمدت حدودها شمالاً على حساب الدولة الأشورية إلى قرب الزاب الأسفل. وعلى هذا تتجلى مقدرة الملك المجديد التجلي المسيمة

 <sup>(1)</sup> تسمى بقاياها الآن تلول (الستر) شمال أشور بنحو مهل واحد، على الضفة البسرى من دجلة،
 وقد نقبت فيها البعثة الأثرية الألمانية التي اشتخلت في أشور:

Andree, Das Wiederersundene Assur.

والتغلب عليها، ولم يكتف بذلك بل إنه عكس الآية فانتقل من موقف الدفاع إلى الهجوم، قدمر جموع الـ «مشكى» وأوقع فيهم المقابح، وهاجمهم في عقر دارهم وعرج من بعد ذلك على أرمينية ونصب له تمثالاً في منطقة بحيرة قوانه، وأوغل أحد جيوشه في جبال فزاجروس، إلى الإقليم الذي ورد ذكره باسم امصرى،. كما أن جيوشه استطاعت أن ترد القبائل الأرامية إلى ما وراء الفرات وطاردتهم إلى معاقلهم في بوادي الشام ولا سيما في منطقة تدمر، وقد ورد اسم هذا الموضع في كتاباته(1). والجدير بالذكر عن معاركه مع الآراميين أن الاسم اأرامو»، أي أراميين، ورد لأول مرة في النصوص المسمارية إلى جانب اسم القبائل الأخرى مثل «احلامو» أو «اخلامو»، وأن تجلائبليزر وجه على الأراميين ما لا يقل عن ثمانٍ وعشرين حملة (2). والمرجع أن هذا الملك غزا أيضاً سورية ووصل إلى الساحل الفينيفي، حيث يخبرنا أنه أخذ الأتاوة من المدن الفينيقية مثل اأرواده وجبيل وصيداً(" ووجه ضوبة شديدة أيضاً على بلاد بابل في عهد ملك سلالتها الرابعة المسمى امردخ نادن آخى، الذي خلف نبوخة نصر الأول<sup>(4)</sup>. وأغرم هذا الملك الفاتح بصيد الحيوانات الوحشية، وهي الرياضة التي كانت محبة إلى المثرك الأشوريين. فقد جاء في أخباره المدونة أنه قتل أربعة ثيران وحشية في بلاد اميناتي، (شمالي ما بين النهرين)، وعشرة أفيلة ضخمة في بلاد •حرانه ومنطقة الخابور وقتل أيضاً (120) أسداً وهو راجل و (800) أسد وهو في عربته، واصطاد كذلك أفراس البحر في مياه البحر المتوسط بالقرب من اأرواده(<sup>(5)</sup>.

إن تلك الانتصارات والأمجاد التي حققها الجلائبليزرة لبلاد أشور لم

<sup>(1)</sup> الكار: .ANET, 257 ff. ARAB, I, 287.

ANET, 257 ft. ARAB, I, 297. : (2)

ANET, 257 ff. ARAB, I, 287. : Jül. (3)

<sup>(4)</sup> انظر: ARAB, 1, 309.

ARAB. L 23. (5)

قدم من بعده أمداً طويلاً، فإنه بعد أن اختيل انتهت فترة حكمه المزدهرة، وأعقبتها فترة ضمف أخرى في حياة الدولة الأشورية، وكانت حقبة مظلمة سواء كان ذلك من ناحية قلة مصادرنا عنها أم من ناحية تعرض الأشوريين إلى أشد الأخطار التي جابهتهم في جميع أدوار تاريخهم، وتعني بذلك اشتداد النفاع القبائل الأرامية وضغطها على الأشوريين، بحيث هددتهم في عقر دارهم. وشملت الأخطار أيضاً بلاد بابل حيث اتجهت إليها جملة قباتل من الكرامين، كما ذكرنا في كلامنا عن السلالات البابلية الأخيرة.

دامت هذه الفترة المظلمة زهاه (166) عاماً، منذ موت تجلائبليزر الأول (عام 1077) إلى بداية حكم الملك «أدد ـ نيراري» الثاني (911ق.م)، الذي جعلنا ههده بداية ما صميناه بالمصر الأشوري الحديث. وبما أنه ستتكرر الإشارات إلى الآراميين وإلى الدريلات الآرامية التي أقاموها في بلاد الشام في أثناه تتبعنا لسير الأحداث في بلاد آشور فيستحسن أن نقدم إلمامة عن الآراميين ودريلاتهم قبل أن نواصل إيجازنا للتاريخ الأشوري في المصر الأشروي الحديث.

# الأراميون

الأراميون (1) من الأقوم السامية ولا سيما الساميين الغربيين، حيث تؤلف لفتهم مع اللفة الكنمانية (الأمورية) والمبرانية كتلة اللغات السامية الغربية، كما مر بنا في كلامنا على الأقوام القديمة في حضارة وادي الرافدين. ويأتي الأراميون من بعد الأموريين أو ربعا ضارموهم في ضخامة هجراتهم وكثرة قبائلهم وتنقلها في بوادي الشام والأجزاء الشمالية من بلاد ما بين النهرين (الجزيرة). وأثر الأراميون تأثيراً واسعاً في تاريخ الشرق الأدنى، سواء كان ذلك في التركيب السكاني أم اللغوي والحضاري. ونشأت بينهم وبين أقوام حضارة وادي الرافدين صلات كثيرة أثرت في كلا الجانبين تأثيرات قوية، وقد ساد تلك الملاقات الاصطدام والعبراع ولا سيما مع الأشوريين، دام حقبة طويلة من الزمن. وقامت منهم جملة مشيخات أو سلالات حاكمة في بلاد بابل منذ مطلع الألف الأول ق.م، حتى أن مؤسبي الدولة الأخيرة التي قامت في بابل، وهي الدولة الكلدانية، كانوا من الأراميين، ولكن لا

<sup>(1)</sup> من الستيمة أن يكون اسم الموضع الوارد بهيئة الرّامية (المعهم) وأسعاء بعض الأعلام على حيثة الرّامية (معسمه) في تصوص المعمر الأكدي وسلالة فلورة الثالثة لها صلة بالأراميين بالنظر إلى قدم العهد، ولذلك فيرجع أن يكون ذلك مجرد تشابه لفظي. ولا يعرف بوجه التأكيد معنى الكيد أدارها و قارع (ولعل للكلمة الواردة في الترزّان صلة بالأراميين)، إنها تمني النجة أو الهشبة أو مجرد الأرضى، وقد أضيفت إلى صدة مواضع في بلاد الشام مثل قاره التهرين؛ و الرام دمشية، و فارام صوباه و فارام معكنة و اقدان أرامة ومعظمها مذكرة في التوراة، كنا ورد مصطلع بلاد الأراميين في الكتابات الأشورية من العمر الأشوري الوسيط، انظرة . 36.239, 366, 173, 239, 488.

يعلم برجه التأكيد متى ظهر ذكرهم في أخبار حضارة وادي الرافدين(11) على أن التاريخ الشائع الذي يحدده المؤرخون لهجرائهم التاريخية الكبرى يقم ما بين القرنين الرابع عشر والثاني عشر ق.م. وكانوا من جملة مجموعات أو قبائل جاءت أسماء البعض منها في الكتابات العلكية الآشورية وفي رسائل العمارنة (القرن الرابع عشر ق.م)، أشهرها قبيلة الأخلامر أو الأحلامو التي سبن ذكرها(2)، وقبائل الـ اسوخوه والـ اسوثوه. وقد سبق أن ذكرنا أن أقدم ما جاءنا عن اسم «آراميين» (الأحلامو الأراميون) في كتابات الملك الأشوري البيارة الأول (١١١٥ ـ ١٥٦٦ق.م)، وهو الملك الذي مر بنا كيف استطاع أن يوقف اندفاع الآراميين إلى بلاد أشور. ولكن اسم قبائل الاخلامر أقدم من ذكر من هؤلاء الأراميين في المصادر الأشورية، حيث يذكر لنا الملك الدر نيراري الأول (في حدود 300 اق.م) أن أباء حارب جموع الأخلامو في شمالي ما بين النهرين<sup>(3)</sup>. ونذكر من القبائل الأرامية التي اشتهرت في التاريخ القبيلة المسماة الكلدرة (وكذلك كشدو، وكاسديم) التي حلت في بلاد بابل. وتكونت منذ القرن الحادي عشر ق.م عدة مشيخات أو دوبلات آرامية في الأجزاء الجنوبية من العراق، واشتهر من زعماء الأراميين في أواخر القرن السايم ق.م (نبو يولاسر) الذي كان حاكماً على الأجزاء الجنوبية وتابعاً لأشور بانبيال، الملك الأشوري، وأسس الدولة البابلية (سلالة بابل الحادية عشرة) وابنه الشهير نبوخذ نصر الثاني.

# أشهر الدويلات الآرامية في بلاد الشام،

بعد تنقل القبائل الأرامية في بوادي الشام والصراع المتواصل الذي نشب بينها وبين الأشوريين نجحت جماعات منها في الاستبطان في حدة

 <sup>(1)</sup> انظر الهامش في ص 491 والمرجع أن «اخلام» جمع «خلم»، أي حلف فيكون بمنى اسم القبلة «الأحلاف».

<sup>(2)</sup> البعدر الباق.

ARABL 173 (3)

جهات من بلاد الشام منذ القرن الحادي عشر ق.م، ولا سيما في الأجزاء الداخلية منها لأن الكنمانيين (الأموريين الغربيين) صدوهم عن بلوغ الجهات الساحلية التي تمركزوا فيها. وقامت من الآرامين في بلاد إلشام جملة دوبلات ورد ذكرها كثيراً في أخبار السلوك الأشوريين الذين ضيقوا الخناق عليها من بعد تخلصهم من أخطار هجوم القبائل الآرامية، وحالوا دون قيام دولة كبرى منها، بل إنهم قضوا حتى على الكثير من دوبلاتهم في بلاد الشام، ولا سيما في المصر الآشوري الحديث، حيث سيرد ذكر هذه الدوبلات ولذلك في المصر الأشوري الحديث، حيث سيرد ذكر هذه الدوبلات ولذلك في سحت تعدادها قبل كلامنا على هذا المصر.

## 1 - أرام نهرايم:

ويعني اسم هذه الدويلة أرام ما بين النهرين، أي الفرات والخابور. وورد ذكرها في المصادر المسمارية باسم انهاريناا، ويبدر أنها اختفت من الوجود في حدود القرن التاسع ق.م عندما قضى الأشوريون على جميع الدويلات الأرامية تقريباً في تلك المنطق<sup>(1)</sup>.

ق الدويلة العسماة فدان «أرام»، وكان مركزها في حران، وكانت أقل رفعة واتساعاً من دويلة «نهرايم» السائفة الذكر. ولكن حران كانت ذات أهمية كبرى لمرور طرق القوافل منها، وأن اشتقاق اسم المدينة بشير إلى ذلك<sup>(2)</sup>. وازدهرت اللغة الأرامية والثقافة الأرامية في هذه المنطقة، كما اشتهرت في الترراة بكونها موطن الآباء العبرانيين الأوائل قبل ذهابهم إلى فلسطين، والمرجع كثيراً أن إبراهيم وأحفاده من آرامي هذه المنطقة كما تشير إلى ذلك التراة نفسها.

<sup>(1)</sup> حول أخيار عله الدريلة انظر:

O. Callaghan, Aram Manim, (1940).

 <sup>(2)</sup> قارن الكلمة الأكلية (البابلية) «خرانو» أو «جرانو» التي تعني الطريق ولمله كذلك مدينة على الطريق أي مدينة القوافل. حول أخبار حران في التوراة، انظر: سفر التكوين: 124 ك. 29
 (22) 12.

وقامت في الأنحاء الجنوبية من بلاد الشام جملة هويلات آرامية أشهرها:

## 3 \_ آرام \_ صوبا

والمرجع أن مدينة صوبا هي المذكورة في المصادر الكلاسيكية (اليونانية الرومانية) باسم «خلسيس» أو «كلسيس» أي النحاس، مثل معنى الكلمة الآرابية «صوبا». ويعرف موقعها الآن باسم عنجر في البقاع، إلى الجنوب من زحلة. وقد حاربها الملك الميراني «شاؤول» كما تغلب الملك «داود» على ملكها المسمى «حدد عزير» (أو عدد عزير).

## 4 \_ آرام \_ ممكة

وقد قامت في سفوح جبل الشيخ (جبل حرمون)، وكفلك الرام ــ رحوب؛ في منطقة حوران.

#### 5 \_ معلكة دمشق

من الدويلات الأرامية المهمة المملكة التي قامت في منطقة دمش، حيث استوطنت جماعات من الأراميين فيها ما بين القرنين الثاني عشر والحادي عشر ق.م. وجاء ذكر مدينة دمشق في حوليات الفرعون المصري والحادي عشر ق.م. وجاء ذكر مدينة دمشق في حوليات الفرعون المصري الصيغة الأرامية ادر مشق أو ادار مشق، أي حصن امشق أو امشيق، وقبل هذا التاريخ ورد اسم المدينة في رسائل العمارنة الشهيرة (القرن الرابع عشر ق.م) بهيئة دمشقاء و انمشكره أو النمشقي، الله يوجه التأكيد الشتقاق اسم دمشق، والمرجع أنه مركب من كلمتين: ادراء أو اداراء أي حصن وامشق، ولعل الشق الثاني من الاسم اسم إله من الآلهة غير السامية. كما يحتمل أن المشادر الآشورية بهيئة.

Knudizon, 29 - America Tefein, noc. 107, 197, 53 (1)

مشكيه أو مموشكيه (من سكان شرقي الأناضول الذين عرفوا بمدئذ باسم (الفريجيين) وورد ذكر مؤلاء في التوراة (سفر التكوين 10: 23). على أنه يحتمل كذلك أن يكون لفظ مشكي» أو «مشفي»، اسم إحدى القبائل الأرامية ممن لم يرد لها ذكر إلا بعد أن استرطنت هذه المنطقة من بلاد الشام.

واشتهرت مملكة دمشق في أواخر الغرن الحادي عشر ق.م، في الفترة التي ظهرت مملكة العبرانيين، في عهد شاؤول وداود. وقد نمت وتوقفت على الكثير من الدويلات الآرامية الأخرى، وامتدت في سلطانها شرقاً إلى الفرات وإلى البرموك جنوباً على حساب الدولة العبرانية، كما أنها كانت تتاخم الولايات والأقاليم التابعة إلى الأمبراطورية الأشورية من الجهات الشمالية. وقامت بين هذه المملكة وبين الدولة العبرانية عدة حروب كانت الغلبة في معظمها لها على دولة اليهود، بحبث إنها استطاعت أن تفرض سلطانها عليها ولا سيما من بعد انقسام المملكة العبرانية على أثر موت سليمان. وقضى الأشوريون على دولة دمشق في عام 573ق.م، على يد الملك التجلائيليز، الثالث.

#### 6 ـ دولة شمال

وتجع الأراميون إيان القرنين العاشر والتاسع في الاستيلاء على إقليم وزنجرلي؛ (أو سنجرلي)، وهي سمألى أو شمأل القديمة، وأسسوا فيها عدة دريلات أشهرها دويلة ابيت الخوشي؛ و ابيت اغوشي، و ابيت اغرشي، في منطقة ابارسب؛ القديمة (ثل الأحمر الأن). وتقع شمأل إلى الغرب من اعتاب؛ في منصف الطريق ما بين إنطاكية ومرعش. وقد أجرى فيها الألمان بعض الحفائر (1893)، ووجدت فيها أقدم النصوص الأوامية من حدود القون بعض الحفائر (1893)، ووجدت فيها أقدم النصوص الأوامية من حدود القون المعاشر أو التاسع ق.م. وقامت في أعالي ما بين النهرين دويلة آرامية أشرى سميت باسم "بيت بهياني»؛ وهاصمتها الخوزانا؛ (وهر اسم تل حلف القديم؛ وقد اشتهر تل حلف القديم؛ وقد اشتهر تل حلف العمر في الفصل الرابع).

وفي ختام هذه الملاحظات الموجزة عن الدويلات الآرامية التي سيمر بنا ذكر علاقاتها مع الدولة الأشورية نكرر ما سبق أن نؤهنا به من أن الضغط الأشوري على الأراميين وخنق دويلائهم ومنعها من التوسع كان له أثر بالمغ في مصائر الآراميين السياسية، إذ حال، كما قلنا، وون إقامة دولة كبرى منهم، كما أزيل من الوجود الكثير من دويلاتهم. ولكن مع إخفاق الآراميين السياسي فإن تراثهم اللغوي والثقافي قد فاق في عظم مقداره على تراث كثير من الشعوب القعيمة، في أقطار الشرق الأدنى، وتميز الأراميون كذلك بنشاطهم التجاري الواسم، حيث كانت قوافلهم التجارية تجوب أنحاء الشرق الأدنى، ويمكن القول إنهم احتكروا التجارة العالمية طوال عدة قرون. وكان من نتائج ذلك النشاط التجاري القد انتشار اللغة الأرامية، وساعدها في ذلك الانتشار أنها دونت بحروف هجائية أخلها الأراميون من الفينيقيين، فانتشرت لغتهم انتشاراً واسعاً عجيباً بدون أن يدعم ذلك سلطان سياسي. وأصبحت الآرامية لغة تدرين رلفة الكلام إلى جانب اللغات القديمة حتى في الأمبراطورية الأشورية، ومن بعد ذلك في أرجاء الأمبراطورية الفارسية الأخمينية من تخوم الهند إلى بلاد الحبشة. وتركت الآرامية تأثيرات محموسة في اللغنين البابلية والأشورية في أدوارهما الأخيرة، كما صارت لغة النبي عبسى وأتباعه، ودونت بها الأناجيل. ولم يقتصر هذا الانتشار الواسع على اللغة الأرامية بل انتشر ممها استعمال الحروف الهجائية بشكلها الأراس فاقتبسها أقرام شتى في أنحاء الشرق الأدنى رقارة آسية في كتابة لغانها المختلفة. فمثلاً أخذ اليهود خطهم من الخط الأرامي ما بين القرنين السادس والرابع ق.م، وكانوا قبل هذا التاريخ يستعملون خطأ فينها قديماً. كما أن العرب الشمالين أخذوا خطهم من الأنباط، والخط النبطي شكل من أشكال الخط الأرامي، وهو أصل المخط العربي الشمالي بجميع أطواره. واقتبس الأرمن والقرس والهنود خطوطهم من أصول آرامية. ونقل البوذيون الخط السنسكريتي (المشتق من الخط الآرامي) من الهند إلى الصين وإلى كورية.

# العصر الأشوري الحديث

# أولأء الأمبراطورية الأشورية الأولى

دادد ـ نيراري، الثاني:

رأينا فيما سبق كيف تدهورت أوضاع الدولة الأشورية من بعد موت الملك الأشوري القوي التجارف الأول (1077ق.م) حيث حلت في تاريخ الأشورين فترة مظلمة عصيبة أحاقت بهم فيها عدة أخطار جسيمة، دامت زهاه (166) عاماً.

وكان رجل الساعة الذي خلص بلاد آشور من الأخطار المحدقة بها الملك فأدد ـ نيراري الثاني (911 ـ 891 ق.م). ولذلك يصح اعتبار حكم بداية عصر جديد في تاريخ الدولة الأشورية، هو المصر الذي أطلقنا عليه اسم العهد الأشوري الحديث الذي دام إلى نهاية كيان الأشوريين السياسي من بعد سقوط نينوى في المام 210ق.م أي إنه دام زهاء ثلاثة قرون. وتسهيلاً لإيجاز الأحداث التاريخية في هذا المصر الجديد نقسمه إلى دورين معيزين، تكون في كل منهما أمراطورية كبرى، هما الأمراطورية التي وضع أسسها الملك فأدد ـ نيراري الثاني وانتهت في حدود المام 247ق.م فتكون قد دامت زهاء الغرن ونصف القرن (911 ـ 744ق.م)، وحكم فيها نسمة ملوك، من حكم أدد ـ نيراري إلى حكم البجلائيليزه الثالث (747 ـ 744)، وشغلت الأمراطورية الثانية البقية الباقية من التاريخ الأشوري أي

من عام 745 إلى 612ق.م، وأشهر من حكم فيها ملوك السلالة السرجونية (سرجون وخلفاؤه).

ومما يقال عن هذا العصر الجديد بوجه عام إن الأشوريين بلغوا فيه من القوة العسكرية مبلغاً كبيراً مكنهم من أن يسبطروا على حياة الشرق الأدنى طوال معظم القرون الثلاثة التي دامها هذا العصر، وكونوا أمبراطورية كبرى كانت أوسع ما مر بنا من الأمبراطوريات في تاريخ العراق وتاريخ الشرق القديم. وقد شغل أوائل ملوك هذا العهد كما قلنا في القضاء على الخطر الأرامي من جوار بلاد آشور نفسها، ثم انتظوا بعد فترة من الزمن إلى تسديد الغبرات الممينة إلى الدويلات الأرامية التي سبق أن عددنا أشهرها. وصار من مستزمات السياسة الحربية للأشوريين تكرار غزواتهم وفتوحهم بالاتجاهات الشمائية والشمائية الغربية: إلى بلاد الشام حيث الدويلات الأرامية، وإلى آسية العسفرى وإلى الجهات الشرقية والشمائية الشرقية، على الأقوام الجبئية في جبال الإجروساء التي كانت مصدر خطر دائم على الأشوريين. أما من الجهة الجنوبية فإن بلاد بابل أصبحت في هذا العهد الذي نتكلم عنه عاجزة ضعيفة، بحيث أدخلت نحت السيطرة الأشورية المباشرة وغير المباشرة.

ولحسن حظ الأشوريين أن الدول الأخرى في الشرق الأدنى في المصر الأشوري المحسر حظ الأشوريين أن الدول الإخرة إزاء قوتهم المتعاظمة. فقد زالت الدولة الحثية من الوجود في القرن الثاني عشر ق.م على أثر هجرات الأقوام «الهندية ـ الأوروبية» الجديدة إلى بلاد اليونان وآسيا الصغرى. أما المسلكة المصرية فقد سبق أن حل الضعف فيها قبل العصر الأشوري الحديث فلم تسطم منافستها في توسعها إلى بلاد الشام.

ريمكن الفول إنه لم يكد ينتهي القرن التاسع قبل الميلاد، حتى شملت الأمبراطورية الأمبراطورية الأمبراطورية الأمبراطورية انتشار استعمال معدن الحديد في الشرق الأدنى، فاستغله الأشوريون في تكوين أضخم جهاز حربي عرفه العالم القديم، إذ صنعوا منه أسلحتهم الفتاكة

وألات الحصار الضخمة كالدبابات والعربات مما ستتكرر الإشارة إليها في كلامنا على حروب ملوكهم العشهورين (1).

## خلفاء رأدد \_ نيراري،

اتوكلني \_ ننورتا الثاني (890 \_ 884 ق. م)

خلف أدد ـ نيراري على العرش الأشوري ابنه «توكلتي ننورتا» الثاني الذي لم يكن أقل من أبيه نشاطاً وقدرة، ولكن فترة حكمه القصيرة لم تمكه من مد رقعة المملكة الأشورية أبعد مما كانت عليه في عهد أبيه. وكان من بين أهماله التي وصلت إلينا أخبارها بناؤه أسوار العاصمة «آشور»، وتكرار الحملات الحربية إلى الجهات الشمالية الغربية، على المناطق أو المستوطئات الآرامية. وكانت إحدى حملاته الحربية مجرد مظاهرة عمكرية من العاصمة الإرهاب ونشر الرعب بين الشعوب. فبدأ في مسيرته المسكرية من العاصمة واتجه غرباً لإرهاب المستوطئات الآرامية، وتجديد فرض الطاعة عليها، ثم عاد وسار إلى الأجزاء الجنوبية من بلاد بابل معيداً فرض المطان الآشوري عليها. وقد دونت أخبار هذه الحملة في حولياته تدويناً مفصلاً، وتعد على قدر عليها. وقد دونت أخبار هذه الحملة في حولياته تدويناً مفصلاً، وتعد على قدر كبير من الأهمية الثاريخية، ولا سيما الجغرافية التاريخية للعراق وبعض أجزاء الشرق الأدنى، لما ورد فيها من ذكر الأماكن التاريخية والمدن المهمة التي مرت بها جيوش هذا الملك.

(4) ARAB

ندرج نيما يأتي المراجع الأساسية عن التاريخ الأشوري: (1) CAH.

<sup>(2)</sup> Olmmond, History of Amyria, (1923).

<sup>(3)</sup> S. Smith, Early History of Assuria, (1928).

<sup>(5)</sup> Wateman, Royal Correspondence. (1930 - 6)

<sup>(6)</sup> IRAQ, vols. 1950 ff.

وعن الأخيار الواردة في الثوراة راجع بوجه خاص مغر العلوك ولا سيما الثاني ومقر الأيام كالتاني أسقار الأنبياء.

لما توفي الملك «توكلتي ـ ننورتا» الثاني في العام 884 كانت تخوم الأمبراطورية الأشورية موطدة مستقرة، من شمالي العراق إلى جميع أطراف ما يين النهرين العليا، وإلى جبال اذاجروس» شرقاً.

# أشور ناصر بال الثاني (883 ـ 859 ق.م)

ورث أشور ناصر بال الثاني من أبيه الوكلتي . تنورتا) الثاني مملكة وأسعة، وقوية موطعة. وقد جمع هذا الملك الأشوري الصفات الأنموذجية للملك الأشوري المسكري، والفاتع القاسي والإداري المنظم، والبناء الكبير. وتشير ملامحه المعبر عنها في تعاليله التي وجدت في انمروده (كالع القديمة التي سيأتي وصفها) إلى شخصية قوية حازمة وقاسية (1). وكما جرت المادة بالنبة إلى معظم المارك الأشوريين الأقوياه، لم تخل أعوام حكمه من تكرار الحملات الحربية إلى الجهات المختلفة من الشرق الأدنى، وقد بلغ في إحدى حملاته إلى إقليم الغريجيين (مشكى) في شرقى الأناضول، وحصل على الغنائم والأسلاب الكثيرة، كما حارب الحثيين الذين أقاموا في شمالي سورية دولة من بعد زوال مملكتهم في آمية الصغرى (القرن الثاني عشر ق.م). وشيد جملة قلاع وحصون عسكرية في تخوم الأمبراطورية الشمالية. وتذكر من بين حملاته الحربية المشهورة ثلك التي وجهها على بلاد الشام، وقد مهد لها بضرب بعض المنشقين عن طاعته في منطقة جبال اكاشياري؛ (طور عابدين م ماردين)، كما ضرب القبائل الجبلية في إقلهم "زامواً» أو اسامواً» (منطقة السليمانية)، ومن بعد ذلك اتجه إلى بلاد الشام في هام حكمه الرابع (877ق.م)، واكتسح بمض الدوبلات الأرامية في طريقه، ثم سار من «كركميش» (جرابلس) إلى سهل إنطاكية، وعير نهر العاصى وسار بمحاذاة جبال لبنان إلى االبحر العظيم، بحر الأموريين، (البحر المتوسط). وهنا يكرر الشور ناصر باله ما جرى هليه الملوك الأشوريون الفاتحون في اضمل سلاحه في هذا البحر وتقديم القرابين إلى الآلهة، وتقبل جزية المدن الساحلية مثل صور وصيدا وجبيل وأرواد وغيرها. وتضمنت الجزية الذهب والفضة

<sup>(1)</sup> حول تماثيل الشور ناصر باله انظر: (1961). (AAO A. Purrot, Assur. (1961).

والقصدير والنحاس وأنسجة الكتان ذات الألوان الزاهية، وقردة صغيرة وكبيرة، والعاج والأخشاب النفيسة مثل الأبنوس والبقس والأرز. ورجعت الجبوش الأشورية عن طريق مرتفعات المانوس، حيث اقتطعت الأخشاب الجيئة منها وأرسلت إلى العاصمة آشور.

على أن تلك الحملات الحربية لم نشيع تعطش هذا العاهل الآشوري لسفك الدماء والمقتل، فأضاف إلى ذلك صيد الحيوانات الوحشية كالأسود والثيران الوحشية. وخلف عن ذلك سجلاً حافلاً في أخباره المدونة وفي صور متحوتاته الكثيرة التي عثر عليها في قصره في مدينة كالح (نمرود). واشتهر أيضاً بولعه في جمع النباتات والحيوانات الفريبة في أثناء حملاته إلى الأقطار الميدة وجليها إلى عاصمة مملكته.

### تجديد مدينة اكالحا

من الأعمال العمرانية التي اضطلع بها آشور ناصر بال الثاني في السنوات الأولى من حكمه إهادة بناء المدينة القديمة كالمع (نمرود) التي أسمها الملك القديم اشبلمنصرا الأول (1274 - 1245ق.م)، ولكنها أهملت من بعده فحل فيها الخراب. ولذلك عزم آشور ناصر بال على تجديدها وإهادة بنائها والخاذها عاصمة، وعلى الأخص عاصمته العسكرية، لتكون فيها تكنات الجند والمعدات الحربية، ومنها كانت تسير الحملات الحربية. وكان موقع هذه العدينة، مثل العاصمة القديمة آشور، يتبيز بأهمية استراتيجية خاصة، فإن دجلة يحميها من جانبها الغربي، ومن جهتها الجنوبية الزاب الأعلى الذي يتصل بدجلة بمسافة قصيرة جنوب نمروده في الموضع الذي يسمى الأمخلطة. رقد بذل هذا الملك جهوداً كبيرة في مشروعه هذا بحيث يصح القول إنه أسس المدينة من جديد، فقد سوى أنقاضها القديمة بالأرض ورسع من رقعة أبنيتها، وشيد حولها سوراً ضخماً مدعماً بالحصون وأبراج الدفاع بلغ محيطه زهاه (8) كبلومترات، والمدينة مستطيلة الشكل تقريباً مساحتها زهاء (3,5) كيلومتر مربع، واختار أحد المرتفعات الطبيعية في إحدى زوايا هذا المستطيل ليكون بمثابة الكروبوليس، حيث موضع ازفورة المدينة (البرج المدرج) ومعابد المدينة وقصره العلكي. وجلب إلى المدينة جدول ماء من الزاب الأعلى لزيادة

حمايتها والإفادة منه في الري أيضاً في السهل الزراعي المجاور، وكانت نمرود من أولى المواقع الأثرية التي جرت فيها تنقيبات أوائل المنقبين، كما ذكرنا في الفصل الخاص بتاريخ التنقيبات، حبث حفر فيها البردا ما بين عام 1852 و1854، ثم أهله اهرمز رساما، ولونسي (1854 ـ 1855) و اجورج سميث» (1872). واستخرجت من قصور المدينة المتحوثات الضخمة الكثيرة، من بينها الثيران المجتحة الشهيرة والأسود وما يسمى الملاكات الحارسة، وأعداد كثيرة من صفائح الحجر المنحوثة، وكثير من النقوش الكتابية، إلى غير ذلك من البغايا الأثرية النفيسة التي هي الآن من الكنوز المهمة في المتحف البريطاني. وبعد مضى ما يربو على القرن الواحد على تحريات البرده استأنفت التنفيات في المدينة بعثة بريطانية برئاسة الأستاذ الملوان، (1949 - 1961)، فأعادت التحري في قصر آشور ناصر بال وفي حصن شيلمنصر الثالث، ابن آشور ناصر بال؛ الكائن في الركن الجنوبي الشرقي من المدينة، وهو حمين ضخم (300×200م)، كثيف فيه عن مجموعات كثيرة من الآثار العاجية النفيسة. وإلى جانب هذه الأثار وغيرها من البقايا المعمارية الكثيرة، وجدت جملة متحرتات مهمة من بينها مسلة متحرتة للملك أشور ناصر، وهي منقوشة بكتابة تدون أعماله ووصف الولائم العلكية الفخمة التي أقيمت في المدينة احتفالاً بإكمال بنائها (عام 798ق.م). وقد بلغ عدد الضيوف، بحسب ما جاء في تلك المسلة، (69,574) شخصاً، أي سكان المدينة والصناع والعمال والمفراه، ودامت طوال عشرة أيام(١) وتحرى المنفيون أيضاً حصن شيلمنصر

<sup>(1)</sup> عن كتابة مسلة الشور ناصر بال، انظر:

Wiseman , III JRAQ, PUW (1952), 24 ft.

هن التنقيبات القديمة في تمرود انظر:

A- H. Layard, Niperch and its Remains (1949).

A- H. Lyani, Ninevels and Babylon (1812).

وهن نتائج التنقيبات البريطانية الحديثة راجع مجلة 18AQ منذ مجلد 1950 وأيضاً D. Ouer, «Por Submission», (PAQ, XXI (1999), IBID., XXIII, (1961), 1 (f.

الثالث، في الأجزاء المهمة منه، من بينها الثكنات العسكرية للتدريب والعرض المسكري، ومخازن الأسلحة ومواضع إقامة الضباط والجند<sup>(1)</sup>.

### شيلمتصر الثالث (858 ـ 824 ق.م)

خلف شيلمنصر الثالث أباه فأشور ناصر بال؛، وقد ورث عنه أميراطورية واسعة برهن على أنه كفوه ليس في المحافظة عليها حسب، بل إنه وسعها إلى حدود بعيدة لم تبلغها من قبل. وكان حكمه الذي دام خمسة وثلاثين هاماً سلسلة من حملات حربية جملته سيد الشرق الأدنى وآسية الغربية من الخليج العربي ومناطقه جنوباً إلى جبال أرمينية شمالاً، ومن تخوم الأراضي الميدية (المادية) شرقاً إلى سواحل البحر المتوسط غرباً، كما دخلت بالأد بابل تحت سبطرته. وفي حقل البناء والتعمير جدد الأبنية في العواصم الأشورية الثلاث، أشور ونينوي وكالح. وقد أضاف في المدينة الأخيرة، أي كالح، إلى أعمال أبيه سواء كان ذلك في قصورها، أم في ينانه القصر أو الحصن الضخم الذي نؤهنا به في كلامنا على تجديد هذه المدينة في زمن أبيه، واستمرت العنابة بهذا الحصن من جانب الملوك الأشوريين الذين جاؤوا من بعد، لأنه كان، كما قلنا، مركز الجيوش الأشورية ومخازن أصلحتها وهدتها وذخيرتها، ومستودعاً لغنائم الملوك من حروبهم الخارجية. ونذكر من آثار شيلمنصر الفنية الأبواب البرونزية الجميلة التي اكتشفت في الموضع المسمى ابلاوات!، وهي المكر بيل؛ القديمة (على بعد بضمة كيلومترات شمال شرقي تمرود). وقد تحري في هذا الموضع فهرمز رسام؛ مساعد البرد؛ (ني عام 1878)، وظهر أنه كان أحد القصور التي شيدها أشور ناصر بال وجدد بناءه ابته شيلمنصر. وكانت الصفائح البرونزية المكتشفة تَعَلَقُ أبوابِ القصر الخشبة، وقد مثلث فيها بأسلوب الطرق (repousé) ومشاهد من حملات شيلمتهم الحربية وكتابات قصيرة في شرحها(2).

 <sup>(1)</sup> للمقارنة ما بين مساحة مفينة «كالح» وبين المدن الأخرى القديمة المشهورة، راجع وصف منيئة بابل في الفصل التالي (الناسم).

<sup>(2)</sup> عن برابات ابلوات البرونزية راجم:

King, Bronze Reliefs from the Gate of Shalmaneser, Frankfort, AAO, Pls. 91 - 2.

وعثر في نمرود في أثناء التغيبات القديمة التي أجراها فليرده على مسلة حجرية مهمة تعود إلى شيلمنصر، وقد سعيت باسم المسلة السوداء، لأنها من المحجر المرمر الأسود، وهي الأن من آثار المتعف البريطاني المهمة (1)، ويلغ ارتفاعها سنة أقدام وقد نحتت على هيئة البرج المدرج. ونقشت بكتابة مطولة عن خلاصة حملات شيلمنصر الحربية منذ اعتلاته العرش إلى عام حكمه الواحد والثلاثين، وزينت بخمسة أنطقة من المتحوتات البارزة في كل جانب من جوانبها تمثل مشاهد تقديم الخضرع والجزية من جانب الملوك والحكام والأمراء من مختلف الأقطار، وقد صور البعض منهم وهو ساجد أمام صورة الملك العظيم، وبضمتهم ملك إسرائيل المسمى فيهوه أو فياهو، وعثر في أثناء التنقيبات التي أجريت في نمرود حديثاً على تمثال جميل للملك شيلمنصر، وهو في وضعية صلاة وتعبد (هو الآن في المتحف العراقي).

ونستطيع مما خلفه شيلمنصر من أخبار مدونة (2) وآثار فنية منحوتة، أن نتيع حملاته الحربية طوال المواحد واثلاثين عاماً من حكمه البالغ (35) عاماً. وقد وسم فيها من رقعة الأمبراطورية، وبلغ في فتوحه أقاليم لم تصل إليها الجيوش الأشورية من قبل: في جهات أرمينية، وجبال زاجروس وكيليكية (في آسية الصفرى)، وإلى قلب جبال طوروس وإلى أبعد الأجزاء الجنوبية في منطقة الخليج، ووجه إلى بلاد الشام عنة حملات حربية، وجرت معارك مع الدريلات المتحالفة أشهرها موقعة القرقارة، على نهر العاصي في عام الدريلات المتحالفة أشهرها موقعة القرقارة، على نهر العاصي في عام 2853. م. وقد ورد في أخبار هذه المعركة ذكر اسم العرب، لعله لأول مرة

<sup>(1)</sup> عن كتابة المسلة راجع: ANST, ومن صورها AAO و 221 من كتابة المسلة راجع:

<sup>(2)</sup> ندرج فيما يلي المراجع الأساسية من أعبار شيلمنصر:

<sup>(</sup>I) ARAB, 1, 858 - 612.

<sup>(2)</sup> Cameron in SUMER, (1950).

<sup>(3)</sup> F. Safet iii SUMER, (1951).

<sup>(4)</sup> Lactocc III IRAQ, XXI (1959), 38 ff.

<sup>(5)</sup> Michell, in Die Welt des Orient, (1947), (1952).

في أخبار ملوك العراق القديم، حيث كان من بين الأمراء المتحالفين اجتدبوا المربي. ونذكر من أخباره الحربية المطريفة أنه قصد في إحدى حملاته الحربية إلى ينابيع الفرات ودجلة، وأقام عندما نصباً تذكارياً. ووجه شيلمنصر في عام الأحقاق، معلى بلاد بابل حملة حربية في عهد سلالتها الثامنة، لنجدة الملك البابلي المردوخ زاكر شوميا الذي كانت تهده الدويلات الآوامية في الأجزاء المجنوبية من بلاد بابل، فدحر شيلمنصر المعتدين ودخل مدينة بابل وقدم القرابين لكبير آلهتها مردوخ في معبده «اي ـ سائلا»، كما زار المعايد الأخرى وأحسن إليها، وطارد فلول الآراميين من قبائل الكلدوا (الكلدانيين) إلى ساحل الخليج (النهر المر بحسب تميره).

#### فترة ضعف الدولة الأشورية

انتهى حكم شيلمتصر الثالث بتورة داخلية في بلاد آشود تزعمها أحد أبناته المسمى فآشور دانن أبلى و وانحازت إلى جانبه سبع وعشرون مدينة ، من بينها مدينة «آشور» ونينوى وأربيل وأرابخا (كركوك). وبالنظر إلى شيخوخة الملك عهد إلى ابنه المسمى فشمسي أددة مهمة محاربة الثوار واخماد الثورة . وقد دامت هذه الثورة والحرب الأهلية التي تجمت عنها أربع سنوات مات الملك الشيخ في أثنائها . فاعتلى العرش الأشوري فشمسي أدده في عام 23،6 م ، وقد سببت هذه الحرب الداخلية الضعف والوهن في المملكة الأشورية ، وحلت فترة ضمف واتكماش دامت زهاه الثمانين عاماً ، أي منذ حكم الملك شمسي أدد إلى حكم شبلاثيليزر الثالث (744 ـ 727ق ، م) ، وعلى الرغم من إخماد الثورة من جانب فسسي أدده فإن الحرب الأهلية الطوبلة استزفت قوى اللولة ففقدت سلطتها في الأقاليم النابعة لها ، حيث اغتنم الكثير منها فرصة اضطراب الأحوال في داخل بلاد آشور فنبذت تبعيتها وولاءها للملوك الآشوريين . كما أن الأسباب التي داخل بلاد آشور فنبذت تبعيتها وولاءها للملوك الآشوريين . كما أن الأسباب التي نظم كبار الموظفين والنبلاء وحكام الأقاليم واستغلالهم السكان الأحرار ولا ظلم كبار الموظفين والنبلاء وحكام الأقاليم واستغلالهم السكان الأحرار ولا ظلم كبار الموظفين والنبلاء وحكام الأقاليم واستغلالهم السكان الأحرار ولا طبيا الفلاحين والبزادين .

حكم فشمسي \_ أدده الخامس اثني عشر عاماً (828 \_ 811ق.م) وقد سعى لإعادة هبية الحكم والسلطان الأشوري في الأقاليم التابعة ولكن لم يوانه النجاح التام. ومم أنه استطاع أن يميد الاستقرار في داخل البلاد بيد أنه لم يفلع في القضاء على عوامل النذمر والسخط بين الناس، ومما زاد العلين بلة أن الذي خلفه على العرش كان ابنه الصغير المسمى «أدد .. نيراري؛ الثالث (810 ـ 783ق.م)، وكان هذا قاصراً فصارت أمه العلكة العسماة اسمور رمات؛ وصية على العرش وحكمت المملكة بالنيابة عنه طوال خمس سنوات. ولما أن بدأ يحكم من بعد فترة الوصاية أظهر قدراً من الكفاءة وقوة الشخصية، فقد استطاع أن يوجه حملة عسكرية إلى سورية، معيداً بذلك خضوع عدد من الأقاليم التابعة. ويدعي في أخباره المدونة بأنه أخضع عدداً من الأقاليم التابعة إلى الأمبراطورية. وقد حكم من بعده أربعة ملوك هم أبناؤه الذين ازداد ضعف المملكة في عهودهم، وأولهم شيلمتصر الرابم (782 ـ 772ق.م) الذي ازداد في مهده ضعف المملكة، فانتهز الفرصة معظم الأقاليم التابعة والموالية للانسلاخ عن التبعية الأشورية، مثل بلاد بابل، وتجرأت الدويلات الأرامية على التحرش ببلاد أشور نفسها، فلم يبد من هذا الملك سوى اتخاذ موقف الدفاع. وأعقبه في الحكم الشور دان؛ الثالث (771 ـ 754ق.م)، واستمر في عهده تدهور أحوال الدولة، وازدادت الأخطار التي أخذت تهدد بلاد أشور، واتسم الأضطراب والضعف بحلول وباء جارف فتك بالسكان، وثارت في عهده جملة مدن أشورية، كما حدث في زمنه كسوف للشمس، ذكرته أثبات «اللمو»، وقد سبق أن ذكرنا كيف أن الحساب الفلكي الحديث استطاع أن يحدد زمن ذلك الكسوف في شهر حزيران عام 763ق.م، فكان هذا التاريخ من أهم النقاط الزمنية الثابئة لتحديد أدوار التاريخ الأشوري بالنسبة إلى عهد ثابت، هو العهد الميلادي.

جاه إلى العرش الآشوري من بعد «آشور دان» الثالث الملك المسمى «آشور بانيراري» الخامس (753 ـ 746ق.م). والمرجع أن ثورة اندلعت عليه في مدينة «كالم» (نمرود)، تولى العرش من بعدها أخوه المسمى «تجلائيليزر»

المثالث (744 ـ 727ق.م) وسنوجز أخبار هذا الملك في كلامنا على الأمراطورية الآخووية الثانية.

#### سمهراميس

يكاه يكون من المؤكد أن الملكة الآشورية اسمو ـ رمات التي ذكرناها على أنها كانت زوج الملك الشمسي ـ أداه الخاص وتولت الوصاية على ابنها الصغير أداد ـ نيراري، الثالث هي الملكة الأسطورية التي ذكرتها المصادر الكلاسبكية باسم الملكة السميراميس الشهيرة (وبالصيغة الآرامية شميرام)<sup>(1)</sup>، ونشأت حولها أساطير طريفة، كما نسبت إليها أعمال عجيبة في الفتوحات والمنات و فالمها نسب بناه بابل وإقامة جنائها المعلقة، وبناه السدود ومشاريع الري المبيية وفتح بلاد مصر والهند، واشتهرت كلك بجمالها المنقطع النظير وحدّة شهوتها ودعارتها وجبروتها وقوتها، إلى غير ذلك من الأعمال المجبية والمعقات المعتازة بحيث يصح القول إن أعمال كثير من الملوك السابقين والمتأخرين قد نسبت إليها، وصارت رمزاً وعنواناً لأمجاد حضارة وادي الرافدين، ولعل أشهر أسطورة نسجت حول شخصيتها الأسطورة التي تجملها المأفدين، وبعد أن وضعت ابنتها سميراميس تخلّت عنها فأخذها طير (عسقلون)، وبعد أن وضعت ابنتها سميراميس تخلّت عنها فأخذها طير

<sup>(1)</sup> أقدم ما ذكر في الأساطير والحكايات عن سعيرةيين رواية عيرودوتس (القرن الغامس ق. م) في المكتاب الأول الفقرة 184 وذكرها الدوخ الجغرافي استرابره (660 م ـ 190)، وديودورس الصقلي (منتصف القرن الأول ق.م) وغيردورس الصقلي (منتصف القرن الأول ق.م) وغيرهما. ولم تنتصر شهرة سعيرابس على الكتاب الجونان والرومان بل ذكرها هدد كبير من الكتاب في مختلف العصورة نذكر منهم على مبيل المثال ددائتيه في الكومية الإلهية، حيث جعلها من الشخصيات البارزة في جحيمه ولفول فاليريه وألف من أسطورتها درومين أربرا شهيرة. ونظم عنها من الشعراء العرب عمر أبر ربة والشاعران العراق، معمد أبو ربة والشاعران العراق، محدد الهاشعي وبلد الحيدي. حول سميرابس انظر:

Obnetoné, History of Assyria, p. 159.

F. Lenmon, Summerois and the Zeit.

الحمام (1) ورباها ثم عثر عليها كبير رعاة الملك فتولى تربيتها ولما كبرت ورآها حاكم مدينة نينوى المسمى «أونيس» أحبها وتزوجها، غير أن الملك «نيتوس» هام بها أيضاً فأكره زوجها أن يتخلى عنها، ففعل ذلك وانتحر حزناً وكمداً، وتزرجها الملك ونالت عنده حظوة ومقاماً رفيماً وعظم نفوذها وشأنها في المملكة. وامتغلت سيرابس مكانتها فاستعطفت زوجها الملك أن يتوجها على عرش المملكة مدة قصيرة، ففعل ذلك، ولكنها سرعان ما سجنت زوجها أرافها تتلته، وتفردت بالملك وحكمت أكثر من أربعين عاماً وقامت بمثل تلك ألاعمال الخارقة الأسطورية التي نؤهنا بها.

رهنا يرد إلى الذهن تساؤل هو أنه إذا صحت المطابقة ما بين السلكة الأشورية التاريخية اسمو \_ رماته وبين سيراميس الأسطورية فكيف تجمعت تلك الشهرة الضخمة العجيبة حول تلك الملكة الأشورية التي لم تحكم سوى يضع سنوات بصفتها وصية على ابنها الصغير، كما أنها لم تتوك لها أثراً مهماً في سجلات الملوك الأشوريين (29 ألق المواقع من الأمر أن هفا من الألفاز التاريخية المحيوة، وقد ارتأى أحد الباحثين (3 تفسيراً محتملاً في أن هير ردورتس الذي كان أقدم من دون أصطورة سميراميس استقى معلوماته عنها من كهنة بابل. وإذا صح أن أصلها أميرة بابلية تزوجها الملك الأشوري طسمي \_ أحدا فإن اعتزاز كهنة بابل بأميرتهم البابلية حملهم على المبالغة في شهرتها وأعمالها التي رووها لهيرودوتس، وأضاف عيرودوتس بغوره من خياله شهرتها وأعمالها التي رووها لهيرودوتس، وأضاف عيرودوتس بغوره من خياله شهرتها وأعمالها التي رووها لهيرودوتس، وأضاف عيرودوتس بغوره من خياله

 <sup>(1)</sup> لمل لمنشأ هذا الجزء من الأسطورة صلة باسم الملكة الأشورية فسمو \_ رمائه البركب من كلتين: سمر (Semmu) وتعني حمامة و فرمائه أي مجبوبة فيكون معنى اسمها فمحبوبة العمامة.

 <sup>(2)</sup> وجلت لها سلة مشوعة الكابة في نبرود:
 ABAR 1, 731, 745.

 <sup>(3)</sup> راجع بحث الأستاذ الكوسينسة (Goomenn) في المؤتمر السامس لعلماء الآثار المتعقد في باريس عام 1956.

وانتشرت شهرتها إلى أمم وأقطار بعيدة، حتى أن أحد الأنهار في أرمينية بالقرب من وان سمي بنهر فصيراميس».

ريجدر أن نذكر بصدد كلامنا على اسميراسي، أن هيرودوشي يذكر ملكة أخرى حكمت بلاد بابل من بعدها وسماها انيتوكرس، (Nitocris) ونسب إليها أعمالاً جسيمة في البناه والتشبيد ولا سيما أهمال الري والسدود، من بينها حقر خزان واسع في منطقة بابل وتحويل مجرى الفرات عند بابل، وأن حملة الملك كورش القارسي على بابل ونتحه لها كانت في عهد ابنها الذي سماه «لاببيتوس، Labyneus»، وهو بلا شك تحريف اسم الملك البابلي «نيونيدس» (آخر ملوك الدولة البابلية المعنينة). هذا ولا يعلم أصل اسم هذه العلكة أي «نيتوكرس»، لا سيما وأن اسم أم «نيونيدس» ذكر أمل اسم هذه العلكة أي «نيتوكرس»، لا سيما وأن اسم أم «نيونيدس» ذكر (Adad - Guppi)

# الأمبراطورية الأشورية الثانية

## تجلاشينرر الثالث،

تولى الملك التجلائبليزرة الثالث الحكم (744 ـ 727ق.م) على أثر ثورة داخلية كما ذكرناء فكان الاضطراب والتدهور يعمان البلاد، ولكن الملك الجديد برهن على أنه كفره في إنقاذ البلاد من محنتها، وإلى ذلك استطام أن يعيدها إلى سابق قوتها وكيانها باسترجاع سلطتها في كثير من الأقاليم التي كانت خاضعة لها. وقد مهد لذلك بالثيام بإصلاحات واسعة في الجيش ونظام إدارة الدولة. ولهذه الأسباب جملنا حكم هذا الملك يداية دور جديد من المصر الأشوري الحديث، هو الذي أطلقنا عليه اسم الأسراطورية الأشورية الثانية (744 ـ 742 ق.م). وقد تميزت هذه الأمبراطورية بالقوة واتساع الرقعة، وقد شملت إصلاحات الملك الجديد الإدارية أموراً أساسية في نظام إدارة الدولة، وفي مقدمتها تقوية سلطة الملك والتقليل من نفوذ النبلاء وأمراه الإقطاع والحد من سلطائهم، وضاعف في عدد الوحدات الإدارية والولايات وقلص من سعتها لتسهل إدارتها. وبالنسبة إلى الأقاليم المفتوحة هزل معظم ملوكها وحكامها رحول الكثير منها إلى ولايات يدبر شؤونها حكام أو ولاة بعينهم الملك. وفي حالة الأقاليم التي لم يتم دمجها بالأمبراطورية عين الملك مع حكامها الوطنيين مراقبين أشوريين (اسم الواحد منهم قيفو qēru)، يضاف إلى ذلك وسائل منتظمة للمواصلات والانصال ما بين البلاط وبين الولايات المختلفة، مثل السماة أو الرسل الذين كانوا على اتصال دائم بينها وبين

الماصمة يحملون رسائل الحكام وأوامر الملك، وكثيراً ما كان الملك يرسل بعربًا خاصاً عنه في الحالات المهمة.

أما الإصلاحات التي أحدثها في نظام الجيش فإنه عدل عن النظام السابق في تجنيد الفلاحين والمبيد الذين كان يجهزهم نبلاء المملكة ومالكو الأراضي إبان الحملات الحربية السنرية، فأدخل بدلاً من ذلك نظاماً أشبه ما يكون بنظام التجنيد الإجباري بحيث أصبع الجيش جيشا قائما وبالمصطلع الأشوري (Kisir sharruti) ودخل أهل الأقاليم التابعة في سلك الجيش، فازداد عدد الجيوش القائمة، وأهفى الفلاحون الأشوريون من التجنيد فانصرفوا إلى شؤونهم الزراعية. ومن الأمور الجديدة التي أدخلها هذا الملك السياسة التي انتهجها إزاء الأقاليم المفترحة التي تتكرر ثوراتها، فصار يهجر سكانها وينقلهم بالجملة إلى أقاليم أخرى، وإسكان أقوام أخرى في بلدانهم. وقد سار على هذه السياسة الملوك الذين خلفوا تجلائيليزر. وكانت هذه خطة عجية عملت على خلط شعوب الشرق الأدنى وأحلت البؤس والشقاء في ربوعها، وكثيراً ما صورت تلك المشاهد العولمة في المنحوتات الآشورية، ولنا أن نتصور مبلغ الشقاء والعذاب اللذين كانت تقاسيهما تلك الجموع البائسة وهي نساق مسافات طويلة مع شيوخها وأطفالها ومرضاها. على أن تلك السياسة القاسية التي بدأ بها هذا الملك لم تحقق الأهداف التي قصدت من وراثها، فإن ثورات الشعوب لم تنقطم، ولم تدفع هذه الأساليب القاسية الظالمة حلول النهاية الحنبة بالظالم.

أما إصلاحات المجلالبليزه الحربية فإنها تدل على حسن تنظيم وبراعة في القيادة، وكانت أولى أصاله المسكرية الحملة التي سيرها إلى جنوبي العراق لغرب الأراميين، كما جدد الملك البابلي انبو ناصره، مؤسس السلالة البابلية التاسعة ولاءه لملك أشور. ورجه حملة حربية كبيرة إلى سورية للقضاء على الدول المتنامية التي قامت فيها. وجدد ملوك هذه البلاد وأمراؤها ولامهم وضعرعهم وقدموا الجزية والأثارة. ثم غزا من بعد ذلك النواحي الشرقية من

جبال الإنجروساء وأوغل في الأراضي الإيرانية وفي بلاد الماديين في منطقة جبال المماوندة (وهي الجبال التي وود ذكرها في المصادر الأشووية باسم المكينية). وأعاد الكرّة في توجيه حملة إلى بلاد الشام في عام 734ق.م، وكان مسرع عملياتها العربية الأجزاء الساحلية وبلاد فلسطين وشرقي الأردن. واتصل في أثناء حملاته على بلاد الشام ببعض القبائل العربية، فقد جاء في أخباره أن الملكة العربية المسمية أدت له الجزية. وفتع دمشق عنوة وأزال الدريلة الأرامية فيها من الوجود في عام 732ق،م. كما ضم نصف مملكة إسرائيل إلى الدولة الأشورية، وعين العوشعا ملكاً على السامرة بصفته تابعاً

وبعد أن ثارت بلاد بابل على السلطة الأشورية بزعامة أحد شيوخ الآراميين المسمى «اوكن ـ زير» مؤسس سلالة بابل المعاشرة (732 ـ 730 مقرس سلالة بابل المعاشرة (732 ـ 730 مقرص سلالة بابل المعاشرة وقرر 730 مقرص على حكم هذه السلالة، وقرر أن يحكم بلاد بابل حكماً مباشراً فتوج نفسه ملكاً على بابل في عيد رأس السنة الجديدة (729 ق.م) وعرف باسم «بولو» (Pulu). وكان هذا خاتمة أحماله حيث ثوفي من بعد عامين (727 ق.م)، وخلفه على المرش الآشوري ابته «شيلمنصر» الخاص (726 ـ 722 ق.م)، الذي لم يحكم سوى فترة قصيرة دامت خمس سنوات لا نعرف عن أحداثها إلا أشباه قلبلة، وأهمها خلم الملك الإسرائيلي «هوشع» الطاعة وثورته على الأشوريين بتحريض الدولة الملك الإسرائيلي «هوشع» الطاعة وثورته على الأشوريين بتحريض الدولة يوجه التأكيد هل فتحت في عهد هذا الملك أو في عهد الملك الذي خلف، وهو سرجون الشهير الذي سيأتي الكلام عنه (1). وبالنسبة إلى بلاد بابل سار شيلمنصر الخاص على سياسة أبه حيث توج نفسه ملكاً عليها وعرف لذى البابلين باسم «اولولو».

 <sup>(1)</sup> التوراة - مقر العلوك الثاني 17: 6.6، وهن قضية فتح السامرة واجع البحث المتشور في مجلة: 95x, (1958), 22 R.

# السلالة السرجونية

حكم من بعد شيامنصر الخامس الملك الشهير «سرجون» الذي لا يعرف اسمه الحقيقي ولا أصله، فإنه انتحل الاسم التاريخي المشهور «سرجون» المسم التاريخي المشهور «سرجون» (Sharru - kin) أي «الملك الصادق»، الذي كان، كما مر بنا، أول من تسمى به سرجون الآكدي قبل أكثر من ألف ومتمائة عام، ثم تسمى به أحد الملوك الآشوريين من العصر الآشوري القليم (في مطلع الألف الثاني ق.م). وكذلك لا تمرف علاقته بالملك السابق شيامنصر الخامس، هل كان أحد أبنائه أو من فريق قرباه أو أنه اختصب العرش عن طريق الانقلاب. ومهما كان الأمر فإن سرجون أسس سلالة حاكمة من الملوك كان حكمها آخر عهود التاريخ واشوري، حيث حكم من يعله أبناؤه وأحقاده، هم سنحاريب وأسرحلون وأشور بانيال. وعلى هذا تسمى هذه السلالة الحاكمة باسم الأسرة أو السلالة الحاكمة باسم الأسرة أو السلالة.

حكم سرجون ثمانية عشر عاماً (721 - 705ق.م)، وقضى السنة الأولى من حكمه في إخماد بعض الاضطرابات التي ظهرت في بلاد أشور نفسها، ولا تملم ماهية ثلث القلاقل سوى أن سرجون نفسه يخبرنا بأنه احرر أعل آشور من التجنيد القسري ومن جباة الضرائب؟، وهي العبارة التي وودت في النص التاريخي الذي اصطلح عليه اسم البراءة أو ميثاق آشوره (11). وتفرغ من بعد

ARAB, II, 132 - 5. (1)

ذلك لمعالجة قضايا مهمة في الأقاليم التابعة (1) نشأ البعض منها من جراء تبدل الحكم، ونتج البعض الآخر، وهو الأهم، عن فتوحات الملك السابق بمبلائليزر البعدة في بلاد إيران وتفييق الغناق على الدولة الميلامية. كما أن الامثيلاء هلى مورية وفينيقية وفلسطين انتزع من الدولة المصرية أهم مصادر مراردها الاقتصادية واتصالاتها البرية والبحرية، مضافاً إلى كل ذلك أن الدولة الأرمينية كانت تحين الفرص للتخلص من النفوذ الأشوري، كل هذا جمل من هذه الدول الثلاث حلفاء طبيعيين ضد الآشوريين. وبدأت بوادر ذلك في تدخل الدولة الميلامية في شؤون بلاد بابل، وتدخل الدولة المصرية في بلاد صورية الساحلية بتحريض أهلها على الثورة، وقد أثمرت سياسة التدخل والتحريض ثمارها، الأمر الذي جمل من حكم سرجون سلسلة متنابعة من الحملات الحرية لإخماد ثورات الأقاليم النابعة إلى الدولة الأشورية.

ففي بلاد بابل استطاع أحد زعمائها المدعو تمردوخ - أبلا - ادناه (مردوخ بلادان المذكور في التوراة) أن يستقل في مملكة بابل بتحريض العيلاميين وساعدتهم، واعلى المرش البابلي في العام الذي جاء فيه سرجون الي الحكم (721ق.م)، قصمم سرجون على ضرب هذا الثائر، وبدأ بغزر بلاد عيلام نفسها في العام 720ق.م، ولكن تشير مجريات الأحداث إلى أن تنيجة المحركة التي نشبت عند مدينة اديرة، (عند الحدود المراقية الإيرانية بالقرب من بلعة بدرة) ثم تكن في صالح سرجون رغم ادعاء المصادر الأشورية خلاف ذلك، وكذلك الثناقض ما بين الرواية البابلية الواردة في كتابة مردوخ بلادان وبين الرواية البلية الواردة في كتابة مردوخ بلادان في أثناء

 <sup>(</sup>۱) فيما يلي المصادر الأساسية عن حكم سرجون:
 (۱) ARAB, (۱, 1 - 230.

<sup>(2)</sup> Gud4, in IRAQ, XVI (1954). 172 ff.

<sup>(3)</sup> Lie, The Inscriptions of Sorgon... The Assalt (1929):

<sup>(4)</sup> Tedmot, «The Compaigns of Sergon» in JMES, (1958).

<sup>(5)</sup> Thursen - Dangin, Une relation de la Huitierre campagne de Sargon.

التقيبات الحديثة التي تمت في كالح «نمرود» (11). والطريف ذكره بهذا الصدد أن سبب وجود نص مردوخ بلادان في نمرود مرده إلى تزوير تاريخي متمد من جانب الملك الأشوري سرجون نفسه، فإنه نقل ذلك النص الذي وجده في مدينة الوركاء إلى مدينة نمرود ووضع بدلاً ث نما أخر يختلف تمام الاختلاف عن النص الذي نقله إلى نمرود. ومما يؤيد ذلك أن مردوخ بلادان استمر في المحكم في بلاد بابل زهاء أحد عشر هاماً (721 ـ 711ق.م). والمرجع كثيراً أن سرجون اضطر إلى الانسحاب من بلاد بابل لممالجة الموقف الناجم من الثورات التي اندلعت في سورية، إذ بادر بإرسال حملة ضخمة في هام الشورات التي اندلعت في سورية، إذ بادر بإرسال حملة ضخمة في هام المسمى فابلو \_ بعدي، واستطاع أن يسحق حلقاً عسكرياً بزعامة ملك حماة المسمى فابلو \_ بعدي، واشتراك جيش مصري.

وجرد سرجون في عام 713ق.م حملة أخرى إلى بلاد إيران فاستولى على جملة أقاليم ومدن مهمة في إقليم الكرمنشاه واهمذانا، وفي حدود ذلك الزمن ثارت القبائل الإيرانية بتحريض الدولة الأرمينية ومساعدتها في عهد ملكها المسمى الروساسة، فقاد سرجون بنفسه في عام 714ق.م حملة كبيرة على تلك الأقاليم ونال نصراً كبيراً، وهذه هي الحملة التي عرفت باسم حملة سرجون الثامة (في عام حكمه الثامن). وقد دونت أخبارها المفصلة وجاءت على هيئة رسالة أرسلها الملك إلى الإله آشور والآلهة الأغرى على أنها تقرير حربي من سرجون بعفته القائد الأعلى لجيوش الإله آشور، وتعد هذه الرسالة على قدر كبير من علم الأسلوب الأدبي، كما يتجلى ذلك بوجه خاص في الوصف الشعري الرائع للجيال والأنهاز والغابات التي مرت بها جيوش سرجون وما لاقته هذه الجوش من أهوال ومصاعب (1).

<sup>(1)</sup> انظر:

IRAO, XV (1953), 123 ff.

 <sup>(2)</sup> حول الترجمة راجع المعدر الشامس في الهامش وقم (30)، والتعليق على الحملة في:
 Wright, = JNSS, (1943), 173 ff.

ومن الحملات المسكرية المهمة تمك التي أرسلها في العام 717ق. م على دولة «كركميش» (جرابلس) وقضى على استقلالها، كما أرسل في خلال المخمس سنوات التالية جيوشاً إلى آمية الصغرى وقضى على استقلالها، كما أرسل في دويلات فيها مثل كيليكية (قوشي (Qué) في المصادر الآشورية) وفريجية (موسكي (Muski) في الأخبار الآشورية) وجاء اسم ملكها على هيئة (مبتا» (وهو ميداس في المصادر الكلاسيكية). والمرجح أن سرجون تسلم، وهو في آسية الصغرى، هذايا من ملوك «باتنانا» السبعة، أي من أمراء جزيرة قبرص على ما يرى الباحثون، ولعل مما يؤيد ذلك المسلة العائدة لهذا الملك التي وجدت في «لزناكا» (Larnaka) (في قبرص).

وخلاصة القول أصبح سرجون في العام 710ق.م سبد الموقف من بعد التصاراته في مختلف الميادين، وخضمت له بلاد الشام وأزال دولة إسرائيل من الوجود ونقل الكثير من أهلها أسرى وأسكنهم في بلاد ماذى، وجلب بدلاً منهم جماعات من بلاد بابل ولا سيما من منطقة «كوثي». كما تغلب على المروخ بلادان، وأعاد بلاد بابل إلى سلطة الدولة الأشورية.

## دور ــ شروكين (خرسياد)،

لم يستقر سرجون في عاصمة واحدة من العواصم الآشورية، فقد اتخذ في أول حكمه مدينة آشور القديمة مركز الحكمة ثم انتقل إلى نينوى، بالإضافة إلى الماصمة المسكرية اكالمه (نمرود) حيث جدد فيها بناء القصر الذي شيده اتشور ناصر باله. ثم اتجه أخيراً إلى تأسيس مدينة جديدة فاختار لفلك موضعاً بكراً، عند قرية قديمة اسمها المگانباه، على بعد نحو 15 ميلاً شمال شرقي نينوى، بالقرب من القرية المسماة الحرساده، فشرع في وضع أسس المدينة الجديدة في عام 717ق.م، وقد سماها باسمه أي ودور مشروكينه، وجعل شكلها مربعاً تقريباً، كل ضلع منه زهاء الميل الواحد (ومساحتها بالفيط 1760 متراً مربعاً) وسورها بسور ضخم جعل له سبعة أبواب، بالضبط سعي باسم إله آشوري على خرار بوابات نيوى، وتزينها منحوتات من

الثيران المجنعة ذات الرؤوس البشرية، وكانت هذه بعثابة الملاك العارس (Grid)، وجعلت شرارع المدينة مستقيمة متعامدة على نظام الـ (Grid) المشبع في المدن الرومانية. وشيد قصره فوق دكة أو مصطبة اوتفاعها (50) قدماً، وهو قصر واسع يعتوي على نعو مائتي حجرة وثلاثين ساحة، كما شيد في المدينة معابد للآلهة وبرجاً مشرجاً ذا سبعة طوابق، كل طابق منها ملون في المدينة معابد للآلهة وبرجاً مشرجاً ذا سبعة طوابق، كل طابق منها ملون سامراء التي يرجع اقتباسها من برج اخرسبادا. وزين القصر الملكي بأنواع المؤخاوف مثل الماشاني المزجع الأزرق، والمزخرف بالمصور والرموز المقدسة، بالإضافة إلى الثيران المجنعة التي كانت تزين المداخل، وألواح المنحوتات المحتلفة والمنقوشة بالكتابات المسمارية. وقد قلر طول هذه المنحوتات، لو صفت الواحدة إلى جنب العسمارية. وقد قلر طول هذه المنحوتات، لو صفت الواحدة إلى جنب الاخرى، زهاء الميل ونصف الميل (1).

إن ما اكتشف في مدينة سرجون أضاف أشياء مهمة إلى معرفتا بما بلغه فن البناء والعمارة وخطط المدن وفن النحت وسبك المعادن وصناعة التزجيع، أي الآجر المزجع، ويكفي أن نورد للتدليل على البذخ في تشييد هذه المدينة أن (26) ثوراً مجنحاً وجدت فيها، يزن كل منها معدل أوبعين طناً، وتوجد نماذج جميلة منها في المناحف العالمية. وقد بلغت المهارة في سبك المعادن وصبها درجة كبيرة، ولاسيما سبك معدن البرونز الذي صنعت منه الأسود والثيران. وعثر في مخازن القصر على آلات وأدوات حربية من الحديد تبلغ والثيران، وعثر في مخازن القصر على آلات وأدوات حربية من الحديد تبلغ زناها (200) طن. وقد أكمل بناء المدينة في مدة عشر سنوات، ولكن لم يتمتع بانبها بالسكن فيها أمداً طويلاً، إذ إنه توفي من بعد إتمام بنائها بمام

 <sup>(1)</sup> كانت خرساد كما ذكرنا في تاريخ التظيات والتحريات من أولى المواقع التي تحرى فيها أواذل المنقين (من جانب الفرنسين) في متصف القرن التاسع عشر:

Bote, Fleedin, Les Monuments de Ninive (1949-50).

V. Place, Ninive at LAssyrie (1867-70).

Land, Khorsebed, (1936-8)

واحد (705 ق.م)، والمرجع أن سرجون لم يستطع السكنى فيها، كما أنه لم يتقل إليها أحد من أبنائه الملوك الذين خلفوه، بل هجروها، ولعل يمضهم نقل جزءاً من منحوتاتها إلى قصورهم، أما نهاية سرجون فلا تعلم على وجه التأكيد، والمرجع أنه اغتيل، وحكم من بعده خلفاؤه من أسرته، وقد دامت السلالة التي أسسها زهاه القرن الواحد، ونوجز نيما يأتي أحداث التأويخ الأشوري في عهود خلفاء سرجون.

# خلفاء سرجون

#### ا \_ ستحاریب،

خلف سنحاريب أباه سرجون في عام 704ق.م، وحكم إلى عام 685ق.م. وقد وجه نشاطه الحربي بالمرجة الأولى إلى الجبهة الغربية (بلاد الشام) وبلاد بابل. أما في الجبهتين الشمائية والشرقية اللتين صرف فيهما أبوه جهوداً كبيرة فقد سادهما شيء من الهدوه والاستقرار النسبيين في عهد سنحاريب. فاقتصر الأمر على إرسال حملات حربية ليست كبيرة إلى جبال دزاجروس وآسية السخرى ولاسيما إقليم فكيلكية». وجاه ذكر اليونان، ويوجه خاص الميونان الأيونيين، لأول مرة في أخبار الدولة الأشوري في كتابات سنحاريب.(1).

وظهرت في زمن ستحاريب أقرام جديدة اندفعت من الأنحاء الجنوبية من روسية، وهم الكميريون، (Cimmerians) الذين ورد ذكرهم في أخبار هذا الملك بهيئة الكميرايا، (Cimirrai)، وقد حبرت هذه القبائل جبال القوقاس في نهاية القرن الثامن ق.م إلى أسبة الغربية وبلاد الأناضول، وفي بلاد فينيقية

ال أخيار ستماريت وتصوصه الرسية راجع (1) (1) Luckcobil, The Anaele of Sennecheris, (1924). (2) ARAB, 11, 231-496 (3) A. Heldel, in \$UMER, IX (1953), 117 ff.

A. Hunder, in SQUAZER, EX. (1955), 117 m.
 Waterman, Royal Correspondence.

وفلسطين أظهرت جملة دويلات العصبان والثورة على السلطة الأشورية، وقد جاء في هذه المرة جيش مصري لمساعدتها، وكان من بينها مملكة الهوذا» في عهد ملكها المسمى احزقيا»، فبادر سنحاريب إلى ضرب هذه الدويلات في عام حكمه الرابع (701ق.م). ولما أن تم له إخضاعها نصب بدلاً من الحكام والأمراء السابقين حكاماً جدداً. وضيق الخناق على مملكة يهوذا رحاصر عاصمتها أورشليم، وترك على حصارها كبير قواده الذي ذكر في التوراة باسم الدرابشاقة» (صناه كبير السقاة). وروت النوراة الحوار الطريف (1) الذي جرى بين اليهود المحاصرين وبين قادة الجيش الأشوري. وقد أبي الملك احزقيا» الخضوع والاستلام بتحريض النبي «اشعيا». ولا تعلم نتيجة الحصار بوجه اليقين، فتروي التوراة أن الجيش الأشوري حل فيه الوباء وفتك به، ولكن المرجح أن الجيش رفع الحصار عن أورشليم مقابل دفع جزية كبيرة من الفضة المرجح أن الجيش رفع الحصار عن أورشليم مقابل دفع جزية كبيرة من الفضة والذهب والنساء، من بينهن بنات الملك، كما جاء في حوليات ستحاريب (2).

ويبدو أن سنحاريب وضع الخطط وهو في فلسطين لفزو بلاد مصر، وشرع بالزحف في الطريق البري التأريخي من فلسطين حتى بلغ موضع العريش أو قرضع، على بعد نحو (30) مبلاً شرقي الفناة الآن ولكن هفه الحملة لم تحرز النجاح بسبب العواصف والزوابع الترابية التي حالت دون مواصلتها السير إلى داخل الأراضي المصرية، أما التوراة فتنسب إخفاق الحملة إلى التدخل الإلهي حيث إن املاك الرب خرج لهلاً وضرب مائة وثمانين ألف وخصة آلاف، ويروي هبرودونس رواية طريفة عن الموضوع إذ يعزو الإخفاق إلى أن حشوداً من الجرذان قضمت الجلود والحبال في سلاح الجيش، على أن المصادر الآشورية لم تذكر شيئاً عن ذلك الحدث.

وفي بلاد بابل أظهر سنحاريب القسوة البالغة إزاءها بسبب ظهور الثاثر

ARAB, II, 240. (2)

القديم مردوخ بلادان الذي ثار في عهد أبيه واستقل في بلاد بابل فترة طويلة على نحو ما مر بنا. فعاجله سنجاريب في العام 703ق.م وقضى على جموعه، ولكنه استطاع الإفلات من الأسر. ونصب سنحاريب على بابل أحد أتباعه من البابليين المسمى «بيل ـ ابني» الذي نشأ وتربي في نينوي، على أن مردوخ .. بلادان ظهر مرة أخرى من بعد ثلاث سنوات، ولكنه أخفق في مسعاه. وبعد سنة أعوام على هذه الأحداث صمم سنحاريب على غزو المدن العيلامية في سواحل الخليج، فجهز لهذا الفرض حملة بحرية وبرية ضخمة في عام 696 ق.م وطهر الأجزاء الجنوبية من الثوار من أنصار الثائر المردوخ بلادان، والنقى من بعد ذلك الجيش البرى بالأسطول الذي سيره الملك من نينوي إلى مدينة الوبس؛ وهندها نقله إلى الفرات، وكان موضع الالتقاء المدينة المسماة قاب ساليميش، القريبة من مصب الفرات بالخليج (1)، حيث كان النهران يصبان في الخليج منفردين. ونجح ستحاريب في غزو المدن العيلامية الساحلية، ورجم يحمل الغنائم وأصلاب الحرب الكثيرة، ولكن هذه الضربة لم تفض على تجدد الأطماع العيلامية ببلاد بابل، إذ إنها استمرت من بعد ذلك ني تحريضها على المصيان، فثار البابليون في عام 689ق.م، وعندئذ صب ستحاريب جام غضبه على بلاد بابل فدمر المدينة المقدسة ودك حصونها وقصورها وسلط ماه الغرات على أنقاضها وأقسم أن بابل لن تقوم لها قائمة طوال 70 عاماً (2). ولما ترك بلاه بابل عين ابنه أسرحدون والياً عليها بالنيابة عنه .

 <sup>(1)</sup> حول أياب ساليميتي، وموضعي مصب النهرين قبل الصالهما بالقرنة في الأزمان المتأخرة، واجع القصل المقاصي بالمقدة.

<sup>(2)</sup> ومن الطريف ذكره بعدد هذه القسم أن «أسرحدون» لما خلف أياه في العكم وعزم على إحادة بناه بايل، ولكي لا يعنث بقسم أيه» فسر الرقم (70) بأنه وقم (11)، وكلا الرقمين يكتب بطريقة العدد السنينة بعلامتين مساريتين مطابقين مع تغيير مرتبعها العددية.

# طرف من أعمال سنحاريب العمرائية،

حكم سنحاريب ثلاثة وعشرين عاماً (108-1836.م)، وقد مر ينا موجز بأبرز أعماله المحرية ولكنه إلى جانب ذلك اشتهر بنشاط كير في حقل البناء والتعمير ومشاريع الري الزراعية في بلاد آشور، وأول ما نذكر من أعلا أهماله العمرانية أنه جعل نبوى العاصمة الرئيسية للأمبراطورية، ومن أجل ذلك وجه الشطر الأكبر من نشاطه العمراني إلى تجديد أبنيتها وتجميلها وتوسيمها وتحصينها. نقد زينها بإقامة المعابد والقصور الجديدة وعرس المحدائل الباسقة، وجعلها عاصمة تليق بالأمبراطورية الواسعة التي تطورت إليها المملكة الأشورية. فمن ناحية سعتها حولها من مطيئة ذات محيط لا يتجاوز الديلين إلى مدينة بلغ محيطها زهاء ثمانية أميال، وضمت قسمين يتجاوز الديلين إلى مدينة بلغ محيطها زهاء ثمانية أميال، وضمت قسمين المعروفان الآن باسم تل فقرينجق وهو القسم الشمالي من المدينة، وتل الموصل إلى بغداد.

وقد اقتصرت التنقيبات القديمة على الموضع الأول، أي تل قوينجق. أما منطقة تل النبي يونس ظم تعسه معاول المنقبين بعد.

وقد جعل في سور الدينة الداخلي حسى عشرة يوابة تعرسها الثيران المجتحة، وكل منها سعي باسم خاص منسوب على الأكثر إلى اسم أحد الألهة المشهورة، وكان سنحاريب مولعاً بغرس الحدائق والبساتين فجلب لتجميل عاصمته الأشجار النادرة من أقطار مختلفة إلى حدائق نينوى. والمرجع أنه كان أول من أدخل زراعة القطن إلى العراق، وقد سماه الشجرة التي تحمل الصرف، وجلب إلى العاصمة ماة عقباً من المنابع المخاصة بنهر الكومل بطريق قناة شيدها بأحجار الكلس، وهي تعبر المرتفعات والوديان فشيد لها القناطر في بعض الوديان مما لا تزال آثارها بايقة. وتبدأ تلك القناة من الموضع المسمى «جروانة»، مسافة خمسين ميلاً

عن نينوى<sup>(1)</sup>. ونحت عند صدر الناة (عند القرية المسماة خنس) على وجه حجرة شاهقة منحوتات تمثل الآلهة المختلفة مع كتابة موجزة عن هذا المشروع. ومما يجدر ذكره بهذا العدد أن منحاريب خلف جملة منحوتات جبلية أخرى، مثل منحوتات فمعلتايه، في مدخل وادي دهوك، وفي جبل هجو دي داغ، هند الحدود العراقية ما التركية (1).

## أسرحدون

تروي التوراة (سفر السلوك الناني 19:36 - 37) أن سنحاريب اختاله أحد أبنائه. والمرجح أن نزاعاً أو حرباً أهلية نشبت على أثر ذلك، إلى أن استطاع ولي السهد السرحدونه وهو أصغر أبناه سنحاريب، إخمادها. ولمل مما يؤيد ذلك ما جاه في فاتحة حوليات أسرحدون نفسه (١٩٥٥) أذ يقول إن اتهامات إخوته ووشايتهم به أوغرت صدر أبيه هليه، بحيث إنه اضطر إلى الهرب والاختفاه. ومع أنه لم يذكر حادثة تتل أبيه إلا أن المحتمل، كما جاه في التوراة، أن أحد إخوته اغتاله، ويروى أسرحدون بهذا الصدد عنهم أنهم

<sup>(1)</sup> حول ثناة متحاريب التي تحراها جماعة من الأثاريين من جامعة شيكاغو انظر: (1933) Jacobsen and Lloyd, Sonanterib Aquedust at Jerwan (1935)

وهن المتحرنات الجبلية من عهد متحاريب رغيره من الملوك الأشروبين: .(1927). W. Backmann, Potentials in Assysian

 <sup>(2)</sup> حول ثناة متحارب التي تحراها جداعة من الأثارين من جامعة شيكاغو انظر: Jacoben and Lloyd, Senanceito Aquellar et Jerren (1935).

وهن المتحوثات الجلية من ههد سنحاريب وغيره من الماوك الأشوريين: . (1937). W. Bochmana, Fabrotich in Amyrim, (1937).

 <sup>(3)</sup> عن التصوص الخاصة يحكم أسرحدون بالإضافة إلى المرجع الأساسي المرموز له بـ ARAB, I
 انظر المراجع الأثية:

<sup>(</sup>i) C. Thompson, The Annals of Burhaddon and Ashur-hanipal (1931).

(2) A. Heidel, in SUMER, XII (1956), g ff.

<sup>(</sup>I) R. Borgaz, Die Imakoliten Anerhaddone (1956).

<sup>(4)</sup> Smith, Bob. Historical Tests, (1924).

<sup>(5)</sup> King. Beb. Chronicles, IV, 34-37

صاروا من بعد ذلك فيناطح أحدهم الآخر كالتيوس لأخذ الملوكية، ومهما كان الأمر فإنه تغلب عليهم، واعتلى المرش الأشوري في عام 681 ق.م. وبعد أن استفامت له الأمور واستبت أحوال المسلكة كانت فاتحة أعماله إعادة بناء مدينة بابل من بعد تدمير أبه لها كما مر بنا ولعله كان مدفوعاً باعتقاده أن ما أصاب أباه كان بسبب غضب آلهة بلاد بابل لانتهاك حرماتها، وقد استخدم أسرحدون أهل بابل في تجديد أبنتها، وقد عثر في المدينة على نصوص مدونة وبقايا بنائية من عهد أسرحدون. يد أن أعمال التجديد الجسيمة استغرقت وقتاً طويلاً استمر إلى بداية حكم ابنه وخليفته آشور بانبيال، وقد ضمن أسرحدون بأعماله المحسنة تجاه بابل رضا البابليين وتقبلهم لحكمه، فاستقامت له الأمور في بلاد بابل وهمها الاستقرار باستناء ثورة جهيضة قام بها في عام 680ق. م

ونشبت في الجبهة الغربية (بلاد الشام) ثورات لطرح النير الأشوري، ولكن أسرحدون استطاع أن يخمدها، نخص بالذكر منها الثورة التي قام بها ملك قصيداه المسمى عبد ملكوتي في عام 677ق.م فكان مصيره الأسر والقتل ودمرت مدينته وقالقيت في البحرة على حد تعبير حوليات هذا الملك، وأجلى سكانها إلى بلاد آشور؛ وأعطيت أراضيهم إلى أهل مدينة قصورة (1).

وبالنظر إلى هدوه الأحوال في بالاد بابل وفي بالاد الشام وجه فأسرحدونه نشاطه إلى الجبهتين الشمالية والشرقية. فإن الكميريين الذين رأيناهم يندفعون في عهد أبيه من جنوبي روسية ويعبرون القوقاز إلى آسية الصغرى وأرمينية وإبران قد التحقت بهم جماعات أخرى من أقربائهم جاءت من المهد نفسه في السنوات الأولى من حكم «أسرحدون»، وقد ذكر هؤلاء الأقوام الجدد في الأخبار الأشورية باسم اشكوزيين (Ishkuzai) وسكيتين مع (Scythians) في المصادر الكلاسبكية، وإن التقاه هؤلاء الاشكوزيين مع

حول المعاهدة (أي أبرحت مع ملك صور المسمى (بطوة القار: R. Borgar, Ibid., 107 #.

الكميريين جعل منهم قوة عظمى أخذت تهدد الولايات الأشورية وحامياتها في إقليم كيليكية وغيره (آسة الصغرى) في هام 679ق.م، وقد سبل لسرجون أن طرد الكميريين إلى ما وراء نهر «قزل ارمق» بيد أن أولتك الأقوام انقضوا على إقليم ففريجية» وقضوا على المملكة الحاكمة فيه بمساعدة الدولة الأرمينية. أما أسرحدون فقد أتبع سياسة المصالحة والتحالف مع تلك الأقوام، وقد أبرم معهم معاهنة سلم نزوج بموجبها أحد زعمائهم المسمى قبارتاتوا» من أميرة أشورية.

واستطاعت القبائل المادية المتمركزة في الهضية الإيرانية، جنوب شرقي بحيرة أورمية، أن تستقل في عهد أسرحدون بزعامة أحد قوادها المسمى فرهارطس (Phraortes) في عام 680ق.م، وكانت سابقاً تابعة إلى الأمبراطورية الأشورية، فوجه أسرحدون عدة حملات حرية ولكنها لم تحرز النجاح النام.

### فتح مصره

نجع أسرحدون مرة بالحرب ومرة بالدينوماسية أن يوطد الأمور في أرجاه أمبراطوريته الواسعة ـ في بلاد بابل وبلاد الشام، وفينيقية، وفي تخومها الشمالية والشمالية الشرقية المترامية، البائفة زهاه 1200 ميل. ولما استفامت له الأمور أخذ بعد العلة للبده بمشروع حربي جسيم، سبق أن شرع فيه أبوه ستحاريب ولكنه لم يفلع، ونعني بقلك خزو مصو وضمها إلى الأمبراطورية الأشورية. ولكنه لم يفلع بومنان ولاه القبائل العربية في بوادي الشام لسلامة مرور جيوشه الضخمة إلى سوريا ومنها إلى مصر، فعقد المهود مع بعض أمراء بادية الشام ومشايخها، مثل قدومة الجندله (أدرمو أو أدومتو في الأخبار الأشورية). وسار أراني في وادي العربيش، وبلغ رفع (Rapiku) جنوب غزة، عبر صحراه سيناه. ويخبرنا في حولياته أنه لافي الأعوال والعجائب في هذه الصحراء المخبقة، من ويخبرنا في حولياته أنه لافي الأعوال والعجائب في هذه الصحراء المخبقة، من مسيرة خصة عشر يوماً بلغ حدود قمصر الخضراء، وكان يحكمها تهارقا أو

دطهراتاه الحبشي (188هـ636ق.م) الذي لم يستطع صد الغزو الآشوري فهرب إلى جنوبي البلاد. ولعله من الطريف أن نوود جزءاً من نصى أسرحدون عن غزو مصر: قمن مدينة اشحفري (Jahupri) إلى العاصمة منفس (Mempi) وهي مسافة 15 يوماً قاتلت قتالاً متواصلاً جيش قطرقو، ملك مصر والحبشة، الملمون من جميع الآلهة. لقد أصبته خمس مرات بسهامي محدثاً به جراحاً لم يشف منها، ثم حاصرت معني، عاصمته وفتحتها في نصف يوم.. وفنمت الملكة وحرم قصره، وولى عهده وأولاده الآخرين، وجميع أمواله وخيوله وماشيته، وأخذت قصره، وولى عهده وأولاده الآخرين، وجميع الأحباش عن أرض مصر، وعينت غناتم كثيرة إلى بلاد آشور، وأجليت جميع الأحباش عن أرض مصر، وعينت ملوئ على أقاليم مصر، وحكاماً وموظفين ومراقبين للمواني،.. وفرضت عليهم الحجزية السنوية تدفع إلى بصفتي سيدهمه.

وعلى الرغم من تبجع أسرحدون لم يكن فتحه لمصر فتحاً دائماً، إذ عاد طهراقا من موضع اختبائه بعد عامين، واستعاد الماصمة امنفس» وشن المحرب على الحاميات الآشورية في الدلتا فأسرع أسرحدون بعد العدة للقضاء على طهراقا وسار بنفسه على رأس الجيش عبر سورية، ولكن عاجلته المنية وهو في حران في عام 669ق.م، فترك أمر مصر إلى خليفته في الحكم الشور بانياله، الذي أعاد فتحها في 667ق.م منا سنذكره في كلامنا على حكمه.

#### قضية ولاية العهدء

قبل أن يتوفى أسرحدون بثلاثة أعوام رتب أمر ولاية المهد بين أبنائه،

<sup>(1)</sup> وجدت مديرة الآثار المراقبة في نيوى عام 1958 في تل النبي يرتبى حيث بقايا تسر الملك أسرحدون، كسراً كثيرة من نبثال أو تماثيل الفرمون طهرافا، كما تدل على ذلك الكتابة الهيروظيفية المنفوشة على بعض تلك الأجزاء، ووجدت كذلك كسراً من تبتال الآلهة المعرية أنوقت (Anuget). ومما لا شك فيه أن تكون هذه البقايا وغيرها من بين الفتائم العربة التي جليها أسرحدون من مصر (انظر مجلة سومر، العجلد 11، 1955 والمجلد 12. 1956 ومن التسلقة يفتح مصر، ولاسها تصومي مسلة زنجراني، انظر: (ANET, 298).

ولاسيما بين ولديه اشمش ـ شم ـ أوكنا، وهو الابن الأكبر، وابنه الأصغر الشور بانيبالا، الذي اختاره لتولي المرش. ومين الأول ملكاً على عرش بلاه بابل. وقد ثمت هذه النسوية في اجتماع رسمي حضره الأمراه وقواد الجيش والسفراه وممثلون عن الأقاليم التابعة للأمبراطورية، وأخذ البيعة منهم في ولاثهم لولي العهد أشور بانيبال، وأبرمت بهذا الشأن مع وإساه الأقاليم التابعة معاهدة وجدت نسخة منها في نمرود في أثناه الموسم السادس من تنقيبات البعثة البريطانية 1955 (أ). ويبدو أن ولي العهد المختار أشور بانيبال كان معبوباً مفضلاً من جانب جدته لأبيه الأرامية الأصل واسمها انقية - زكوتوا، فحصلت من البابليين ومن حفيدها التاني اشمش ـ شم ـ أوكن، على الولاه لأشور بانيال.

ومع أن أسرحدون لم يقصد من وراء عمله ذلك تقسيم الأمبراطورية الأشورية بين ولديه، إلا أنه ضمن ولاء البابلين بتنصيب ملك عليهم ومنحه الثاني - أشور بانيبال - بجمله ملكاً على بلاد أشور وسائر الأقاليم والولايات التابعة لها.

## أشور باليبالء

وهكذا تبواً آشور بانيبال عرش المملكة الأشورية (\$627.660 م.) وتولى في الوقت نفسه أخوه فشمش ـ شم ـ أوكنه السالف الذكر عرش بلاد بابل ، واستقامت الأمور ما بين الأخوين طوال سبعة عشر عاماً. وسنرى كيف آل الأمر ما بين الأخوين من بعد ذلك.

كانت أولى الأعمال التي اضطلع بإنجازها آشور بانيبال إهادة فتع مصر التي سبق أن رأينا كيف أنها ثارت من بعد عامين على فتحها من جانب أبيه الذي قلنا إنه جهز حملة لفتحها مرة أخرى ولك توفي في مدينة حران عام

<sup>(1)</sup> راجع نصى المعاهدة في: Wiseman == IRAC: XX (1930, = 1f

669ق.م. وكان أول ما شرع به أشور بانيبال في سبيل إنجاز هذه المهمة الحربية أن أرسل قائد الجيش الأعلى إلى سورية لاستنفار الجبوش وتعبثتها، فجمع جيشاً كبيراً أمدًه به الملوك والأمراء التابعون، ومار من بعد ذلك إلى حدود مصر وأوقم الهزيمة بجيش الفرهون (طهراقا) فهرب من العاصمة المنفس؟ إلى طيبة، فلاحقه الجيش الأشوري وفتح هذه المدينة. وهكذا حقق الأشوريون في عهد أشور بانبال عملاً صكرياً بعد فريداً من نوحه بالنسبة إلى ذلك العصر، إذ إنهم فتحوا بلاداً نائياً تبعد أكثر من 1300 ميل عن موطنهم، تختلف هنهم في عاداتها وأوضاعها ويجهلون لغتها، الأمر الذي تعذر فيه حكمها حكماً مباشراً، ولذلك حذا أشور بانبيال حذو أبه في تعيين ملوك وولاة من أعل البلاد من المناوئين لحكم الملك الحبشي اطهراقا، وإلى ذلك وضعت حاميات آشورية قوية في طبية وفي منطقة الدلتا. بيد أن كل هذا لم يحقق الغرض، إذ ظهرت بوادر الثورة بعد فترة غير طويلة من جانب الكثير من أولئك الأمراء والملوك بالاثفاق مع طهراقا على اقتسام السلطة في البلاد. فأسرع القواد الأشوريون بمهاجمة المنشقين وأسروا الكثير منهم وأرسلوهم مكبلين إلى نينوى فقتلوا فيها. وأيقى الملك الأشوري على انبخوا أحد ملوك الدلتا، إذ عما عنه وأهاده إلى عاصمته في الدلتا، اسايس، (صا الحجر)، فاستعاد عرشه. ومم ذلك فقد تجددت الثورة في عام 655 بقيادة أحد أقرباء الملك الحبشى طهراقا الذي مات في أثناء هذه الحوادث. فجردت حملة آشورية أخرى ودخل الجيش الأشوري إلى طببة للمرة الثانية ودمرت المدينة، وأخذت منها غنائم كثيرة من بينها مسلتان مغلفتان بالبرونز وانتهى الاحتلال الأشوري لمصر بظهور الملك الجديد المسمى فيسماتيكه الأولء الذي يرجح أنه كان ابن الملك نيخو، فأعلن هذا الاستقلال وطرد الحاميات الآشورية من الدلتا بمساعدة جند من مرتزقة الإغريق الأيونيين، وأسس الأسرة السادسة والمشرين (663-525ق.م). على أن المصادر الأشورية لا تذكر هذه الأحداث، بل مصدرنا عنها رواية هيرودوتس. أما آشور بانيبال فإنه لم يفعل شيئاً إزاء ذلك لأنه كان مشفولاً بحرب طاحنة في بلاد عبلام، وهكذا فإن الاحتلال الأشوري لمصر لم يدم سوى فترة قصيرة لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً (670-655ق.م).

# الجبهات الأخرىء

كان للحملات المسكرية التي أرسلها آشور بانيبال إلى مصر ردود فعل من عدة جهات من الأمبراطورية الأشورية. فإن انشغال جزء غير قليل من الجبوش الأشورية في ميدان ببعد كما قلنا زهاء 1300 ميل سبّب الضعف والوهن في القوات الأشورية وسرعان ما ظهرت بوادر المصيان والثورة في عدة ولايات مثل قينيقية وغيرها. ومع أن تسلسل الأحداث في السنوات الأخيرة من حكم آشور بانيال غير مضبوط تماماً غير أنه يمكن تخمين ما وقع ما بين عام 665 وهام 655 م ومن ذلك تحالف هذا الملك مع الأشكوزين (السكيتين)، والحرب في بلاد عيلام، واندحار الملك العيلامي المسمى عيومان الملك ألي ينوى وهلق فوق شجرة في المعارفة الملكة، وقد جاه ذلك معثلاً في إحدى المنحوتات من عهد الملك آشور بانيبال (أ).

ونشبت في بلاد بابل ثورة عارمة قام بها أخو الملك نف، أي اشمش ما آوكنا الذي كان قد عين ملكاً على بلاد بابل من جانب أيه، على ما ذكرنا. ولعل انشغال أخيه الملك في عدة جبهات أثارت أطماهه الكامنة بعد أن ظل موالياً له في الظاهر زهاء 17 عاماً. ولكي يضمن النجاح لثورته سعى بالمقاوضات السرية إلى الحصول على تحالف لمساعدته دخلت فيه بلاد فينيقية ومملكة يهوذا وبعض القبائل المربية في بادية الشام والكلدانيين الآراميين في الأجزاء الجنوبية من المراق والعبلاميين وحتى مصر وليدبو (إحدى الولايات الشرقية في آسية الصغرى) وكان من المؤكد أن يوقع هؤلاء المتحالفون الضربة الشاخية بالدول الآشووية لو أنهم بدؤوا العمل في وقت واحد، ولكن عيون

Frankfort, AAO, pl. 114. (1)

الملك اكتشفت المؤامرة. وبعد أن أنذر البابليين لردهم إلى الطاعة<sup>(1)</sup>، ولما لم يأبه بإنذاره البابليون نشبت الحرب الطاحنة بين الأخوين. وظلت المعارك تدور زهاه ثلاثة أعوام. ولما أفرك أخوه شمش م أوكن الموقف الميؤوس منه أضرم النار في قصره في بابل وقضى نحبه محترقاً وسط النيران، عام 648ق.م وحاول أضرر بانيبال تهدلة بلاد بابل فعين أحد الزهماه الكذانين السمى اقتدلانه، نائباً للملك على عرش بابل (47-627ق.م).

وبعد الانتهاء من حرب بابل وتسوية قضية الحكم فيها على الوجه السابن جرد آشور بانيال حملات على بعض الفائل المربية التي ساهلت أخاه في الحرب. ومما لا شك فيه أن جيوش الملك لم تستطع تحقيق النجاح التام في هذه الحملات، على أن الأخبار الآشورية تعدد جملة انتصارات مثل دحر رئيس القبيلة التي ورد ذكرها بامسم فبني قيشارة ورئيسها أبي عاطي، وأنها ختمت أهداداً كبيرة من الجمال وجاءت بها إلى بلاد آشور وصار الجمل يباع بأقل من شيقل واحد من الفضة. وحصل حتى العمال والصناع والمبيد على عدايا من الجمال.

ورجهت حملة على ملك بلاد عيلام الذي وقف إلى جانب أخيه ودامت المحرب في عبلام زمناً طويلاً وانتهت بانتصار الجيش الأشوري في عام 1639. م، ودمرت البلاد ونهبت العاصمة السوسة» وانتهكت حرمة معابدها وحطمت تماثيل آلهتها، ورميت بالنار، كما نبشت قبور ملوكها ونقلت عظامهم إلى بلاد آشور، لكي يحرم أشباح الموتى من الاستقراد فننكل بالأحياء من أهل عيلام، ونقر الملح على أنقاض المدن المخربة. وبحسب تمبير الأخبار الرسمية قاحل الدمار في بلاد عيلام مسافة شهر و25 يوماً وأخذت غنائم كثيرة من الذهب والفضة. وكانت هذه في الواقع ضربة ماحقة لم تقم من بعدها لبلاد عيلام علام.

<sup>(1)</sup> انظر الرسالة رقم 301 المنشررة في: Weterman, op. etc.

ANET, 199 (2)

# سقوط الأمبراطورية الآشورية،

لم يكد يمضي زمن طويل على تدمير بلاد عيلام حتى أخذت ظواهر الأحوال تشير إلى أن الملك آشور بانيبال نجع في توطيد أركان أمبراطوريته الواسعة الممتدة من جبال طوروس وجنوبي الأناضول وأرمينية وبحر فزوين إلى جبال زاجروس وإلى الخليج العربي.

ولكن رغم الظواهر سرمان ما أنهار ذلك البناء الشامخ الضخم. فكيف رقع ذلك؟ ومم أن سقوط الدولة الأشورية يشترك في علله وأسبابه العامة مع الكثير من الأسباب التي درج المؤرخون على تعدادها عن سقوط الدول والأمبراطوريات، ببد أن سقوط الأمبراطورية الأشورية يتفرد في يعض العلل الخاصة، منها ما كان خافياً ومنها ما كان ظاهراً للعيان. قمن الأسباب الظاهرة أن المنتبع للتأريخ الأشوري لا بد وأن تلفت نظره حقيقة بارزة فيه، تلك هي تطرف الملوك في سياسة القتح والغزو والإغراق في النواحي العسكرية والروح الحربية. وتكاد تكون أعوام حكم ملوكها حروباً متواصلة، بحيث إنهم حملوا مواردهم فوق طاقاتها، ومدوا فتوحهم إلى جهات نائية يتعذر الاحتفاظ بهاء ولعل أوضع مثال على ذلك فتع مصر الذي أنهك ماكنة الحرب الأشورية عدة سنوات. وإلى ذلك فإن سياسة القسوة والتدمير والقتل الجماعي والتمثيل بالأسرى التي سار عليها الملوك الآشوريون جرت على الأشوريين، رضم الإرهاب الذي كانت ترقعه بالشعوب المفتوحة، نقمة الشعوب ومخطهاء أما ولاؤها وتبعيتها لهم فلم يكن ليحصل إلا باستمرار الإرهاب والبطش إلى حد الإسراف. وابتدع ملوك الدولة الأشورية وسائل جهنمية في هذا الشأن، ومنها سياسة تهجير الشعوب والأقوام برمنها ومحو البعض منها، بحيث يصح القول إن مثل تلك المظالم قد يرهنت على صحة الحكمة التأريخية القائلة «الظلم إذا دام دمر». وإلى هذا فإن التطرف والإغراق في العناية بفتون الحرب والفتك والدمار على حساب فنون السلم والبناء سبب إهمال تطوير موارد المبلاد وتحميلها فوق طاقانها.

ومهما كانت حقيقة الأسباب الخفية والظاهرة في سقوط الأمبراطورية

الأشورية فيجدر أن نوجز الأحداث المباشرة، فنقول إن السنوات الأخيرة من حكم أشور بانيبال (630.639) يكتنفها الغموض، فقد انقطعت حولياته منذ عام 639ق.م ولعل السبب في ذلك الاضطرابات الغاخلية والتكسات المسكرية، ولذلك فيكون المؤرخ الشهير هيرودوتس مصدرنا الوحيد في ما رواه عن هجمات المادبين(١٠)، إذ يقول إن افراهاط ملك الماديين هاجم الأشوريين ولكنه قتل في المعركة (653ق.م) وخلفه ابنه كي اخسار (Cyazares) الذي لم يواصل الحرب مع الأشوربين ولكن الاشكوزيين فرضوا سادنهم على الماديين، وعبروا جبال زاجروس وغزوا بلاد آشور وسورية وفلسطين وكادوا أن يدخلوا إلى مصر لولا أن الفرعون ابسماتيك، دفع لهم الجزية، وبعد نحو 28 عاماً تمكن اكي اخساره السالف الذكر من طرح ثير الاشكوزيين عن قومه بقتله زعمائهم وهم ثملون في ولهمة شرب، واستطاع هذا الملك المادي أن يكون من القبائل المادية جيشاً قوياً ضخماً، واتخذ «اكتبانا» (همذان) عاصمة له، ووسع حدود مملكته من بحيرة أورمية إلى منطقة طهران وبلاد قارس. وصادف في حدود ذلك الزمن أن البابليين استأنفوا مجاولتهم لنيل الاستقلال عن التبعية الأشورية. وتزعمهم في هذه المرة حاكم القطر البحرى؛ (الأجزاء الجنوبية من بلاد بابل) المسمى نبو بولاصر وهو كلداني أي آرامي الأصل، فهجم على الحامية الأشورية في مدينة نفر 626ق.م ثم قصد بابل واستقل بمرشها وأخذ يصفى الحاميات الأشورية الأخرى في بلاد بابل، كما سبل له أن تحالف مع الملك المادي فكي \_ اخساره، السالف الذكر، الذي توجه في حدود ذلك الزمن بجموعه إلى بلاد آشور. أما الملك آشور بانيبال فإنه توفى في العام 627 أو 626ق.م وخلفه على العرش ابنه المسمى آشور اطل ايلانسي الذي لم يدم حكمه زمناً طويلاً وثلاه في الحكم أخوه المسمى اسين شار - اشكن الذي لم يستطع إنقاذ الوضع المتدهور سوى اتخاذه موقف الدفاع إزاه هجمات الملك البابلي انبو بولاصر، فالتجأ إلى

Herodenus, I., 102 ff. (1)

طلب العون من ملك مصر، بسماتيك الأول، ولكن العون المصرى جاء متأخراً في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الأشورية البنوي، مهددة بالسقوط من جانب انبو بولا صراء، كما أن الجبوش المادية بلغت في زحفها في نهاية عام 615ق.م إلى منطقة كركوك، ثم مدينة «أشور» التي سقطت بأيديهم في عام 614ق.م. والتقى الملك البابلي بالملك المادي فكي - اخسارة عند أسوار هذه المدينة. وعقدت ما بين الملكين معاهدة تحالف وصداقة كان من نتائجها زواج ولى المهد البابلي نبوخذ نصر الشهير من ابنة الملك المادي المسماة فأميشي (١) وزحف الجيش من بعد ذلك على الماصمة نينوى القريبة وكان الهجوم الأخير في عام 612ق.م قد قرر مصير الدولة الأشورية حيث سقطت العاصمة العظيمة، رغم ما أبداه المدافعون عنها من بسالة واستماتة في حصار دام طوال ثلاثة أشهر. وهكذا سقط ذلك المارد الأشوري، بعد أن دوخ العالم القديم عدة قرون(2). وانسحبت فلول الجيش الأشوري إلى مدينة حران، بقيادة أحد قواد الملك الأشوري السين شار ما اشكن المسمى أشور أوبالط الثاني. وجاء عام 610 أربالط الثاني. وجاء عام 610 أمروبين فأسرعت الجيوش البابلية والمادية إلى حران، وبعد حرب قصيرة استولت عليها، فكان هذا نهاية الفصل الأخير من تلك الدراما التأريخية.

# موجز الخصائص الحضارية ،

لما كنا سنخصص الجزء الثاني من هذا الكتاب للأوجه والمقومات المختلفة لحضارة وادي الرافدين وبضنها الحضارة الأشورية، فإننا نكتفي في هذا الموجز بذكر أبرز الخصائص المميزة لهذه الحضارة، مثل نظام الحكم والحرب والفنون وغير ذلك من الأمور التي تغردت بها الثقافة الأشورية.

<sup>(1)</sup> حول هذه الأحداث انظر: . (1) Gadd, The Pall of Nicoveh.

<sup>(2)</sup> حول صفى سقوط بلاه آشور هند اليهود واجع التوراة ولا سيما أسفار الأنبياء مثل سفر فناحرم 2 ـ 3 قما بعد، وسفر الزفانياه، 2:31 فيما بعد، وسفر حزقيال 31:31 فيما بعد.

وأول ما نذكر أن ننبه إلى ما يكون قد انطبع في ذهن القاريء مما أوجزناه عن التأريخ السياسي والحربي للأشوريين من أن ذلك التأريخ لم يكن سري سلسلة من الحملات والحروب الدموية المدمرة، من جانب شعب طفي عليه هوس العظمة الحربية. ومع أننا لا منكر أن الأشوريين كانوا في الواقع أمة حربية في جميع عهودهم، وتميزوا عن أقربائهم البابليين في هذه الناحية، وسجلوا بأنفسهم الفظائم والمظالم التي ارتكبها ملوكهم وقواد حربهم، إلا أنه بصح القول مع ذلك، وأرجو ألا يحمل مني ذلك على أني أدافع عن الحرب والتدمير، إن الأشوريين لم ينفردوا في هذه الأمور عن الأمم الحربية الأخرى، قديمها وحديثها، بل إن من الأمم الحديثة ولا سبما الأوروبية من قاقت الأشوريين في إحلال الدمار والهلاك بالشموب المغلوبة. وتأخذ من الأمم القديمة على سبيل المثال الدولة المرومانية، سواء كانت في عهدها الجمهوري القديم المضاهي للعصر الأشوري الوسيط أم في العهد الأميراطوري، المضاهى أيضاً لعصر الأمبراطورية الآشورية، فلم يكن الرومان أقل براعة من الأشوريين بل فاقوهم في أفانين التدبير والتعذيب، واللهو بقتل الأسرى، أو أنهم يدمون الأسرى بقتل بعضهم بعضاً أو تفترسهم الوحوش الضاربة في ملاعبهم المشهورة (امفيثياثر) حيث النساء والشيوخ والأطفال يتسلون بمشاهد العدَّابِ والدماء. ومع ذلك فالغريب في الأمر أن ينفرد الآشوريون دون ساثر الأميراطوريات القديمة بشهرة الظلم والقسوة، مما جعل اسمهم مرادفاً للصفات والنعوث البغيضة ولا سيما بين الشعوب الأوروبية. وعندى أن مرد ذلك إلى الدماية والتشهير اللذين نالهما الأشوريون على أيدي مدوتي التوراة، من جراء العلاقات العدائية بينهم وبين العبرانيين، والضربات الماحقة التي وجهها إليهم الأشوريون. ولا يخفى أن التوراة تأتي في مقدمة وسائل الدهاية في العالم الحديث، حيث يقرأها المسيحيون صفارهم وكبارهم ليل نهار، في حين نسبت مظالم الدول العسكرية الأخرى إلا لدى من يقرأ تأريخها.

وثمة ميزة تفردت بها الحضارة الأشورية استبعت اتساع الفتوح الأشورية. فإن الثقافة الآشورية إلى جانب صلتها بالحضارة «الأم» (السورية

والبابلية) أثرت وتأثرت بدورها بثقافات شعوب أخرى كثيرة أتصل بها الأشوريون عن طريق العرب والسلم، بعيث يصح أن يطلق على الآشوريين الأشوريين الواسمة عاملاً مهماً في الثقاء وورثاء العصورة. وكانت اتصالات الآشوريين الواسمة عاملاً مهماً في الثقاء الثقافات والحضارات المختلفة واختلاطها. وإذا تذكرنا ما تميز به الملوك الأشوريون من الولع بتدوين أخبارهم الحربية والسلمية تدويناً مفصلاً في حولياتهم ورسائلهم ووثائقهم الرسمية المختلفة أدركنا أهمية أخبار الدولة الأشورية على أنها من أهم المصادر التأريخية، ونذكر على سبيل المثال الأخبار المهمة عن الأرمن وملوكهم وعن قبائل الاشكوزيين (السكيثيين) والكبيرين والأقوام الإيرانية مثل المائيين والأقوام الجبلة المختلفة في شمال العراق وشماله الشرقي وبعض القبائل العربية البدوية في بوادي الشام، ومثل المواتين والمصريين والعيلاميين والحثين والبليين، وشعوب آمية الصغرى من بعد والمصريين والعيلاميين والحثين والبليين، وشعوب آمية الصغرى من بعد الحشين والعابليون، فإنه من الأعمية.

والأشوريون حتى من بعد سقوطهم السياسي وزوال دولتهم تفرقوا واختلطوا بالشعوب المجاورة، قاستخدم الفرس الاخينيون الكثير من أصحاب المحرف والمهن والفنانين الأشوريين في تشبيد مدتهم وتجميل قصورهم، فاستمر الكثير من تراث الحضارة الأشورية، وأخذت عنهم الأقوام الأخرى عناصر مهمة من التظم المسكرية والإدارية والسياسية. ولعل أبرز من أخذ عنهم الدولة البابلية الأخيرة، أي سلالة نبو بولاصر وابنه نبوخذ نصر. واقتبست الأمبراطورية الفارسية الاخمينية الشيء الكثير من التنظيمات الإدارية والمسكرية. ويجدر أن نذكر بهذا المعدد اتصال الأشورييين في عهد أمراطوريتهم الأخيرة بالإغريق ولاسيما الأيوزين منهم منذ زمن سنحاريب.

<sup>(1)</sup> 超点:

<sup>(</sup>Cing. «Sennetheril» and the Tonisus» is Journal of the Mullenic Studies, XUOC, 327 ff.

## الدولة والنظم السياسية والمجتمع،

كان الملك يقوم على رأس ماكنة الدولة الآخورية، وكان يجمع في شخصه كل السلطات الزمنة والدينة. فكان في قمة الهرم من سلطات الدولة، بلخ إنه كان الدولة نفسها. وأما جهاز الدولة من كبار الموظفين وصغارهم، مدنيين وحسكريين، فكانوا كلهم «خدم المملك العظيم، القدير، ملك بلاد أشور، ملك الكون»، بحسب التعبير المستعمل في ألقاب الملوك الرسمية. على أن الملك الأشوري، مثل الحاكم أي الأنسي السومري القديم والملك السومري والبابلي، كان يستعد سلطه من كبير الألهة الأشورية «آشور» والألهة المعظم الأخرى، بطريقة التفريض الإلهي، فكان يحكم الناس بالنيابة حته العظام الأرض. وكان أول من اتخف لقب الملك شرامه Sharrum الملك الأرض. وكان أول من اتخف لقب الملك شرامه حبين أن الملوك والحكام القدامي قبله كانوا يلقبون أنفسهم باللقب السومري القديم «آنسي» والمحكام القدامي قبله كانوا يلقبون أنفسهم باللقب السومري القديم «آنسي» المرادف للمصطلح الأكدي ـ الأشوري. . «اشاكم».

وأول ما يمتاز به النظام الملكي الأشوري أنه كان وراثياً، مثل النظام البابلي بوجه عام. فكان المفك يختار ولي عهده في أثناء حياته من بين أبنائه. ويفرض البيعة والولاء له على الأمراء من المائلة المائكة وعلى جميع وجهاء المملكة وكبار قواد الجيش، وأمراء الأقاليم التابعة، وكان يفترض في ذلك التميين أنه تنفيذ لإوادة الإله الشوره وبعد استشارة كبار الألهة، مثل الإله الشمش، وسين عن طريق الفأل والكهائة. وحالما يتم اختيار أحد أبناء الملك وليأ للمهد فإنه يترك قصر أبيه الملك ويعيش في قصر خاص يطلق عليه اسم، بيت الخلافة أو بيت ولاية المهد، وبالأشورية دبيت ريدوتي، وقد عثر على بقيا مثل هذه القصور في الموضع المسمى «تربيهيو» (تل شريف خان الآن شمال نيرى ببضعة أميال). وكان يتم في هذا القصر إعداد ولي العهد للحكم، فكان يعلم وظاف «الملوكية» وواجباتها وأساليب الحكم، وتعهد إلي مهمات عكرية وإدارية مهمة، من بينها النيابة هن أبيه الملك عند غيابه. هذا بالإضافة عسكرية وإدارية مهمة، من بينها النيابة هن أبيه الملك عند غيابه. هذا بالإضافة

إلى تلقينه بمختلف فنون الحرب والقتال وفنون السلم، وقد نال بعض ولاة المهد تربية وتدريباً عالمين، نخص بالذكر منهم فأشور بانباله الذي يذكر في نصوصه أموراً مفصلة عن إحداده وتربيته ونورد منها قوله به احصلت على الفتون المخاصة بالألهة الغاباه، واستقيت السمارف الخاصة بالكنبة، وحذقت آبات السماه والأرض (نبوهات الفال)... ودرست ظواهر السماه. واستطعت أن أصل قضايا حويصة في القسمة والضرب وأتقتت فن الكتابة السومرية، والكتابة المكتوبة من أزمان ما قبل الطوفان. وكنت طيلة يومي أمتطي فرسي بفرح وجور، وأقصد موضع الصيد وأمسك قومي فأرمي منه السهام الجديدة، وأقف بالرماح الثقيلة، وأمسك بعنان خيل العربات، وأسرع فيها، وتعلمت الترسلوك الملكية. فكنت أمثل بحضرة الملك، أبي، وأصدر الأوامر إلى والسلوك الملكية. فكنت أمثل بحضرة الملك، أبي، وأصدر الأوامر إلى النبلاء والأمراء، ولم يكن يمين حاكم بدون موافقتي ولا وال بدون.

وجرت العادة أن الملك إذا مات أعلن الحداد في المصلكة، وكان المبلك المتوفى يدنن في العاصمة القديمة آشور فكانت هذه المدينة بمثابة المبلك المتوفى يدنن في العاصمة القديمة آشور فكانت هذه المدينة بمثابة المبينة المقدمة لدفن العلوك وتتوجعهم فيها كما صنين بعد قليل. وقد وجدت في أثناه التنقيبات التي أجراها الألمان فيها (1914-1904) جملة توابيت ثقيلة من الحجر المنحوت تحت القصر القديم (2) وكان كل منها يحتوي على رفات مثاهير العلوك الأشورين، وقد عين بعض هذه التوابيت بأنها تعود إلى الملك وأشور بيل كالاه، وأشور ناصربال وشعسي ـ ادد المخامس، ولكنها وجدت فارغة، إذ عبث بها في الأزمنة القديمة. وبعد أن يدفن الملك بفترة كانت تقام مراسيم تتويج الملك المجديد التي كانت تجري في العاصمة القديمة «آشور»

ARAB, II, 986. (1)

Haller, Die Gräher und Grüfte von Aster, (1954). (2)

أيضاً. ولما كنا سنذكر تفاصيل الاحتفال بالتنويج في الجزء الثاني من هذا الكتاب فيكفي أن ننوّه هنا بأهم جزء فيها وهو أن الملك الجعيد كان يحمل على عرشه ويتقدمه الكاهن الأعلى وهو ينادي - فأشور هو الملك. . آشور هو الملك، ثم يتوجه الموكب إلى معبد الإله آشور المسمى فاي - كوره فيدخل الملك إلى الحجرة المقلسة ويقدم كأساً من القعب معلوه ابازيت وهمناه من الفضة وحلة موشاة فاخرة، ويسجد إزاء تمثال الإله وعندائي يحسحه الكاهن الأعلى بالزيت ويسلمه شارات العلوكية، قتاج آشور وصولجان نتليل (11)، ثم يتعلا العبارة: التاج على رأسك فعسى آشور ونئليل سيدا التاج وصاحباه، أن يجملاه يدوم فوق رأسك مائة عام، وعسى آشور ونئل لهيك آشور. فعليك معبد قاي - كوره ويفاك مرقوعتان مبسوطتان تدعوان إلى إلهك آشور. فعليك أن توسع بالادك بعسولجانك المستقيم، وعسى آشور أن يمنحك الرضا والطمأنية والحكم العادل.

ويقصد الملك الجديد من بعد ذلك إلى القصر حيث يجتمع الأمراء وكبار رجال الدولة فيحيون الملك الجديد ويتخلون عن مناصبهم ورتبهم ويطرحون شارات وظائفهم وأوسمتهم، فيعيدهم الملك الجديد إلى مناصبهم إذا أراد.

واشتهر الملوك الأشوريون بسهرهم ويقظتهم في إدارة شؤون الدولة ويأتي في مقدمة الوسائل المحققة لذلك أنهم كانوا على انصال دائم بولاتهم وحكام الأقاليم التابعة يومياً تقريباً عن طريق الرسائل المتبادلة وك أن نتصور كثرة عدد الكتبة والسكرتاريين الذين يكونون في صحبة الملك لإملاء الأوامر عليهم. وإلى هذا الواجب المرهق كان الملك يستقبل السفراء والمبعوثين

الألهة النظياء بالأصل زوجة الإله السومري الشهير النظيلة ولكن جملت في بلاد القورة زوجة الإله (تشور).

<sup>(2)</sup> حول مراسيم التتريج راجع: Prenkfort, Kingship and The Geds.

الأجانب. ويصفته قائد المجيش الأعلى كان يضع خطط العملات الحربية. أما في الأوقات الأخرى فإن رياضة الملوك المحبية كانت صيد الحيوانات الرحشية في الأوقات الأخرى فإن رياضة الملوك المحبية كانت صيد الحيوانات الرحشية في العادة بقصورهم أو في المواضع التي تتردد إليها تلك الحيوانات المفترسة كالأسود والثيران الرحشية والفيلة والحمر والخبول المبرية. ولمل غير ما يمثل لنا ولم أولئك الملوك برياضة الصيد المنحونات الشهيرة وما صور فيها بإبناع وبراحة فاتقتين من مشاهد صيد المسود، ويعد بعض تلك المنحوتات من قطع الفن الرفيع على المقياس العالمي، مثل مشهد اللبوة والأسد الجريحين ومشهد مطاردة الخيول الرحشية.

وكان الملك الآشوري يتفرد عن الملك البابلي بأنه كان علاوة على وظيفته الملكية المرهقة، الكاهن الأعلى للإله آشور ورئيس الكهنة الأعلى، وظيفته الملكية المرهقة، الكاهن الأعلى للإله آشور ورئيس الكهنة الأعلى، فكان عليه أن يقوم بإجراء الشعائر والطقوس الدينية والسحرية المقدسة. فإلى رئيسية في بعض المعاية الكبرى مثل عيد رأس السنة الجديدة. فبصفته ملكاً وكبير كهنة الألهة كان يضطلم بالشعائر الخاصة بتقديم الطعام والشراب يومياً إلى الإله آشور وكبار الآلهة، وهو المصطلع المسمى بالأشورية اتاكلتراء، ثم تناول هذا الطعام المقدس بعد أن يأكل منه الإله بوجه رمزي، وعليه أن يقرم بالتطهير المقدس (بيت رمكي).

والملك مسؤول إذاء الألهة عن صالح الناس وخيرهم. وكان هليه أن يصوم صوماً خاصاً إذا كانت نبوهات الفأل تنفر بشريقع في البلاد. ولما كان وجود الملك بين البشر تتوقف عليه سلامتهم فقد حرص القوم على ألا يصيه أي مكروه في حالات قرب وقوع الشر بطريقة إقامة الملك المديل الديل pukh sharri وهو شخص بختار بموجب إرشادات الفأل ويتوج وينصب ملكاً فعلياً فترة من الزمن ما دامت نقر الشر قائمة لكي تقع عليه الأخطار فيدراها بقلك من شخص الملك الحقيقي، وقد سبق أن نؤمنا بتلك الحادثة الطريفة في تأريخ

سلالة ايسن البابلية حينما اختصب الملك البديل العرش وقضى على الملك الحقيق.

ومع أن الملك الأشوري كان مطلق السلطة وغير مسؤول لأحد سوى الآلهة، بيد أن الواقع العملي أنه لم يكن ليستطيع أن يعارس سلطت هذه إلا بإسناد المطبقة الأرستقراطية أو بالمصطلع الآشوري اماري بنوتي، وقد مرت بنا حالات في التأريخ الأشوري نشبت فيها ثورات داخلية على الملك من جانب المطبقة الحاكمة وكثيراً ما تزعمها أحد أبناه الملك أو أحد من ذوي قرباء. كما أن الولاة وقواد الجيش وكبار موظفي الدولة كان يختارهم الملك من تلك الطبقة الأرستقراطية، وعلى ولاتهم للملك كانت تقوم سلطته وحكمه.

ولم يكن للملك الأشوري ولا للملك البابلي أيضاً وزير أو وزراه بالمعنى الحديث لهذا المصطلح، بل كان يعتمد على مستشارين مقربين من كبار موظفي الدولة وقادة الجيش وعلى رأسهم ما يسمى بالآشورية اتورتانوه ما القائد المام والاناكر ايكالي، aagir ekalli وغيرهم. والمعادة أن مثل أولئك الموظفين الكبار يعينون في مناصبهم زمناً طويلاً (قد يدوم ثلاثين هاماً)، وكانوا يقطمون القطائم الكبيرة. وقد ورد الكثير من رتب كبار الموظفين في أثبات اللبوة التي سبق أن تطرقنا إليها.

ويأتي في السلم الاجتماعي من بعد طبقة النبلاء، وهم الطبقة العلما في المجتمع، طبقة الناس الأحرار، وفي مقدمتهم ذور المهن والحرف الأحرار Ummane كأصحاب المصارف والنجار والأطباء والكتبة والصناع، وبوجه الاختصار ما يسمى بالطبقة البرجوازية وكانوا منظمين في جمعيات أو نقابات على غرار نقابات القرون الوسطى في أوروبا، والغالب أن محلات معينة كانت تخصص لكل حرفة أو مهنة. أما الطبقة الاجتماعية التي كانت في المهد البابلي القديم والتي ورد ذكرها في شريعة حمورابي بمصطلع امشكينوا، فإنها اختفت من الوجود تقريباً بصفتها الطبقة الوسطى من الأحرار، وصار المصطلع استعمل بمعنى لغري للفقير، مثل الكلمة العربية المحكينا ويأتى من بعد الطبقة يستعمل بمعنى لغري للفقير، مثل الكلمة العربية المحكينا ويأتى من بعد الطبقة يستعمل بمعنى لغري للفقير، مثل الكلمة العربية المحكينا ويأتى من بعد الطبقة

الوسطى التي تؤهنا بها هامة الناس من الفلاحين والأجراء ثم طبقة العبيد الكثيرة العدد في المجتمع الأشوري ومصفرها بالفرجة الأولى أسرى الحروب وكان الكثير من العبيد يعلمون الحرف والصناعات اليدوية لتنسية موارد أسيادهم.

# الجيشء

سبق أن تؤهنا مراراً كيف أن نظام الحرب والجيش (1) كان محور المجتمع الآشوري، ومثل أحسن الجيوش المشهورة في التأريخ كان الجيش الآشوري يقوم على نوعية جنده وإعدادهم وعدتهم ونظام التدريب والشبط القسارم وكان الجيش الأشوري في مبدأ أمره مكوناً بالدرجة الأولى من طبقة الفلاحين الأشداء من بلاد آشور نفسها. ولكن أصبح عنا المصدر للجيش الآشوري بمرور الزمان وباتاع رقعة المعليات الحربية لا يكفي لتزويد ماكنة الحرب الآشورية بالمادة الفرورية لها، فبدأ الملوك ولا سيما منذ مطلع عهد الأمراطورية الثانية يؤلفون جيوشاً قائمة من أهل الولايات الثابعة، إذ كان على كل والي أن يجهز الملك بالجند من إقليمه، واختصت الولايات المختلفة بإمداد جيش الملك بصنف خاص من المحاربين، مثل الخيالة من إيران وبلاد ماذي والقبائل الآرامية، والجمالة من الغبائل العربية، والمشاة من بلاد الأناضول وبلاد الشام. أما الآشوريون من طبقة الأحرار فقد ظلوا يدعون إلى الخدمة العسكرية، ولكنهم كان باستظامتهم أن يجهزوا الملك بمبيدهم وتجهيزهم بما يلزم لهم من سلاح وهدة وإلى ذلك كان الكثير من سكان الولايات النابعة يتطوعون في الجيش الأشوري بصفتهم جنداً مرتزقة.

ومع غزارة الأخبار الأشورية الخاصة بحملات الجيوش فإنها لا تسفنا بحقائق مهمة عن الجيش مثل حجمه وتنظيمه، وخططه المسكرية. فإن تلك

<sup>(1)</sup> فيما يأتي أهم البحرث عن الجيش الأشوري: (1) Yadin, The Art of the Wartine in Biblicad Lands, (1963). (2) You Soden et, al, in JRAQ, DOCV (1963).

الأخبار يندر أن تذكر عدد الجند في الحملات الحربية المشهورة، وهي إذ تبالغ في خمائر ميوش الأهداء لا تذكر خمائر الجيوش الأشورية. ونجهل أيضاً رتب قادة الجيش، ما عدا القائد العام مثل الترتانو والرابشاقة اللذين مر ذكوهما، وضباط من ذوي الرئب الصغيرة مثل رئيس المبعين ورئيس الخمسين.

أما أساليب القتال في الميدان فلا يمكن الوقوق عليها من أخبار المحروب الأشورية إلا في حالات قليلة، وبوجه عام أيضاً، مثل قتال نصب الكمائن وهجوم المباغتة (1). وإذاء سكوت الأخبار المدونة عن هذه الأمور يستطيع الباحث أن يستنج أموراً مهمة عن الجيش الأشوري من المنحوتات البارزة التي لا تحصى تقريباً مما عثر عليه في قصور الملوك الآشوريين، ولاسيما ما وجد منها في نمرود ونيتوى وخرسباد. فإذا درسنا موضوع المشاهد الحربية في مثل هذه المنحوثات استطعنا أن نميز صنفين رئيسين من المشاة (2) مشاة مسلحين بأسلحة خفيفة مثل وماة السهام والمقاليع (3) ومشاة مسلحين بأسلحة تقيلة مثل الرماحة. وكان الغائب على لباس المعنف الأول ما المردد ويحملون تروساً مستطيلة قد تكون أطول من الجندي في بعض المحالات. ويلبس رماة السهام والرماحة برؤوسهم بيضات مخروطية الشكل، وتكون البيشة في بعض الأحيان ذات عرف أو ويشة على غرار خوذ الحرب وتكون البيشة في بعض الأحيان ذات عرف أو ويشة على غرار خوذ الحرب الإفريقية (4).

<sup>(1)</sup> انظر الرسالة المرقعة 1237 في:

Westerman, on, etc.

<sup>(2)</sup> راچم: (1971), P. 732 راچم:

<sup>(3) -</sup> ذات البصائر ص (733).

<sup>(1)</sup> Gelb, Hurrians and Subarians, (1944).

 <sup>(4)</sup> عثر في تمرود (1957) على أنواع مختلفة من الأسلحة في قلعة شياسمبر:
 D. Strouath, in IRAQ, XX, (1938), 169 ft

دبابس mace ويتعلون - جزءة - نصفية. أما صنف الخيالة فكان جنده موحدي الخياس تشريباً وسلاحهم الرماح الطويلة أو الحراب والفؤوس. وكانوا يمتطون الخيل هارية - أي بدون سرج -، ولكن الخيول صارت في عهد السلالة السرجونية تحمي بالزرد. ويوجد صنف ثالث من الجيش هم راكبو العربات الخفيفة ذوات العجلتين وكان يجرها فرمان أو ثلاثة، وتحمل كل عربة ثلاثة أو أربعة محاربين. والفالب أن الجيش كان يجهز بالمؤن والفخائر المحملة بالعربات مع الأتباع والخدم في مؤخرة الجيش.

#### آلات الحصار والهدمء

يعزى الكثير من نجاح الجيوش الآخورية في فتح المدن والحصون إلى ما كانت تزود به من آلات الحصار ودبابات النقض. وقد سبق أن نؤهنا كيف أن الآخوريين استغلوا معدن الحديد في عصرهم الحديث إلى أبعد حدود الاستغلال في صنع آلاتهم ومكاتنهم الحربية الرهبية بالنسبة لذلك الزمان. وكان يدير شؤون هذه الآلات، صنف خاص من الجيش هم المهندسون والفتيون، الذين يعهد إليهم أيضاً مهام ردم خنادق المياه المحيطة بالمدن لحمايتها وحفر الأنفاق تحت الأرض للدخول إلى المدن المحاصرة في الوقت الذي يعطر الجند المهاجمون المحاصرين بوابل من القذائف وهم في أبراج ثابت أو متحركة لحمايتهم، وتقوم الآلات الضخمة كالنبابات أو الكباش ثابت أو متحركة لحمايتهم، وتقوم الآلات الضخمة كالنبابات أو الكباش أو المساعل ويتم أو المساعل ويتم المحضر أن يدافع من الحصن أو المشاعل ويتم الهجوم الأخير بسلق أسوار المدينة بالسلالم أو من خلال الثغرات التي الهجوم الأخير بسلق أسوار المدينة بالسلالم أو من خلال الثغرات التي تحدثها آلات التقض في الجدران، فيدخل الجيش ويعمل في جندها وأهلها القتل والحرق والدمار. وقد مثلت مشاهد حصار المدن وفحها في المتحرتات القصورية بكثير من الضعيل والدة.

وتعد عده المنحوتات على قفر عظيم من الأهمية ليس في درس فن

الحرب بل إنها إلى ذلك مصادر أصاسية لتفهم الحضارة الآشورية في أوجهها ومقوماتها المختلفة.

#### القنء

اشتهر الذن الأشوري لذى المالم الحديث قبل غيره من العناصر الأخرى في حضارة وادي الرافدين لأنه كان أول ما عرف من هذه الحضارة قبل أكثر من مائة عام يوم كشفت عنه أولى التنقيبات في العراق في منتصف القرن الماضي، حيث رأينا في الفصل الخاص بتأريخ التحريات الأثرية كيف بدأت التنقيبات عن بقايا حضارة وادي الرافدين في المواصم الآشورية مثل نمرود ونينوى وانصراف جهود المنقين الأوائل إلى الكشف عن المنحوتات الأشورية ولا سيما الضخمة منها لشحنها إلى أوروبا وعرضها في متاحفها المشهورة.

رمما يقال عن تأريخ الفن الآشوري إنه يمكننا تحديد زمن ولادته في القرن الرابع عشر ق.م، أي في العصر الآشوري الوسيط، أما ما قبل ذلك أي لعصور الأشور كان مقبعاً كله تقريباً من المعصور التديمة فإن ما ظهر من فن في بلاد آشور كان مقبعاً كله تقريباً من الفن البابلي في المجنوب بيد أن شخصيته أخذت تستقل وتتميز منذ العصر الآشوري الوسيط في طرزه وأساليه وفي مواضيعه ولا سيما الشؤون الدنيوية المخاصة بالدولة وأعمال الملوك، أما في المواضيع الدينية فقد حافظ على المآثر القديمة. وفي وسعنا الوقوف على المخاص المميزة للفن الآشوري من المشاهد المسكرية مثل الملك مع جنوده وعرباته الحربية، ومثل استعمال المشاهد المسكرية مثل الملك مع جنوده وعرباته الحربية، ومثل استعمال الأجر المزجج واستعمال رمز اللمديث حيث طغى عليه تمثيل مشاهد المحروب والصيد والشؤون الملكية الأخرى مما كان يزين قصور الملوك، الحروب والصيد والشؤون الملكية الأخرى مما كان يزين قصور الملوك، كحصار المدن ودك الحصون وتهجير السكان وسوق الأسرى والتمثيل بهم، إلى غير ذلك مما يمكننا أن نقرأ فيه تطور أسائيب القتال وآلات الحرب والأسلحة. ومن الممكن تقسيم الفن الأشوري إلى ثلاث فترات أو أطوار،

فالطور الأول يمثل ههد الملك آشور ناصر بال الثاني (889.883ق.م) وعهد ابنه شيلمنصر الثالث (824.858ق.م) حيث جاءتنا من عهدهما قطع فنية ممثلة مما لم يكن معروفاً في السابق، أما الطور الثاني فيبدأ من القرن الثامن ق.م، من عهد الملك تجلائبليزر الثالث (727.744ق.م) وشيلمنصر الخامس (722.726ق.م) ويمثل الطور الثالث عهود خلفاء سرجون، وهم سنحاريب وأسرحدون وأشور بانيال.

رعلى ضوء هذه اللمحة التأريخية نورد الملاحظات الموجزة التالية عن خصائص الغن الأشوري:

المحتى الفن الأشوري في النحت البارز Reliefs أكثر منه في النحت المجسم، مثل تماثيل الملوك المجسم، مثل تماثيل الملوك القليلة والثيران المجتحة، فإن هذه الأمثلة لا تضاهي روعة الفن البارز وقوة التمير اللين تميزانه.

2 ـ إن أسلوب النحت البارز أصيل وعربق في حضارة وادي الرافدين نقد ظهر منذ العهد الشبيه بالكتابي منتصف الألف الرابع ق.م، واستمر في تقدمه وتطوره في المصور الثالية، فسار الأشوريون على هذا التراث المديم، ولكنهم لم يعنوا بتمثيل العواضيع المدينية عناية كبيرة، بل اتجهوا إلى تمثيل المواضيع الملكية الرسمية التي نؤهنا بها، وبعبارة أغرى استخدم المنن الأشوري لأغراض الدعاية الملكية لإحداث الخوف والرعب والطاعة في قلوب من يشاهدونه عن عظمة الملك وقدرته وجبروته وبطئه وفترحه، فأصبع بذلك فناً رسمياً أمبراطورياً، موضوعه الأساسي النعبير عن فكرة الملك الفاتح المتعرر.

3 من الأشياء التي أضافها الأشوريون إلى فن النحت البارز مما
 استتبع الغرض الذي استخدم من أجله، استعماله بكثرة في تجميل جدران
 القصور الملكية، والمحتمل أن الأشوريين اقتبسوا هذا النمط من التزيينات

الجدارية من الحثيين في الأناضول، حيث كانوا يزينون قصورهم في الألف التاني ق.م بتفطية أسافل الجدران بالمنحوثات البارزة.

 4 ـ وجد الأشوريون المادة الضرورية لمنحوناتهم الكثيرة في الأحجار المتيسرة في بلادهم، مثل حجر الحلان المشهور بنوعيه، أحدهما الضارب إلى الحمرة والنوع الضارب إلى الصفرة، وكلاهما من حجر الكلس.

5 ـ بلغ من النحت البارز أوج إبداعه في تعثيل المشاهد الحية، وقد وجدت منه قطع يحق لها أن تأخذ مكانها اللائق بها بين روائع الفن العالمي مثل مشاهد الصيد الذي ولع فيه العلوك الأشوريون وكان رياضتهم المحبية، ويكفي أن نذكر من مشاهد الهيد المنحوثة الأسد واللبوة ألجريحين، ومطاردة الخيول الوحشية وغيرها من القطع الفنية المشهورة بين نقاد الفن بحيث يصبح القول إن فن النحت الأشوري لم يتفوق عليه من فنون الحضارات القديمة سوى الفن اليوناني(١٠).

#### الماجيات،

كان فن نحت العاج أو قطعه معروفاً في حضارة وادي الرافدين من عصر فجر السلالات (مطلع الألف الثالث ق.م) كما تدل على ذلك النماذج التي وجدت في معبد الآلهة اعتتاره في مدينة ماري (تل الحريري عند الحدود العراقية السورية الآن، ولكن لم يشع استعماله في العصور التالية، ثم عاد إلى

برجد في مخلم العاصف العالمية تماذج من البنحونات الأشررية، ولكن البتحف البريطاني.
 وضحف اللوفر (في باريس) يفردان بكير مجاميعهما، وندرج فيما يأتي المصاهر الأساسية هن الموضوع:

<sup>(</sup>I) Frankfort, AAO.

<sup>(2)</sup> Percet, Asser, (1961).

<sup>(3)</sup> Seruct and Fermon, Amyrian palace Reliefs, (1960).

<sup>(4)</sup> Godd, The Autyrian Sculptures, (1934).

<sup>(5)</sup> S. Smith, Assyrian Sculptures in the British Museum.

<sup>(</sup>۱) حول هاجيات نمرود انظر:

# الفصل التاسع

العهود الأخيرة من تأريخ العراق القديم

# ١ ـ الدولة الكلدانية، والعصر البابلي الحديث

قام في بلاد بابل في أواخر حكم الملك الأشوري الشور بانيبال؛ (668 م 6)/ 627 ق.م) آخر دولة بابلية، هي الدولة الكلدانية أو سلالة بابل الحادية عشرة، ريسمى عهدها أيضاً بالعصر البابلي الحديث الذي دام زهاء القرن الواحد (536-530ق.م). وكان آخر عهرد بلاد بابل وهي دولة مستقلة، حيث تلته أدوار صار فيها العراق ولاية تابعة، أولاً إلى الغرس الأخمينيين (539 م 538ق.م) ثم إلى السلوقيين المقدونيين، خلفاء الإسكندر الكبير (331 م 138ق.م). ثم الفرس الفرئيين أو الأرشاقيين (126 أو 538م).

ومع قصر هذه الفترة في تأريخ بلاد بابل وهي دولة مستقلة إلا أنها خليقة بأن ثمد من المهود المجيدة في تاريخ حضارة وادي الرافدين، وأنها آخر دور في حياة هذه الحضارة حصل فيه إحياء وانبعاث جديدان وخلف آثاراً وبقايا مهمة في معظم مدن المراق القديمة، بالإضافة إلى ما وصل إلينا من نصوص مدونة، سواء كانت سجلات ملكية رسمية أم وثائق خاصة كالمقود التجارية والاقتصادية إلى غير ذلك من السجلات الخاصة بشؤون الحياة والمعاملات اليومية، مما يضع بين أبدي الباحثين مادة قيمة لدرس الأوجه الحضارية المتوعة.

## تبو بولاصره

رأينا معا مر بنا في كلامنا عن حكم الملك الأشوري اأشور بانيباله كيف انتهى حكم هذا الملك وكيف قضى على الدولة الآشورية بتحالف قوى كثيرة من الولابات التابعة لهذه الدولة، وفي مقدمتها اللماذيونا في جهات إيران الشمالية الغربية والبابليون الذين تزعم ثورتهم على السلطة الآشورية أحد حكام الأجزاء الجنوبية (القطر البحري)، هو انبو بولاصره الذي يرجع في أصله إلى إحدى القبائل الأرامية في العراق، هي القبيلة المسماة اكلدوا (كشدو أو كسدو). فتار حذا الزعيم الكلداني في عام 250ق.م وأعلن ملوكيته عام 625ق.م، وكان حاكماً تابعاً للدولة الآشورية، وبعد أن قضى على الحاميات الآشورية في بلاد بابل وجه هجماته على بلاد آشور نفسها، فاستطاع مع حلفاته الماذيين، في عهد ملكهم المسمى الحي - اخسارا، القضاء على الدولة الآشورية، وقد سقطت العاصمة نينوى في العام 610ق.م، ثم طوردت نقول الآشوريين إلى منطقة حران، وتم القضاء على البقية الباقية من الجيوش فلول الآشوريين إلى منطقة حران، وتم القضاء على البقية الباقية من الجيوش فلول الآشوريين إلى منطقة حران، وتم القضاء على البقية الباقية من الجيوش الأشورية في عام 610 أو 600ق.م.

ويبدو من مجريات الأحداث التي أهقبت القضاء على آخر مقاومة للأشوريين أن الماذيين لم يضموا بلاد آشور إلى بلادهم بل إنهم اكتفوا بالأسلاب والغنائم فانسحبوا إلى بلادهم ثاركين حليفهم انبو بولاصراء وشأنه ليقتطع ما يستطيع اقتطاعه من أقاليم الأمبراطورية الآشورية، فوجه اهتمامه الأول إلى الاستبلاء على سورية وفلسطين بالنظر إلى أهمية هذه المنطقة الحيوية لبلاد بابل، وليحول دون تغلغل الجيش المصري فيها، فقد سبق للفرعون المصري فنيخوا الثاني (610-625ق.م) أن جاء على وأس جيش إلى سورية لساعدة حلفاته الأشوريين فاستولى عليها ويضمن ذلك دولة فيهوذاه في عهد ملكها فيوشيع، ثم استولى على كركميش (جرابلس)، سيطراً بذلك على نقطة استراتيجية، هي طريق نهر الفرات، الأمر الذي هدد المدولة البابلية تهديداً نقطيراً، فأسرع الملك البابلي فنبو بولاصره إلى إرسال حملة عسكرية كبيرة وههد بغيادتها إلى ابنه وولي عهده فنبوخذ نصراء، لطرد المجيش المصري.

نباغته في عام 605ق.م في كركميش السالفة الذكر وأوقع فيه الهزيمة (11)، وهكذا انفتحت أبواب بلاد الشام وفلسطين أمام انبوخذ نصره.

# ئبوخت نصر (۲۰۱ ـ ۲۰۹ق.م)،

وبينما كان ولي العهد نبوخذ نصر بعد العدة لمطاردة فلول الجيش المصري إلى داخل البلاد المصرية من بعد معركة «كركميش» وتقدم إلى حدود المريش بلغته الأنباء بموت أبيه فأسرع بالعودة إلى بابل ليتبوأ عرش المملكة، فتوج ملكاً عليها في 23 أيلول عام 604ق.م، ودام حكمه فترة طويلة في 52 أيلول عام 643ق.م، فالمراق القديم.

لم يمكث تبوخذ نصر في عاصمته بابل فترة طويلة بل إنه قصد بلاد الشام مرة أخرى من بعد عام من تتويجه، وفرض سلطته على الدويلات السورية، وأخذ الأتاوة والجزية من جملة مدن مثل دمشق وصور وصيدا وأورشليم، ولكنه دمر مدينة «عسقلون» (عسقلان) بسبب ثورة ملكها. ولا يعلم على وجه التأكيد متى عاد إلى بابل. وتروي التواريخ البابلية أن ممركة كبيرة نشبت بعد ثلاث سنوات بينه وبين ملك مصر، ولكن لا يعرف أين وقعت، ولعله عند الحدود المصرية، كما يدو أنها لم تكن حاسمة.

# مملكة يهوذا والسبي البابليء

ثما رأى ايهوياكيم؟، ملك مملكة يهوذا الموالي للفرهون المصري اليخو؟ الثاني انتصارات نبرخذ نصر في بلاد الشام أظهر له الطاعة وقدم الجزية، ولكنه نكث المهد بمد فترة بتحريض ملك مصر (7/ 50 ق.م)، على الرغم من نصائح النبي الرميا؟ وانقطع عن دفع الجزية فأسرع نبوخذ نصر بإرسال جيش حاصر الررشابم، فاستسلمت له في هام 597ق.م، وهلك ملكها ايهوياكيم، في أثنا،

<sup>(1)</sup> عن أخيار علَّه الحرادث في المصادر البابليَّة انظر: Wisemss, Secylonian Chronieles.

وراجع أيضاً التوراة ولا سيما سفر العلوك الثاني، 29:22، وسفر أرسيا، وأسفار الأيام والأعبار وهيرودونس الكتاب الثاني، 159 ضا بعد.

الحصار، وأسر من اليهود (3000) أسير، ونصب انبوخذ نصره على مملكة يهوذا "صدقيا"، وكان هذا هو السبي الأول لليهود، وكان من بين الأسرى الذين أخلوا إلى بابل ايهوباكين" أو اليهوباقين" ابن الملك السابق.

إن هذه الأحداث وتوطيد السلطة البابلية في بلاد الشام جعلت ملك مصر المسمى احوقراه (ابريز Apris) (889 ـ 570ق.م) يدرك الأخطار التي أحالت بمصالح مصر التجارية المعتملة على المرانىء الفينهية، قاعدة العدو لغزو فلسطين، وقد نجح بادى، ذي بدء إذ استطاع أن يستولى على فزة كما أنه ضيق الخناق على صور وصيدا. فأسرع نبوخة نصر بالتوجه على رأس جيشه إلى بلاد الشام، وجمل مقر قيادته في مدينة اربلاه قرب حمص، ومنها كان يرجه العمليات الحربية. وكان ملك يهوذا اصدقياً الذي نصبه نبوخذ نصر ملكاً عليها قد خلع ولاءه لملك بابل وانحاز إلى جانب الفرعون المصري. فضيق الحصار على أورشليم، فاستسلمت له من بعد (18) شهراً (عام 86\$ن.م)، وتشبث صدقها بالهرب والنجاة ولكنه قبض عليه في مدينة الربحا؛، فأخذ هو وأولاده إلى معمكر الملك البابلي في اربلاء؛، وكان غضب الملك شديداً فأمر بذبع أولاده أمام عينيه، ثم فَقِتت عيناه وأخذ مكبلاً مع الأسرى اليهود الذين قدر عددهم بنحو (40,000) أسير، إلى بابل، ودمرت أورشليم ودكت معالم عبكل سليمان (سفر الملوك الثاني 25: 1.6، وصفر الأيام الثاني 36، 13 ـ 20). وهذا هو السبي البابلي الثاني لليهود الذين مكثوا في بلاد بابل إلى زمن الدولة الفارسية الأخمينية حيث رجم بعضهم إلى فلسطين. ومما يقال عن بقاء اليهود في بلاد بابل ما تركه من تأثيرات كبيرة في الديانة المبرانية، في تطور معتقداتها الأساسية بحيث يصبح القول إن هذه الديانة بصفتها ديانة موحدة ونضج فكرة الوحدانية فيها إنما تمت في أثناء بقاء اليهود في بلاد بابل، كما بدأ فيها جمع أسفار التوراة وتدويتها ما بين القرنين السادس والخامس ق.م، ودون التلمود البابلي الشهير في القرنين الخامس والسادس الميلاديين، هذا بالإضافة إلى ما أخذه اليهود من آداب حضارة رادى الرافدين ومعارفها وأساطيرها وقصصها. بعد أن قضى نبوخذ نصر على الغولة اليهودية أخذ يعاقب المدن الفلسطينية والسورية الأخرى التي تمردت عليه ونبذت الطاحة، فأعاد عليها السلطة البابلية بسرعة، إلا مدينة صور التي قاومت حصاراً طويلاً روي أنه دام طوال ثلاثة عشر عاماً، إذ سقطت بهد الجيش البابلي في حام دام طوال ثلاثة عشر عاماً، إذ سقطت بهد الجيش البابلي في حام على السلطة البابلية، ولعل نبوخذ نصر صمم على غزر مصر في عهد الفرعون «أماسيس» (\$55ق.م) كما يشير إلى ذلك نص فير كامل في المعتحف البريطاني<sup>(۱)</sup>، ولكن لا يعلم مدى نجاح الحملة العسكرية التي أرسلها لذلك الغرض.

وسير نبوخذ نصر عدة حملات صكرية الإخضاع بعض القبائل العربية في بادية الشام، ضماناً لسلامة الطرق التجارية التي تربط العراق ببلاد الشام ثم يمواني، البحر المتوسط، ويبدو أنه حقل خضوع بلاد الشام واستقامت له الأمور فيها طوال البقية الباقية من حكمه، أي زهاه عشر منوات. وخلف نوخذ نصر جملة بقايا تذكارية في جبال لبنان كما نشير إلى ذلك منحوتات نهر الكلب<sup>(2)</sup> ووادى ابريساه (3).

Wisoman, op. cit. 30, 94-5. (1)

<sup>(2)</sup> متحونات نهر الكلب والنفرش الكتابية المشهورة التي يسكن مشاهفتها الآن، بحسب تسلسلها التاريخي: (3) كتابة الفرصون ارحمسيسه الثاني الفرن الثالث عشر ق.م (2) ستة نفوش الحورية أوضعها نقش المطلح الأشوري الأسرحدونه (716ق.م) (3) نقش نبوخذ نصر (4) نقوش إفريئية مطموسة فير واضحة (5) نفش الأميراطور الروماني اكراكلاه (Carecalla) الفرن الثالث السيلادي) (6) نفش مربي غير واضح (7) أزال الفرنسيون أحد النفوش المصرية ونقشوا بدلاً منه كتابة تسجل احتلالهم لينان (1862\_1862) (1) كتابة المبترال الفرنسي الفوروا وبجانيه نفش الجنرال الإنجليزي الكتيبية (9) تفكار جيوش المعلقاء في الحرب المالمية الثانية (1942) (10) وأخيراً نفش لبناني في ذكرى جلاه الفرنسيين من لينان (1946).

<sup>(3)</sup> انظر:

King, Die Neubebylouischen Königinschriften (1912).

وإلى جانب الحروب الموفقة التي خاصها نبوخذ نصر فإنه كان من أماظم الملوك في حقل البناء والتعمير، ولهله كان أعظم ملوك العراق القديم في هذه الناحية، بالنظر إلى همته وطول عهده (43 عاماً). وخصصت كتاباته الرسمية باللاجة الأولى لتسجيل نشاطه العمراني في بابل وفي جميع مدن العراق المهمة، ويرينا الآجر المختوم باسمه والذي يجده المرء منشراً في كل مكان من بلاد بابل أنه جعد بناء المعابد والقصور في كل مدينة ذات شأن في البلاد، على أنه خصص جهوده الإعادة بناء العاصمة بابل بعد أن تردت أوضاعها من جراء الإهمال وأهمال التدمير والتخريب إبان الحروب التي الأهلية ما بن الملك الأشوري «آشور بانيال» وأخيه ملك بابل اشمش ـ شم الأهلية ما بين الملك الأشوري «آشور بانيال» وأخيه ملك بابل اشمش ـ شم أوكن» ولذلك بصح القول إن نبوخذ نصر قد بناها من جديد، قإن ما كشفت أوكن» ولذلك بصح القول إن نبوخذ نصر قد بناها من جديد، قإن ما كشفت عنه النشيبات الألمانية (1919-1917) وما يشاهده الزائر الآن من بقابا إنها في من أهمال نبوخذ نصر بالفرجة الأولى، أما بقايا المدينة القديمة فقد سبق في من أهمال نبوخذ نصر بالفرجة الأولى، أما بقايا المدينة القديمة فقد سبق في من أهمال نبوخذ نصر بالفرجة الأولى، أما بقايا المدينة القديمة فقد سبق في من أهمال نبوخذ نصر بالفرجة الأولى، أما بقايا المدينة القديمة فقد سبق في من أهمال نبوخذ نصر بالفرجة الأولى، أما بقايا المدينة القديمة فقد سبق في من أهمال بأنها نقع الآن تحت مستوى المهاه الجوفية، وسنفرد وصفاً موجزاً في بابل.

## خلفاء نبوخذ نصره

بعد أن حكم نبوخذ نصر ثلاثة وأربعين عاماً (562-56ق.م) خلفه على عرش بابل بضمة ملوك لم يكونوا بالخلفاء الجديرين باسمه وبإدارة الدولة أو الأمبراطورية التي أقامها، وكان حكمهم في الواقع فترة ضعف سبقت انهيارها، وكانت السنوات الأخيرة من حكم نبوخذ نصر يكتنفها الغموض ولعله حدث في أثنائها بعض الاضطرابات الداخلية. وخلفه في الحكم ابنه المسمى الإميل مردوخ (أويل مردوخ) المذكور في التوراة (مقر الملوك الثاني 27:25، وسفر أرميا 51:18) ولم يحكم هذا الملك سوى عامين (562 ـ 560ق.م)، ولا نعرف عنه موى بعض الأمور الطفيفة وما جاء عنه في التوراة من أنه أظهر عطفاً على الملك البهوري الهوياقينة الذي كان قد

جيء به أسيراً إلى باللله المرش من بعده قائد الجيش السسمى الرجال داخلي دبره كهنة بابل. وتولى العرش من بعده قائد الجيش السسمى الرجال داخلي دبره كهنة بابل. وتولى العرش من بعده قائد الجيش السسمى الرجال شار اوصر الروح نرجلسار الوارد في سفر أرميا 3:4: 3) وكان زوج ابنة الملك الملك نبوخذ نصر الا يعرف عن هذا الملك سوى بعض أعماله البناتية، ولكن أحد التواريخ البابلية تذكر أنه أرسل حملة عسكرية عبر جبال طوروس إلى كيليكية. وخلفه في الحكم ابنه المعممى الباشي مردوخ الذي لم يستطع الاحتفاظ بالعرش سوى بضعة أشهر، حيث لاقى حقه في عام 555ق. م في أثناه انقلاب داخلي، ونصب الثوار ملكاً على بلاد بابل اسمه البروخذ نصر احيث كان قد بعث به في عام 585ق. م لتسوية النزاع ما في عهد البوخذ نصر احيث كان قد بعث به في عام 585ق. م لتسوية النزاع ما بين الماذين وبين مملكة البدينة (في آسية الصغري). وكان أبوه العسمى البر بين الماذين وبين مملكة البدينة (في آسية الصغري). وكان أبوه العسمى البر معبد الإله السين (الإله القمر) في تلك المدينة، ويرجح أنها كانت من أسرة أشورية أرسط اطة.

وكان المؤرخون المحدثون من الجيل القديم يهملون الكثير من جواتب شخصية الملك البونيدس، وأعماله ومآثره المهمة ويقتصرون على ناحية ولمه بالبحث عن أخبار الماضي واستخراج النصوص القديمة المطمورة في المدن القديمة مما جملهم يتعتونه بأول أثري، وأنه إلى ذلك أحمل شؤون الدولة

<sup>(1)</sup> من الطريف ذكره بهذا الصفد أن الزاحاً من الطين وجفت في بايل من عهد الهوخذ نصره مدونة بسجلات الجرايات الخاصة بأسرى اليهود، ذكر من يينهم اسم اياتو . كيناه الذي يرجع أنه الهربافيناه:

Sugas, The Greatness That was Bobylon, p. 144.

<sup>(2)</sup> في نص شاهد ثير وجد في منطقة حران ذكر اسم أم هذا الملك بهيئة «أدد. كي». وقد سيق أن ذكر في الفصل السابق في كلامنا على الملكة «سيراميس» أن هيرودوتس (الكتاب الأول: 184\_184) يذكر ملكة بابلية أخرى خلفت سعيراميس اسمها (نيتوكرس) وأنها أم الملك الابنيوس، (تحريف نونيدس).

وقصر اهتمامه على شؤون الكهنة وعبادة الإله القمر في مدينة احران؟، ولكن الواقم من الأمر أن ما نشر من نصوص مسمارية جديدة أظهرت أنه إلى جانب ذلك كان إدارياً ورجل دولة من الطراز الأول، وأن قضايا خطيرة شغلته ووجه نشاطه لحلها، وكانت ذات طبعة دينية واقتصادية. فعلى الصعيد الديني، ينبغي أن ينظر إلى اهتمام البونيدس، بعبادة الإله القمر (سين) على ضوء التبارات الدينية الجديدة التي تعرضت إليها المعتقدات الدينية في وادي الرافدين من جراء الاتصالات والتأثيرات من العبرانيين والعاذبين، وبوجه خاص انتشار آراه التوحيد ومزاحمتها لمعتقدات الشرك وتعدد الآلهة وعبادة الأصنام وهي الصفة الطافية على ديانة حضارة وادى الرافدين، فحملت هذه التيارات الجديدة البرنيدس، على إحداث تغييرات في المعتقدات الدينية والشعائر الخاصة بها والتخفيف من حدة الشرك بجعل العبادة تتركز حول الإله القبر اسبيزا، ولكن دون نبذ عبادة الآلهة الأخرى، أما وقوع اختياره على هذا الإله فناشى. من أسباب عائلية وقومية. فإن جدته لأبيه وكذلك أباه وأمه كانوا من كهنة هذا الإله في حران. ثم إن عبادة الإله القمر كانت العبادة المفضلة عند الأقوام السامية البدوية من أرامية وعربية بخلاف عبادة إله بابل «مردوخ» الذي يرجم إلى أصول سرمرية بعيدة عن أمزجتهم. ولذلك وجه عنايته إلى معابد الإله اسين، وصرف الجهود الكبيرة على معبقه في مدينة اأور، كما أبانت التنقيبات الأثرية في هذه المدينة. وإلى هذا فإن اعتمام «نبونيدس» بمدينة حران وإقليم حران له وجه مهم آخر، هو أهميتها التجارية الكبرى بكونها ملتقي طرق تجارية مهمة وأحد مفاتبع التجارة العالمية إلى موانىء البحر المتوسط وآب الصغري. ولكن مدينة حران كانت تحت سيطرة الماذيين منذ هام 610ق.م، فمقد تبونيدس حلفاً مم الملك الفارسي الجديد فكورش! الثاني الذي أزال دولة. الماذيين في بلاد فارس. وحصل بموجب ذلك الاتفاق على حران في هام 553ق.م، وشرع بأهماله البنائية فيها ولاسيما في معبدا الإله اسين، ولكن تحالف نبونيدس مع كورش لم يدم زمناً طويلاً، لأن كورش وسم مملكت بالفتوحات البعيدة إلى أمبراطورية واسعة في مدى عشر سنوات، دخل فيها من بين الأقاليم الكثيرة إقليم «كيليكية» الذي كان تابعاً إلى بلاد بابل فأدى ذلك إلى إنهاء الحلف ما بينهما، وانحاز نبونيدس إلى مملكة ليدية وحلفائها من المصريين وفيرهم، بيد أن هؤلاء الحلفاء لم يستطيعوا نجدة «كروسس» (قارون المشهور) ملك ليدية، إذ قضى كورش على مملكته (547ق.م)(11) ثم التقت من بعد ذلك إلى بلاد بابل التي ألت إلى حال من الضعف لم تستطع أن تقف إزاء قوته المتعاظمة، فوقعت بيده (539ق.م) على ما سنرى من كلامنا على سقوط بابل.

وقد ولد اهتمام «بونيدس» في حران وفيابه الطويل من المملكة في شمالي الجزيرة العربية تذمراً وتمرداً عامين في أرجاء مملكته، وفي مقدمتها سكان المدن الكبرى مثل بابل وبورسا ونفر وأور والوركاء ولارسة وغيرها، كما يخبرنا «نبونيدس» نفسه (2 وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والأحوال المماشية ورافق ذلك انتشار القبط وارتفاع الأسمار ارتفاعاً فاحشاً بلغ نسبة المماشية إلى 200% ما بين عام 560 وعام 550. م، وإزدادت النسبة إلى 200% ما بين عام 560 وستطيع الفاحص لوثائق تلك الفترة الوقوف على تلك عام 560 وعام 185%.

# نبونيدس 💃 واحة تيمام:

حاول البونيدس حل تلك الأزمة الانتصادبة بطرق شتى منها محاولته المحصول على موارد جديدة من الطرق التجارية في شمالي الجزيرة المربية الآثية من جنوبها ، بعد أن سلت بوجهه الطرق التجارية عبر بلاد الشام وموانى البحر المتوسط . فاسترلى لذلك المغرض على ملتقى الطرق التجارية في شمالي الجزيرة ، إذ إنه قاد جيشاً وسار به عبر بادية الشام وأخذ واحة

<sup>(1)</sup> حول قصة اكروسس، وعلاقه مع كورش انظر تاريخ هيرودونس (الكتاب الأول).

<sup>(2)</sup> انظر أغياره في:

S. Smith, Bab. Historical Texts, (1924), 1, 22, II, 2.

التيماء الشهيرة (الواردة في نصوصه على هبئة Temi) حيث قتل أميرها واتخذها مركزاً له طوال عشر سنوات، وخلف على مملكة بابل ابنه المسمى الابتخدام مركزاً له طوال عشر سنوات، وخلف على مملكة بابل ابنه المسمى البياشاصر (BEL SHAR USSUR). وكان قد استولى قبل تبساء على الواحة الأخرى التي ورد ذكرها باسم الدوموه (وهي دومة الجندل) الواقمة على بعد نحو (280) ميلاً شرق المقبة، وكانت بيد حامية آشورية. ويؤخذ من النصوص الجديدة المكتشفة في حران (أن انبونيدس» وضع يده على واحات أخرى في شمالي الجزيرة إلى الجنوب من تيماء منها واحة ابتريوه YATRIBU أي يترب (المدينة)، وأنه أقام في تلك الواحات حاميات عسكرية، وأسس فيها مستوطنات أسكن فيها جماعات من بلاد الشام ومن بلاد بابل، ولعل من بيعرفا من الأسر البابلي.

والعرجع أن يكون غياب «تبونيدس» الطويل عن بابل مصدر الأسطورة التي نشأت عن نهاية الملك نبوخذ نصر بحسب الدعاية اليهودية (سفر دانيال، 4: 28 \_ 33) من أنه جن في السنوات الأخيرة من حكمه، بطريقة نقل التهم والدعايات التي وصم بها «نبونيدس» خصومه الكهنة ولا سيما الموالون منهم للفرس إلى شخص انبوخذ نصر» للتشهير به بالنظر إلى العداء والحقد اللذين ظل يحملهما اليهود من أسرى بابل إزاه ذلك الملك الذي قضى على كيان مملكتهم.

واشتهر نبونيدس كما نؤهنا بولعه في تقصي أخبار الملوك الماضين، إذ

<sup>(1)</sup> المرجع أن يكون الملك بيلشاصر هو الذي وأى «المكابة على المعاهلة كما جاء في سفر دانيال (2-105): «لما كان الملك بيلشاصر في وليمة خمر في قصره إذ ظهرت أصابع بد إنسان وكتبت إذاء النبراس في مكلس قصر الملك والمبلك ينظر إلى طرف اليد الكائبة، فغاف ولم يستطع أحد من كهت ومتجيبه أن يضر نلك الكتابة التي نصها: «منا» منا ثقيل وفرسين، فأصفر بإليه دانيال الذي فسرها على الرجه الأتي: منا: أحصى الله ملكوتك وأنهاه. وتقيل: وزنت بالموازين فوجوت ناقصاً. وفرسين: قسمت مملكتك وأصليت لماذي وفاوس».

<sup>(2)</sup> انظر: (2) Godd, in Anatolian Studies (1958), 57 ff.

إنه قام في الواقع بالحفر في أسس بعض المعابد والزقورات في جملة مدن مشهورة في بلاد بابل مثل سبار وأور. وقعل هذا مظهر من مظاهر انتجاء المهد البابلي الأخير إلى استنساخ النصوص القديمة وتقصي أخبار الساضي وجمع البقايا القديمة في الفصور الملكية التي خصصت أجزاء منها لتكون بمثابة المتاحف، وأبرز مثال على ذلك قصر «نبوخذ نصر» الشمالي وقصر ابنة المتاحف، وأبرز مثال على ذلك قصر «نبوخذ نصر» الشمالي وقصر ابنة القدر «سين» في مدينة أور. ففي القصر الأول وجد المنقبون الألمان في بابل القير المينا أثرية من مهود قديمة ومن بلاد أجنبية، وقد قسر أسد بابل الشهير نفسه على أنه من بين تلك الآثار الأجنبية التي نقلها الملك نبوخذ نصر من أحد الأقطار الأجنبية. كما وجدت في قصر ابنة «نبونيدس» في أور آثار من أدوار الأقطار الأجنبية مختلفة من بينها أحجار حدود من المهد الكشي وكسر من تمثال الملك قديمة مختلفة من بينها أحجار حدود من المهد الكشي وكسر من تمثال الملك قديمة ومخاريط من ملوك سلالة لارسة.

# سقوط بابل،

بعد أن أمضى نبونيدس زهاء عشر سنوات في تيماء عاد إلى بابل (في حدود 546ق.م)، وكانت بوادر الخطر ماثلة في الأحداث الدولية المعاصرة. ولاسيما الأحداث التي استجدت في بلاد إبران، بقيام الملك الفارسي ولاسيما الأحداث التي استجدت في بلاد إبران، بقيام الملك الفارسي المسمى «كورش» الثاني وأخذه السلطة من الماذيين في عهد الملك الماذي «أستياجس» جده لأمه. واستطاع هذا الملك الجديد أن يكوّن بسرعة عجيبة أمبراطورية واسعة شملت آمية الصغرى وبلغت إلى تخرم الهند، وقد ذكرنا فيما سبق كيف أن (نبونيدس) عقد اثفاقاً مع هذا الملك الفارسي ولكن بطل فيما سبق كيف أن (نبونيدس) عقد اثفاقاً مع هذا الملك الفارسي ولكن بطل ذلك الاتفاق لما استولى كورش على كيليكية التابعة لنبونيدس. وبعد أن قضى كررش على «كروسس» (قارون) ملك لهدية (في آسية الصغرى) صار يضم الأقاليم التابعة إلى الدولة البابلية ومنها بلاد آشور التي استولى عليها في عام الم55ق.م، وقد عهد الملك نبونيدس إلى ابنه قائد الجيش أي وليشاصر» بأن يتصدى لجيوش كورش عند نبونيدس إلى ابنه قائد الجيش أي وبليشاصر» بأن يتصدى لجيوش كورش عند

أوبس (سلوقية) فقتل في المعركة، ثم قصد الجيش الفارسي في المام نفسه مدينة اسبار» (أبو حبة قرب بلدة المحمودية). وكان يقود الجيش الحاكم البابلي الأكبرياس الذي انحاز إلى كررش (واسمه في المصادر البابلية كوبارو) فسار هذا من بعد اسباره إلى مدينة بابل ودخلها في 13 تشرين الثاني (533ق.م) بدون مقاومة تقريباً (أ) وأخذ البونيدس أسيراً ويحتمل أنه قتل وفي رواية أخرى أن كررش عبه حاكماً في أواسط إبران، ودخل كورش إلى مدينة بابل بعد أيام قلائل، وبذأ التاريخ الرسعي باسم الملك الجديد.

ومعا لا شك فيه أن مرد السهولة التي تم بها فتح مدينة بابل إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي نؤهنا بها وإهمال الملك نبونيدس شؤون المملكة وغينه الطريلة عنها يضاف إلى ذلك حرب الدعاية الناجحة التي شنها الملك الغارسي من التشهير بالملك البابلي في انتهاك حرمات معابد الآلهة، وساعده في ذلك اليهود الأمرى في بابل، يدل على ذلك أن اليهود اعتبروا كورش أنه المسيح المرعودون به في توراتهم، الذي سيميد مملكة داود (سغر اشعا: 44)، وسنذكر في كلامنا على المهد الفارسي الأخميني كيف عامل كورش يهود بابل وسمح للكثير منهم أن يعودوا إلى أورشليم (سفر عزرا، ودلى غيره من الفاتح الجديد. ومثل غيره من الفاتحين في التاريخ سرعان ما نشر بيانه إلى الأهالي بأنه إنسا جاء ليحورهم بأمر الإله مردوخ والإله انبوا اللغين رحبا بحكمه، واتخذ جاء ليحورهم بأمر الإله مردوخ والإله انبوا اللغين رحبا بحكمه، واتخذ الألهاب الرسمية لملوك بلاد بابل مثل، الملك المظيم، ملك العالم، الملك القوي، ملك بابل، ملك الجهات الأربع.. نسل

<sup>(1)</sup> يروي هيرودوتس رواية طريفة عن كينية دخول الجيش الفارسي إلى بابل، فحواها أن السلك كورش جمل جيشه يجفف قاع نهر الفرات بتحويل مياهه إلى بحيرة أو متخفض ينسبه إلى أهمال العلكة "سهراميس» الأسطورية، فسار الجيش في قاع النهر الجاف وياضت أهل السابت التي بلخت محتها درجة بحيث إن الجيش لما دخلها لم يعرف ذلك أهلها الساكتون في وسطها (ميرودوتس، الكتاب الأول، 191) حول أخيار سقوط بابل انظر:

Olmstead, History of the Persian Empire (1944)

الملوكية منذ القدم، الذي يحبه الإله بيل (مردوخ) ويبارك في حكمه، كما جاء في بيانه المنقوش باللغة البابلية والخط المسماري على أسطوانة من الطين<sup>(1)</sup>.

## بعض الأوجه الحضارية الميزة للعهد البابلي الأخيره

### ١ ــ خسائس عامة ،

على الرخم من قصر فترة العهد البابلي الأخير في حياة حضارة وادي الرافدين المديدة، ورخم أنها كانت آخر عهودها السياسية - حيث استمرت هذه الحضارة في الأدوار التي أعتبت المهد البابلي المحديث - إلا أنها تركت آثاراً مهمة في سير التأريخ العام. فإلى جانب البقايا المعمارية المهمة وفي مقدمتها بقايا مدينة بابل التي سنتكلم عنها في فقرة أخرى جامتنا من هذا المهد مصادر مدونة تعد على جانب كبير من الأهمية والوفرة بالنسبة إلى قصر مدته، مساخلفه ملوكه من أخبار مدونة وما تركه عامة الناس من وثائق المعاملات المختلفة الخاصة بشوون الحياة اليومية.

وقد سبق أن نؤهنا بأن هذا العصر امتاز بالاتجاه إلى إحياء ترات الماضي، وشمل هذا الاتجاء الأسائيب والاستعمالات اللغوية التي يمكن ملاحظتها في النصوص التأريخية والدينية، ونشطت الحياة الدينية التي اقترنت بنشاط كبير في تجديد المعابد وبروز نظام المعبد بصفته مركزاً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. ومع استمرار اللغة الآكلية في طورها المسمى اللبابلة الحديثة لغة التدوين الرسمية إلا أنه ظهرت فيها تأثيرات واضحة من اللغة الآرامية منذ الألف الأول ق.م، وقد سبق أن ذكرنا مراراً تفلغل القبائل الآرامية إلى وادي الرافدين في حدود ذلك الزمن وظهور جملة مستوطنات وشيخات منهم في الأجزاء الجنوبية من القطر، وكان انبو بولاصرا نفسه من أصل آرامي (كلداني) كما ذكرنا، ومع ضحف الملوك الذين خلفوا انبوخة

<sup>(1)</sup> انظر:

Weisbach, Die Keilinschriften der Achsemensden, (1911), 2 ff.

نصر» على العرش البابلي إلا أن الفترة الطويلة التي دامها حكمه (زهاه النصف قرن) كانت من أزهى عصور حضاوة وادي الرافدين، ويمثل عهده ذروة النشاط الحضارى والاقتصادي لهذا العصر.

### ٢ ــ الحياة الاقتصادية،

أ ما العجد: لم تقتصر عودة تعاظم أهمية المعبد في العهد البابلي الأخير على الحياة الدينية بل شملت كذلك الحياة الاقتصادية للمجتمع البابلي يدرجة تضاهي ما شاهدناه من أهمية البعبد الاقتصادية في عصر فجر السلالات قبل نحظو ألفي عام، وعلى عكس ما رأيناه من اتجاه المصر البابلي القديم ولا سيما عهد حمورابي (1792-1750ق.م) في تقليص سلطات المعبد وتعاظم سلطة القصر والفصل ما بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية. وإذا أعدنا إلى الأخمان ما ذكرناه عن عصر فجر السلالات بأته دور ظهور حضارة وادي الرافدين الناضجة وأن فترة العهد البابلي الأخير آخر عهودها جاز لنا القول إنها لمعدفة تاريخية عجببة أن تكون هذه الحضارة قد ولدت وماتت في كنف الألهة والعبد.

وتشير الوثائق الاقتصادية الكثيرة التي وجدت في معابد هذا العصر مثل منطقة المعابد في الوركاء (أي ـ أنًا) إلى ازدياد أملاك المعبد واتساع نشاطه التجاري في داخل البلاد وخارجها، بحيث إنه كان مركزاً اقتصادياً واجتماعياً مستقلاً عن الحكومة تقريباً (أ. ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن الإدارة في هذا

 <sup>(1)</sup> حول التصوص الاقتصادية من المهد البابلي الحديث من الوركاء بوجه عاص انظر السواجع .
 الآثة:

<sup>(8)</sup> Kuiser, Letters and contracts from Brech, (1918).

<sup>(2)</sup> Luci, Non-Bab. Administrative Documents from Erech,... (1927).

<sup>(3)</sup> Dougherry, Archives from Erech (1923, 1933).

<sup>(4)</sup> Saggs, in SUMER, XV, (1959), 29 ff.

<sup>(5)</sup> The Greemes that man Ambylon, (1962), and ff.

<sup>(6)</sup> Kellekmann, New Bagylonisches Rechts Land Verwaltungs Texte, (1933)

المهد تتميز يتقلهن سلطة الحكومة البركزية وعلى وأسها الملك بخلاف ما مر بنا في عهد الأمبراطورية الأشورية، حيث استطاع المعبد في العصر البابلي الأخير أن ينافس سلطات الحكرمة والملك ويستقل عنها، وألحقت به أصبناف عديدة من المرطفين مثل مدير الشوون الأفتصادية (Shatammu) والناظر (Qipu) والمسجلين والكثية، إذ انسعت أعمال المعبد الاقتصادية فشملت استثجار العمال والعبيد وحرث الحقول وحصدها وكرى أنهار الري وحفرها في الأراضي الزراعية العائدة إليه، إلى غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي الواسعة ويضمن ذلك الأعمال المصرفية الكثيرة. وكان للمعبد بالإضافة إلى الأجراء والعبيد المملوكين جماعات خاصة من بين الأفراد كانوا ينذرون لخدمته منذ صغرهم فيقومون بالخدمة بدرن أجرر باستثناء إيوائهم وإطعامهم وإكسائهم، وكانوا من الذكور والإناث(١). وقد يكون للملك ممثل في إدارة مثل هذه الأعمال، ويكتفى من أرباح المعبد الطائلة بتخصيص حصة له من واردائه لعلها لا تزيد نسبة الـ20%. ولكن الملك البوليدس، عزم على وضع حد لاستقلال المعبد ووضعه تحت نظارة الحكومة أكثر مما كان عليه. فعين مثلاً في معبد (أي \_ أنَّا) (في الوركاء) في عام 53\$ق. م موظفين ملكيين من رتبة عالية ليهيمنوا على شؤون المعبد الانتصادية، ولكن تدخله هذا أثار سخط الكهنة عليه فشنوا عليه حرب التشهير والمعارضة التي وجدت أرضآ خصبة حيث البلاد كانت مهددة بالأطماع الإيرانية، ويمد هذا التدخل في شؤون المعيد من العوامل المهمة في سقوط الملك اليونيدس».

### ب ـ تدهور الحياة الاقتصامية وارتفاع الأسمار:

واستشيع الاحتكارات المعبدية التي نؤهنا بها تضاؤل واردات الملك وحكومت إلى درجة لا تتماشى مع متطلبات الدولة إلى الإنفاق على المشاريع، وعلى رأسها نفقات الجيش الذي أصبح منذ عهد نبوخذ نصر جيشاً نظامياً

<sup>(1)</sup> يسمى الواحد من هؤلاه اشركوا، انظر:

Dougherty, The «Dirkutus of the Babylonian Derives, (1923)

قائماً يتطلب الإنفاق لإعالته وتجهيزه، فلم تسد الثروة الزراعية تلك الحاجة بالنظر إلى مزاحمة المعبد في امتلاك الأراضي الزراعية الواسعة، يضاف إلى فلك تناقص الموارد التجارية التي كانت من أهم مصادر الرخاء في حضارة وادي الرافدين، فقد حرمت بلاد بابل من موارد تجارية مهمة من الأقاليم الشمالية والشرقية على أثر ظهور الدولة الماذية وأكثر من ذلك قبام الدولة الفارسية الأخمينية التي خلفتها والتي احتكرت الطرق التجارية في تلك الأصفاع، كما أن الثررات المتكروة في بلاد الشام حرمت الدولة من تجارتها البحرية، وإلى ذلك كله بدأ ينافى نشاط المدن الفينية المشهورة اتساع نشاط المدن الفينية المشورة اتساع نشاط المثل التجارية من السواحل الشرقية لهذا البحر إلى الأجزاء الفربية منه، أي المثل التجارية من السواحل الشرقية لهذا البحر إلى الأجزاء الفربية منه، أي رقد رأينا سابقاً كيف حاول الملك انبونيدس، التمويض من ذلك بإيجاد موارد تجارية أخرى بطريق السيطرة على تجارة الجزيرة العربية من جنوبيها إلى شماليها، واستولى لتحقيق هذه الأهداف على واحات شمالي الجزيرة مثل شماليها، واستولى لتحقيق هذه الأهداف على واحات شمالي الجزيرة مثل نيماء وأدومو (دومة الجندل) والبريوه (يثرب) وغيرها.

جد ارتفاع الأسعار: وعلى ضوء هذه العقائق يمكن تقسير الازدياد في ارتفاع الأسعار ما بين بداية هذا المهد ونهايته ارتفاعاً فاحشاً يمكن تتبعه من فعص الوثائق الاقتصادية الكثيرة التي جاءتنا من هذا العهد مثل سجلات البيع والشراء والأجور والقروض<sup>(1)</sup>.

كما ارتفعت أسعار المواد الغفائية والحاجات اليومية الأخرى، ويصعب التأكد على واكبت زيادة الأجور ارتفاع الأسعار، على أن الانطباع العام أنها لم تماشها في الارتفاع، بحيث النجأ عامة المناس إلى القروض من المعابد وغيرها عن البيوت السالية، وكانت أسعار الأرباح عالية (من 20 إلى 33 بالمائة)،

<sup>(1)</sup> راجع من موضوع الأسعار:

Dubberstein, «Comparative Prices in Later Bebylonia» III AJSL, (1930), 20 ff.

ركثرت المصارف والبيونات العالية المغاصة مستفلة حاجة الناس إلى النقد، وزاد من ازدهار المعليات المصرفية استعمال أوزان قياسية من الفضة أساساً للتعامل التجاري إذ لم يعم استعمال الفقود الرسمية المسكوكة في العراق والشرق الأدنى إلا منذ عهد الملك الفارسي دارا الأول (521 - 486ق.م) بعد أن ظهرت في لهدية (آسية الصغرى) في القرن السابع ق.م، كما سنذكر ذلك في كلامنا على العهد الفارسي في العراق وسننزه ببعض البيوتات العالية التي الشهرت في هذا المهد. ومع أن استعمال المعادن وفي مقدمتها الفضة بأوزان معينة وأشكال خاصة كان شائعاً في العراق في مطلع الألف الثاني ق.م إلا أن العهد البابلي الحديث تميز باطراد استعمال الفضة وحدة للأسعار الأخرى، وتحديدها بالنبة إلى الذهب بعقدار 14 و10 إلى واحد.

ونختم هذه الملاحظات الموجزة عن الأوضاع الاقتصادية في المصر البابلي الحديث بذكر ظهور اتجاه جديد في معاملة العبيد استمر إلى العهد الفارمي الأخميني التائي، بسماح ملاك العبيد لعبيدهم في امتلاك الأموال المنقولة وفير المنقولة والتصرف بها بشتى المعاملات التجارية شريطة دفع ضريبة أو نبة معينة من أرباحهم إلى أسيادهم، على أن العبيد كانوا يظلون هم وأموالهم ملك أسيادهم من الناحية القانونية النظرية. وهذا يضاهي ما سار عليه الأسياد الرومان في معاملة بعض هبيدهم، مما يعرف في القانون الروماني بمصطلح حيازة المال (Peculium) ولا يخفى أن البواعث في كلتا الحائدين اليست البواعث الإنسانية وإنما المنافع الاقتصادية التي كان يحصل عليها ملاك العبيداد.

<sup>(1)</sup> انظر أحدث الدراسات حول الموضوع:

H. Dandemsyer, «The Economic and Legal Character of the Stoven, Pezulium in the Nec-Babylonian and Achaemenian Periods», III XVIII Recontre Assyrio logique Internationale (1976), P. 35 ff.

وكذلك البرجع:

J. Mendelsohn, Slevery in the Ancient Near East (1949)

#### مدينة بابل،

نهي كلامنا عن العهد البالي الأخير بذكر لمحة في وصف بابل لأنها خير ما يمثل لنا هذا المصر وبقاياه الأثرية، ولأنها خدت في عهد ملكها الشهير البوخذ نصره الثاني (562-660. م) أكبر مدن الدنها القديمة، وبهرت المالم القديم بحيث عدما المؤرخون والكتاب القدماء لا تضاهيها في عظمتها وسعتها مدينة أخرى كما وصفها المؤرخ الشهير الهيرودوتسي (أ)، وبلغت هذه المدينة من الشهرة درجة بحيث صارت عنوان حضارة وادي الرافدين ونسب إليها القطر جميع فقبل بلاد بابل (بابلونيا) وأهله اللبليون»، وعدت أموارها وجنائها المعلقة من عجائب الدنيا السبع المشهورة (أ) وانهر بها حتى أعداؤها من أنياه بني إسرائيل حين قال عنها النبي الرمياء: "كأس ذهب بيد الرب جعل الأرض مكرى» (سفر أرميا الذي الموادة: (أليست هذه إذا ما تبجع نبوخذ نصر بيابله فقال عنها كما جاء عن لسان حاله في التوراة: "أليست هذه بابل العظيمة التي نبتها لبيت الملك باقتداري ولجلال مجدي!». فهل أسفرت التنقيات الواسعة التي أجراها المنقبون الألمان لحضارة وادى الرافدين وعلماً معروفاً لدى العالم القديم والحديث؟ وموجز فيها لحضارة وادى الرافدين وعلماً معروفاً لدى العالم القديم والحديث؟ وموجز

 <sup>(1)</sup> راجع تأريخ مبرودرتس، الكتاب الأول 178 فما يعد. رحول احتمال زيارة هذا المنورخ ليابل
 (قي حدود \*\*\* ق.م) ووصفه لها انظر\*

<sup>(</sup>i) Revn, Herodotin Description of Babylon, (1924).
(2) Summartine, — Archiv Orientaini, XVIII, (1920), — ff.

<sup>(2)</sup> حجانب الدنيا السبع (The Seven Wonders of the World) تسبية أطلقها بعض الكتاب والسياح القدماء على مجموعة من المأثر والبقايا الفنية أشهرها وأقدمها ما ذكره الشاعر السيداوي فانبيائره (القرن الثاني ق.م). وتدرج فيما يلى هذه المجانب المتعاوف طبها:

<sup>(1)</sup> أهرام مصر (2) حارة الإسكندرية (3) أسوار بابل وجنائنها المعلقة (4) معبد الألهة «أرطيس» (بهانا) في أضسى بأسية الصغرى (5) نمثال الإله «زيوس» الضخم للتحات البونائي الشهير (فيدياس» (8) التاووس الضخم «موزوليوم» العائد للملك «موزوليوس»، ملك كاربا بأسية الصغرى (7) تمثال جزيرة رودس الضخم.

الإجابة عن هذا التساؤل أن تتاجع تلك التنقيبات مشفوعة بما ورد عن المدينة في النصوص المسمارية ثبرر تلك الشهرة، وتجعل في إمكان الباحث أن يعيد إلى الوجود شكل المدينة الأصلي بشوارعها ومعابدها وقصورها وأسوارها وماذا كان يسمى به كل منها ومحلات السكن فيها، ولاسيما من عصر نبوخذ نصر، أما أدوار المدينة الأقدم فقد سبق أن نزهنا بأن ارتفاع مناسب المياه الجوفية طمس تلك الأدوار القديمة الممتدة أبعد من العصر البابلي الوسيط أو العهد الكثبي في منتصف الألف الثاني ق.م.

أما اسم المدينة (بابل) الذي لا نبالغ إذا قلنا إنه أضحى أشهر اسم في العالم القديم والحديث فكان أعم التسميات التي أطلقت في العصر القديم على مدينة الحمورابي، وانبوخذ نصره. وقد ورد في النصوص المسمارية بهيئة اباب ايلي؛ وابابيلما، وبالسومرية بالصيغة الكالدنكر. والا (Ká- Dinger- Ro) ومعنى كلنا الصيفتين البابلية والسومرية اباب الإله، أو اباب الألهة، ولكن أخذ الشك يحوم حديثًا حول معنى اسم المدينة ابابيلم، وأنه ليس سومرياً ولا بابلياً بل إنه من تراث أولئك القوم المجهولين الذين لم يكونوا سومريين ولا ساميين واستوطنوا السهل الرسوبي منذ أقدم عهود هذا الاستبطان وخلفوا في حضارة وادي الرافدين بعض الآثار اللغوية في مقدمتها أسماء المدن والأمكنة وأسماء طائفة من الحرف والمهن كما ذكرنا في فصل المقدمة. وبالإضافة إلى هذه التسمية المشهورة عرفت مدينة بابل بأسماء أخرى أقل استعمالاً وشهرة نفكر منها: (1) اتن ـ تر ـ كيا (Tin-Tir-Ki) الذي قيل في معناه بالسومرية إنه يعنى الموطن الحياة؛ وقد جاء له مرداف بالبابلية يشير إلى هذا المعنى أي فشبات بالأطي. (Shubat Balâti) (2) شو ـ أنا ـ كي (Shu- Anna- ki) الذي يعنى «كف السماء» أو ديد السماء» وهو اسم إحدى محلات بابل أيضاً. (3) تن \_ كى (Nun-ki) وهو من أسماء مدينة «أربدو» أيضاً (4) «كشكلا» (Gishgalla) الذي يعنى البوابة أو المدخل. وذكرتها النوراة بالإضافة إلى اسمها المألوف ابابل؛ باسم اشيئك؛ (سفر أرميا: 25، 26)، أما الإفريق فقد ذكروها باسمها الغالب في الاستعمال بهيئة ابابيلون» (Babylon) ومنها بلاد بابل (بابليونيا Babylonia).

ومما لا شك فيه أن بابل كانت إحدى القرى الكثيرة المنتشرة في عصر فجر السلالات في بلاد أكد (القسم الأوسط من السهل الرسوبي)، والمرجع أنها كانت من القرى التابعة إلى دولة مدينة كيش التي مر بنا أنها كانت أولى مدينة قامت فيها سلالة حاكمة من بعد الطوفان. وأقدم ذكر لبابل بصفتها مدينة أو بلدة يرجع إلى زمن سرجون، مؤسس السلالة الأكدية التي أعقبت عصر فجر المبلالات كما مرينا. وقد مبق أن ذكرنا في الفصل الخاص بالعصر الأكدى ما روته الأخبار البابلية المتأخرة كيف أن سرجون نقل تراب بابل أو أخذ من ترابها عندما شيد عاصمته الجديدة أكد التي ينبغي أن تكون غير بعيدة عن بابل. وجاء ذكر بابل أيضاً في الأحداث التي اتخذت لتأريخ أعوام حكم الملك الآكدي اشارل كالي شري، ويبدو أن المدينة أصابها شيء من التدمير في زمن سلالة أور الثالثة (2112 ـ 2004ق.م) حيث فتحها ثاني ملوك هذه السلالة اشولكي، ثم انقطعت أخبارها إلى قيام سلالة بابل الأولى (1595\_1894) حيث اتخذها مؤسس تلك السلالة المسمى اسومو آيم؛ عاصمة له. وأخذت تصم وتزدهر بالتدريج في عهود الملوك الذين خلفوه إلى أن خدت في زمن الملك السادس حمورابي (792-7501ق.م) عاصمة أمير اطورية واسعة وظلت عاصمة البلاد إلى آخر عهود العراق التاريخية. ولما فتح الإسكندر الكبير العراق (311ق.م) حاول إعادة تعميرها وتجديد أبنيتها ويضمن ذلك إعادة بناء برجها المدرج الشهير، لتكون لاثقة بأن تصبح العاصمة الثانية لدولته العالمية التي كان يحلم بإقامتها، كما منذكر ذلك في كالامنا على عهد الإسكندر. ولما شيدت مدينة سلوقية دجلة (مطلم القرن الثالث ق.م) أخذ الاضمحلال والخراب يدبان فيها لانتقال مركز الدولة وأرباب التجارة والحرف إلى العاصمة الجديدة.

## طبوغرافية الدينة،

صارت مدينة بابل في العصر البابلي الحديث، ولا سيما في زمن الملك الشهير البرخذ نصره أكبر مدينة في العالم القديم، إذ يلغ محيطها زهاء ثمانية حشر كيلو متراً ومساحتها نحو (2500) ايكر (أي نحو حشرة ملايين منر مربع). وقد بالغ هيرودونس في تقدير محيطها بأربع مراتب تقريباً إذ جعله (480) فرلونك Furlong ويساوي الفرلونك 8/ 1 الميل تقريباً. وكانت مستطيلة الشكل تقريباً ويخترقها نهر الفرات من الشمال إلى الجنوب، ولا يمكن تقدير هدد سكانها في أزهى ههودها، بيد أن مساحتها تتسع لما لا يقل هن ربع الملبون نسمة. ويتضح كبر المدينة وكونها أوسع مدينة عرفها العالم القديم من المقارنة الآتية بين مساحتها ومساحات المدن المشهورة:

 1 - بابل: 2500 ایکر ومحیطها زهاه 18 کیلو متراً (الایکر بساوي نحر 4000 متر مربم).

2 ـ نينوي: 1850 ايكر ومحيطها الاكيلو مترات.

3 ـ الوركاء: 1110 ايكر ومحيطها 9 كيلو مترات.

4 ـ آشور: 150 ايكر.

5 ـ كالح (نمرود): 800 ايكر.

6 ـ دور ـ شروكين (خرساد): 600 ايكر.

7 ـ حانوشا (حانوشاش، عاصمة الحنين): 450 ايكر(1).

8 ـ أثينة: 550 ايكر (في زمن ثيمو ستقلس حيث بلغت أرج انساعها).

فيدو من هذه المقارنة أن بابل كانت أكبر مدينة في العالم القديم، فهي مثلاً أكبر من مدينة أثينة بنحو خدس مرات. وكان يحيط يها سوران ضخمان عدا كما قلنا من بين مجالب الدنيا السبع، ويتألف كل متهما من أكثر من جدار واحد. ويمكن مشاهدة بقايا السور الخارجي ابتداء من محاذاة ما يسمى بالقصر الصيفي (وهو تل بابل الآن على يمين الطريق الآتي من بغداد إلى

L. Oppenheim, Ancient Mesopotamie, (1964), p. 140. (1)

الحداء، حيث يقطع حذا الطريق السور الخارجي). ويمتد السور الخارجي بالقرب من الزاوية الشمائية الشرقية من هذا القصر باتجاء جنوبي شرقي مسافة نحر أربعة كيلو مثرات ثم ينعطف إلى الغرب بزاوية قائمة تقريباً حتى الفرات. وكان هذا السور الخارجي من الترسعات الجديدة التي أضافها نبوخذ نصر إلى المدينة لزيادة مناهتها بالإضافة إلى سورها الداخلي الذي قواه وحصته أيضاً. ويبلغ معدل المسافة ما بين السورين زهاه كيلو مشرين، وقد خصصت المساحات التي بين السورين إلى ضواحي المدينة حيث البيوت القروية الريفية المشيدة من اللبن أو الطين وبساتين النجيل والاشجار المشعرة الاخرى. ولم يشيد فيها من المباني الضخمة الرسمية سوى بنايتين، أولاهما قصر نبوخذ نصر الصيغي الذي قلما إن السور الخارجي يحافيه من جهة الشمال والبناية الثانية على ما يرجح المعبد المخصص لأهياد رأس السنة المسمى بالبابلية ابيت على ما يرجح المعبد المخصص لأهياد رأس السنة المسمى بالبابلية ابيت أكوره (Bit Akiu).

يتألف السور الخارجي، ومحيطه زهاء 18-18كم، من ثلاثة جدران الواحد بعد الآخر، فكان الجدار الأول ابتداء من الداخل مشيداً باللبن وسمكه (7) أمتار ثم الجدار الثاني المشيد بالآجر وثخنه (سمكه) زهاء (7) أمتار أيضاً، وقدامه الجدار الثاني المشيد بالآجر وثخنه (3) أمتار وأمامه خندق أيضاً، وقد شيدت أبراج للدفاع في هذا السور. أما السور الداخلي فقوامه جداران ضخمان من الآجر تتخللهما أبراج للدفاع. وقد أطلق على الجدار الأول وهو الداخلي (وسمكه 5,5 متراً) اسم «امكر - أنليل» أو «امكر - يبل» وألجدار الثاني، وثخنه (3,70 متراً) اسم «نمتى - أنليل» أو «نمتى - ببل» ويقسم السور الداخلي مجموعة قصور المدينة إلى قسمين» القصر الجنربي ويقسم السور الماخلي مجموعة قصور المدينة إلى قسمين» القصر المجربي والقصر الشمالي، ويسمى الفصر الرئيسي، ويقع شمال السور من بعد باب والقصر الشمالي، ويقع في هذا القصر أسد بابل الشهير.

أقد خططت المدينة الداخلية تخطيطاً متنظماً، يتميز بالشوارع الواسعة

المتعامدة التي تنتهي ببوابات المدينة الرئيسية. وقد وردت في النصوص المسعارية (1) أسماء ثمانية شوارع كبرى ولها ثماني بوابات كبيرة، وقد سميث كل بوابة وكل شارع باسم الإله الذي يقع معبده بالقرب منها. وإلى هذه الشوارع الرئيسية ذكرت النصوص المسعارية أسماء شوارع أخرى، حيث عدد للمدينة أربعة وعشرون شارعاً، وشارعان خاصان بمسيرة المجند (Girri) كما ذكرت ثلاثة جسور على نهر الفرات بعبر منها إلى القسم الثاني من المدينة على الضفة الغربية من نهر الفرات حيث المدينة المجددة (Ald Estehu). ونورد فيما يأتي أسعاء بعض البوابات والشوارع الشهيرة:

الديسواية الإلمه اأدده واستمها «أدد ننفشتني أوساني أوسسر» (Adad Napishti Ummane Usur) ومعناه اأدد يحمي نفوس الجندة وأطلق الاسم نفسه على الشارع العار من هذه الواية، والمتجه من الغرب إلى الشرق.

2- بوابة الإله اأسليل واسمها اأسليل موكن شروتيشو» السها السليل موكن شروتيشو» (Entil Mukin Sharrutishu) ومعناه اأنليل مثبت ملوكيتها» (والضمير يعود إلى المدينة) وهكذا سمي الشارخ المار منها. ويرجح أن يكون موقع هذه البوابة في المجهة الشرقية أو الجنوبية الشرقية من السور الداخلي، ويتجه الشارع من هذه الجهة إلى الشمال الغربي من المدينة.

3 ـ بوابة الإله مردوخ رامعها دشي أشو إربعوا (She Ashu Irimu) وكان يمر منها شارع مردوخ المسمى المردوخ ربعو ماتبشوا أي المردوخ راهي أرضها أو بلادهاء (أي بلاد بابل)، ويبتدىء الشارع من هذه البوابة بالاتجاء الجنوبي الغيربي حتى باب سور البرج المعدرج ومعبد أي . ساكلاء. أما البوابات

من خلاصة تتاتج التشيات والبحرث الخاصة بمدية بابل راجع:
 E. Usger, Babylon, Die Heitiger Stadt. (1931)

<sup>(2) .</sup> REA, L 330 ff.

<sup>(3)</sup> Koldewey, Bubylon, (1914).

<sup>(4)</sup> Spring in Origonalia, 25, (1994), NEI (C.

الخمس الأخرى فقد خصصت للآلهة «شمش» و«سين» و«أوراش» و«نيو» و«زبابا»، وأخيراً بوابة الآلهة هشار الشهيرة التي جرى التقيب فيها فيجلو أن نفرد لها بعض الملاحظات الغاصة.

## بوابة عشتار وشارع الموكب والقصور الملكية ا

ذكرت بوابة حشتار في النصوص المسمارية الخاصة بخطط مدينة بابل باسم احشتار قاهرة أحداثها (وبالبابلية Ishtar Shakipat Tebisha) واسم الشرعها، الذي يسمى الآن شارع الموكب احشتار حامية جيوشها» (أي جيوش المدينة) (وبالبابلية Ishtar Lamassu Ummāishu) والمرجع أن هذا الشارع الكبير يقسم إلى شطرين، شطر جنوبي وهو المسمى بهذا الاسم، وقسم شمالي أطلق عليه اسم Aibur shabu ومعناه دان يعير العدوه.

وبوابة عشار التي بمر منها هذا الشارع مدخل المدينة الشمالي أو الشمالي الغربي، وقد سبق أن نؤهنا بأن التنقيبات تناولت هذا الباب وشارح الموكب، وكشفت عن أدوارهما البنائية، وأعادت قطع الآجر المزججة المجميلة التي كانت تزين جنوانهما وركبت منها الباب كما ينفي أن يكون عليه في الأصل وبعجمه الأصلي، وهي الآن تزين متحف برلين، وأجمل ما فيها عمور الحيوانات الزاهية الحمراء والبيضاء ذات الأرضية من الآجر الأزرق، منها الثيران، ومز الإله أأده والتنين الخرافي، ومز الإله مردوخ (واسمه منها الثيران، ومز الإله أأده والتنين الخرافي، ومز الإله مردوخ (واسمه مدخلين أي إنه مدخل مزدوج، حبث مواكب أهباد رأس المنة (الأيام الاثني عشر الأولى من شهر نيسان) كانت تسير من منطقة معبد مردوخ (اي مساكلا) وببت أكبتوا، ويكون عرض الشارع في الجهة الشمالية من باب عشار معدل وبحد البريجا وعده من الحجر بعضه من حجر الكلس الأبيض وبعضه من حجر البريجا Breezis الأحمر، ويكتنف الشارع من الجانبين جداوان ضرحيان لا تقل روعتهما من باب عشار نفسها، وكان يزين كلاً منهما الله ضخمان لا تقل روعتهما من باب عشار نفسها، وكان يزين كلاً منهما الله

أسداً (رمز الآلهة عشتار) وهي ذات لبد حمراه أو صفراه على أرضية من الآجر المزجج الأزرق.

وتقع خلف جداري الشارع قصور المدينة الضخمة وهي المسماة القصر الشمالي أو الحصن الشمالي، ووجد في هذا القصر الواسع عدد من المستحوقات تتراوح عهودها من الألف الثاني إلى القرن الخامس ق.م، من بينها أحد بابل الشهير المنحوت من قطعة واحدة من حجر البازلت، وهو على هيئة أحد وابض على إنسان، ولا يعلم تاريخه على وجه التأكيد ولعله إحدى الغنائم الحربية التي جلبها فنبوخذ نصره من حروبه الخارجية، وبالنظر إلى وجود قطع أخرى مختلفة المهود والمصادر فقد فسر هذا الجزء من القصر على أنه كان بشابة شحف ملكي لحفظ الأشياء الغربية والغنائم الحربية.

ويستمر شارع الموكب من بعد ياب عشتار بائجاه الجنوب، ويأخذ عرضه بالفيق قليلاً، ويعر من الحافة الشرقية للقصر الجنوبي، ويعبر الفناة أو النهر المسمى (جالب الخير) Libil Khegalla ويستمر جنوباً بمحافاة سور الزقورة (البرج) ومعبد "اي ساكلا" ثم ينعطف خرباً حتى يصل إلى الفرات، وقد شيد على النهر جسر حجري أقيم على دعاتم من الحجر (Piers) وجد بعض بقاياها.

أما القصر الجنوبي الذي ذكرناه فكان من أضخم القصور التي شيدها انبوخذ نصر؟ بجانب قصر أبيه الأصغر منه والمحاذي لحافته الشرقية، وتبلغ مساحة القصر 310×2000م (ما حدا قصر انابو بولاصرا والبناية الغربية التي تسمى البناية القارسية). ويدخل إلى القصر من شارع الموكب من مدخل كبير معقود، ويحتوي على مئات من الحجرات والمرائق الأخرى وأبرز ما فيه خمس ماحات كبرى، وقد خصص القصر لبكون المقر الرسمي للملك، وقد عبت الساحة الثالثة (ومساحتها 60×55م) بأنها قاعة العرش حيث يرجد في الجدار الجنوبي منها محراب (Ceila) كان موضع عرش الملك.

### ما يسمى بالجناش العلقة،

في الركن الشمالي الشرقي من القصر الجنوبي وجد المنقبون بناية غربية التخطيط على هيئة مستطبل غير منتظم (42×30م) ينخفض في مستواه عن أرضية القصر الذي تكون هذه البناية جزءاً منه، وثنائف من حجرات صغيرة (معدل سعة الواحدة منها 2,2×3م)، مؤلفة من صغين على جانبي ممر ضيق (Corridor) كما توجد ممرات أخرى، وعثر في إحدى المحجرات الوسطى على بئر ذات ثلاث حفر الواحدة بجنب الأخرى، فسرت بأن الماه كان يرفع منها بواسطة دولاب. وقد فسر المنقبون عذه البناية الغربية باحتمال كرنها موضع المجتان المعلقة التي اشتهرت بها مدينة بابل وعدت إحدى عجائب الدنها السبح كما ذكرنا، وأن نبوخذ نصر شيدها لزوجته الفارسية (المافية) «اميتس»، وأنها كانت عبارة عن سطوح مقامة فوق عقادات تلك الحجرات التي وجدت في أثناء التقيبات حيث كانت الأشجار والأوراد تغرس فوق تلك السطوح المغطاة

والواقع أننا لا نعرف شيئاً مؤكداً عن تلك الجنائن من المصادر المسارية ولا من نتائج التقيبات باستثناء تلك الحجرات التي يمكن تضيرها أيضاً على أنها نوع من «السراديب» لخزن خمور القصر، وجاء ذكر الجنائن في أخبار الكتاب اليونان والرومان، ولكن هيرودوتس لا يذكرها، وأقدم من ذكرها الكاهن البايلي «بروسس» الذي ألف كتاباً بالإفريقية في تأريخ بلاد بابل في مطلع القرن الثالث ق.م ضاع أصله ولكن اقتبس منه عدد من المؤلفين الكلاسكيين، فمثلاً ذكرها «سترابو» (64ق.م 19م) بالمصطلع اليوناني الكلاسيكيين، فمثلاً ذكرها «سترابو» (64ق.م 19م) بالمصطلح البوناني الملاتيني «كورنيوس روفس» (القرن الأول الميلادي) بالمصطلح اللاتيني المالاتين المعطلح اللاتيني المجاهد الاتيني الموافقة المناهم الكاتب الموافقة المناهم المغاهي المناهم الموافقة على ما يرجح منشأ ترجمتها إلى الإنكليزية المعاهدة وهماها المقاهم المقاهي المنمية الأولى، وينسب بناءها بعض المؤرخين إلى الملك Paradise

الفارسي «كورش» (ديودورس الصقلي، القرن الأول ق.م)، كما ينسبها البعض الآخر إلى «سميراميس».

### معابد الدينة،

تعدد النصوص المسمارية لمدينة بابل نحو 1179 معبداً، منها الصغير ومنها الكبير، ويلغ عدد المعابد الكبيرة المخصصة لمشاهير الآلهة (153) معبداً، بالإضافة إلى المزارات الصغيرة وأماكن الغرابين. وقد تم الكشف في أثناء التنقيبات عن خمسة معابد كبيرة هي: (1) المعبد الرئيسي الضخم المخصص لمبادة الإله مردوخ، واسمه «اي ـ ساگلا» (sag-ila) (2) معبد الإلهة تنماخ المسمى «اي ـ ماخ» (makh) ومرقعه بجوار باب عشتار في الجهة الجنوبية الشرقية منها (3) معبد الإلهة «عشتار» وموضعه في الحارة المسماة «المركز»، حيث حارات السكن (4) معبد الإله «نتورتا» (5) معبد الإلهة «گولا»، ويقع هذان المعبدان في الجزء الشمالي من المدينة، في المحلة المسماة «گلاب».

وكانت المدينة مؤلفة من قسمين يفصل ما بينهما نهر الفرات، فالقسم الأكبر، وهو الجزء الشرقي، كان المدينة القديمة الرئيسية، ويقع الجزء الشاني على الشفة الغربية من النهو، وقد سمي باسم المدينة الجديدة أو الحديثة ale eshshu ويقع فيها سبعة معابد من ينها معبد الإله فشمشه (1).

## برج بابل ومعبد واي ـ ساگلاء و

إلى الجنوب من منطقة القصر الجنوبي الذي مر ذكره تقع الحارة المخصصة لبرج بابل الشهير، وإلى جنوب البرج بقليل موضع المعبد الكبير الخاص بعبادة كبير آلهة بابل مردوخ، أي المعبد المسمى الي د ساكلاه كما

<sup>(1)</sup> جاه ذكر اسم هذا السيد بهيئة di-ar Islamma ويسكن قراءته بهيئة ضعداه فاهداده ومعناه ابيت قاضي البلاده. راجع RLA.11

قلنا. وسمى برج بابل بالعبارة السومرية (أي - تمن - آن - كي) é-temen-an-ki التي تعنى ابيت أسس السماء والأرض؛ ولا يعلم منى شيد هذا البرج المدرج (الزنورة) الذي اشتهرت به مدينة بابل، فإنه لم يرد ذكره في شريعة حمورابي الشهيرة التي عددت في مقدمتها أسماء معظم معابد القطر ومنها معيد ١١ي ـ ساگلاه، ولكن هذا لا يعني مطلقاً على أن البرج لم يكن موجوداً في زمن حمورابي. واشتهر برج بابل في العالم باقترانه بأسطورة ابطيلة الألسن؛ المذكورة في التوراة (سفر التكوين 11: إ.9)، وقد نؤهنا سابقاً كيف حاول الإسكندر الكبير (القرن الرابع ق.م) إعادة هذا البناء الشامخ ولكن الموت المفاجىء حال دون تحقيق عزمه، وازداد الخراب والعبث فيه في العصور التالية من جراء نقض أجره وهي عملية استمرت إلى العصور الحديثة بحيث إن المنقبين لم يجدوا من بقاياه سوى أسس قاعدته المقلى العميقة، ولا يجد الزائر لأطلال بابل الآن من هذه البقايا سوى قلب تلك القاعدة يحيط بها خندق مربع، كان بالأصل أسى جدران القاعدة. وإذا جمعنا القياسات والمعلومات الأخرى التي سجلها المنقبون عن قاعدة البرج ومخطط سلمه ووصف هيرودوتس له والأخبار الواردة عنه في النص المسماري الذي جاءنا من العهد السلوقي (القرن الثالث ق.م)، نقول إذا جمعنا كل ذلك وما نعرفه عن الأبراج المدرجة من الأمثلة التي بقيت منها أمكننا أن نكون الخطوط العامة عن هذا البرج الشهير. فهو من نوع الأبراج المربعة القاعدة (91,55×91,55)، وبنى هيكله الداخلي باللبن وخلف بالآجر بغلاف لا يقل ثخه عن (15م). والقاعدة في الأبراج المربعة أن يكون ارتفاعها بقدر ضلع قاعدتها، وكان يتألف في الأطوار الأخيرة ولا سيما زمن نبوخذ نصر من صبع طبقات كل طبقة أصغر من سابقتها، ويرقى إلى هذه الطبقات بسلمين: وسطى طوله نحو 62 متراً وعرضه (9) أمتار وسلمين جانبيين يتصلان به في الأعلى عند الطبقة الثانية أو الثالثة حيث شيد في القمة معبد أو مزار.

أما المعبد الرئيس (اي - ساكلا) الذي يعنى البيت الشامع أو الرقيع،

فكان في الراقع مجموعة كبيرة من الأبنية، قوامها الساحات والحجرات الكثيرة. ويستطيع الزائر أن يشاهد موضعه تحت الأنقاض المتراكمة في المنطقة المسماة «عمران بن علي». وتبع المنقبون مخططاته ومرافقه المختلفة تحت طبقات من الأنقاض ثخنها زهام (21) مراً من أدوار الكن المتأخرة.

### وصف هيرودوتس للبرج والعبدء

جاء في تاريخ هبرودونس (الكتاب الأول، 181\_183) ما يأتي:

الفقرة 181: يؤلف السور الخارجي وسائل الدفاع الرئيسية للمديئة. ولكن يوجد بالإضافة إلى ذلك سور آخر داخلي، أقل من الأول ثخناً، ودونه في القوة والمناعة. ويشغل مركز كل قسم من المدينة حصن، يقوم عند أحدها قصر الملك الذي يحيط به سور عظهم القوة والسعة. وعند الحصن الثاني تقم حارة الإله فجويتر \_ يعل؛ المقدسة وهي فناء مربع طول كل ضلع من أضلاعه 2/ 1 الميل، وذو أبواب من البرونز الصلد، وكانت ما نزال باقية في زمني، ويقم وسط ذلك الفناء أو الساحة برج ذو بناء صلد طوله 8/ 1 المبل وعرضه 8/ 1 الميل أبضاً، أقيم فوقه برج ثانٍ وعلى هذا برج ثالث وهكذا إلى البرج الثامن الأعلى. وكان الصعود إلى القبة من الخارج براسطة سلم يدور حول جميع الأبراج. وعندما يبلغ المره منتصف المسافة (في صعوده) فإنه يجد موضماً للاستراحة حيث اعتاد الناس الجلوس بعض الوقت وهم في طريق ارتقائهم إلى القمة. ويرجد فوق الطبقة العليا معبد فسيح وضع في داخله سرير ذو حجم غير اعتبادي ومزين بزينة فاخرة، وبجانبه متضدة من الذهب. ولا يوجد أي تمثال في هذا المعبد، كما لا يشغل الحجرة في أثناه الليل أحد سوى امرأة يقول عنها كهنة هذا الإله إن الإله اصطفاها لنفسه من بين نسوة البلاد.

الفقرة 182: (ويقولون أيضاً \_ ولكنني لا أصفق ذلك \_ إن الإله ينزل بشخصه إلى تلك الحجرة وينام في ذلك السرير. وهذه تشبه الحكاية التي يرويها المصريون لما يحدث في مدينهم طيبة، حيث تمضي امرأة اللبل في معبد «جوبتر» الطبيي، وفي كل حالة قبل إن تلك المرأة محظور عليها الاتصال بالرجال، وشبيه بهذا العادة التي يماوسها «البنارا» في ليقية (Lycia) حيث يعجز في داخل المعبد على المرأة التي تعلن النبوءات في أثناء قيامها بعملها...».

الفقرة 183: وأسفل من ذلك في الحارة نفسها يوجد معيد ثانٍ وضع فيه تمثال قاعد من الذهب الخالص ثلاله فجويتره، وتقوم قدام التمثال منفسة كبيرة من الذهب أيضاً، وكذلك العرش الذي يجلس فوقه والقاعدة التي يقوم فوقها، كلها من الذهب، وقد حدثني الكلمانيون أن وزن الذهب هذا يبلغ ثلاثمانة وزنة (۱۱ . ويقوم خارج المعيد مقبحان، أحدهما من الذهب الصلد والآخر مذبع احتيادي، ولكنه كبير العجم، وعليه كانت تضحى العيوانات وتحرق البخور، وكان يقدم منها كل عام ما زنته ألف وزنة في أعياد الإله. وفي زمن (الملك) كورش كان يوجد في المعيد أيضاً تمثال إنسان ارتفاعه اثنا عشر ذراعاً كله من الذهب الصلد. ولكنني ثم أشاهد هذا التمثال، يبد أنتي أروي ما يتحدث عنه الكلمانيون. وقد أراد قداراه إبن فستاسيس، أن يأخذ أربي المثال، ولكنه ثم يجرؤ، على أن فاحشوبرش، ابن قداراه قتل الكاهن الذي النشار، ألا يأخذ النبئال ولكنه أخفد. ٥٠.

ونختتم هذه الملاحظات الموجزة عن برج بابل بإيراد القياسات التي سجلها اللوح السلوقي الذي نؤهنا به (2) عن قياساته (الأبعاد بالأقفام):

<sup>(1)</sup> زهاء 3 أطنان. والمقصود بجويتر في رواية هيرودوشي الإله البابلي امردوخه.

 <sup>(2)</sup> يمرف هذا اللوح باسم لوح (اي -ساكلاف) ويؤوخ من عهد سلوقس الثاني في حدود (229ق.م وهر موجود الأنا في منحف اللوفر بياويس.

انظر: . Unger, Bobylon, (1991), 239.

ويوجد في المتحف البريطاني نص معاثل هو الآن في طريقه إلى التشر من جانب الأستاذ • وإيزمان».

| الارتفاع | العرض    | الطول    |                |
|----------|----------|----------|----------------|
| 108      | 295      | 295      | الطبقة الأولى  |
| 59       | 256      | 256      | الطبقة الثانية |
| 19 3 /4  | 197      | 197      | الطبقة الثالثة |
| 19 3 /4  | 167 1 /2 | 167 1/2  | الطبقة الرابعة |
| 19 3 /4  | 138      | 138      | الطبقة الخامسة |
| 19 3 /4  | 108 1 /2 | 108 1 /2 | الطبقة السادسة |
| 49       | 79       | 79       | الطبقة السابعة |

# العراق في العصر الفارسي الأخميني

## ١ \_ موجز الأحوال السياسية والإدارية،

يبتدى، العهد الفارسي الأخبيني في العراق منذ فتح الملك الفارسي كورش الثاني لبايل عام 539ق.م وينتهي بفتح الإسكندر هام 331ق.م، فيكون قد دام زهاء القرنين من الزمان، صار فيه العراق ولاية تابعة إلى الأمراطورية الأخبينية.

والغرس الأخمينيون من الأقوام «الهندية مالأوروبية» التي استوطنت بلاد 
إيران في مطلع الألف الأول ق.م في الجزء الذي دعي باسم بلاد فارس، 
وهو الجزء الجنوبي الغربي من إيران، فكان هؤلاء الفرس يجاورون العيلاميين 
الذين لم يكونوا من الأقوام «الهندية الأوروبية» واستوطنوا في إيران إقليم 
اخوزستان» (الأهواز أو الأحواز ومنها منطقة عبادان أو هرستان الآن) منذ 
أبعد العصور التاريخية وكونوا حضارة مشتقة في أسسها وأصولها من حضارة 
وادي الرافدين، وعاش في حدود ذلك الزمن أيضاً أي الألف الأول ق.م، 
قبلة إيرانية أخرى، هي قبلة الماذيين (العاداي) في الأجزاء الشمالية الغربية 
من إيران وعاصمتهم فيها «اكبتانا» (ممذان الآن)(11)، وبالنظر إلى ضعف الدولة 
من إيران وعاصمتهم فيها «اكبتانا» (ممذان الآن)

<sup>(1)</sup> أول إشارة تاريخية إلى القبيلتين «العاذية» والفارسية جاءتنا في أخبار الملك الأشووي «شيلمنصر الثالث» في هام حكمه السادس عشر والرابع والمشرين (843 و8350ق.م)، حيث اتصفت الجيوش الأشورية بجعلة قبائل إيرانية منها القبيلتان «مادا» أو (مادي) وبرسوا أو برسا (فارس) (انظر RRB).

العيلامية لم يقم في وجه القرس عائق في إنشاء كيانهم السياسي، ولكن المزاحمة كانت شديدة من جانب الماذين الذين كانت لهم السيادة والسلطة ني مبدأ الأمر. وظهر بين الفرس في منتصف القرن السابع ق.م أسرة مالكة أمسها الهاخمانيش، ومنه تحدرت السلالة الأخمينية الحاكمة، وقد استطاع ابنه المسمى اكورش الأول (Kurash) (600.640ق.م) أن يستقل بعض الوقت عن التبعية الماذية، ولكنه عاد فاعترف بسيادة الملك الماذي القوي «كي ـ اخساره الذي رأيناه يحالف الزعيم الكلفاني والملك البابلي انايو يولاصرا ويهاجم معه بلاد أشور (614 ـ 610ق.م) ويقضيان على الدولة الأشورية. وجاء من بعد كورش الأول ابنه اقمبيز، الأول الذي تزوج ابنة الملك الماذي «أستياجز» خليفة «كي ـ اخسار» وجاء من هذا الزواج «كورش» الثاني الذي لقب فيما بعد بلقب اكورش، الأكبر (558 ـ 530ق.م)، وقد تمرد على جده لأمه الملك الماذي(1)، رحاربه واستطاع في النهاية أن يستولى على عاصمته «اكبتانا»، وبذلك تفرد الفرس الأخمينيون بحكم بلاد إيران، وسرعان ما استطاع هذا الملك الفارسي القوي أن يؤسس أميراطورية واسعة شملت معظم العالم القديم، تمتد من تخوم الهند إلى بحر إيجه وآسية الصغري ودخلت (بلاد بابل وبلاد أشور) ضمن أمبراطوريته منذ فتح بابل في عام 539ق.م، كمة مرينا.

## بلاد بابل ولاية أخمينية،

اشتهر مؤسس الدولة الأخمينة «كورش» بسياسة التسامع والتساهل إزاء الأقائيم المغترحة، وتحاشى التدمير والبطش ما دامت موالية خاضعة، ويصدق ذلك بالنسبة إلى بلاد بابل، حيث المعاملة الحسنة لأهلها وتركها وشأتها في ممارسة شعائرها الدينية وهاداتها الخاصة بها. ومع أنه لا يشك في أنه كانت

 <sup>(1)</sup> اقرأ رواية هيرودوثس الطريفة من قصة كورش مع جده لأمه الملك الماذي فأستهاجزاء.
 (الكتاب الأول 107 قما بعد).

جماعات من أهل بابل تنظر إلى فتح كورش على أنه حكم أجنبي ولاسيما الطبقة الحاكمة رأتباعها، بيد أن عامة الناس لم تنظر إلى الحكم الأخميني سوى أنه تبدل في السلالة الحاكمة والإدارة وأسلوب الحكم، وظهرت بوادر هذا التبدل في تاريخ الحوادث، حيث صارت المعقود والمعاملات المدونة تؤرخ بمني حكم الملك الجديد وسني خلفائه، وعهد كورش في السنة الأولى من حكمه بإدارة بلاد بابل إلى «كوبرياس»، أحد قواد الملك البابلي «نبونيدس»، وقد مر بنا كيف أن هذا القائد انحاز إلى الملك الفارسي في الهجوم على بابل، ثم عين كورش في السنة التالية (538ق.م) ابنه وولي عهده «قبيز» حاكماً نائباً عنه في حكم بلاد بابل.

توفي كورش في عام 530.م في أثناء إحدى غزواته البعيدة فيما وراه النهر (منطقة سيحون وجيحون)، فخلفه في العكم ابنه قمييز الثاني (قمبوزيا) (300 - 532ق.م)(1) الذي كان مهده في بلاد بابل فترة هدوه واستقراره وكان لقمييز أخ اسمه دباردياه (Bardia) (وفي المصادر اليونانية سميردس) كان قد عينه أبوه حاكماً على الولايات الشرقية، ولما تولى قمييز العرش نشب النزاع بين الأخوين، فدبر قمبيز اختيال أخيه هذا وتم القضاء هليه على ما يرجع.

## دارا الأول،

توفي الملك «قمبيز» (522ق.م) وهو في طريق عودته من مصر ولا يعلم الموضع الذي توفي فيه ولا كيفية موته، وأعقب ذلك فترة اضطرابات عمت أرجاء الأمبراطورية وشملت بلاد بابل أيضاً، وقد نشبت ثورة قام بها مدع بالعرش اسمه «فوماتا» (المجرسي)، وكان يشبه ابارديا» أخا قمييز الذي قلناً عنه إذه اخالامي هذا بأنه ابارديا» وانحاز إلى جانبه كثير من الولايات

 <sup>(1)</sup> اشتهر السلك قسير بفتحه لبلاد مصر (52ك-353ق.م)، ويقيت مصر تابعة إلى الأميراطورية الأعمينة إلى فجم الإسكندر لها (332ق.م).

وتقبلت دعوته، وبوز إبان هذه الاضطرابات أمير من الأسرة المالكة الأخمينية اسمه اداراه فجمع حوله الأثباع ونازل ذلك الدهى وتغلب عليه كما حارب الحكام المنشقين بحيث إنه اضطر إلى إهادة فتح معظم ولايات الأميراطورية ومن بينها بلاد بابل، حيث اغتنم بعض الوطنيين من أهلها ظروف تلك الاضطرابات فأعلنوا استقلال البلاد بزعامة الثائر المسمى اندنتو . بيل، وادعى أنه من نسل البونيدس، وسمى نفسه نبوخذ نصر الثالث(1)، وحكم من تشريع الأول عام 522ق.م إلى كانون الثاني من العام (521)، وقد جاءتنا ألواح من الطين مورخة بهذه الفترة القصيرة من حكمه، وتطلبت ثورة بابل أن يتوجه دارا بنفسه لإخمادها ويروى هيرودونس أن المدينة صمدت طوال عامين، ولكن ألواح الطين المؤرخ بها تشير إلى أن الملك البابلي استسلم في عام 521ق.م. وبعد فترة رجيزة من إخماد هذه الثورة وبينما كان دارا يجارب في بلاد ماذي لتصفية فلول الثوار، ثارت بابل مرة أخرى في شهر آب (عام ا 52ق.م) وادعى الثائر بأنه فنبوخذ نصره ابن فنبوئيدس، ولكن الواقع أنه كان أرمني الأصل اسمه اأراخاه ابن الخلدينا) كما جاء في كتابة بهستون الشهيرة، ومهما كان الحال قضى على نبوخذ نصر الرابع في تشرين الثاني من العام نفسه، وقد نكل به وبالثائرين الأخرين.

ووجدت بقايا من عهد دارا في جملة مدن شهيرة، مثل تجديد منطقة الممايد (اي \_ أنا) في الوركاء، وشيد في مدينة بابل التي اتخذها مقره الشتوي في بعض الأحيان، دارا للصناعة وقصراً لولي المهد وآخر لسكناه (البناية التي يطلق عليها اسم) «أبادنا» Apadanna وكلاهما يقع بمحاذاة قصور «تبوخذ نصر» إلى الخرب.

<sup>(1)</sup> حول هذه الأحداث في بلاد بابل انظر:

<sup>(1)</sup> Objected, Mistary of the Persian Empire.

<sup>(2)</sup> A. Pechel, in AJSL, 56, (1939), 121 ff.

<sup>(3)</sup> Parker and Dubberstein, Bubylonian Chrosology, IIII B.C-75 A.D. (1936).

<sup>(4)</sup> G. Cameron, in AJSL, (1941), 314 ff.

### تتظيمات اللك رداراء الإدارية وولاية ربلاد بابلىء

استقامت الأمور لدارا في مطلع عام 520ق.م بعد أن تمضى على جميع الثوار في أرجاء الأمبراطورية المختلفة(١٠)، وقد علمته تلك الثورات دروساً مهمة في أسلوب المحكم والإدارة، حيث النزم السياسة الحازمة الحكيمة في ضبط الأقاليم التابعة، كما قام بسلسلة من التنظيمات والإصلاحات الإدارية وفي مقدمة ذلك إعادة تنظيم الرلايات التابعة مقتفياً في ذلك التراث المهم الذي خلفه الأشوريون في هذا الباب بعد إدخال التحسينات الملائمة للظروف السائدة، وزاد في عدد الولايات وجعلها عشرين ولاية يحكم كل منها وال يعينه الملك اسمه المشراب (2) كان يختار في الغائب من طبقة النبلاء. ويعضهم من العائلة المالكة؛ وكان الولاة مسؤولين مباشرة إلى الملك. وقسمت سلطات الولايات بتعيين قواد حسكريين لجيش الولاية مستقلين عن الوالى، وعين فيها أيضاً جباة للضرائب ونظاراً أو مفتشين يرسلهم الملك سنوياً تقريباً لفحص شؤون الرلاية. وأنشأ جهازاً منتظماً للاتميال والمواصلات والبريد الذي اشتهر بسرعته العجيبة وشبكات من العلرق ما بين أرجاه الأميراطورية والعاصمة فيرسيبوليس؛ (اصطخر)، وفرض نظاماً قانونياً موحداً على الولايات. ووطد النظام المالي بإدخال استعمال النقود المسكوكة التي اطرد استعمالها على أساس الذهب، وصارت واسطة للتعامل التجاري والمصرفي، وهم استعمال الدينار الذهبي فالدارية (Darie) نسبة إلى قداراة وجعل سعره مساوياً لعشرين اشيقلاً؛ من الفضة.

<sup>(1)</sup> الا مجال لذكر الأحداث الأخرى في حكم دارا الأول، ويجد القارى، المهتم ذلك في تتب التاريخ القديم الأخرى رمنها المجلد الثاني من كتابي فعقدة في تأريخ العضارات القديمة (1955)، قمن هذه الأحداث اصطفام الفرس في عهده باليونان على أثر ثورة الأيونين التابعين إلى الأمراطورية القارسية، وإرسال الحملة المسكرية الشهيرة على فأثيثة، وإحراز اليونان ذلك النصر المعبيب في موقعة فعرائرن، (1995ق.م)، ولم يستطع دارا استثناف الحرب لانشئاله في إعماد ثررة قامت في مصر، ثم موته في عام 384ق.م.

 <sup>(2) \*</sup>ستراب بالبرنائية وتعني الرالي أو المحافظ من الفارسية القديمة «عبشائريان»
 (3) المزان المفكرر في المسادر الدرية.

أما بلاد بابل فقد عمها الهدوء والاستقرار من بعد إخماد الثورات التي قامت في بداية حكم «دارا» وأصبحت الولاية الحادية عشرة في ترتيب الولايات العشرين التي قسمت إليها الأسراطورية رهي: (1) مصر (2) فلسطين (2) سورية (4) فينيقية (5) ليدية (6) فريجية (7) آيونية المدن والمستوطئات اليونانية في سواحل الأناضول الفريية» (8) كبدركية (9) كيليكية «الجهات الشرقية من الأناضول» (10) أرمينية (11) بلاد مابل وأشور<sup>(11)</sup> (12) بلاد ماذي (13) بلاد قارس (14) بلاد القرقاس (15) أفغانستان وبلوجستان (16) الهند (17) بلاد الصفد (18) بلاد البخت (19) مسافيتا (20) ولاية أواسط آسية التركمانية.

وكانت ولاية الهند في مقدمة الولايات في مقدار جباينها وخراجها السنري إذ كانت تدفع إلى خزانة "ملك الملوك" (4680) وزنة (Talent) من الفضة، وتأتي من بعدها ولاية بايل وآشور ومقدار جباينها (1000) وزنة ثم مصر وجبايتها 700 وكيليكية 360 وزنة، وولايات بلاد الأناضول الأربع 1760 وزنة، وبالإضافة إلى هذه الجبايات السنوية كان على كل ولاية أن تزود الملك بالمؤن والطعام. فكان على بلاد بابل مثلاً أن تجهز جيوش الملك بالمؤن طوال أربعة أشهر من السنة. وعين الحشويرش؛ (Xerexes) حاكماً ناتباً عن أبيه الملك (دارا) الأول في بلاد بابل وظل في هذا المنصب طوال 12

خلف دارا الأول عبلى عرش قارس ابنته الحشويدرش، الأول ( 486.465 م) بتعيين أبيه له وهو في حياته. وبدأ أولى أهماله بإخماد الثورة التي نشبت في مصر في عهد أبيه. وحدثت في بلاد بابل في عام حكمه الرابع ( 482 م) ثورة قادها أحد الزعماه البابليين المسمى ابيل ـ شماني، فاستقل

 <sup>(1)</sup> يؤخذ من أخبار الهنفونة الذي سأتي ذكره أن الولاية المنضمنة بلاد بابل وبلاد آشور جزأت في عام ال87فق. م إلى ولايتين ولاية بابل وولاية أشور التي ألحقت بالولاية التي سميت اعبر النهرة (عبر نهادا) (ونشمل سورية وفلسطين وفيرص).

فترة قصيرة لم تتجاوز الشهر الواحد (شهر آب)، وقد جاءتنا جملة عقود مؤرخة في هذا الشهر الذي دام حكمه من بعض المدن البابلية مثل ددلباته وابورسياه وابابل. ويبدو أن شخصاً آخر استقل في المحكم أيضاً اسمه الشمس ما يريباه، دام حكمه شهر (أيلول) فقط من العام نفسه، ويؤخذ من المصادر الخاصة أن الثورة كانت عنيفة حتى أن الوالي الفارسي المسمى دزوفيروس» قتل في أثنائها، ولذلك كان فضب الملك شديداً إذ أرسل القائد المسمى المبكاييسوس Megabyous فسحق الثورة بعنف وقسوة بالفين، ونكّل بالثوار تعذيباً وقتلاً.

ولكنه لا يعلم بوجه التأكيد مبلغ التخريب الذي حل بعدينة بابل والمدن الأخرى في أثناء هذه الثورات. على أن روايات المؤرخين الكلاسيكيين تكاه تجمع أن بابل دمرت ودكت حصونها (أ). وأن «احشويرش»، كما يروي «هيرودوتس»، أخذ تمثال الذهب الضخم الذي يمثل الإله مردوخ (زيوس بحسب تعبير هيرودوتس)، ويجدر أن ننوه بمناسبة ذكر هيرودوتس أن وصفه لبابل بعد عشرين عاماً تقريباً من ذلك الحدث لا يشير إلى آثار تدمير واضحة ويتصر على قصة أخذ احشويرش لتمثال الإله وتتله كاهن المعبد الذي حذره مغة همله.

أما بالنسبة إلى الأمبراطورية بوجه عام فإن بوادر التدهور بدأت تظهر منذ عهد «احشويرش» الذي حصر اهتمامه وهمه في بلاد فارس وأصبحت الولايات مجرد رعايا تابعة لها، وشمل ذلك بلاد بابل، ومعا زاد الطين بلة إنهاك موارد الدولة في الحرب التي استأنفها «احشويرش» على بلاد اليونان إذ

<sup>:</sup> Jäl (1)

<sup>(1)</sup> Parker and Dubberstein, op. cit, p. 17.

<sup>(2)</sup> XVI, 1, 5.

<sup>(3)</sup> Arrian, Anabeais, VII, S. 2.

<sup>(4)</sup> Diodorus, II, 19, 4 ff.

<sup>(2)</sup> انظر: هيرودونس، الكتاب الأول، 183.

جرد حملة ضخمة، وبعد عبوره البسفور انحدر على بلاد البوتان الشمالية وقضى على تلك المقاومة البطولية التي أبداها المدافعون الإسبارطيون القلائل عن مجاز الرموبيلي، الشهير، ثم أخذ مدينة أثينة، بيد أن هذه الانتصارات البرية لم تجده نفعاً ولم تقض على مقاومة اليونان، إذ حطم أسطولهم الأسطول القارسي في معركة سلاميس الشهيرة (480ق.م) قانهارت معنويات الملك وانسحب بجيوشه البرية تاركاً بلاد اليونان تتمتم بحريتها من بعد تصرها المجيب على أضخم أمبراطورية عرفها العالم القديم. وأعقب هذه الأحداث الخطيرة تزايد الانحلال في جسم الدولة وحكامها ملوكأ وأتباعاً واغتيل الحشويرش، على يد حجاب قصره (465ق.م) وأصبحت مؤامرات القصر من الوسائل المألوفة في تولى الحكم. وخلف أحشويوش جملة ملوك كانوا ضعفاء فازداد في عهودهم تدهور المملكة، وأولهم «أرتحثتا» الأول Artaxrexer (424.465ق.م) الذي قتل جميع إخوته لأن أحدهم ثار عليه في ولاية بلاد البخت، أما بالنسبة إلى بلاد بابل قلم يأتنا من أخيارها ما يستحق الذكر سرى ازدياد ظاهرة استيطان بعض الجماعات الفارسية فيها من بينهم كهنة من المجوس، كما أقطعت القطائع إليهم وفرضت الضرائب الثقيلة على السكان، واقتصرت إدارة الولاية على الموظفين القرس، وعادت في عهد هذا الملك جماعات أخرى من اليهود من بقايا الأسر البابلي إلى فلسطين بزعامة الكاتب (عزرا) حيث أعيد بناه الهبكل في أورشليم (445ق.م).

وسادت أحوال المملكة في عهد خلف اأرتحششا المسمعي وسادت أحوال المملكة في عهد خلف اأرتحششا المسبعي وأحشويرش الثاني (424 ق.م)، وقد اختاله أخوه بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش، وجاء إلى الحكم اداراه الثاني (404 404 ق.م) الذي شغل عهده بالموامرات والثورات وهم الغماد، وبذرت الأموال والجهود على التدخل في الحرب ما بين اسبارطة وأثينة المعروفة بالحروب البيلوبونيزية، وخلف دارا الثاني ابه المسعى الرئحات فاراي (359 404 ق.م)، وقد حكم فترة طويلة دامت زهاء نصف قرن، ولكن ازدادت في أواخر حكمه الشورات

والاضطرابات في جميع أرجاء الأمبراطورية، وخلفه في المحكم «أرتحششا» الثالث الذي اشتهر بالقسوة والشدة، وكان أول همل قام به القضاء على جميع إخوته وأخواته، واستطاع أن يعيد إلى الطاعة بعض الولايات مثل مصر، ولكن المؤامرات لم ثنته نقد مات مسموماً وكذلك ابنه الذي خلفه وتولى المرش «دارا» الثالث الملقب «كودرمانوس» وهو آخر ملوك السلالة الأخمينية حيث قضى عليه الإسكندر الكبير على ما سوجز ذلك بعد قليل.

لم يكن للملوك الأوائل من هذه السلالة عاصمة ثابتة واحدة. فقد اتخذ كورش الثاني أولاً مدينة السوسة»، الماصمة الميلامية الشهيرة، لتكون مركز إدارته حينما كان والياً على إقليم النشان» في عهد تبعيته للملك الماذي، وبعد أن قضى على الدولة الماذية اتخذ عاصمتها الاجتان» (همذان) كما جعل مدينة بايل من بعد فتحها مركزاً له ولاسيما إبان فصل الشتاه، وقد اعتاد كورش أن يمكث في كل هذه المواصم فترة من الزمن وأخيراً شيد ما بين عام (559 ميد نحو 50 ميلاً شمال برميبوليس (اصطخر)، وتعرف بقاياها الأن باسم المشهدي مزغابه.

وقد مر بنا كيف أن دارا الأول اتخذ بابل مركزاً له بعض الوقت وعاش فترة من الزمن في قصر الملك "فيوخذ نصر" وقد وجدت له في بقايا هذا القصر مسلة منقوشة باللغة البابلية (1). ولكنه شيد من بعد ذلك في يابل قصراً خاصاً به يقع بمحاذاة الجبهة الغربية من قصر نبوخذ نصر الجنوبي، وكان هذا القصر الغارسي الجديد ذا أعمدة وأطلق عليه "ابادانا" (Appadanna) وقد وجدت بقاياه وبعض آثاره في أثناه التنقيبات التي أجريت في المدينة، وأخيراً شهيد دارا ماصمة جيدة شهيرة ضخمة، هي التي سماها اليونان الرسببوليس! شيد دارا عاصمة المدينة مهرة ضخمة، هي التي سماها اليونان الرسببوليس!

Koldeney, Babylon, (1914), p. 166. (1)

بيناتها في عام 520ق.م، ولكن لم يكمل بناؤها إلا في مهد «أرتحششتا» الأول في حدود 460ق.م<sup>(1)</sup>.

## زينفون وحملة العشرة ألاف إغريقي،

كان يحكم في ولايات أسبة الصغرى الأمير الفارسي «كورش» الملقب بكورش الأصغر (Cyrus The Yonger) بالنيابة عن أخيه الملك فأرتحششا الثاني (359.404 ق. م)، وقد مبن لكورش هذا أن حاول قتل أخيه الملك، ولكن هذا عفا عنه وعينه حاكماً في أسبة الصغرى كما قلنا، بيد أن ذلك التسامع من جانب أخيه لم يردعه عن التخلي عن أطماعه بالمرش، فجدد محاولته لأخذ الملك وهو في آسية الصغرى، فألف جيشاً لهذا الغرض معظمه من الجند المرثزقة، ولاسيما مرثزقة من الإفريق اشتهروا في التاريخ باسم عملة العشرة آلاف إفريقي، تلك الحملة التي اقترنت باسم فزينفونه حملة العشرة أثناء تفهقرهم من بلاد بالر بعد فشل حملة كورش الأصغر ومفته.

وقد درن فزينقونه وقائع رجوع اليونان إلى بالادهم (401ق.م) في كتاب<sup>(2)</sup> رردت فيه أمور مهمة عن الأمكة والمواقع التي مر بها وجوانب مهمة من أحوال البلاد في أواخر المهد الفارسي الأخميني، وتعد من مصادرنا المهمة عن هذه الفترة من تأريخ المراق بوجه خاص وبعض أجزاء الأمبراطورية الأغرى. ويؤخذ من ذكره لبعض المدن القديمة في بلاد آشور التي مر إبها أن الكثير منها كان أنقاضاً وخرائب، فيذكر مثلاً أن مدينة فرسًاه (Larissa)

<sup>(1)</sup> حول تنقيبات جامعة شيكاغو (السمهد الشرقي) راجع: E. Schimids, The Treesury of Persepole, (1939).

Chinhman, FRAN, (1954)@ 165 ff.

<sup>:</sup> 進1 (2)

<sup>(1)</sup> Kenophon, Anabanis The Espatition of Cyrus The Younger.
(2) D. Ouses, Studies to the Anaient Mistory of North Iraq, (1966).

التي يرجع أنها «كالع» (نمورد) كانت خرائب مهجورة. أما نيتوى المظيمة فإنه لم يذكرها باستها بل مجرد كرنها بقايا حصون وأسوار ضخمة بالقرب من بلفة ذكرها باسم المسيلات (Mescila) (11 التي يرجع كثيراً أنها الموصل.

### موجز عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية،

#### أ - الصادر:

بالإضافة إلى المصادر الكلاسيكية التي نؤهنا بها مراراً عن أحوال الدولة الفارسية بوجه عام رأحوال المراق في عهدها بوجه خاص جاءتنا من مدن العراق القديمة مثل بابل وبورسبا وكيش ونفر والوركاء وأور وغيرها مجموعات كبيرة من الوثائق التجارية والاقتصادية والقانونية. فيعد هذا العهد في هذه الناحية من أغزر العهود التاريخية في الوثائق وقد قدر ما جاء منها ما بين عام 256ق. م (بداية العهد البابلي الأخير) وبين الشطر الأول من المهد الفارس الأخيني زهاء عشرة آلاف وثيقة، درس ونشر معظمها، يضاف إليها نحو (600) رسالة. على أن هذه الفترة كانت فقيرة من ناحية النصوص الملكية الرسمية، باستثناء بضعة نصوص وفي مقدمتها الإسطوانة التأويخية المدونة بأخبار كورش التي أشرنا إليها سابقاً<sup>(2)</sup>.

### ب ـ طرف من الحياة الاقتصادية:

رغم الثورات التي قامت بها بابل فإن أوائل العلوك الأخمينيين اهتموا بشؤونها واضطلعوا بالواجبات التي اعتاد أن يضطلع بها ملوك بابل، في

<sup>(1)</sup> انظر كتابه «الحملة» (4,111 giantons).

 <sup>(1)</sup> المر دايه المستحد (1) المستحدي.
 (2) تذكر قيما يأتي المراجم الأساسية من هذه الرئائن:

<sup>(</sup>I) A. T. Clay, Legal and Commercial Transactions Dead in the Assyrian, New-Itab. and Persian Persons, (1908)

<sup>(2)</sup> Tremayer, Records from Ereck, Time of Cyrus and Cambyses, (1925).

<sup>(3)</sup> Dubberstein, in AJSL, (1939), 20 ff

<sup>(4)</sup> in JNES, (1944), 38 ff.

التعمير والإنشاء ومشاريع الري والحياة المامة. ولكن لما دبً الانحلال في نظام المحكم المركزي وساءت الأحوال الانتصادية في الأمبراطورية شمل ذلك أيضاً بلاد بابل، وقد رأينا الجياية الباهظة التي فرضت على ولاية بلاد بابل البلغة (1000) وزنة من الفضة منوياً علا تزويد الحكومة المركزية بالمون طوال أربمة أشهر من العام، هذا بالإضافة إلى عب، إشباع الحاكم المحلي وإدارته. وقد روى هيرودوتس أن والي بلاد بابل كان يتبض من الولاية يومياً ما لا يقل عن الإردب الواحد من الفضة (أوأن يزود العلف لما لا يقل عن (800) حصان و(16,000) فرس في حين أن كلابه الهندية كان إطعامها يتطلب واردات أربع قرى (الكتاب الأول، الفقرة 192) يضاف إلى هذا ما الطرق التجارية المالمية، إذ حرمت بلاد بابل من موارد الأقاليم الشديمة مثل بلاد الشام والأقاليم الشرقية، وحتى الطريق االملكي الشهير؛ الأتي من السرديس؛ (في الأناضول) إلى سوسة (بلاد عبلام) صار يعر من سفوح الجبال الشرقية متجارزاً مدينة بابل إلا نادراً.

ولمل أبرز ظاهرة اقتصادية ميزت العهد الفارسي الأخميني ما أشرنا إليه من استعمال النقود المسكوكة، وجعل دينار الذهب الدارية المعادل لعشرين شيقلاً من الفضة أساس التعامل التجاري، واستتبع ذلك نشاط المحركة المصرفية والائتمان (Credit) وظهرت المصارف الخاصة بالإضافة إلى مصارف المعابد التي كانت عامة في حضارة وادي الرافدين في المصور التأريخية السابقة ونشطت نشاطاً ملحوظاً في المصر البابلي الأخير واستمرت إلى العهد الفارسي. وقد استغل أصحاب الأموال تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع

<sup>(1)</sup> حرل هذه السجلات راجع:

<sup>(1)</sup> Gardacia, Les Archives des «Murachile (1951).

<sup>(2)</sup> The Sab. Exped. of the University of Pennsylvania, XI.

<sup>(3)</sup> Helprecht and Clay, Service Documents of «Murashi» Sons of Nippur, (1898).

الأسعار فساروا يشرضون المحتاجين بأرباح فاحثة حيث بلغت الفوائد على الأموال المقرضة من 40% إلى 70% وكان معظم طبقات الشعب بحاجة مستمرة إلى الاستقراض ولاسيما أصحاب الأراضي لاضطرارهم إلى دفع الجبايات الباهظة إلى الملك وموظفيه. وجاءتنا أسماء بعض المصارف المشهورة من هذا العصر مثل مصرف فأولاد مراشوه في نفر (400.460.م) وكان أصحابه على الأرجح عائلة يهودية ازدهرت أعمالها المصرفية في نفر والمدن المجاورة الأخرى، وقد عثر على سجلات معاملاتها المختلفة في مدينة فنفره روجد لها فرع في مدينة فالوركاء، في أثناه موسم التنقيبات لعام ماعقار والأراضي. وكانت الظاهرة التي لاحظناها من ارتفاع الأحمار في المهد البابلي الأخير (250.530.م) قد استمرت وتفاقعت، بحيث يمكن القول إن أسعار المعيشة قد تضاعفت في خلال القرن الذي أعقب موت دارا الأول

واشتهرت عائلة مصرفية أخرى باسم البيت ايكبي Bejiti ومركزها في مدينة بابل، والمرجع أن تكون عائلة يهودية أيضاً اسمها محرف من المعتوبه (أ). ويؤخذ من وثائق هذا المهد أن الطبقات الأرستقراطية الفارسية كانت تمارس الأعمال التجارية ومعاملات القروض والارتهان في بلاد بابل، ومن بينها أفراد العائلة المالكة عن طريق وكلاء من البابليين والآراميين واليهود والمصريين، وقد جاءتنا وثيقة تشير إلى أن "قمبيز" بن كورش كان يتعامل والمعربين، وقد جاءتنا وثيقة تشير إلى أن "قمبيز" بن كورش كان يتعامل المقروض والرعان وهو ولي للمهد، وتشير وثائق هذا المهد أيضاً إلى تملك القطائع والقرى من جانب هذه الطبقات الأرستقراطية، وكان مثل هذه القطائع معفاة من الفيراب، ولكن كان على أصحابها أن يؤدوا الخدمة المسكرية إلى الملك، واستعمل في هذا الشأن المصطلح البابلي القديم «الكو» (ilku)

<sup>(</sup>۱) حول هذه العائلة وهائلة الأرلاد موراشوه انظر: Olmstond, History of the Persian Empire, (1940), t3 ff.

والمصطلع الأرامي المضامي له احالاك). وخصص بعض الأراضي الزراعية إلى الملك نفسه وكان يقوم بخدمتها حبيد الملك أو أنها تعطى بالإجارة<sup>(1)</sup>، وبالإضافة إلى الأواضي الزراعية كان الملك أيضاً يملك الأثهار وجداول الري فيوجرها إلى المزارعين وكثيراً ما كانت البيوت المصرفية مثل اأولاد مراشو، يستأجرونها من الملك ويؤجرونها بدورهم إلى المزارعين.

ربالإضافة إلى الضرائب بالفضة والمون التي تجبى من الولايات المختلفة، كان على هذه الولايات أن ترسل جماعات من أولادها للخدمة في قصر الملك، فكان على ولاية بابل وآشور (هيرودوتس، الكتاب الثالث، 92 أن تجهزا (500) وقد سنوياً (ويسميهم هيرودوتس خصيان). ونقراً في سفر استيرا أن على رهايا الملك أيضاً أن يجهزوه بالسريات. وتغيرت وضعية المديد البابلي في المهد الأخميني حيث صار على المماك أن تؤدي الضرائب إلى الملك من المواد الغذائية والخمور والزيرت والعبيد والعمال.

ويجدر أن تذكر في ختام هذه البلاحظات عن الأوضاع الاقتصادية في بلاد بابل في هذا العهد أن كميات النقود الهائلة التي كانت تدفع ضرائب إلى الدولة على هيئة مرتبات إلى موظفي الدولة من جانب الولايات كانت تخزن بالدرجة الأولى ولا يصرف منها إلا الشيء القليل، فكان هذا من معوقات نمو التمامل النقدي وقلة النقود المتداولة مما اضطر عامة الناس إلى الاستقراض على الدوام. والطريف ذكره بهذا الصدد أن الإسكندر الكبير لما فتح بلاد قارس وجد أكداس الأموال مخزونة في قصور الملوك، وأن إعادة توزيعها من جانب الإسكندر سبب أزمة عالمية في النقد، إذ تضخمت كميات النقد بالمدارة وانخفضت أساره انخفاضاً كبيراً.

<sup>(1)</sup> من أحوال العراق الاقتصادية في مقا العهد انظر: Muhammad Dandamayan in Diakonoff, Anciesi Mesiopopolarius.

### جد التغيرات اللغرية والسكانية:

صارت بلاد بابل منذ الألف الأول ق.م خليطة السكان، فقد رأينا القبائل الآرامية الكثيرة تستوطن الأجزاء الجنوبية من العراق وتقوم منها سلالات حاكمة، بيد أن أولئك الأراميين رغم اختلاف لهجاتهم عن اللغة البابلية لم يكونوا في الواقع عناصر أجنية عن أهل البلاد الساميين الأصليين، وازداد اختلاط السكان أكثر في القرن السادس ق.م، في ههد الدولة البابلية الأخيرة، فبالإضافة إلى الأراميين والعرب، أقرباء البابليين من السكان الأصليين، دخلت إلى البلاد عناصر جديدة مثل العبرانيين والمصريين والسوريين وحتى جماعات ثليلة من اليونان، واستمر اختلاط المكان في الازدياد منذ العهد القارسي الأخميني بالنظر إلى طبيعة تركيب الأمبراطورية الفارسية وجيوشها، فتشير الوثائل التي جاءتنا من هذا العهد إلى وجود عدد ليس بالقليل من الأسماء الإيرانية. على أنه ليس من السهل معرفة عل كان مثل هذه الأسماء من أصل إيراني صرف أو أن يعض البابليين بدؤوا يسمون أولادهم بأسماء إيرانية. وقد يصح القول كما وأي أحد الباحثين(1) إن أسماء الأعلام الإبرانية في الوثائل العائدة إلى زمن اكورش، والمبيز، ولعله ادارا، الأول كان أصحابها إيرانيين، في حين أن الأسماء الأخرى من العهود التالية لا يمكن تعين أصل أصحابها، فقد يكونون بابلين اتخذوا الأسماء الإيرانية أو إيرانيين في الواقم. ومم أن عبادة الألهة المحلية استمرت تمارس في بلاد بابل على الرغم من فرض الملك فاحشويرش، عبادة الإله الفارسي فاهورامزداه(2)، إلا أن تسمية بعض البابليين أبناءهم بأسماء إيرانية تدخل في تركيبها الألهة. الإيرانية لها دلالتها على تساهل القوم في التبسك بآلهتهم.

وقد حقق انتشار اللغة الآرامية في أرجاء الأمبراطورية الفارسية حاجة شعوب هذه الأمبراطورية الواسعة إلى وسيلة مشتركة للتفاهم، فازدهرت

<sup>(1)</sup> ذات المصدر (رقم 24) ص298.

<sup>(2)</sup> راجع نص البرسوم في: ANET, p. 457.

الآرامية، واتخذها طوك هذه الأمبراطورية لغة رسمية إلى جانب اللغة الفارسية القديمة واللغة البابلية ولاسيما في بلاد بابل، حيث استمرت البابلية لغة تدوين، على أن معرفتها واثقانها اقتصرت تقريباً على الكتبة البابليين ورجال الدين، وانحصر استعمالها بالدرجة الأولى في تدوين النصوص الأدبية والمدينية والتراريخية ووثائن المعاملات التجارية والاقتصادية.

ونختتم هذه الملاحظات عن أحوال العراق في العهد الفارسي الأخميني بذكر حقيقة تأريخية مهمة في حياة حضارة وادى الرافدين، تلك هي أنه على الرغم من خضوع بلاد بابل إلى الأمبراطورية الفارسية فقد استمرت هذه الحضارة على شيء من الازدهار في جوانب مهمة من المعارف العلمية، ولا سيما الفلك والرباضيات، كما يستدل على ذلك من النصوص الفلكية المهمة التي وصلت إلينا من هذا العهد. واثنتهر بوجه خاص فلكيان بابليان لدى الإغريق هما النابوريانوس! (Nabu-rimani) والثاني المُلكي اكيدنوا (Kidinu) (أر كيديناس (Cidenas) في المصادر اليرنانية)، وكالاهما عاش في القرن الرابع ق.م. وقد جاء من الأول منهما أزباج أو تقاويم فلكية مهمة Ephemerides تتعلق بالحسابات الخاصة بالقمر والشمس، وكانت حساباته عن الخسوف والكسوف مضبوطة. أما «كيدينو» (الذي عاش في حدود 357ق.م)، فقد خلف أيضاً أثباثاً فلكية مهمة، ومنها حسابه مقدار السنة الشمسية بدرجة مضبوطة بحيث لا ينقص عن المقدار الفلكي الحقيقي إلا بأربع دقائق ونصف الثانية . وكان حسابه لمقدار حركة الشمس مما يسمى النانودان؛ (1) أقل من الخطأ الفلكي الحديث المسمى «أوبولزر» (Oppolzer). واتخذ تقويم فلكي مضبوط ما بين هام 388 و365ق.م في حساب إضافة سبعة أشهر قمرية في دورة زمنية مقدارها (19) سنة قمرية. إن هذا التقويم الفلكي المضبوط تم

 <sup>(1)</sup> التوهان (Nede) في علم القلك نقطة تقاطع مدار كوكب معين مع دائرة سمت الشمس أو متطقة البروج .

Olmstead, op. oft. p. 457. (2)

التوصل إليه بطريق الحسابات الرياضية الفلكية من جانب الفلكيين البابليين من أهل القرن الثامن ق.م إذ يرجع كثيراً أنه يرجع في زمنه إلى زمن الملك النبوناصره في حدود 747ق.م (1) وهو من جملة الأمثلة الكثيرة على استعمال الحسابات الرياضية في القلك.

<sup>(1)</sup> نررد حدًا التقويم الطريف مع العلم بأن أرقام السين التي إلى جهة اليمين هي السين التي يضاف إلى أشهرها التمرية شهر ثالث عشر، حيث يضاف إلى آخر السنة ما حدا السنة الأولى التي يضاف الشهر الكيمي في أولها:

<sup>2 1</sup> 

<sup>. . .</sup> 

<sup>8 7 8</sup> 

<sup>10 8</sup> 

<sup>19 12 11</sup> 

<sup>10 10 14</sup> 

<sup>19 18 17</sup> 

## العراق في عهد الإسكندر وخلفائه من السلوقيين

انتهى المهد الفارسي الأخميني بفترة فتح الإسكندر الكبير للشرق والعراق، ثم تلاها العهد السلوقي نسبة إلى السلوقي، أحد كبار قواد الإسكندر الفين اقتسموا أمبراطوريته من بعد موته في بابل عام 323ق.م، حيث صارت صورية والعراق وإيران من حصة ذلك القائد. ويبدأ العهد السلوقي بالنسبة إلى العراق القديم في 3 نيسان 118ق.م، حيث اتنفذ هذا التأريخ عهداً ثابتاً يؤرخ منه لأول مرة في تأريخ العراق القديم، ودام هذا العهد زهاء القرنين من الزمان، إلى حدود 139ق.م أر 26أق.م حيث انتزع الغرس الفرثيون العراق من السلوقين على ما سنين ذلك في الصفحات الأتية:

### موجز فتح الإسكندر للشرق والمراقء

لما كان ليس من موضوعنا إسهاب القول في تأريخ المقدونيين الذين ينتمي إليهم الإسكندر الكبير ولا تأريخ هذا الفاتح المظيم فتكتفي بإيجاز الأحداث التي استتبع عنها دخول العراق أولاً في حوزة الإسكندر ثم ثحت سلطة أحد قواده الذي ذكرناه أي اسلوقس الأول انيقاطوره (305 ـ 281ق.م ولكن حكمه في العراق بدأ كما قلنا في 211ق.م).

ولد الإسكندر بن فيليب المقدوني في هام 356ق.م وقد سبق لأبيه أن أعد قومه إعداداً عسكرياً وكرَّن منهم مملكة قوية في مقدونية واستطاع في مدى خمس عشرة سنة أن يخضع معظم الدويلات اليونانية، ورضي الإغريق في النهاية بأن يختاروه قائداً هاماً لجميع بلاد اليونان ليقود الحملة العسكرية على آسية وبلاد فارس. فقد تشجع اليونان بعد أن استطاهوا قبل زمن نيليب أن يصدوا غزو القرس لبلادهم روقفوا على مواطن الضعف عندهم، فتحول الاتحاد الجديد بين المقدونين وبين اليونان وهم تحت قيادة فيليب الحازمة من موقف اللفاع إلى موقف الهجوم إزاء الأمبراطورية الفارسية. وقبيل أن يشرع فيليب بحملته الجريئة اغتيل فخلفه ابنه الشاب الإسكندر في هام 336ق.م، وكان عمره (23) عاماً. ووافق المقلونيون واليونان على أن يتولى الملك المجديد قيادة الحملة، فشرع الإسكندر بزحقه على الشرق في هام 334ق.م، واستطاع في مدى ثلاثة أعرام أن يحطم جحافل الأمبراطورية الفارسية الضخمة واستطاع في مدى ثلاثة أعرام أن يحطم جحافل الأمبراطورية الفارسية الضخمة والمباشر بين حضارات الشرق القديم وبين الحضارة اليونانية فتفاعلت معها وتمخض عن ذلك ظهور ثقافة عالمية جديدة عاش في كنفها العالم قرونا طويلة، هي الحضارة التي أطلق عليها اسم الحضارة الهلنستية، أي الشبيهة بالهالية (اليونانية الصرفة).

ومما لا مراء فيه أن هناك موامل مهمة هيأت للإسكندر تحقيق فتوحه الخاطفة التي لم تضاهها في سرعتها وقصر زمنها فتوح أخرى في التأريخ الهالمي في عصوره القديمة، وتأتي في مقدمة تلك العوامل المساعفة صفات الإسكندر الشخصية وقابلياته وتربيته المسكرية الخاصة، وما ناله من ثقافة وهو كان في حدالله (بسن 13)، وقد تولى جانباً منها الفيلسوف اليوناني «أرسطو» وكان محباً لأحمال البطولة والأبطال، حيث كان يقرأ على اللوام إليافة هوميروس في النسخة التي هيأها له معلمه الكبير «أرسطو»، وإلى ذلك كان مطلماً على أحداث التاريخ الخاصة بالحروب «اليونانية ما الفارسية» كما هرضها هيرودوتس أحداث التاريخ الخاصة بالحروب «اليونانية ما أودعه في كتابه عن أحوال المعروف، وكانت موضوع تأريخه الأساسي، وما أودعه في كتابه عن أحوال بلاد فارس بغزوها، بالإضافة إلى الفناتم والثروات التي سيجنونها. كما وردت في حملة «زينفون» المشهورة (401ق.م) إلى بلاد بابل مما نؤهنا به سابقاً في حملة «زينفون» المشهورة (401ق.م) إلى بلاد بابل مما نؤهنا به سابقاً معلومات مهمة عن أحوال الغرس ومواطن ضعفهم وقوتهم. ثم إلى فيليبه أبا

الإسكندر قد مهد للنجاح العسكري بما أحدثه من تحمين وتجديد في نظام الجيش وأساليب القتال والمناورة، فبالإضافة إلى تحمين نظام الصف (Phalana) القديم جعل صنف الخيالة أي الفرسان منظماً تنظيماً بارعاً، وجعله عنصراً مهماً في القنال، كما تجلي ذلك في معركة •أربيل، الشهيرة ما بين دارا ربين الإسكندر (331ق.م) ركانت فيها النهاية الحاسمة في حياة الأمبراطورية الفارسية. وإلى كل هذه العوامل وغيرها يضاف هامل الانحلال والتفسخ في الدولة القارسة وعلى رأسها الملوك والطبقة الحاكمة(!).

نقل الإسكندر جيشه عبر الدردنيل ولاقي أول جيش فارسى في معركة نهر «الفرانيق» Granious في عام 34 قق.م، ثم التقى بالملك دارا الثالث نفسه في المعركة الثانية التي وقعت في البسوس؛ وتحطم فيها الجيش الفارسي، ولكن الإسكندر لم يلاحق دارا في تقهفره بل قعبد مصر وسوريا وفتحهما (332 - 331ق.م). وأسس في مصر أولى المدن الكثيرة التي سبيت باسمه، ونعنى بذلك اسكندرية مصر الشهيرة (322ق.م) حيث يقال إنه خططها بنفسه ما بين بحيرة مربوط والساحل. وفي أثناه وجوده في مصر زار واحة اسبواه الشهيرة وقرب إلى معبد الإله اأمون، فيها، وأخبره هذا الإله على لسان عرافه بأنه مبحكم العالم وأنه نفسه قابن أمونه.

## فتح المراقء

ثم اتجه الإسكندر في عام 331ق.م إلى العراق لغزو قلب الأمبراطورية الفارسية، وكان اداراه قد جمع في سهل أربيل جيشاً لجباً قيل إنه بلغ المليون. وكانت خيالته وحدها تربو هلى جيش الإسكندر الذي بلغ زهاء

<sup>(1)</sup> تكفي من المراجع الكثيرة التي كتبت عن الإسكندر بالمعدرين الأساسيين: Tarn, Alexander the Great, (1947).

ومن المؤرخين المكلاميكين: Arrien, Anabasis of Altasuder the Great.

(40,000) من المشاة ونحو (7000) فارس. وعبر الإسكندر الفرات عند الموضع المسمى «ثيساكوس» (Thapsacus) قرب دير الزور، فسار شرقاً في جزيرة ما بين النهرين إلى دجلة وهبره بمسافة قليلة شمال الموصل، في الموضع المسمى «بيزيدا»، ووصل إلى سهل أربيل، وكان دارا وجعافله في الموضع المسمى «كوگميلة» بالقرب من أربيل<sup>(1)</sup>، فتشبت المعركة الكبرى هند «كوگميلة» (331) م) ولكنها عرفت بمعركة «أربيلا» (أربيل القريبة من كوگميلة) وهنا حلت الهزيمة بجوش دارا وتقرر مصير آسة والعالم القديم.

وبعد أن تمهل الإسكندر قليلاً في أربيل اتجه إلى بابل وفتحها في العام نفسه (331ه.م). وقبل أن نذكر بعض الملاحظات عن الإسكندر في بابل نواصل إيجازنا عن مصير الملك الفارسي دارا من بعد هزيمته في معركة أربيل. فقد هرب إلى العاصمة العيدة «أكبانا» (همفان) ولاحقه الإسكندر إلى بلاد فارس فدخل إلى سوسة ثم العاصمة العظيمة الرسيبوليس» ومكث قيها أربعة أشهر، ويروى أنه وضع يده على الكنوز الضخمة التي كلسها ملوك فارس، وجرت حادثة طيش مؤسفة هي أن الإسكندر، وهو ثمل في حفل شرب ورقص، أمر بإحراق هاصمة الأمبراطورية الفارسية بإشارة من الراقصة الييس» إلى القوم الثملين إذ حرضتهم على أخذ التأر من القصر الذي طالما دبرت فيه خطط ندمير اليونان. فبدأ الإسكندر بالشعلة الأولى وتوهج البناء دبرت فيه خطط ندمير اليونان. فبدأ الإسكندر بالشعلة الأولى وتوهج البناء ربيع عام 3300 م ملاحقته لدارا إلى مدينة (أكبتانا) ولما أن شارف جيش الإسكندر على المدينة قبض على دارا أباعه وقلوه. واستسر الإسكندر من بعد وزاء النهر وأواسط آسية. وعند عودته مر ببلاد السند، وأسس في هذه الأنحاء والهو وأسس في هذه الأنحاء

بری بعض الباحثین أن موقع «گرگیلنه» قرب بلدة «کرملیس» الآن:
 A. Stein, «Notes on Alexander's Crossing all the Tigris and the Bassle at Arbelin in Geographics Journal, (1942).

اسكندرية)، وكان من مفامراته الجريئة أنه عبر جبال المندوكوش، وكانت هذه اسكندرية)، وكان من مفامراته الجريئة أنه عبر جبال المندوكوش، وكانت هذه مجازنة تضاهي عبور الهائباله القرطاجني جبال الألب، ثم غزا الهند (ما بين معجازنة تضاهي عبور الهائن المغ نهر الكنج، ظن أن ذلك نهاية العالم. وعندثني ظهر تذمر قواده وجيشه من هذه المجازفات البعيدة عن أوطانهم. فرضخ الإسكندر وعاد أدراجه، وعبر جبوشه بأساطيل في دلنا نهر السند (325ق.م) ثم واصل رجوعه براً، تاركاً قائده المشهور «نيرخس» Nearchus ليستكشف طريق البحر إلى الخليج العربي، ولما وصل الإسكندر صوصة (325 عليق المبحر إلى الخليج العربي، ولما وصل الإسكندر صوصة (325 علية علم مجيع القريات والشعوب وتأخي فيها، ودهن خططه عدّه بأن تزوج من تضم جميع القريات والشعوب وتأخي فيها، ودهن خططه عدّه بأن تزوج من ووضع الخطط لإنشاء مواصلات يحرية بين نهر السند ودجلة والقرات وخليج ورضع الحيوس.

## الإسكندر في بابل وموته هيها،

لم يلق الإسكندر مقاومة من الحاكم القارسي في بابل المازيوس؛ بل سلمه مفاتيع المدينة (331 ق.م) ورحب به السكان على أنه محررهم، ولكنه لم يبق في بابل سوى شهر واحد حيث ذهب إلى سوسة كما ذكرنا، ولما عاد إلى بابل، من يعد تسع سنوات من حملاته البعيدة في الشرق والهند كان مشبعاً بأفكار وأحلام في جمل العالم دولة واحدة كما نؤهبا وأن تكون بابل والإسكندرية عاصمتي تلك الدولة العالمية والاتصال ما بينهما عن طويق البحر حول الحيزيرة العربية، وتطهير نهر الفرات لجعله صالحاً للملاحة إلى الخليج، ولذلك نراه يعهد إلى قائد أسطوله انيرخس السالف الذكر باستكشاف المحيط الهندي لربط الأجزاه الشرقية من دولته العالمية. ووضع الخطط لإنشاء ميناه ضخم في مدينة بابل وميناه آخر في أساقل نهر القرات عند اتصبابه في البحر.

قصورها ومعايدها وحتى برجها الشهير. وقد فسر التل المعروف الآن باسم «الحميرة» على أنه من بقايا الأنقاض المتي رفعت بأمر الإسكندر من حوالي برج بابل ثهيئة لإعادة بنائه. ويوجد بالقرب من هذا التل موضعان مرتفعان من التراب فمرا بأنهما موضعا النار الني أضرمت لحرق جثث بعض قواد الإسكندر ممن توفي في بابل.

وبينما كان الإسكنفر منهيئاً للشروع بحملة حربية إلى الجزيرة العربية وفي أثناه الولائم والحفلات التي أقيمت في تلك المناسبة مرض بالحمى وتوفي في 13 حزيران من عام 323ق.م، وهو في سن (32) عاماً. وقد مات في قصر نبوخذ نصر ولم يجد عرضه، وهو مسجى على فراش المرض، على مزار الإله الياة في معبد التي مساكلاته الكبير لشفائه من مرضه، وهكذا انتهت حياة هذا الشاب العجيب الذي اجمع في عمر اثنين وثلاثين عاماً همم أصار كثيرة وتجاربها وإنجازاتها، ولم يكن موته نزوة من نزوات القدر بقدر ما كان نتيجة للشدة التي احترقت فيها طاقته الحيويةة، وقد عرفت المقرون الفليلة التي أعتب موته باسم المصر الهلنتي، حيث عمت فيها كما نؤهنا حضارة خليطة أعتب من حضارات الشرق المقدم وحضارة البونان.

ولعله كان من حسن حظ تلك الشخصية الفريدة في التأويخ البشوي أن يموت وهو في عنفوان شبابه وأوج مجده، إذ لم يكن من المترقع أن يضيف إلى شهرته وأمجاده، بل الواقع أن بوادر الفرور البشري والعجب بالنفس والشمل بالنصر وحب العظمة، التي قاربت تأليهه لنفسه، أخذت تظهر واضحة في سلوكه. ولو أنه عاش أكثر مما عاش لارتكب حماقات تحط من شهرته الفذة، ومن هذه البوادر ما كان يظهر على سلوكه من نزق وطيش وحب شملق، وقد قتل بعضاً من خيرة قواده وأصحابه، كما قتل الفيلسوف المشائي (من أتباع ميدرسة أرسطو) المسمى الكليبية الأمر الذي أوغر صدور أتباع والسطوة علية فراحوا يفعزونه ويشعون عليه.

وغفت شخصية الإسكندر موضوعاً شائماً للحكايات والأساطير عند كثير

من الشعوب في مختلف عهود التاريخ، شأنه في ذلك شأن الأبطال الآخرين، ومن بين ذلك الآداب والقصص العربية حتى أن بعض المفسرين يطابقون الإسكندر المقدوني بدي القرنين المذكور في القرآن، وأنه صاحب صد «جوج وماجرج»<sup>(1)</sup>.

### السلوقيون،

لما توفي الإسكندر (في هام 323ق.م) لم يكن من يخلفه على العرش سوى أخ له مضطرب العقل، وقد صار ملكاً فترة قصيرة على بلاد مقدونية، وابنه الذي لم يكن قد ولد إبان وقائه، ولما ولد ضاع حقه في المملك في خضم المنازهات التي تشبت ما بين مشاهير قواد الإسكندر. وبعد فترة طويلة من الحروب ما بين أولئك المقواد دامت زهاه (42) هاماً، اقتسم ثلاثة منهم أمبراطوريته الواسعة، وهم فسلوضي (Seleucus) وبطليموس» (Ptolerny) الذي أمبراطوريته البطالمة أو البطالمة في مصر واانتيكونس حاكم آسية الصغرى أدبلت فيها إيران والأجزاء الشرقية من آسية الصغرى. ولكن لم تتوطد سلطة دخلت فيها إيران والأجزاء الشرقية من آسية الصغرى. ولكن لم تتوطد سلطة سلوقس في بلاد بابل إلا في صام 211ق.م واعتبر هام 118ق.م المتأربخ الرسمي للمهد السلوقي في العراق كما بينا سابقاً.

كانت المملكة السلوقية في واقع الأمر أمبراطورية كبيرة تمتد من تخوم الهند إلى حدود مصر، ومن البحر الأسود إلى الخليج المربي، فكان ينقمها الشماسك، حتى أنها تجزأت منذ بداية نشأتها إلى قسمين كبيرين: القسم الشرقي وكان يتضمن المراق والأقاليم الشرقية، وقد أسست له هاصمة جديدة هي اسلوقية دجلة، والقسم الغربي ويتضمن بلاد الشام وتوابعها وجعل مركز

<sup>(1)</sup> عن الإسكندر في الأخبار المربة انظر:

M. Lideborski in ZA, (1093), 263 ff.

Andersen, Alexander's Gate, Gog and Magog and Inclosed Nations, (1932)

إدارته في عاصمة جديدة هي مدينة الإنطاكية الشهيرة التي أسمها ملوقس في عام 300ق. م على العاصي وسماها باسم أبيه النظيرخس، وأشرك سلوقس الأول ابنه السمى النظيرخس، في المحكم حيث صار ملكاً نائباً عنه في القسم الشرقي من الأميراطورية، وعاصمته ملوقية كما ذكرنا.

وبينما كان سلوقس عائداً من إحدى حروبه في آسية الصغرى اختاله أحد أيناه (بطليموس) ملك مصر في عام 281ق.م، وخلفه في الحكم ابنه النطيوخس؛ الأول (281 ـ 261ق.م). واستمرت في عهده الحروب والنزاع ما بين السلوقيين وبطالمة مصر للاستيلاء على بلاد فينيقية وفلسطين، حيث استطاع من بعده المملك السلوقي النطيوخس، الثالث الكبير (223 ـ 187ق.م) أن يضمها إلى مملكته في عام 200ق.م. وكان هذا أشهر الملوك السلوقيين وأعظمهم وقد خاض حروباً كثيرة في النواحي الشرقية لإخماد النورات التي نشبت فيها، وانتصر على الملك الفرش «ارشاق» مؤمس الملالة الفرثية أو الارشاقية التي سنتكلم عنها. وبلغ في حروبه إلى تخوم الهند، كما دخل في نزاع مع رومة بسبب غزواته في آسية الصغرى وتهديده مصالح الرومان في عهدهم الجمهوري. ولما أراد فتح بلاد اليونان تصدوا له ودحروه (مام 199ق. م) بقيادة القائد الروماني «سكبير» (Scipio). ولما توفي أنطيوخس الثالث في عام 87 أق.م دب في جميم المملكة السلوقية التفعور والانحلال، وانفصلت الولايات الشرقية عنها تحت حكم السلالة الغرئية التي قامت في حدود 250ق.م واستطاعت أن تنتزع العراق من السلوقيين ما بين عام 139ق.م و126ق.م. وأخيراً فتح القائد الروماني الشهير "بومبي" بلاد الشام وضمها إلى رومة (65-63ق.م)، فانتهى الحكم السلوقي في سورية أيضاً.

## نحة عن أحوال المراق في المهد السلوقي،

لم تنقطع مصادرنا المسمارية عن تأريخ العراق في العهد السلوقي، فقد وصلت إلينا مجموعات من الوثائق التجارية والاقتصادية من المدن المشهورة مثل الوركاء ونفر وغيرهما، كما جاءت نسخ من يعض النصوص الأدبية

القديمة ونصوص خاصة بتبوءات الفأل (Cmen) وبعض النصوص الثنائية اللغة أو المردوجة اللغة (أي سومرية وبابلية)، وجملة كتابات تأريخية من بينها جدولان أو ثبتان بأسماء الملوك، ونصوص وياضية وظكية مهمة. وبالنسبة إلى الملوم الرياضية والنصوص الرياضية يعد المصر السلوقي المهد الثاني من بعد المصر البابلي (الألف الثاني ق.م) في ازدهار هذه الملوم، كما تقدمت الدراسات الفلكية واستخدمت فيها الحسابات الرياضية، والمرجح كثيراً أن امتعمال علامة أو رمز للصفر قد ظهر في هذا المهد أو قبله بقليل.

ورصل إلينا من زمن الملك «أنطبوخس» الملقب «سوطير» نص تأريخي مهم يدون طائفة من الأحداث المهمة المعاصرة في بعض المدن مثل بابل ودكوشي» وابورسياه. وألف في مطلع العهد السلوقي المكاهن البابلي «بيروسس» كاهن الإله مردوخ في بابل، كتاباً باليونائية عن تأريخ العراق وكرسه إلى الملك «أنطيوخس» الأول. وقد فقد هذا الكتاب ولكن مقتسات كثيرة منه وردت في المؤلفات الكلاسيكية(1).

وتميز العهد السلوقي في العراق وفي أقطار الشرق الأدنى الأخرى في نشوء المدن الجديدة يقابل ذلك تضاؤل شأن الكثير من المدن القديمة وموت المعض الآخر منها، باستثاء تلك المدن القديمة التي ظلت محافظة على كبانها الأسباب خاصة مثل وقوعها على الطرق التجارية المهمة كما كان الحال في مدينة اكائم، الآشورية (نمرود) إذ حصل فيها بعض الازدهار لوقوعها على طريق دجلة (2)، وماري وإرسلان طاش (3)، ولكن مدناً قديمة أخرى مثل اأوره دب فيها الاضمحلال من جراء ثبق مجرى الفرات ومزاحمة المدينة الجديدة

<sup>(1)</sup> سكى ابيروسس، كتابه (Babylonica) انظر:

Schnebel, Berases and Babyloniach-Hellenistische Literatus, (1925).

 <sup>(2)</sup> حول تمرود في العصر الهاشش انظر:
 D. Ostes in JRAO. (1990). 114 ff.

 <sup>(3)</sup> من بقايا المعبد البرناني في اإرسالان طائره انظر:
 (3) Thursto- Danzin, Arasine Tash (1931).

لها المسماة «الإسكندرية ـ الكرخ» (Alexandria- Charax) أما مدينة بابل فقد حلت بها الضربة القاضية من بعد تأسيس الماصمة الجديدة سلوقية، وانتقال الفرائر الحكومية والمصالح التجارية إليها، ولاسيما في عهد اأنطيوخس، الأول الذي فرض على الكثير من سكانها الإنتقال إلى العاصمة الجديدة، بيد أن بعض ملوك السلالة السلوقية حاول إهادة الحياة إليها، فنجد حتى أنطيوخس الأول السالف الذكر بلقب نفسه، مثل ملوك بابل في مهدها الأخير: الحامي أو مزين اي ـ ساكلاه والي ـ زيداه (Zanin Esagila & Ezida) وأنه جلب بيديه الأجرات الأولى من بلاد الحثين لهذين المعبدين أي معبد الإله مردوخ في بايل ومعبد الإله النابو، في مدينة ابورسياه. ويؤخذ مما ورد في لوح من عهد الملك السلوقس الثالث، (226 ـ 220ق.م) أن القرابين كانت تقدم إلى عدد من الآلهة البابلية في معابدها الخاصة، كما عثر على بقايا من البناء من المهد الهائستي فوق التل المسمى اثل بابل؛ (وهو موضع قصر نبوخذ نصر الصيفي). وفي زمن الملك أنطيوخس الرابع الملقب اأبيفانس» (175-164ق.م)، الذي اشتهر بحماسه في نشر الثقافة الهلستية، شُيِّد في بابل ملهى وملعب على الطراز اليوناني، وقد جُدُّد ووسم في المصر الفرثي. التال<sub>ى (12)</sub> ,

أما المدن البابلية الأخرى فلا يعرف عن أحوالها أشياء مهمة يستنى من ذلك مدينة الوركاء التي سماها الإخريق «أورخوي» (Occhoi) فإنها نالت شيئاً من الانتعاش والازدهار كما يستدل على ذلك من المباني التي شيدت فيها في هذا المصر. ومن ذلك بقايا مصطبة ضخمة أقيمت حول منطقة الزقورة في منطقة السمايد «أي \_ أناه، وشيد معبدان كبيران، هما المحبد المسمى «ايريگال» (Irigal) أو «ايش \_ گال» (Esh-gal) إلى الإلهة عشتار، والمعبد المسمى المسمى «يت \_ ريش» (Bir-Resh) للإله «أنابل»، وقد شيد هذان المعبدان على

<sup>(1)</sup> انظر: ANET, p. 317.

Koldowey, Babylon, (1914). (2)

الطراز البابلي المأثور. ووجدت على الآجر المزجج في حجرة المبادة المشددة (Colla) المغاصة بمجد «ابريگال» كتابة بالخط الأرامي واللغة الأرامية. وتشير الوثائق التجارية والملامات (Bulke) الطينية، التي كانت تربط بالوثائق لتعبين مضامينها وعلى بمضها كتابات إفريقية وآرامية إلى أن جماعات من الإخريق كانت تعيش في مدينة الوركا، التي يبدر أنها كانت تستع بشيء كبير من الاستقلال الإدارى والاقصادى(1).

#### أشهر المدن السلوقية الجديدة،

أشرنا فيما سبن إلى اشتهار العهد السلوقي بظهور المدن الجديدة في مختلف أنحاء الشرق الأدنى، وقد بدأ هذا النشاط منذ زمن الإسكندر وسار على خطاء خلفاؤه من السلوقيين، وقد أسمت هذه المدن على فرار المدن اليونانية، وكان سكانها خليطاً من الشرقين ومن الإغريق والمقدونيين، وكان الإختلاط السكاني والحضاري سمة هذا المصر، وقامت هذه المدن بأدوار مهمة في ازدهار الحضارة الهلنستية بجميع أرجهها ومقوماتها العلمية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية، وهكذا برز دور نظام المدينة مرة أخرى على غرار ما شاهدناه في حضارة وادي الرافدين في عصر فجر السلالات على غرار ما شاهدناه في حضارة وادي الرافدين في عصر فجر السلالات المدن الكثيرة بمساحتها وعدد سكانها إلى المهود التالية وهي في تعاظم المدن الكبيرة بمساحتها وعدد سكانها إلى المهود التالية وهي في تعاظم وازدهار منزايدين « هذا بالإضافة إلى إعادة تسمية بعض المدن القليمة بأسماء المدن ا

<sup>(1)</sup> حرل الأثراج التي رجنت في الوركاء من البيد السلوفي راجع: M. Ruhen, Contracts de L'Epoque Séleuciés... (1935).

<sup>(2)</sup> حول أهمية المدن التي ظهرت منذ فتح الإسكندر للشرق واعتبار مدة الألف، هام، من ذلك التحج إلى السهد العربي الإسلامي (القرن السابع الهيلادي) حقبة ثقافية مهمة، منميزة انظر البحوث المنشورة في انفوة المعهد الشرقي لجاممة شيكانو: (1956). (1956). (1956).

الجديدة التسميتان السلوقية، والنطاكية، حيث أطلقت هاتان التسميتان على عدة مدن في الشرق والغرب بالإضافة إلى سلوقية دجلة وإنطاكية الماصي، واشتهر من الملوك السلوقين في هذا المضمار ثلاثة ملوك هم: سلوقس الأول (311 - 326 م) وأنطيوخس الرابع (281 - 366 م).

#### سلوقية دجلة،

أسست في وادي الرافدين في العهد السلوقي عدة مدن جديدة ابتداء من أعالي ما بين النهرين حيث المدينة المهمة «أديسا» (الرها) وادورا ـ يوروبس» (الصالحية على الفرات) وإنطاكية على العامي، إلى أقصى الجنوب حيث مدينة اكراكس، أو الكرخ ـ الإسكندرية، على الخليج العربي. وأشهر تلك المدن في العراق الملوقية؛ التي دفيت باسم مؤسسها سلوقس الأول أي (Seleucia) وتوطعت في عهد ابنه وخليفته أنطيوخس الأول في حدود 247ق.م. ويرجع كثيراً أنها شيدت فوق أنقاض المدينة البابلية القديمة الربير ٩ (Upi) أو بالقرب منها، وتمرف بقاياها الأن باسم اتل عمره على ضفة دجلة الغربية مقابل طيسفون (طاق كسرى) على الضفة الشرقية. وكانت سلوقية أكبر مدينة ليس في العراق فحسب بل في جميع أنحاء الشرق الأدني، فقد قدر عدد سكانها في حدود (600,000)، وأظهرت الصور الجوية التي أخذت ليقاياها أنها صممت على هيئة شبكة المربعات (Grid Plan) حيث بيوتها وحارات السكن فيها على شوارع وطرقات مستقيمة متعامفة هلى خرار الكثير من المدن الرومانية. وقد عثر في أثناء التحريات القصيرة الأمد<sup>(1)</sup> على مجموعات من التماثيل الصغيرة ودمي الطين Terra Cotta figurines والنفود، كما كشف عن بقايا أبنية مهمة ولاسيما من العصر الفرثي الذي ثلا العهد

<sup>(1)</sup> حول تحريات جامعة اشيفانه الأمريكية في سلوقية (1932–1932) انظر: Waterman, Probininary Report on in: Excention of Tell Uran; (1931, 1933). G. Hopkins, in Antiquity, (1939, 440 ff.

السلوقي، حيث ازدهرت المدينة ازدهاراً محسوساً في العصر الفرشي شأنها في فلك شأن المدن السلوقية الأخرى. وشرعت في السنوات الحديثة السافية بعثة تنقيبات إيطالية من جامعة الورينوا تتحرى في سلوقية برئاسة الأستاذ الكولينيا (Gullini) وكان موسم عملها النامن في عام 1971 ـ 1972.

وأسبت جملة مراكز ومدن مهمة على الطريق المهم ما بين ساوقة وبلاد إيران، وهو الطريق التجاري القديم الذي كان يمر من كرمنشاه وهمذان (اكبتانا القديمة). ولكي يوصل هذا الطريق بالبحر بواسطة الخليج العربي أقيمت ما لا يقل عن تسع مدن في سواحل هذا المخليج، من أشهرها المدينة التي دعيت الناعية (مدينة بوشير) ومدينة «الكرخ» (كراكس) في منطقة المحمرة أو أن المحمرة قامت على أنقاضها. واستوطن بعض الجزر في ساحل الكريت مثل جزيرة «فيلكا» التي دعيت على ما يرجع «ايكاروس». كما أعيد تأسيس مدينة «اكبتانا» القديمة (همذان)، وأسست إلى الجنوب منها مدينة جديقة سميت باسم اللاذقية المنسوبة، مثل لاذقية سورية، إلى «لوديقية» (Laodicea) أم سلوقس الأول» وأعيدت تسمية عدينة الري القديمة باسم «يوروبس».

وقامت في العهد السلوقي في القسم الجنوبي من العراق، عند ساحل الخليج، دريلة اسمها اكراكينة أو الارخينة (Carakene) أو (Carakene)، وهي الخليج، دريلة اسمها في المصادر الآرامية (السريانية) والمبرانية بهيئة اهيسان، والعربية المسان، وفي الفارسية المسان، وفي المصادر الكلاسبكية (Mesene)، وقد نالت استقلالها وانفصلت عن تبعيتها إلى المدولة السلوقية في عهد أنطيرخسي الثالث (223 ـ 187ق. م) على أثر اندحاره على أيدي الرومان، وتدرجت في النمو والازدهار حتى غدت في المهد الفري التالي من الدويلات المهمة، وكان جل سكانها من الآرامين (الـ

حول هذه الدويلة الآرابة انظر:

S. A. Nodekman, A Proliminary Nietory of Character, (1940) Weisbach, "Moses" in Proly Wissows Encycl. وتاريخ الطبري.

ومن الدويلات السهمة التي قامت في العصر السلوقي دوينة «البتراء» العربية، وأهلها من الأنباط (من العرب المتكلمين باللغة الأرامية أو الذين العربية، وأهلها من الأنباط (من العرب المتكلمين باللغة الأرامية أو الذين استعملوا الأرامية في الكتابة). وقد اغتم أهلها الظروف الناشئة من النزاع ما القديمة). وازدهرت عذه الدويلة طوال ثلاثة قرون، من القرن الثاني ق.م (في حدود 64 اق.م) إلى أن ضمها الأمبراطور الروماني «تراجان» إلى الأمبراطورية الروماني (القرن الثاني الميلادي). وكان أهل البتراء يسيطرون على طرق البادية المهمة الموصلة إلى موانى، البحر المتوسط وموانى، جنوبي الجزيرة العربية، ونافسوا النجار الإغريق من أهل الإسكندية في تجارتهم إلى الهند وأجزاء الأعبراطورية الرومانية.

وأسس سلوقس الأول المدينة الشهيرة «دورا - يوربس» (Dure- Europus) القريبة من بلدة الصالحية في سورية، وقد أقيمت على بقايا حمس أو قلمة آشرية، ومن هنا منشأ اسمها المركب من كلمتين: «دورا» التي تعني الحصن في اللغة الأشورية وهيوروبس»، اسم الموضع الذي وقد فيه سلوقس في مقدونية. وأظهرت التنقيبات التي أجريت في بقايا المدينة تتاثيج مهمة ولاسبما بقاياها من العهد الفرثي الذي أعقب العهد السلوقي حيث ازدمرت فيه ازدماراً كبيراً، واستمرت المدينة إلى العصور التالية الأخرى وانتزعها الرومان من الغرثيين إلى أن دمرها الملك الفارسي الساساني شابور الأول (241 - 272م) في عام 256م.

# العراق في العهد الفرثي (الارشاقي)

أعقب الملوك الملوقيين المقدونيين في حكم المراق الملوك الفرثيون الإيرانيون في منتصف الغرن الثاني ق.م (138ق.م، 126ق.م) ودام حكمهم إلى العام 227ق.م، فيكون العهد الفرثي قد دام في العراق زهاه الثلاثة قرون ونصف القرن، حيث حل محلهم القرس الساسانيون (227 ـ 637م) إلى زمن الفتح العربي الإسلامي. والفرئيون يرجعون في أصلهم إلى القبائل االهندية ـ الأوروبية؛ في أسية، ويمتون بصلة إلى اللاشكوزيين؛ أو السكيليين؛ (Scythians) الذين ورد ذكرهم في كلامنا على الدولة الأشورية. وكان موطن الفرئيين في السهوب الممتدة ما بين بحر قزوين وبحر اأراله واشتهروا بالفروسية والحرب. أما اسمهم أي الفرثيون أو البارثيون فمشتق من اسم الإقليم الذي استولوا عليه بعدئذ في إيران المسمى ايارتوا؛ (إقليم خراسان تقريباً)، حيث ظهروا في التأريخ في حدود 250ق. م(1) وقد ورد ذكر هذا الإقليم في عهود أقدم قبل أن يستوطئه هؤلاه الأقوام في أخبار الفرس الأخمينيين وفي الأخبار الأشورية مثل حوليات الملك الأشوري أسرحدون (القرن السابع ق.م). وذكر اسم بلاد ابرتوكا» أو ابارتوا» في أخبار كورش. ولا تعرف لغتهم الأصلية قبل استيطانهم البلاد التي سموا بها. ومهما كان الحال فإنهم تكلموا بإحدى اللهجات الإبرانية القديمة المسماة ابهلويك

 <sup>(1)</sup> وعرف الفرئيون أيضاً باسم الاشفانيين، أو الاشكانين، ولتنهم البهلوية فالاشكانية، وقد عتر على يعض نصوص منها في منطقة جيال هورمان في شمالي المراق.

(البهلوي الفرثي) وهي قريبة الصلة باللغة الفارسية الساسانية (پارسيك) وكاتنا اللهجتين من الفارسية القديمة. واتخذ الفرثيون الخط الآرامي لكتابة لغتهم على الرقوق بالدرجة الأولى مما كان سببةً في تلف معظم مآثرهم المدونة، ويجدر أن نذكر بهذا الصدد أن نصوصاً فرثية وجدت في منطقة جبال «هورمان» في جهات حليجة كما ذكرنا.

ظهر الفرئيون في المسرح السياسي في حدود 250ق.م، حينما ظهر من بينهم زعيم مقتدر اسمه الرشاق! (Arseces)، نقاد جموع قومه مع أخيه المسمى البريداتس، واستولى على إقليم خراسان من الحاكم السلوقي حيث كانت إيران تابعة إلى الأمبراطورية السلوقية كما مربنا. وهد العام 247ق.م بداية المهد الفرثي الرسمي في بلاد إبران. على أن الحروب استمرت بين الفرتيين والسلوقيين للاستيلاء على الولايات الشرقية وعلى العراق وشغلت حكم البريدانس الأول (211.248ق.م) الذي تبلا أخاه أرشاق في الحكم ( 250. 248) وحكم الرطبان، الأول (211 . 191ق.م) وافريافاطوس، (-191 ـ 176ق.م) واقتراهناط الأول (176 ـ 171ق.م) ومشراءاتس الأول ( 171ء 38 أق.م)(1)، وكانت هذه الحروب سجالاً بين الجانبيين ولكن باستمرار رجحان الكفة بجانب الفرثيين يسبب الضعف المتزايد الذي حل بالسلوقيين من جراء نزاعهم المستمر مع بطالمة مصر ومع رومة. وأخيراً استطاع مثراداتس الأول نتع العراق في حدود 41 ق.م، ولكن السلوفيين حاولوا استعادته منهم ولاسيما في عهد الملك السلوقي أنطيوخس السايم اسديتس ( 136 ـ 29 أق م) الذي أحرز نجاحاً موقتاً . على أن الملك الفرش افراهاط الثاني (128-124ق.م) استطاع أن يتغلب على الجيوش السلوقية في إيران وأن يقضى على الملك السلوقي واستتب حكم الفرثيين في المراق في

<sup>(1)</sup> حول تبليل العلوك الفرثين وأخبارهم انظر:

<sup>(1)</sup> Debevoise, A Political History of Frashis, (1938).

<sup>(3)</sup> B. Dickerman, in Jerytus, (1943-4), 73 ff.

<sup>(3)</sup> J. Wolski, in fhid., (1956-8), 35 ff.

عهد أرطبان الثاني (128-124ق.م) بحيث اعتبر بعض الباحثين حكم الفرثيين المتواصل في المراق من عهد هذا الملك، في حدود 126ق.م.

ولما لم يكن من موضوعا الدخول في سرد تأريخ الفرثيين فنختار أبرز النقاط التي تخص تأريخ العراق في هذا المهد. وفي مقدمة ذلك أن المهد الفرثي في العماق تميز بكثرة الحروب أولاً مع السفوقيين كما قلنا ثم مع الرومان. وكان شمالي العراق مبدان الكثير من المعارك التي نشبت ما بين الغرثيين والرومان، فبرزت في أخبار هذه الحروب جملة مدن مهمة على الحدود في شمالي ما بين النهرين مثل إنطاكية وحران ونصيين وفيرها.

وبدأت العلاقات الحربية ما بين هائين الدولتين منذ هام 92ق.م في عهد القائد الروماني فسولاً (Sulla). وكانت أولى المعارك الكبرى في عهد الملك الفرش «أورود» الثاني (57 ـ 37ق.م) وكان المعاكم الروماني في سورية اكراسوس، فنشبت معركة حران الشهيرة (53ق، م) التي اندحر فيها الرومان وفني معظم جيوشهم وقتل القائد اكراسوس؛ نفسه. وانتهز الفرثيون اضطراب الأحوال الذي عم رومة بعد مقتل تيصر فوسموا فتوجهم إلى الغرب، واستولوا على سورية وفينيقية، فأرسل القائد الروماني امارك أنطوني، الذي كان في مصر حملة كبيرة لوقف الزحف الفرثي، أحرزت النصر على جيش الملك الفرثي اأفراهاطه الرابع (37 ـ 2ق.م). وتوقف النزاع من بعد ذلك فترة ماء عقدت فيها معاهدات سلم ما بين الطرفين، وكانت هذه الفترة التي بدأت من المهد الميلادي فترة مظلمة في تأريخ الفرئيين بوجه عام وتأريخ العراق بوجه خاص، وضعفت الدولة الفرثية بسبب المؤامرات الكثيرة في البلاط، وظل الضعف ملازماً ثها إلى أن تولى العرش الملك أرطبان الثالث (1 اـ38م) الذي حصل في عهده شيء من الانتماش في حياة المملكة الفرثية الأمر الذي جعل الرومان يترددون في تدخلهم بشؤون الولايات الغربية التابعة للمملكة الفرثية. ولعل الثورة التي اندلعت في العراق من جانب مدينة سلوقية في عهد أرطبان الثالث وقد دامت زهاء سبع سنوات كانت بتحريض الرومان.

انتهى السلم ما بين الفرثيين والرومان في زمن الأمبراطور الروماني

تراجان (98 ـ 17 ام) المعاصر للملك القرثي خسرو (Osroes) (128\_109). فيدأت الحملات الرومانية تسير إلى الفرات وكثيراً ما هاجمت الفرثيين في أراضي المراق، كما نهبت العاصمة «طيسون» مراراً. وبدأ تراجان حملته من إنطاكية، قاعدة الجيوش الرومانية في بلاد الشام، رعبر الجيش الروماني دجلة بعد تغلبه على مقاومة ضعيفة، بيد أن اتراجان الم يزحف على الماصمة ومر بمدينة الحضر (116) فلم يستطع فتحها لمقارعها الشديدة ومناعة أسوارها فتركها إلى الفرات وانصل بأحد الأسطولين الآثي أحدهما في الفرات والثاني في دجلة فسار بالأسطول إلى بابل، وكان الملك الفرثي يرقب الأمور عن كتب ولم يلتحم بالجيش الروماني بل ترك تراجان بهاجم طيمفون ويغنم كنوزها. وسار تراجان من بعد ذلك في النهر إلى أسفل دجلة والخليج، وبينما كان في هذه الرحلة النهرية غارقاً في أحلامه بمحاكاة الإسكندر الكبير في فتع الهند بلغته أنباء مروحة عن أن الملك الفرثى آخذ يستعيد جميم المدن التي أخذها الجيش الروماني، فأسرع الأمبراطور بالعودة في حر الصيف وقد أحاط به الأعداء في كل مكان، فعلت الكارثة به ومات في المعارك واضطر خلفه الأمبراطور هادريان (117 ـ 138م) إلى التنازل عن جميع الأقاليم المفتوحة إلى الفرئيين وعاد بالجيش عبر الفرات إلى سورية. ولكن الرومان أعادوا غزر المراق في عهد الأمبراطور الروماني المرقس أوريليوس؛ (161 \_ 169م) المماصر إلى الملك الفرش «أولغاش» الثالث (Vologases) كما قاد الأمبراطور الروماني اسيئيموس سويروسا (193 - 211م) حملة حربية أخرى وحاصر مدينة الحضر في عهد «أولذاش» الرابع (191 ـ 207م) فعز عليه فتحها. وعاود الحرب الأميراطور اكراكلاه (211 ـ 217) ابن الأميراطور اسبتيموس سويروس، وحاصر طيسفون، وكان هذا فاتحاً قاسياً استدرج سكان المدينة إلى الخروج من أسوار مدينتهم بحجة إبرام الصلح والاحتفال بزواجه من ابنة الملك الفرثي «أولغاش» الخامس (207 \_ 222) ولما خرج الناس أوقع المهاجمون فيهم القتل وكانت آخر حرب بين الطرفين هي التي نشبت قرب نصيبين بين آخر الملوك الفرئيين السمى أرطبان الخامى (208 ـ 226) وبين الأمبراطور الروماني تمكرينيوس» (Mocrinus) (217 ـ 218م) وقد انتهت بإبرام الصلح. وهكذا فشلت محاولات الرومان في الاستيلاء على العراق وإيران من الفرئيين. ولكن حياة الفرئيين السباسية انتهت بعد تلك المعركة حبث دخلت بلاد إيران والعراق تحت حكم السلالة الفارسية الجفهدة، هي السلالة الساسانية (227 ـ 637م) التي استمرت في عهدها الحروب مم الرومان.

## موجز التنظيمات الإدارية وأحوال المراق في العهد الفرشي،

كان اعتماد الملوك الفرئين في حكم الأقاليم التابعة إلى أمبراطوريتهم على الأسر الأرستقراطية، وكان الفرئيون في مبدأ أمرهم، كما نؤهنا سابقاً أقرب ما يكونون إلى البدو منهم إلى المحضر، حتى ليمكننا أن ننظر إلى انتقال السلطة إليهم على بلاد إيران على أنه كان انتصار الإيرانيين البدو الشماليين على الإيرانيين الحضر في الجنوب. وكان أساس الحكم عندهم النظام الإقطاعي، حيث تقوم فوق هرم السلطة أسر أرستقراطية قليلة (زهاء سبم أسر) وعلى رأسها الأسرة الأرشاقية العالكة، ويأتي العلك في قمة الهرم. وكان يتبع ثلك الأسر سلسلة طويلة من الأمراء والرؤساء والفرسان، إلى أن نصل إلى أسفل قاعدة الهرم حبث الطبقات الدنيا من المحاربين الأتباع والقلاحين. ولم يسر الفرثيون على نظام ثابت معين في تولى العرش، على أن الطبقات العليا النبيلة كانت عاملاً حاسماً في اختيار العلك الجديد، وكان هذا الاختيار بتم في مجلس خاص بهم أثبه ما يكون بمجلس الشيوخ الروماني (السنات) حيث كان يمنع السلطات أو يحددها، كما كانت طبقة النبلاء هذه من العوامل الحاسمة في إسقاط الملك، وإلى جانب ذلك كان يوجد مجلس آخر للدولة ذو مهمة استشارية للملك، ويتألف بالدرجة الأولى من الكهنة المجوس والحكماء والمقربين إلى الملك(1). وكان لكل أمير إنطاعي جيشه الخاص به من أتباعه

<sup>(1)</sup> انظر: (1959) Ghirshamo, IRAN,

المحاربين، ويقدم إلى الملك في حالة الحرب خدماته مع أتباعه. وعلى هؤلاء النبلاء كان يقع واجب تجهيز الجيش بالفرسان المسلحين بالرماح والسيوف والمحميين بدروع الزرد (Cataphract). أما صفار النبلاء فكاتوا يجهزون جيش الملك بالفرسان المسلحين بأسلحة خفيقة (Sagitara) مثل السهام والقسيء وجرت العادة أن هؤلاء كانوا هم الذين يبدؤون المتاورة بالرمي. أو يوجد صف ثالث من الجند في الجيش الفرتي، وهو و عن المشاة الذي كان مصدره بالدرجة الأولى من الفلاحين والميد.

أما عن ديانة الفرثين فلا تسعفنا العصادر التي بين أيدينا لمعرفة كثير من الأمور عنها ولاسبما ما أدخلوه إلى إيران من معتقدات جديدة. على أنه الأخمينين، لم تنشر واسعاً بين الفرثين، غير أن عبادة بعض الآلهة الأخمينية. المشهورة استمرت تمارس عندهم، وفي مقدمة ذلك عبادة الإله اعتراه والألهة يمكن القول بوجه هام إن ديانتهم كانت تدور عنى عبادة القوى الطبيعية كالشمس والقمر. وأظهرت الدراسات الحديثة أن «الزرادشية»، ديانة الفرس اأناهينا) واأهورا مزدا). وقد شيدت لعبادة «أناهينا) جملة معابد، أحدها في مدينة اسوسة؛ (عيلام) وعبدت تحت اسم انانيا، (وهر الاسم البابلي، لأناهيثا أي هشتار)، وانتشرت عبادتها إلى آمية الصغرى وأقاليم البحر الأصود. ومن ناحية الشعائر الدينية الخاصة بدفن الموتى لم ينبع الفرثيون العادة الفارسية المجوسية في تعريض الجثث فوق المرتفعات لتنهشها الجوارح، وإنما اتبعوا طريقة الدفن المألوفة كما تشير إلى ذلك القبور التي وجدت من هذا المهد ولاسيما الترابيت (Sarcophagus) الفرئية المزججة عادة والتي تشبه في أشكالها الحداء وكثيراً ما تزخرف بعض الصور في خارجها. واشتهر الملوك الفرثيون بتساهلهم الديني إزاء الأقاليم التابعة إليهم، بالمقارنة مع اضطهاد السلوقيين والرومان لليهود وغيرهم. ومن قبيل هذا التساهل اقتباسهم أشياء كثيرة من المقومات الحضارية من السلوقيين، كالنظم الإدارية والاجتماعية، كما اشتهروا في تعلقهم بالثقافة الهلستية. وازدهرت الحياة الاقتصادية وتجمعت الثروات الطائلة لدى القرئيين والأقاليم التابعة لهم ومن بينها بلاد ما بين النهرين، وكان العامل الرئيسي في ذلك انساع التجارة الخارجية والسيطرة على معظم طرق القوافل التجارية المالمية المشهورة مما كان يربط بين قارة آسية وبين العالم الغربي، وكانت إيران والعراق مركزين ضخمين للتجارة الدولية ما بين الشرق والغرب، واحتكر الفرثيون تجارة الهند والصين وأواسط آسية. ومما ساعد على ازدهار التجارة التحسن البارز في وسائل النقل والمنازل، وشيدت في المدن التجارية المهمة القوافل في البادية تجهز بالأبار والمنازل، وشيدت في المدن التجارية المهمة على سلوقية وتدمر وقدررا يوربس؛ والبتراء اليوت والخانات (المنازل) الخاصة بإيواء التجار. وتشير الوثائق التي وجدت في قدورا يوربس؛ إلى أن شرطة خاصة أنشت للمحافظة على أمن الطرق التجارية. كما استفاد الفرثيون من بعهاز البريد المنتظم الذي أنشأه قبلهم المغرس الأخميئيون، ولاسيما إقامة محطات الطرق لتبديل خيرل العريات لضمان السرعة. فيقال مثلاً إن الملك محطات الطرق لتبديل خيرل العريات لضمان السرعة. فيقال مثلاً إن الملك وجوتارزه. واستعمل نعل الخيول لأول مرة في هذا المهد.

## موجز أحوال العراقء

كان من نتائج هذا النشاط النجاري والازدهار الاقتصادي اللذين نوّهنا بهما ظهور آثارهما في العراق ولاسيما إبان القرن الثاني والأول ق.م، واتساع المحركة العمرانية. فإن المدن التي أسست في المصر السلوقي السابق استم معظمها في الازدهار والاتساع وتضاعف العمران فيها كما أبانت التنقيبات الأثرية. وإلى هذا فإن كثيراً من المدن القديمة مما قبل المهد السلوقي التي هجرت واضمحلت قد أحبدت إليها الحياة وتجدد الاستيطان والعمران فيها ففي الأجزاء الجنوبية من العراق وجدت آثار المهد الفرثي في معظم المدن القديمة التي جرى التنقيب فيها مثل بابل وكيش ونفر والوركاء، وفي مدن

مهجورة قديمة مثل منطقة لجش<sup>(4)</sup>. ففي الوركاه نشط الاستيطان ووجدت فيها بقايا معبد شيد ثلاله الإيراني اكاروس» (Gareus) الفرثي اوردان» طراز روماني تقريباً، كما وجلت بناية أخرى يرجح أنها معبد للإله اهتراه<sup>(2)</sup> وعثر في مدينة انفره على معبد ضخم ثلالهة اأنانا» (عشتار) من المهد الفرثي بالإضافة إلى أبنية أخرى. ومما تجدر ملاحظته في تمييز الأبنية من الدور الفرثي ما تتصف به من ضخامة الجدران وحجم اللبن الكبير المستعمل فيها.

أما في الأجزاء الشمالية من العراق نقد أهيد الاستيطان والازدهار في عدة مدن قديمة، مثل نوزي (يورخان تبه قرب كركوك) وكاكزو (تركلان قرب كركوك أيضاً) وبه كروا (شبانبا القديمة). ويمكن القول إن مدينة آشور القديمة قد شيدت من جديد تقريباً فأصبحت في هذا العهد مدينة كبيرة، ولكن الواقع أن إعادة بناء آشور وغيرها من المدن القديمة لم تسر على الخطط القديمة بل إن مدناً جديدة أقيمت نوق أنقاضها القديمة أو بالقرب منها. ويتجلى ذلك في مدينة آشور التي قلنا إنها أصبحت مدينة جديدة ذات شوارع مستقيمة واستعملت في أبنيتها الأعمدة وشيدت فيها الأغررات (Agora) أو الأسواق على غرار «الأغررا» اليونانية، واستعملت في أبنيتها الحجارة المهندمة من المناحات المحاطة بالعمد (Perissyle).

وشعل هذا النشاط المعرائي تجديد معابد الآلهة القديمة مثل معبد الإله آشور في مدينة آشور والإله انابوه في بورسيا، أما معبد الإله همردوخ، في بابل (اي - ساگلا) فيبدو أنه لم يتل العناية الكافية في تجديده، كما أن المدينة نفسها استمر فيها الإهمال والتدهور باستثناه دور السكن من هذا العهد، ولعل هذا

<sup>(1)</sup> وجدت في تلول بقايا قصر يرجع في تأريخه إلى المهدين السلوقي والفرقي (القرن الثالث ق.م). وقد نقش يعفى أجره بالبونانية باسم ملك آرامي اسمه فأدد \_ نادن \_ آخي» انظر: Parrot, Tello, (1948), 309.

<sup>(2)</sup> انظر تفارير تغيبات الوركاء لعام 1935 ر1940 ر1958 ر1958.

<sup>(3)</sup> انظر: (1903) Lenzes, Die Porther Stock Assur,

الإهمال يعزى إلى الثورة التي قامت بها بابل من جانب شخص اسمه ههيميروس» (Elymeros) في عام 127 ق.م. ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن الأمبراطور الرماني تراجان لما زارها في عام 15 ام لم يجد فيها ما يستحل الذكر سوى أنه «قدم القرابين لروح الإسكندر» وعندما مر بها الأمبراطور الروماني اسبتيموس سويروس» (عام 199ه) وجد مدينة نبوخذ نصر مهجورة يعمها الخراب(1).

ومن ناحية التركيب السكاني لمثل هذه المدن أضيف إلى السكان الأصليين والمستوطنين الإغريق من العصر السلوقي السابق عناصر جديدة من السكان من إيران ويمض الأقطار الشرقية. ومع الاختلاط بين هذه العناصر قييدر أن كل جماعة حافظت على مآثرها وعباداتها يشجعها في ذلك ما مبن أن ذكرناه من روح التساهل الديني الذي امتاز به المحكام الفرثيون. ففي بعض المدن مثل قدورا يورورس وجدت معابد إغريقية ومعابد آرامية وكنية مسجعة الكيس يهودي ومعد لمبادة الإله الإيرائي مثرا. وتجد مثل هذه الصورة الطريفة في مدينة الحضر حيث عبادة الإله البابلي \_ الأشوري القديم فرجال جناً إلى جنب مع عبادة الإله اليوناني قعرمة والإلهة الأرامية اعتار غاتس والإلهة العربية «اللات» (المضاعية للآلهة الأرامية الأرامية اعتار غاتس» والإلهة العربية «اللات» (المضاعية للآلهة الموناني أينا).

أما الوثائق المسمارية التي جاءتنا من هذا المهد فلم تكن بأعداد كبيرة بحيث إنها لا تتجاوز بضعة عقود تجارية وزهاء المأتي نص من النصوص الفلكية والتنجيعية، وأجزاء غير كاملة مما يسمى التواريخه (Chronicles) وثبت صغير بالمفردات الإفريقية والبابلية (22). وهكذا فيدو أن الخط المسماري واللغات التي دونت به في مدى ثلاثة ألاف عام كان في آخر أطواره إلى

<sup>(1)</sup> انظر: . Dio Cassim, LJOU, 2

Appnianus Marcellinus, JUII, 4, 34.

 <sup>(2)</sup> حول التصوص المسارية الثالثة التي جامئة من المهد القرئي انظر:
 (1) Strangair, «Armbiden inschriften.», in ZA, (1999).

<sup>(2)</sup> Kohler und Ungned, 100 Ausgewälte Rechtserkunder der Spätzeit... (1909).

<sup>(3)</sup> Seem and Schoumberger, Late Reb. Astronomical and Related Teats (1955).

الاحتضار والموت، وكان آخر ما وصل إلينا قد درن ما بين العامين 74 و75 للمبلاد على هيئة تقويم فلكي<sup>(1)</sup>.

#### اللن الجديدة ومدينة الحضره

لم يشيد الفرثيون، على ما جاءنا لحد الآن مدناً جديدة كثيرة. فمن المدن التي أسست في عهدهم خارج إيران تذكر طيسفون (طاق كسرى) التي اتسعت كثيراً في المهد الساماني الذي أعقب العصر الفرثي والحضر وأولفائية (Vologesia) نسبة إلى الملك الفرثي وأولفائي الأول» (51 ـ 78م)(2) وأسسوا في إيران المدينة المسماة ادرب جرده (Derbagard) وهجور فيروز آباده، جنرب شيراز، التي شيدها أول المعلوك الساسانيين يوم كان حاكماً تابعاً لآخر الملوك الفرئيين. والغالب على مثل هذه المدن المجديدة أنها كانت مدورة أو شبه مدورة وأنها كانت بالأصل مسكرات للجيوش.

ونختم كلامنا على العراق في العصر الفرثي بذكر نبقة عن مدينة الحضر التي شيدت في هذا العصر في حدود القرن الثاني أو الثالث ق.م على ما يرجع، وظلت مزدهرة إلى منتصف القرن الثاني العبلادي، حبث دمرها العلك الساساني «سابور» الأول في عام 239 أو 250م. وتقع بقايا المحفر في البادية الواسعة ما بين التهرين، على بعد نحو دكم عن الضفة الغربية من وادي الثرثار، وعلى بعد نحو 1252م شمال غربي بلدة بيجي و582م شمال غربي بلدة الشرقاط، موضع مدينة آشور القديمة. ولا يعرف بالضبط مؤسس هذه المدينة، على أن مما لا شك فيه أنها كانت بالأصل مستوطئاً لعرب البادية، ولعلها كانت مركزاً مقدساً للقبائل المنتشرة في المنطقة شيد فيه موضع لمبادة بعض الآئهة حول مجموعة من آبار المياه، ولاسيما عبادة الإله الشمس، ثم

<sup>:</sup> Jail (1)

Sachs and Schaumberger, Ibid. No. 1201.

 <sup>(2)</sup> وصفت «أولفاشية» بأنها بالقرب من بابل. ومن الباحثين من يعينها بمدينة الكوفة انظر:
 Pawly- Wiscone Energict, 17, (1961), 707.

ازدهرت وحكمت فيها صلالة هربية أصل ملوكها على ما يرجع من الكهنة، وشيدت فيها المعابد الضخمة والمباني والقصور، ودامت في الحكم زهاء أربعة قرون. ولعل أول ملوكها المشهورين الملك المسمى استطروق الذي يلقب نفسه في الكتابة المكتشفة في المدينة في عام 1961 املك العرب، وجاء اسم أبيه فنصر، الكاهن الأعلى، ويرجع أن هذا الملك هو الذي شيد معابد الحضر الكيرة. وازدهرت المدينة كثيراً بسبب وقوعها على طرق البادية المهمة الموصلة ما بين وادي الرافلين وأعالي ما بين النهرين إلى سورية والبحر المتوسط. واشتهرت المليئة بمناهة أصوارها وشجاعة أهلها، وقد مر واشتهرت كذلك في أخبار المؤرخين والبلنانيين المرب الذين نسوا أبنيتها إلى واشتهرت كذلك في أخبار المؤرخين والبلنانيين المرب الذين نسوا أبنيتها إلى ملك اسعه الساطرون الذي يرجع أنه محرف عن متطروق السائف الذكر.

ومدينة الحضر شبه مدورة ومحاطة بسورين أحدهما خارجي واطيء من الشراب أو الطين يبلغ قطره نحو 33م، وسور داخلي مشيد من الحجارة المتراب أو الطين يبلغ قطره نحو 33م، وسور داخلي مشيد من الحجارة المحلية على مسافة (500) من السور الخارجي. وللسور اللاخلي أربعة أبواب في الانجاهات الأربعة على وجه التقريب. وتمتاز هفه الأيواب بمناعتها وطريقة بنائها، فقد صممت لبعل اقتحامها والدخول منها يعرض المهاجمين إلى الهلاك. ويقوم في وسط المدينة المعيد الكبير الذي خصص لعبادة الإله الشمس، كما شيدت عدة معابد أخرى للألهة التي عبدها أهل الحضر، وتكثر فيها القبور البرجية. وكانت أولى تحريات أثرية فيها ما أجرته بعثة التنقيبات الألمائية التي كانت في مدينة آشور في عام 1912. ثم شرحت مديرية الأثار المراقية تنقب فيها منذ عام 1951 واستمرت إلى حال التأريخ، وقامت بأعمال صيانة مهمة. وأسفرت هذه التقيبات الكثف عن بقايا مهمة من معابد المدينة ومعرفة أبوابها كما وجدت مجموعات نفيمة من التمائيل الكبيرة والصغيرة مما يزين المتاحف العراقية (المعفيرة مها من المارائية ما المراقية (المعفيرة مها المراقية أله المراقية أله المراقية أله المراقية أله مهمة من التمائيل الكبيرة والصغيرة مما يزين المتاحف العراقية (المورفية أبوابها كما وجدت مجموعات نفيمة من التمائيل الكبيرة والصغيرة مما يزين المتاحف العراقية (المراقية (المراقية أله المراقية أله وسجلت فيها مجموعة من التمائيل الكبيرة والصغيرة مما يزين المتاحف العراقية (المراقية (المراقية المراقية (المراقية أله المراقية المراقية التعلية عليه من التمائيل الكبيرة والمعفيرة مما يزين المتاحد المراقية (المراقية المراقية (المراقية المراقية 
<sup>(1)</sup> نحيل القاري، إلى مجلة سومر منذ عام 1952 حول تتاليع هذه التقييات.

## تهاية الحكم الفرثي وخلاصة العصر الساسائيء

انتهى الحكم الفرثي في عام 227م أو 226م بظهور سلالة فارسية حاكمة جديدة في إيران عي السلالة الساسانية (227 ـ 637م) نسبة إلى جدها المسمى الساسانة الذي كان الكاهن الأعلى في معبد الإلهة اأناهيتا في اصطخر في زمن الحكم الفرثي، واستطاع حقيده المسمى اأردشيره الاستيلاه اصطخر في زمن الحكم الفرثي، واستطاع حقيده المسمى اأردشيره الاستيلاه على جميع بلاد إيران في حدود 226، حيث كان آخر ملك قرئي الرطبانة المخاص، ودام الحكم الساساني نيفاً وأربعة قرون، ودخل العراق تحت حكم هذه السلالة إلى الفتح العربي في موقعة المقادسية (637م) وقام منها ملوك نصف قرن تقريباً (241 ـ 272م)، وسابور الأول الذي خلف اأردشيرا، ودام حكم نصف قرن تقريباً (241 ـ 272م)، وسابور الثاني (209 ـ 279م) الذي سماه العرب فسابور فا الأكتاف، ومن أواخر ملوكهم المشهورين كسرى الأول العرب فسابور فا الأكتاف، ومن أواخر مني حكمه (670م)، وأخرهم الملك عهده ولد النبي محمد (ص) في أواخر مني عهده الدولة القارسة على أيدي يزدجرد الثالث (632 ـ 651م) الذي انتهت في عهده الدولة القارسة على أيدي

وإذا كان يتعقر ذكر أحوال هذه الدولة النها خارج موضوع كتابنا فتقصر على بعض النقاط الأخرى البارزة وأهمها ما تميزت به الدولة الساسانية من إحياء وبعث للتراث الفارسي القديم من مأثر الفرس الأخمينيين في حقل اللغة والديانة حيث انتمشت الديانة الزرادشتية ودونت في زمنها الافستا (الاستاق المشهورة)، وظهرت حركات دينية جديدة نخص بالذكر منها المعانوية التي ظهرت في حهد شابور الأول (متصف الفرن الثاني الديلادي) لمؤسسها العاني الذي يرجح أن أصله من جنوبي العراق (من دويلة ميسان)، وهي ديانة خليطة من العبادات البابلية القديمة ومن الزرادشتية والمسيحية وحتى البوذية، وتقوم على مبدأ «الثنوية» والصراع ما بين مبدأين، النور والظلام، والخير والشر، وظهرت أيضاً الحركة المزدكية في عهد قباذ الأول (488-3151م)، وتعزى إلى وظهرت أيضاً الحركة المزدكية في عهد قباذ الأول (488-3151م)، وتعزى إلى

مؤسسها فمزدك وقد تبعها جماهير الناس وأبدى الملك حيالها تساهلاً في ميشاً الأمر بل سائدها ولكنه اضطهدها من بعد ذلك وقضى على مؤسسها وكانت في جوهرها مشاعية وفيها بعض الجوانب من الثيوعية.

واستمرت الحروب الكثيرة ما بين الرومان والساسانين، وكان شمالي ما بين النهرين وبلاد بابل مسرحاً لها، وقاست الأجزاء الشمالية من العراق التدمير من جراء تلك الحروب المتراصلة، فبالإضافة إلى تدمير مدينة الحضر من جانب سابور الأول كما ذكرنا دمرت مدينة آشور أيضاً في عام 256م. وازدهرت في العهد الساساني مدينة طيفون التي بدأ تأسيسها في العهد القرش السابن، وصارت مقر الأكاسرة، كما عثر على بقايا قصر ملكي في مدينة كين أبوار المدينة على تاج من أموار المدينة على تاج من أوراق الدهب لعله يعود إلى أحد الحكام من العصر الساساني دي.

ومما يجدر ذكره في ختام هذه الملاحظات الموجزة عن المراق في المعمر الساساني أن التلمود البابلي دون في بلاد بابل في هذا المعمر وفيه معلومات مهمة عن أحوال العراق، وأخبار الجائيات الهودية مثل بابل ونفره كما ترجد في كتب المؤرخين والبلدانيين العرب معلومات مهمة ومفيدة عن أحوال الدولة الساسانية بوجه عام وأحوال العراق في العصر الساساني بوجه خاص، وكيف تدهورت الأحوال في أواخره وأهملت شؤون الري والسدود فانبقت الأنهار وتكونت ما يسمى بالبطائع (عام 628 و629م أي عام 6 و7

وقامت في بداية القرن الثالث الميلادي في البادية المحاددة للفرات في

<sup>(1)</sup> انظر:

Langdon, «Excavations at Kish», JRAQ, I, (1934), 113 ff.

<sup>: 421 (2)</sup> 

Leazes, in SUMER, XIII, (1957), 205 ff.

منطقة الكوفة دويلة عربية مهمة هي مملكة الحيرة، وأصل أهلها وملوكها من عرب اليمن، عرفوا بالمنافرة واللخبيين، وتقع الحيرة، عاصمتها على بعد نحر الله أي المنافرة واللخبيين، وتقع الحيرة، عاصمتها على بعد نحر الله أي المنفب النسطوري، وكان ملوكها موالين أو محالفين لملوك المدولة الساسانية، ومن ملوكها الأواثل أمرق القيس الأول (القرن الرابع الميلادي) والنممان الأول ابن امرق القيس والمنذر الأول (418 - 462) ابن النعمان، وقد عظم في زمنه شأن الحيرة، والمنذر الأول (318 - 554) وهو الذي سماه العرب فابن ماه السماء، وأعقبه ابنه المسمى عمرو بن هند (554 - 659م) الذي خلده شعراه العرب من الجاهلية مثل طرفة بن المهد والحارث بن حلزة وعمرو بن كلام، وانهى حكم السلالة في حكم النعمان الثالث الذي يكنى فأبو قابوس» (580 حكم السابة الذبياني، حيث صار الملوك الساسانيون يتدخلون في شوونها، وأخيراً انحاز عرب الحيرة إلى خالا بن الوليد في فتحه المراق (عام شؤونها، وأخيراً انحاز عرب الحيرة إلى خالا بن الوليد في فتحه المراق (عام 656م).

# السلالات الحاكمة من بعد العصر البابلي القديم

13 ـ أولام بورياش.

14 ـ آكوم الثالث.

16 ـ كره انداش.

17 ـ كوريكالزر الأول.

18 ـ كدشمن أنليل الأول.

19 ـ بورنابورياش الشاني

.(1347\_1375)

20 ـ كره خرداش.

21 ـ نازی برکاش<sup>(۱)</sup>.

22 \_ كوريكاليزر الشائي

.(1324.1345)

1 ـ الكشيون:

(سلالة بابل الثالثة 1700؟.

1168ء 1157ء 125 قبي يابل من 15 ـ كدشمن حربي الأول.

1595ق.م. إلى 1157).

1 - كنداش.

2 - أكوم الأول.

3 \_ كاشتلباش الأولى

8 ـ أوشي.

5 ـ أبي ـ رتاش.

🛢 ـ كاشتلياش الثاني.

7 ـ أورزي كرماش،

8 ـ حربي ـ شباك.

9 ـ تياكزي .

الكشيون في بلاد بابل:

10 - أكنوم الشاني كاكتريسمة

(1595\_585ق.م.).

11 ـ بورنابورياش الأول. 12 ـ كاشتلياش الثالث.

 ثرتیب العلوك الواحد والعشرين الأوائل غیر مؤكد حول ذلك راجع:
 Romon, CAH, 1, (1962). chap ii Westner, in AFO (1999-60) p.310.
 ثم يطبع.

23 ـ نــازهــــارتــاش (1228ــاد).

25 - كنشمن أنليل الثاني (1265-1279).

27 <u>ـ شكار كتيثرياش</u> (1243\_1255).

سيطرة الملك الأشوري اتوكلتي. ننورتا الأول» (1234-1228).

29 ـ أنسليسل نسادن شيومسي (1225ـ1227).

30 ـ كنشمن حربي الثاني (1225-1227).

3 [ - أدد - شــــم - أدنــــا (1219-1224).

32 ـ أدد ـ شــــم ـ أومــــر (1189\_1218) .

33 - مىيساسى - شىيساك (1174\_1188).

34 ـ مسردخ بسلادان الأول (1161-1173).

35 ـ زيسايستا ـ شيسم ـ ادن (1160).

36 - أنسلسل - نسادن - آخسي (1157-1159)

2 ـ سلالة «القطر البحري» (سلالة يابل الثانية):

1 ـ ايلوما ايلو.

2 ۔ انی ۔ ایلی ۔ نیبی ،

3 ـ دامق اليشو،

4 ـ اشكيال،

5 ـ شوشي .

6 ـ كل ـ كيشار . .

7 ـ بشكال درماش.

8 \_ ادارا \_ کلاملا .

9 ـ اکور ـ اورلما،

10 - میلام کرکرا. 11 - ایا - کامل.

3 ـ سلالة ايسين الثانية (= سلالة بابل الرابعة 1156ـ1025):

1 ـ مردوخ ـ كابث ـ أخيشيو (1139\_1156).

2 ـ أتسي ـ مسردوغ ـ بسلاطسو (1131ـ1138).

3 ـ تېنبورتبا نيادن شيوميي (1130ـ125).

4 ـ تـــِـــرخـــد تـــمـــر الأول (1124 ـ 1103).

5 ـ أنسلسيسل نسادن أيسلسي (1029ـ1029).

6 ـ مــردوخ ـ نــادن آخــيي. (1081\_1098).

7 ـ مىردوخ ـ شيابىك ـ زيبري . (1080\_1080).

9 ـ مسردوخ ـ أخسي ـ أريسيا

.(1045)

10 ـ مــــردوغ ـ زيـــر . . . (1033\_1044).

11 - تابو - شومو - ئيپور (1025\_1032),

4 - سلالة القطر البحري الثانية
 (= سلالة بابل الخاسة):

ا - <del>- - - ا</del>ر - شــاك (1007\_1024)

2 - أيسا - مسوكسن - زيسري (1007).

3 - كسشسو ـ نسادن ـ آخسي (1004\_1006).

\$ ـ سلالة ابازي؛ (= سلالة بابل السادسة):

1 \_ أي \_ أولماش شاكن شومي (1003\_987).

أرضر الأول عنورتا كدوري أرضر الأول
 (984.986).

3 ـ شركتي ـ شوقامونا (984).

6 - سلالة بابل السابعة:

1 - ماربيشي - أيبلا - أرصر (978ـ983).

7 ـ سلالة بابل الثامنة:

ا - نابو - موكنن - اينلي (943\_977).

2 ـ ننووتا ـ كدوري أوصر الثاني (942).

3 ـ مـربـيـشي ـ آخـي ـ أدنــا (941).

4 - شعش - مدمق.

5 ـ نابو ـ شم ـ أوكن الأول.

6 ـ نابر ـ أبلا ـ أهنا .

7 ـ مردوخ ـ زاكر ـ شومي.

8 ـ مردوخ ـ بلاصو ـ أقبي . 9 ـ ماما ـ أخا ـ أدنا .

10 - 14 - أسماؤهم مخرومة.

15 ـ نثورتا ـ أبلا. . .

16 .. مردوخ .. بيل .. زيري .

17 \_ مردوخ \_ أبلا \_ أوصر .

18 \_ أريبا \_ مردوخ.

19 \_ نابو \_ شم \_ اشكن.

المالالة بابل الناسمة:

1 ـ نابو ناصر (734.747).

2 ـ نــابــو نــادن زيــري (2.732.733).

أوكن الشائي (732).

9 ـ سلالة بابل الماشرة:

ا ـ نــابــو مــوكــن زيــري (729\_731).

2 ـ فول (پولو) (ثجلا ثبليزر الأشوري) (728-727).

3 ـ أولولو (شيلمنصر الأشوري) (722.726).

5 \_ سرجون (الأشوري) (705-709)

6 منحارب (الأشرري) (703\_704)

7 ـ مردرخ زاكر شومي الثاني (703).

🗓 ـ مردوخ بلادان (703).

9 \_ بيل \_ ابني (700,702).

10 - آشـور - نـادن - شـومـي (694-699).

11 - نرجال ـ أوشزب (693). 12 - مسوفسنزب ـ مسرووخ

.(689\_692)

13 ـ منحاريب (681ـ688).

14 ـ أسرحدون (680\_669).

15 - شخش - شم - أوكسن (648.668).

16 \_ تندلانو (627-627).

10 ـ سلالة بابل الحامية عشرة (السلالة الكلدائة):

1 ـ نابو بولامر (626-605).

2 ـ تېبوخند تىمبىر الشاتىي (562,604).

3 ـ اويل ـ مردوخ (61كـ660).

4 ـ نسرجسال شمار اومسر (552ـ555).

5 ـ لباشي ـ مردوخ (556).

6 ـ ئبر نېدس (539،555).

استيلاه كورش على بلاد بابل (539).

11 - الطوك الأخمينيون:

ا ـ كورش الأول (40 600 600).

2 ـ قمييز الأول (600\_559).

3 - كورش الثاني (530-530).

4 ـ قبيز الثاني (522\_522).

# ـ باردیا (522).

6 ـ دارا الأولى (211-486).

7 \_ ا<del>حـــــث ـــري الأول</del> (465,485).

₽ ـ دارا الثاني (405،423).

10 ـ أرتحششتا الثاني (187ـ187).

.(359\_404)

11 ـ أرتحششا الثالث (164ـ175). 238ـ358). 9 ـ أنط

12 ـ أرسيس (337ـ336).

13 ـ دارا الثالث (33**1.3**35).

12 - المقدونيون:

1 ـ الإمــكــنــفر الـــكــبـــر (323\_336).

2 - فيطيب أرهيديسوس (316.323).

3 - الإسكندر البراسع (307-316).

11 - الملوك السلوقيون:

ا ـ سلوقس الأول نيفاطور - (138-129). (281.311).

2 - أنبط بيرخس الشانس (129 ـ 126).

.(260\_281)

.(246.260)

.(223.225)

6 ـ أنطبوخس الثالث الكبير (187,222).

7 ـ صلوقس الرابع «فيلوباطر» (175-182)

8 ـ أنطيوخس الرابع اأبيغانس

9 ـ أنطيرخس النخامس (162-164) .

10 ـ ديـــــــــــريــــوس الأول

(162ـ162). 11 ـ الإسكىتىدر بىنالىسى

12 - <del>ديــمــــري</del>نوس ا<del>لـــــانــي</del> (140\_145).

13 - أنطيوخس السبادس (143-145).

14 - أنطبوخس السبايع (12-13).

15 ـ سلوقيس البختاميس 120-129)

16 ـ أنطيبوخس الشامن

3 - أنبطيبوخيس الشاليث (126-96).

 $.(145_{-}150)$ 

17 ـ ساوقس السابع (95،96).

18 ـ أنطيوخس الحادي عشر فيلادائس. 19 ـ فيليب الأول (82\_83؟).

> 20 ء ديسمشريسوس النشالث (88.95).

21 ـ أنطيوخس الثاني مشر (54.57). (86:85).

> 22 ـ أنطيبوخس النصاضر (83.95).

> 23 ـ أنطيوخس الثالث مشر (65.69).

> 14 م السملوك الشرثيون (الارشائيون):

1 ـ ارشاق (248\_248).

2 - تــــــــريـــــداتــــس الأول (21 1.248).

3 ـ ارطبان الأول (111-191).

4 ـ فريا فاطوس (191-176).

5 - انــــرامـــاط الأول (171ـ176).

8 ـ ارطیان الثانی (128-124).

9 ـ مثراداتس الناني (123\_88). (147\_106).

10 - جوتارز الأول (18-8).
 11 - أورود الأول (76-70).
 12 - سنا طرق (76-70).
 13 - افراهاط الثالث (77-72).
 14 - مشهراهانسس البشاليث (54-57).

15 \_ أورود الثاني (57\_37).

16 ـ افسراهاط السرابسع (37ـ2ق.م).

17 ـ تيراداتس الثاني (30ـ25).

18 ـ افراهاطاق (2ق ، م ـ4م). 19 ـ أورود الثالث (4ـ6م).

20 ـ أونون الأول (8ـ22م).

20 ـ اوطران الثالث (11ـ38م). 21 ـ ارطيان الثالث (11ـ38م).

22 \_ تيريدائس الثالث (36م).

23 ـ كيناموس (37م). 24 ـ جوتارز الثاني (38ـ51).

25 ـ وردان (9 ـ 47).

26 \_ أرنون الثاني (51).

27 ـ ولغاش الأول (1 كـ 78).

28 ـ فاقور (78-115).

29 ـ أرطبان الرابع (80ـ81).

. 30 ـ خسرو (128\_109).

31 ـ فرئامسيائس (117).

32 ـ ولــغــاش الــئــانــي . 32 ـ ولــغــاش الــئــانــي

33 ـ مستسراداتــــ السرابـــع 12 ـ بهرام الرابم (388ـ399). 13 \_ بــــزدجـــرد الأول 14 .. يسهسرام السخسام... - 15 ـ يستردجسرد السشسانــ 16 \_ هــر مــزد السئساليث 17 - نيريز (484،457). 18 ـ بالاش (488\_484). 1 ـ أردنــــــــر الأول 19 ـ قباذ الأول (497.488). 20 ـ مدع بالمرش (496ـ499). 21 ـ قباذ الأول (499ـ531). 3 ـ هرمزد الأول (273.272). 22 ـ كـــــري الأول 5 ـ بهرام الثاني (276-293). 23 ـ هرمزد الرابم (779-590). 6 ـ بهرام الثالث (293). 24 ـ كــــري الـــــانــي 25 - بسهسرام السسسادس . 26 ـ بسطام (911ـ595). 27 ـ قبادُ الثاني (628ـ628). 28 - أردشسيسر السشالست

. 29 ـ برران (631.629).

 $.(147_{-}128)$ 34 ـ ولسغاش السغالست (420 ـ 420). .(162.148)35 ـ ولسخساش السيرابسيم (438ـ420).  $.(107_{-}191)$ 36 ـ وليغياش السخياميس (457.438). .(222.207)37 ـ أرطبيان السخياميين (459,457). .(226.208)15 - الملوك الساسانيون: .(241\_226) 2 ـ شابور الأول (241\_272). 4 - يهرام الأول (273-276). (31 - 579). 7 ـ نسرســـي (نــرســيـــر) (628ـ63). .(302.293)8 ـ مرمزد الثاني (302-309). (99-591). 9 ـ شابور الثاني (309ـ379). 10 - أردشسيسر السشانسي .(383.379)11 ـ شابسور السنساليث (630ـ630). (388,383)

| . 20 ـ حيانو                              | 30 يا ميترمينزد السخسامييين                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21 ــ ايلو ــ مير ،                       | .(632,631)                                          |
| 22 ـ پکيسي.                               | 31 ـ كــــرى الـــــالـــــــــــــــــــــــــــــ |
| 23 ـ پکيمني .                             | .(633_632)                                          |
| 24 - يذكر - ايلو .                        | 32 ـ يسزدجسرد المشالبث                              |
| 25 ـ ايلا ـ كېكېي.                        | . (651,633)                                         |
| 26 ـ أمينو .                              | 16 ـ ملوك بلاد آشور:                                |
| 27 ـ سوليلي.                              | 1 ـ تردیا .                                         |
| 28 ـ کیکیا ،                              | 2 _ أدامو .                                         |
| 29 _ اې .                                 | 3 ـ يانكي.                                          |
| 30 ـ بوزر آشور الأول.                     | 4 ـ كتلامو .                                        |
| 31 ـ شالم ـ أخم.                          | 5 ـ خرخارو .                                        |
| 32 ـ ايلو شوما .                          | 6 ـ مندارو .                                        |
| 33 ـ ايريشم الأول (المعارث).              | 7 ـ امصو،                                           |
| ⊪3 ـ ایکونم.                              | 8 ـ خرصو .                                          |
| 35 ـ سرجون الأول.                         | 9 ـ ددانو .                                         |
| 36 ـ بوزر آشور الثاني.                    | 10 _ خانو .                                         |
| 37 ـ ترام ـ سين .                         | ١١ ـ زوآبر .                                        |
| 38 ـ ايريشم الثاني.                       | . 12 ـ ئوآيو .                                      |
| 39 _ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 13 ـ أبازو .                                        |
| .(1781_1813)                              | 14 ـ بيلو .                                         |
| 40 - اشمىسى - دكسان الأول                 | 15 ۾ آزارج .                                        |
| .(1741_1780)                              | 16 ـ أرثيا .                                        |
| 41 ـ آشور ـ دركل.                         | 17 _ ابياشل.                                        |
| 42 ـ آشور ـ أيلا ايدي.                    | 18 ـ ماله .                                         |
| 43 ـ ناصر ـ مين،                          | 19 _ سمائو ،                                        |
|                                           |                                                     |

| . 44 مين - نامر .                               | 68 ـ آشور ـ نيراري الشاني    |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 45 ۔ ابقی ۔ مشتار ،                             | .(1420_1426)                 |
| 46 ـ أدد ـ مبلالر .                             | 69 ـ آشور بيال ـ نشيشو       |
| 47 _ أداسي .                                    | .(1411_1419)                 |
| ۍ<br>48 - بيلو - باني.                          | 70 - آشور رہم - نشیشو        |
| . لپایا ۔ 49                                    | .(1403_L410)                 |
| 50 _ شرما _ أدد الأول.                          | 71 ـ أشبور نبادن آخيي الشاني |
| . 15 ـ بازیا                                    | .(1393_1402)                 |
| 52 ـ ابطار ـ سين.                               | 72 _ أريـــــــا _ أدد الأول |
| 52 ـ اللايا .<br>53 ـ اللايا .                  | .(1366_1392)                 |
| 54 ـ کدن ـ نيزآ.<br>54 ـ کدن ـ نيزآ.            | 73 ـ أشسور أربسالسط الأول    |
| • •                                             | .(1330_1365)                 |
| 55 ـ شرما ـ أدد ا <b>لثاني.</b><br>معرب ميرانيا | 14 ـ أنسلسيسل - نسيسراري     |
| 56 ـ ابريشم الثالث.                             | .(1320_1329)                 |
| 57 ـ شمسي ـ أدد الثاني.                         | 75 ۔ ارك ۔ ديسن ۔ ايسلسي     |
| 58 ـ اشمي ـ دكان الثاني.                        | .(1308_1319)                 |
| 59 ـ شبسي ـ أدد الثالث.                         | 76 ـ أدد ـ نــــــراري الأول |
| 60 ـ أشور ـ نيراري الأول.                       | .(1275_1307)                 |
| 61 - بوزر - آشور الثالث.                        | 77 ـ شـــلــهــر الأول       |
| 62 _ أغليل _ ناصر .                             | .(1245_1274)                 |
| 63 ـ نور ـ ايلي.                                | 78 ـ توكيلتي ـ ننورتها الأول |
| 64 - آشور - شدوني ،                             | .(1208_1244)                 |
| 65 ـ آشور ـ رابي .                              | 79 ـ آشــور نيادن أپــليـي   |
| 66 ـ أشور نادن أخي الأول.                       | .(1204_1207)                 |
| 67 - أنبليسل تناصير الشاني                      | 80 ـ آشور نيبراري الشائث     |
| .(1427_1432)                                    | .(1198_1203)                 |

95 - آشسور رابسي السشانسي 81 - أنبليس كبودوري أرصير  $.(973_{-1013})$  $.(1193_{-}1197)$ 96 ـ آشور ريش ايشي الشاني 82 ـ تخسورتها أيسل ايسكسور (968,972) .(1180.1192)83 \_ أش\_\_\_\_\_ ر دان الأول (935-967) $.(1134_1179)$ 84 ـ ننورتا توكلتي آشور. .(912.934)85 \_ متكل \_ نسكو. 11. آشبور - ريش - اينشي  $.(1116_1133)$ 

(1110-1133). 87 ـ نسجسلا تسبط بسزر الأول 100 ـ توكلتي ـ ندورتا الثان (1115-1077). (884-890).

> 88 ـ أشــارد آبــل ايــكــور (1075\_1076).

89 - آئـــور بــيــل كــالا (1057-1074).

90 ـ أريسيا ـ أدد المشاني (1055\_1056).

91 - شـــي - أدد البرابيع (1051\_1054).

92 - آشور ضامسر بنال الأول (1032-1050).

93 - شيطستيمبر الشاني (1020\_1031).

94 - آشور - نيسراري البرابيع (1019-1019).

96 - آشور ريش ايشي الشاني (968.972).
97 - تجلا ثبليزر الشاني (935.967).
98 - آشور دان الشاني (912.934).
99 - أدد نيراري الشاني (891.911).
100 - توكلتي - ننورتا الثاني (101 - آشور ناصربال الثاني (859.883).
101 - شيلمنصر الثالث (824.858).
103 - شيلمنصر الثالث (103.833).

105 ـ شيكمنصر البرابم

106 ـ آشمور دان المشاليث

107 \_ آشور \_ نيراري الخامس

.(783.810)

.(773.782)

.(755.772)

.(745.754)

113 - آشور بانيبال (6668/ 108 ـ تجلا ليليزر الثالث .(727\_744) .(627

> 109ءشيلمنهم الخام .(722.726)

110 ـ سيرجيون البشيان  $.(705_{-}721)$ 

111 ـ ستحاريب (681،704).

112 ـ أسرحدون (680ـ669).

114 - آئسور - أطبل - ايسلانس .(9624,626)

115 ـ مين شومو ليشر.

116 - سين - شار - اشكن .(612-9)

117 - أشور - أربالط الثاني .(609\_611)

# فهرست الأماكن

| الأخيضر: 132                  | _1_                           |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ائيه: 621، 636.               | آيل _ سين (نهر، حصن): 466.    |
| أدب (بـــــي): 96، 103،       | ابكلات، ابلاكات: 428.         |
| .374 .346 .339 .148           | ابلا (جيل): 396.              |
| ادگنا (دجلة): 56.             | أبو حبة (انظر سيار)           |
| ادنن (نهر): 65.               | أبو حطب (انظر كسورا): 52.     |
| أدومو، أدمتو (دومة الجندل):   | أبر دېس: 38، 47، 58، 62،      |
| .610 .575                     | .201                          |
| اديسا (الرها): 60، 660.       | أبو راس (الخابور): 42.        |
| آذربيجان: 44.                 | أبو غريب: 63.                 |
| أرابخا (كركوك): 408، \$55.    | أبو صخير: 64.                 |
| أراراط (جبال): 57.            | أبو صلابيخ: 150.              |
| ارام (ارام النهرين): 24، 63.  | أبو ظبي: 253،                 |
| أراتا: 286، 340، 341.         | أبو شهرين (انظر أريدو)        |
| أراختو: 65.                   | أجرب (مقرب، تال): 149،        |
| أربيل، أربائيلو، اور ـ بيليم: | .380 (295 (292 (283           |
| .265 .239 .214 .154 .152      | أحمر (تل الأحمر، انظر بارسب)  |
| .651 .555 .425 .423           | أحيمر (ثلول الأحيمر انظر كيش) |

ارزانیا، ارضانیا، (ارسیناس 231، 247، 257، 259 ـ 261) .297 .288 .263 غلومن) (فرات صو): 58. أرضووم: 58. أريقا (المراق؟): 21. أرواه: 539. الأربيجية (تيل) 81 (150) .257 \_ 245 .243 .241 اريحا: 212، 218، 221. أرتمينا: 129. أزوس: 143. أزو نيراني: 393. ارزانی: 575. الاسكندرية: 63. ارزنج، ارزنج: 65. الإسكندرية (معبر): 126. أرام، ارم: 341. الإسكندرية \_ الكرخ: 658. ارام ـ تهاريم (ارام النهرين): الأسكندرية (قندهار) 653 .543 .541 .24 آسة: 28، 217. ارام ـ دمشق: 541. أسبة القربية: 86. ارام ـ صوبا: 541، 544. آسية الصغرى (أنظر الأناضول). ارام ـ ممكة: 541، 544. اسكى كلك: 68. (ندان) ارام: 541، 543. أسم (ثل) (انظم أشرنا) اراك، اوروك، اونوگ، اورخوى أسرد (تل): 152، 182. (السوركساء): 21، 23، 51، 52، .419 .254 .253 .252 .250 اشجالي: 149، 292. .668 .662 .422 .421 .420 اشحفري: 576. ارمائم: 402. أشنونا (تل أسمر) 72، 96، .290 .283 .177 .169 .149 ارسلان طاش: 545. ارمينيه (اورارطو): 43، 43، 291، 295، 362، 407. 44، 58، 79، 207، 378، 553. أشاكم: 456. اريدو (ابو سهيرين): 31، 32، آشور (بلاد، مدينة): 23، 67، \_ 124 a101 a98 a82 a71 a176 a152 a96 a81 a78 a64

| أمانوس (جبال): 402، 551.       | 4168 1165 1148 4137 1126     |
|--------------------------------|------------------------------|
| أمكر ـ بيل (بلاوات): 553.      | .178                         |
| آمد (دیار بکر): 43.            | اصطخر (برسيبوليس): 132،      |
| أمريكة (الوسطي): 191.          | .636                         |
| انشان: 400، 411.               | الأطلس (جيال): 191.          |
| انطاكية: 100، 275، 477،        | أقامية: 127.                 |
| .660 (656 (550 (545            | أفريقية: 28، 86، 93.         |
| انكلترة: 133.                  | أنفانكان: 286، 637.          |
| الأثاضول (آسية الصغرى): 39،    | (شمالي) أفريقية: 86، 93،     |
| .390 .217 .58                  | 4193 4190 4184 4174 ± 171    |
| انجانة: 71.                    | .195                         |
| انقرة: 530.                    | آقور، اثور (انظر آشور)       |
| اوان: 345، 354، 355،           | أكبتانا (مسلان): 44، 582،    |
| اوبس (سلوقیة): 571، 612.       | .640 .633 .632               |
| اور (المقير): 21، 23، 30،      | أكد (مدينة، بلاد، الأكديون): |
| .78 .77 .64 .52 .32 .31        | .82 .75 .53 .52 .43 .23      |
| 144 132 104 199 196            | 143 (101 (96 (95 (90         |
| .168 .167 .166 .152 .148       | .385 .319 .317 .279          |
| .249 .247 .238 .179 .177       | اكىشىك (اوپىس، اوبى): 96،    |
| .259 .256 _ 255 .252 _ 250     | .347 .325                    |
| .290 .289 .286 .268 .265       | الالاخ (تل المطشانة): 100،   |
| .303 _ 299 .297 .294 .292      | .477                         |
| ارزوبا: 33، 79، 119، 137       | الألب (جبال): 191، 653.      |
| 173 - 171 1141 1138 -          | الو ايشر: 470، 473.          |
| .195 .192 .191 .184            | الوس (جزيرة): 63.            |
| اوربیلم (انظر اربیل، اربائیلو) | الترن كوبرى: 71، 239.        |

.361 ،349 ،328 ،318 ،178 أورشليس: 124، 570، 603، .446 \_ 444 ,442 ,431 ,415 .612 ابدار (سکنة): 43، 59، أوما (تل جوخه): 96، 339، اي \_ أنـا: 261، 263 \_ 265، .356 \_ 351 .349 .348 .342 .273 .271 .270 .268 .267 .376 ,368 ,362 ,258 ارقاريت (رأس الشمرا): 89 - 340، 614، 615، 636. اي ـ أـــر: 251، 371. .244 ای ـ بار (بارا): 331، 331. ارزئس (نهر الماصي): 43. ايريگال (اش \_ گال): 658. اورمية: 44. اي \_ خرساگي: 304. أورخوي (انظر الوركاء) ای ـ دی ـ تار ـ كلاما: 458. اوروگك (انظر لجش) اي ـ زيدا: 371، 470، 658. اوزار زا لولو، اوزار لولو، زرا ای ـ سا ـ کد ـ کلاما: 458. لولو (انظر الضياعي) اي \_ سكار: 394. أهواز، أحواز (خوزستان): ايوس: 662. .632 (345 اي\_ساگسلا: 371، 460، اولغاشيه: 667. 469، 555، 623 ـ 625. فما يعلن اولا (نهر الكرخا): 511. .658 .627 ایکلائم: 470، 472، 474. ای ـ شور: 414. ايراك، ايراق (انظر العراق) ای ـ کور: 329. ابطالة: 131. ايلي ـ نيا: 414. إيسران: 25، 26، 40، 40، 70، ایکاروس (فیلکا): 659. .204 .179 .175 .141 .81 ای \_ کی \_ بارکو \_ آنا: 462. ايس، ايتر، هيت، دلدول: 62. ای ـ کورا ـ ایکیکلا: 329. اي ـ ماخ: 627. ایسن (ایشان بحریات): 51، اي ـ مسلام: 469. .177 .167 .166 .151 .96

بارسب (ثل الأحمر): 545. ای د مش، ای د مش د کلاما: بارسیا، بررسیا: 21، 96، .331 .609 (331 (131 اى ـ نام ـ زو: 346. بارزان (جبال): 70. اي ـ نتو: 360. باسموسیان (تل): 152. اي ـ نن ـ ماخ: 304. ايونية: 637. بالي گورا: 174، 206، 208. الِالِخ، الِلِخ: 25، 39، 59، -4-.244 .100 .84 .61 .60 بابل، بابلم، (بلاد بابل، بايخال (كهف): 202. بابيلونيا): 21، 23، 25، 43، البتراء (سلم): 630، 662، 130 4128 - 124 496 482 464 .669 .137 .135 \_ 134 .132 \_ جرين: 70، 152. .150 .148 .147 .145 .144 البحر المتوسط: 33، 34، .178 .170 .168 \_ 167 .164 .126 .59 .43 .39 قما بعد. البحر الأمفل (الخليج العربي): باب \_ ساليعتي: 32، 571. .359 444 باتی ـ انلیل (نهر عیسی): 63. البحر الأرتبري (الأحمر): 66. باب عشتار: 133، 469، البحرين (دلمون، تلمون): 45، .624 .622 .350 .253 باد \_ ماخ \_ گبل: 470. البخت (بلاد): 637. بادية الشام: 35، 38، 39، بدخشان: 378. .62 براك: 42، 60، 244، 273، بادية السمارة: 35. .390 .365 .316 .289 .275 باد تبيرا (تلول المدينة): 96، برادرست: 173، 197، 202، .331 ,330 ,319 .209 .205 .203

بارتوا (برثوكا): 545، 663.

برج بابل: 627، 628، 630.

برقة (في ليبيا): 126، 216. البند: 40، 71. بردة بلكا: 172، 196، 200. يتى حسن (جنول): 63. برس تسرود (انظر بارسیا، ینکرت: 235. يورمنيا) . برفاز: 241. يرسيبوليس (اصطخر): 132-يو رائن، يو رونتا (القرات): .499 (139 (138 (133 .55 برشوشا: 248. بوغاز كوي (حاتو شاش): 397. بريسا (وادي): 605. يورشختفا: 397. البريمي (واحة): 253. بوشير (انطاكية): 661. بـــــرة: 60. ييت أديني: 545. بسار، بسری، بشری: 406، بیت اگوشی (اغوشی): 364، .444 .443 .545 بسمى (انظر أدب). يت اكِنو: 150، 364. بزركادة (بسر گادة): 640. بيت بهيائي: 545. بزيخ (انظر زبلام) يبجى: 40، 672. الطائح: 675. ير حين: 402. الطبحة: 65. بيت ـ ريش: 658. الصرة: 38، 44، 65، 132. بيرة مگرون: 191، 199. بعقوبة: 72. يېزېدا: 652. بغداد: 11، 36، 290، 331. بهشون: 140، 141، 635. البقاع: 544. --بكراوه: 152. تابى - نشباك: 291. بكيني (همارند): 562. التامة: 61. بلا كرباس: 428. تانجرو: 71. بلوجستان: 81، 637. تيه گورا (شيانيا): 150، 150، بلوكات (الفلوجة): 428.

241، 243، 249، 253، 254، توزار (انظر دودل، هيت): 427. .281 .270 .263 .261 \_ 255 توخمه صوء طوخما صو (انظر .283 ميلاس): 58، ت سالك: 275. - ئونس: 173. ب گرران: 150، 222. تيماه: 609 ـ 610. ئېساكوس: 652. -5-نركلان (كاكزو): 670. تركية (الأناضول): 39، 40، جابر (الشيخ): 61. .175 .57 .56 الجابرية: 61. ترثر: 246. جة: 61. ترموبيلي: 615. جبيل (ابلا): 175، 390 تدمر: 433 /92 /444 /539. .539 (402 (396 ٹرٹار: 672. جنل هيوك: 218، 221. ترناة (ديالي): 72. الجنينة: 294. تل الحريري (انظر ماري) الجزائر: 190، 227. غل اصفر: 150، 151، 235. جرابلس (کرکمیش): 43، 59، ثل أسمر (انظر أشنونا): 52، .244 .283 :177 :149 جروانة: 572. ثلو (انظر گرسو): 96، 136، الجزيرة العربية: 25، 26، 35، .150 .149 .144 .137 .286 .83 .59 .38 تكريت: 25، 39، 60، 67. الجزيرة (ما بين النهرين، ئلىس: 61. ئــــــــال: 328، 329، 337، ميزربرناميه): 24، 25، 39، 43، .126 .343 .340 ئن ـ تر ـ كي (بابل): 618. ﴿ حِرْسُو، كُرْسُو (تُلُو): 301، ئوتب (خفاجي): 96، 291. 348.

حيل إيراهيم (انظر كوثي) الحانة: 38، 47، 62. الحشة: 45، 378، 401. حيان: 43، 60، 292، 371، .539 الحديثة: 67. الحــنة: 69. الحينة (ناحة): 331. الحبينة: (جدول): 63. حسونة: 152 راك 175 (217 223 فيا بعد، 230، 231، 233، .233 الحمية: 61. الحشير: 60، 89، 152، 667ء 669 فما بمد. حلب: 402، 59، 100، 402. حلجة: 44. حلف (گرزانا): 149، 230، 231، نيا بعد 232. الحلة: 11، 11، 63، 395. الحمار (مور): 37. حمرين (جبال): 68، 71.

حيازي، هيازي: 324، 342.

حوران (وادي): 37، 38، 62.

الحمزة: 64.

حبص: 43، 604،

جسومسو: 151، 174، 175، 198ء 208 فيا يعلن 210 ـ 212. جفار بازار (ثوبات انليل): .275 .244 \_ 243 .241 .43 الجنفجة (الهرماس): 60، .273 حبحمال: 172، 196، 200، .213 .206 چم گررا: 218. جمدة نصر (انظر كدنن): 78، 80، 101، 102، 148، فما يمد، .231 .176 .157 .155 الجنائن المعلقة (انظر بابل): .626 .620 .618 .96 جوخه، جرخي (انظر اوما). جور فيروز آباد: 662. جودي داغ: 573. جرغة زنيل: 508. -5-حاج محمد (ثل، فخار): 231،

249، 250، 251. حاتوشاش، خاتوشاش (بوفاز گـری): 397، 477، 528، 529، 621.

خلسيس (كلسيس، صوبا، حكاري (جال): 70. منج): 397. ーナー الخليج العربي: 30 ـ 33، 44، الخابرر (آبرراس): 25، 39، 41، 416، 416، 411، 421، 421، .289 .273 .244 .59 .42 خنى: 573. الخابير (خابير دجلة): 59، خوزستان (ميلام): 445، 536. .148 .100 .69 .67 .60 \_\_\_ خاتوشاش (انظر حاتوشاش) خاني (بلاد): 477. دائرق (دنرتا): 11. الدانوب: 32. الخازر: 70، 214. دجيلية: 24، 25، 29، 18، الخالمي: 72. .52 \_ 50 .45 \_ 43 .40 \_ 36 خالان: 70. فينا بنعيد 54، 95، 98، 128، خاصة صو: 71، 72. .193 خان البندادي: 38. الفراجي: 65. خانة، خانات (انظر مانة) درب جرد: 662. خانقين: 44. درېندي ځان: 40 ،69 ،71 ، خانیگلیات (میتانی، نهارینا): .152 .535 .534 .43 خرسباد (دور شروکین): 135ه درېندي بازيان: 403. دربندی گاور: 403. .168 .149 .136 دزنول: 68. خريسان: 72. الدغارة: 64. الخشر: 64. خفاجي (نوئب): 149، 156، دفــدفــة: 64، 365، 420، .421 .288 .282 .274 .273 .270

الحريزة (مرز): 38.

الحي، (القراف): 68، 298.

1299 (294 (293 (291 1289

.303

الدير: 72، 444. دليات (دليهم): 23، 52، .638 .469 .468 دير الزور: 60. دلمون، تلمون (البحرين): 45، دير، دور ايلو (ثلول العثر): 44، .391 .350 .253 .447 .444 .395 .339 .152 دلىدل، دلىدلىق (ايسى، ايىتىو، الديم (تل): 152. ميت): 50. الديوانية: 64، 147. دىشق: 397، 562، 603. ديانا (سيل، نير): 70، 202. دىيرتبو: 40، 71. ---دورا \_ بورويس (الصالحية): .669 .662 .661 .147 .61 رايقم: 43، 308. دورول (ترنائ ديالي): 40، رأس الرجاه الصالع: 33، 45. .149 :72 :71 :69 :68 :52 رأس الشمرا (اوفاريت): 175، .274 .270 .261 .156 .244 دور \_ رموش ۱ 292. أرأس العبية: 176، 231. دور شروکین (خرسباد): 135، الرافقة: 62. 4365 4169 4168 4149 4136 راوندوز: 44، 70، 206. .567 .566 رانية: 70، 325. دور \_ کوریگالزر (مقوقوف): راوة: 50. .500 .499 .152 رايات: 44، 70. دوگردان: 236. ربلا: 604. يركسان: 40، 69، 70، 71، ردائر (المظيم): 71. .152 الرزازة: 100. دومة الجندل (انظر أدومو). الرطبة: 62. ديار بكر (آمد): 43، 211، رقع (المريش): 570، 575. .402 الرفضة: 50. میالی (انظر مورول، ترناه) ·

زبلام (بزيخ): 23. الرقة (نسيفوريوم، نفيفوريوم): .391 .80 .60 زرزی: 151، 173، 174، الرمادي: 43، 47، 62. .207 .205 .203 .202 .198 الرماح (ثل): 150. زمير (انظر سيار، أبو حية) زنجرلي، ستجرلي (انظر شمأل): رمكان (دربند) 70، 235. الرث: 64. .545 الروز: 72. رُوالي (جيل برنانند): 72. رومانية: 275. الزيار: 70. روط: 162 ، 656 ، 656 زهار، زهاب: 404. الري (مدينة يوريس): 661. ے س ـــ -i-الساجور) الصاجور: 98. الزاب الأعلى (الكبير) زابو سارديس: 643. ايلى): 67، 69، 99، 202، 209. سامراء (دور): 29 ـ 31، 36، الزاب الأصفل (الصفير، زاير £152 £148 £68 £50 £39 شـــالـو): 40، 67، 69 ـ 71، 175، 230 قط بعد، 231، 232. .236 ,235 ساموآه زاموآ (منبطيقية زاجـــروس: 27، 43، 44، السليمانية): 403، 550. :407 :346 :217 :199 :57 السامرة: 562. .550 .547 .539 .482 زامواً (انظر سامواً). سايس (صا الحجر): 578. صيار، زمير (أبو حية): 43، زارالولو (انظر الضياعي). .319 .147 .96 .64 .56 .52 . خو: 67، 69، زاوي جس: 151، 174، 175، 320، 331، 365، 371، 374، .611 4445 4395 فيا يمك، 208 ـ 211. زبشالي: 427. ىپار يخرورم؛ 374، 446.

سورية: 38، 40، 57، 59، سرارا (انظر نينا، سرغل): 96، .371 .348 .313 .84 سربارتو، سوير: 98، 351. سرغل (انظر نينا، سرارا). سربيول: 404. سومبر (ببلاد) انتظیر کی۔ آن . گــــي): 23، 52، 53، 96، 97، سعد (الشيخ): 69. السعدية: 71. .101 سكير العباس: 60. سوق الشيوخ: 38، 65. سلاميس: 639. سيرا (واحة): 651. سلطان تة: 405. البريب: 66. سلمان باك (طيسيفون، طاق سرسة: 44، 81، 241. كسرى) 68، 69، 72. ميحون وجيحون: 634. سلم (انظر البتراء): 662. سيروان: 71. سلوقية دجلة (تل عمر): 128، -4-.656 .655 .620 .612 .151 شاديم (تل حرمل): 453. .669 الشام (بلاد): 38، 42، 43، السليمانية: 44، 151، 173، .253 .174 .86 .56 .206 .202 .200 .198 .174 الشامة: 64. سمائم: 427. شانيدر (كهف): 151، 173 \_ السمارة: 35، 64. .206 \_ 202 .199 .197 .175 سعرم، سعورم: 239، 423. سمياط (سماط: سموساته): 59. 208، 209، شبانیا (نبه گورا): 670. ستجرلي (انظر زنجرلي) السند الشرق الأدني: 33، 45، 90، (رادي): 45، 18، 256، 286، .193 (174 (161 (130 .400 (378 الشرقاط (انظر آشور): 67. سنجار: 40، 60. شرقي الأردن: 88. سنكسر: 235.

-- من --شريختم: 400. شروباك (فارة): 52، 64، 78، ما الحجر (سايس): 578. .268 .148 .147 .144 .96 الصاجور (انظر الساجور): 59. .333 \_ 331 .320 .298 .287 الصالحية (دورا يوروبس): 61. .343 المداة: 63. شيط البعداب: 32، 65، 66، مبرمبر: 63. .80 المنفد: 637. الشيطية: 150، 301، 331، المبقلاوية: 63. .348 صوبا (خلبيس، كلبيس،

شيعات (قورينا): 126. شيرم (انظر شيشارا): 238. شيرم (انظر شيشارا): 238. شيستارا (شيرشرا) شيشرم): شيستارا (شيرشرا) شيرم): 230. 234. 631 فيا بعد.

شمال: 545. شماط: 58، 58، 59، شماط: 58، 58، 59،

الشينافية: 64. المين: 226. شوأنا ــ كي (بابل): 619. الفينامي (انتظار زرالبولو، شوندر (نهر): 454، 456. أوزارزالو): 151، 454، 456. شوبات الليل (جفار بازار): شوبات الليل (جفار بازار):

43. 315. شبات بلاطي، تن ـ تر ـ كي، طاق كسرى (سلمان باك،

بابل): 603. طيبيتون): 63، 121، 631، 660. (شيئت بابل): 603. طورمايدين: 60، 550، 600. شهرزور: 99، 403، 600. طوروس: 27، 43، 65، 99، شيراز: 672. 673.

المظيم (ردانو): 68، 71، طوز خرماتو: 71. .150 طرخماصو (ترخمة صو): 🕮 المتر (تلول) انظر کار ـ ترکلتی طوق چاي: 218. ۔ ندرتا) طوكيو: 150. المطشانة (انظر الالاغ): 100. طيسيفون (انظر طاق كسرى): عفك: 64، 137. .662 .660 عبقت قبوف (انتظب دور ب -2-کرريگالزو): 47، 152. البقي: 152، 254، 255، 262، 262. الماصي (نهر، انظر اوروتس): على النربي: 69. .660 .554 .550 .43 على الشرقي: 69. عانة (خانة، خانات، عاناة): العمارة: 30، 44، 68. .446 .445 .61 .43 .38 .25 عمان (انظر مگان) 377، 400. .457 الممارنة: 99، 396. عبادان (الأهواز، عربستان): عنجر (صوباء كالسيسء .632 .44 .32 .26 العبيد 81، فما يعد، 155، خليس): 397 ـ 544. المبث (الغرفة) 27. .236 .235 .232 .231 .176 عيسى (نهر) انظر (باتي الليل): .289 .248 .247 .63 المتم (ش): 197، 312. عبيلام (بالاد) 30، 32، 44، العربية السعودية: 253. .305 .241 .139 .65 المريش (رقم): 570، 575. -è-عذيب (القادسية): 26. العزيز (قرية): 69. النراف: 69، 301، 347. عنقلان، عنقلون: 557، 603. الغرفة (انظر الميث): 40.

.575 :14

المشار: 66.

## \_--

فارة (شروپاك): 52، 64، 78، 96، 144، 268، 287.

النار: 66.

الفرات (پورائن)، بوروننا): 24، 46، 43، 39 ـ 35، 32، 25 47، 50 ـ 52، 53، 48، 59، 96، 99، 99، 152، 193، 247

قرات صو: 58.

فرپجية، الفريجيون (انظر مشكي، مسكي): 535، 544، 545، 636، 637.

الفلوجة (بلوكات): 25، 37، 39، 46، 58، 62، 428.

نلسطين: 84، 86، 88، 91، 91، 88. 86. 131، 131، 204، 205، 543،

> فسكوس (المظيم): 71. فيشخابور: 67، 69.

فيلكا (ايكاروس): 661.

فينِقية: 389، 569.

## -0-

القائم: 61. القادسية: 674. قاشان: 275.

قالبنج افا (تل): 152. القاسلي: 245. قبارا: 456. قباقب: 59. قبرص، قبرس: 131. قرطاجنة: 88.

الشرنة: 38، 65، 66، 66، 69، 67. 571.

فرنية: 60.

القطر اليجري: 178، 360، 378، 382.

> قره داغ: 71، 403. قره جنان: 152، 191.

> > قلمة ديزه: 70.

قلمة صالح: 69,

قدمار (الأسكندرية؟): 653. قنصة (الدور القفسي): 193.

قرراتو: 71.

قورينا (شحاث): 126.

النوقاس: 217. نوئي (كيليكية): 566.

ئرينجن (تل) 135، 572. ئرينجن (تل) 135، 572.

| .566 .550 .457 .244 .99                                                                                                                                     | _4.4_                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 602، 603.<br>كىت (كفتارا، كفتور): 81.                                                                                                                       | کار ۔ ٹوکلٹي ۔ نئورٹا (تلول                                                                                                               |
| کیکر: 68.<br>کیرنشناه: 44، 140، 199،                                                                                                                        | المثر): 339، 364، 538، 538.<br>كامنكررا (بابل): 663.                                                                                      |
| .556<br>الكرمل: 205،                                                                                                                                        | کار دنیاش: 23، 501.<br>کار ـ شیلمنصر: 365.<br>کارون (نهر): 31، 66.                                                                        |
| كـركــرك: 71، 100، 149، 241، 241، 234، 241، 241، 234، 241، 241، 234، 241، 241، 241، 241، 241، 241، 241، 24                                                  | کائیاری (جال): 550.<br>کائیة، کلنیة: 24.                                                                                                  |
| كزالو: 431.<br>كريم شهر: 174، 208، 212،<br>213.                                                                                                             | کاکزو (ترکلان): 670.<br>کالج (نیمبرود) 133، 136،<br>150، 537 ـ 539، 550، 551،                                                             |
| معتور ، گفشارا (انظر گریت)                                                                                                                                  | .556                                                                                                                                      |
| كلىيس، خلىيس (انظر صوباء خنجر)                                                                                                                              | كامم (تل): 236.                                                                                                                           |
| كليكية كليليكيية (قرني): 43،<br>244، 530، 554، 566.                                                                                                         | كانِش (كول ب): 365، 299، 530.                                                                                                             |
| كليكية كليليكيية (قرئي): 43،<br>244، 530، 554، 666،<br>كلاب: 626.<br>كلار (جيل): 190.                                                                       | كانيش (كول به): 365، 529،                                                                                                                 |
| كلبكية كليليكيية (قرني): 43، 244، 530، 244. كالب: 526، 526. كالر (جيل): 190. كلار (جيل): 190. كلب (نهر الكلب): 505. كسورا (أبو حطب): 52. الكفل: 63، 64، 66. | كانيش (كول به): 365، 529، 530. 530. 530. 530. 530. كبدوكية: 390، 390، 539. 637. كدنن (جمدة تصر): 78. كراكينه، كراكين، 113، 660، 661. 660. |
| كليكية كليليكيية (قرئي): 43، 244، 530، 244. كالاب: 626. كالاب: 626. كالار (جيل): 190. كلب (نهر الكلب): 605. كسورا (أبو حطب): 52.                            | كانيش (كول ب): 365، 529، 530. 530. 530. 530. 530. 530. 530. 537. 537. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541.                                  |

| الگرمة (گرمة على): 57، 63،   | كوثى (كودوا) (جبل ابراهيم): |
|------------------------------|-----------------------------|
| .64                          | .470 .469 .96 .64 .63       |
| گيريان (تل): 152، 235.       | .567 1566                   |
| گرادنا: 322.                 | كوڻي (نهر) 63، 64.          |
| گــوزان، گــوزانــا (نــل    | كورو (جزيرة): 61.           |
| حلف): 148، 242، 545.         | كول ئيه (كانيش): 365، 529،  |
| الكومل (نهر): 69، 612.       | .530                        |
| -1-                          | كوهارش (جبل): 235.          |
| -0-                          | كرآ (مدينة): 270.           |
| الأذنية: 89، 244، 661.       | گرگىيلە: 652.               |
| لارمة، لارمام (المنكرة): 21، | گرلنی: 612.                 |
| .361 .177 .149 .96 .51       | الكوفة: 35، 63، 64.         |
| 445 444 442 441 371          | کي ـ اوري (بلاد أکد)        |
| .447                         | كيوا نيان (كهف): 206.       |
| لبل ـ حيگالا: 614            | كيان معدني: 58.             |
| لجش، لگش (تلول الهباء):      | كبش (الأحيمر) 23، 64، 78،   |
| .97 . 96 .68 .53 .47 .21     | .167 .163 .148 .102 .96     |
| 163 150 136 105 103          | .270 .267 .252 .248 .178    |
| .281 .280 .252 .177 .166     | _ 295 .284 .281 .273 .272   |
| .313 .302 _ 300 .293 .290    | .314 .311 .306 .299 .297    |
| .333 .331 .319 .317 .314     | .326 _ 324 .322 _ 320 .317  |
| .376                         | .333                        |
| لرسا (كالع): 641.            | كاسر (نوزي نوزر): 100،      |
| لرك، قراك (تل الولاية؟): 96، | .389 .313 .149              |
| .331 4319                    | گرسو، جرسو (تلو): 99، 137.  |
| لرنكا: 566.                  | گردچاي: 160، 238.           |

س که: 235. اللطيفية: 63. محمد (تل): 453. كان: 84. المحمرة (كراكس، الكرخ): الله، لورستان: 199، 341. .66 431 اللوفر (المتحف): 136، 149. المحمودية: 64. ليا: 190، 216 المخلط: 67، 69. لــدـة: 126، 579، 607، مصر) انظر وادى النيل أيضاً): .637 .609 (404 (396 (311 (161 (127 ---.637 .505 ما بين النهرين (الجزيرة، مطارة (تل): 151، 234، 241. ميزويوتامية): 24، 38. ماخنا: 637. مات بريتم (ما بين النهرين): سكنة (ايمار): 43، 59. .94 السبب: 38، 63. ماردين: 60، 550. مشهدی مرضاب (بزرکاده): ما وراء النهر: 632. .649 ماري (تل الحريري): 43، 61، البعقل: 68. .281 .178 .169 .150 .80 البغرب: 190. .342 .325 .315 \_ 313 .289 معيد المين: 316، 318. .402 .363 .351 .347 .346 معلثاي: 573. .447 \_ 445 4408 المغيرة الملكية (في أور): 286 المديئة (تلول، بادبثيرا): 96. نيا يمد، 305، 309، 310، 378. البدينة (يثرب): 616. مگان (میسان): 45، 377، مرد (وثة والصدوم): 23، 96، 391، 396، 400، 404. مگانيا: 566. .469 .445 مكنة، مسئة: 245. مراد صو: 58. ملكيتم: 447، 463. مرعش: 545.

ملكا (نير): 63. نريشم: 292. سلسوخسا: 45، 378، 391، نصير (جيل): 408. نطوف (الدور النطوقي): 202. .413 .405 .401 .400 :396 النفرة (انظر كيشر): 295. ططة: 58. نشر، نبروآ: 51، 52، 75، مندلي: 222. (147 (144 (137 (103 (96 منصورية الجيل: 11. مغنى، مغب: 576. .264 .261 .255 .252 .150 .299 .288 .287 .282 .281 المسومسل: 26، 67، 70، (345 \_ 343 (337 (332 (328 (214 (150 (136 (135 (131 .393 4359 .232 تبميرود (كتاليخ): 67، 70، موهنجو دارو: 81، 400. .539 .538 .537 .150 .135 میتانی (نهارینا، خانیگلبات): نتا ـ گوگال (نهر): 329. .509 :498 :41 النوبة: 378، 391، 401. ميزوبوثامية (انظر ما بين النهرين، نودشت (سهل): 235. الجزيرة) نوزی، نوزو (انظر گاسر، ميلاس (طرخماصة): 59. يورشان ئيه): 100، 149، 313، مينان (ميسون): 674. .670 .517 .389 مهروث: 72. نينا (انظر سرارا، سرغل): 96، -4-.373 .348 .303 .301 ئېنرى، نىرآ: 43، 67، 131، ئارىن (ئهر): 71. الناصرية: 32، 35، 37، 38، 321، 134 \_ 136 \_ 136، 232، .64 .53 .52 .282 .281 .255 .244 \_ 242 ناورىـة (جزيرة): 61. .547 .522 .388 .316 .313 نهارینا (مینانی، خانیگلیات): الني يونس (ئل) : 576. .543 .534 .43 النجف (بحر): 62.

#### ------

وادي الرافدين: 13، 24، 28، الهباء (تلول، انظر لجش): 96، .99 (49 (41 (33 .348 (301 (150 وادى النيل (انظر مصر): 28، هرايا: 81، 400. ·120 ·84 ·49 ·48 ·47 ·36 الأمرام: 49. .184 .137 الهرماس (الجنجم): 60. وادي القمير: 193، 201. ممدان، ممذان (انظر اكبتانا): واسط: 68، 152. .632 .582 .565 .44 .26 الورار (جدول) 61، 62. هزار میبرد (کیشف): ۱۶۱، وان: 67، 207، 211، 539. .206 .202 .198 .174 .173 البوركياء (انتظم أوروك، أوتوك، الهلال الخميب: 44، 86، ارخسوي): 21، 23، 51، 52، 64، .128 .102 .101 .96 .80 .78 هماوند (بكيني): 562. دور السوركساء: 80، 149، الهند: 33، 44، 45، 128، .232 .231 .176 .157 .155 .546 (141 (133 .256 .255 .252 \_ 247 .236 الهندية (سدة): 51، 54، 63. .445 (263 \_ 260 (258 هندرکوش: 217. وشوكني: 522. الأهوار (البطائح) 34، 38، (ثل) الولاية (أنظر لوك) رنه والصودم (انظر مرد) هور الحمار: 38، 64.

.91

.65

.62 .61

هيت، أيس، ايشو، توتيل،

دردل: 30، 36، 39، 43، 43، 50،

ھىرابولىس: 347.

الهيزل: 67، 69.

-5-

الرهراني (الدور): 173.

ياتنانا (نيرسى): 566. يارم تِه: 151، 235.

الوند: 71.

البوسفية: 63، 395. ياروموتى: 396.

يتريبو (پثرب): 610. اليونان: 21، 23، 65، 125،

يموت\_يمل: 445\_445، 380، 518.

بمخد: 477. .473 .456 .451

يهوذا (مملكة): 570, 579,

اليمن: 377. .610 .604

يوريس (الري): 661.

يورخان تبه (نوزي، گاسر):

.313 (100

# فهرست الأعلام

### ابن مسكوية: 119. أبر ريثة (عبر): 557. أنسعا (أ \_ انسعا): 302، 323، أبر زكريا بهرذا (الرباي): 83. .344 .342 اترا ـ حامس: 33) 491. آ \_ کلام \_ دگ: 307، 308. أتاب: 320. ابادنا: 635، 640. اتربا: 426، 455. آبا أب: 283، 289. أحمد سوسة: 39، 47، 48. ابخ ـ ايل: 314، 347. أحشويرش: 140، 630، 637. ابا نيل: 169، 454، 457. أحلامو، اخلامو (اراميون): آبل ـ سين: 448، 455. .537 .519 .98 ابق ـ مشتار : 464. الاخمينيون (القرس): 125) ابي ـ ايا: 324. 126، 139، 179، 479، نبا بعد. ابريز (حوفرا): 614. اختاتون (امتوفس الرابع): ابي ۽ ايشوخ: 476، 491. .495 .397 .170 ابي ـ سارة: 447، 491. .505 : Usi الأبستاق (الأنستا): 139. أدد الإله (حدد، يشكر): 100، ابن الأثير: 119. ابسن خطستون: 111، 119، 447، 612. أدد \_ أبال \_ ادن: 311. .122

| ارشاق: 656، 664.              | أدد ـ بيلا ـ اوكن: 169.      |
|-------------------------------|------------------------------|
| ارنانا : 427.                 | اداسي: 165، 475، 533.        |
| اروپشم: 321.                  | أدد ـ گيي: 608.              |
| ازارد: 463.                   | أدد ـ نادن ـ آخي: 670.       |
| أسد بابل: 621، 622.           | أدد _ نقششي _ اوماني _ اوصر  |
| استياجز: 611، 633.            | (بواية): 623.                |
| أسرحدون: 475، 513، 563،       | ادد ـ نيراري، الأول؛ 542.    |
| .571 .569                     | أدد ـ نيراري، الشاني: 533،   |
| الاسكندر الكبير: 24، 30،      | .549 .547 .540               |
| .601 .428 .179 .128 .127      | أدد ـ نيراري، الثالث: 556.   |
| نما بعد، 628.                 | ادن ـ دگان: 462.             |
| أسام: 312.                    | ادي ـ نارم: 347.             |
| اشبم: 400،                    | اراخا بن خلدينا: 635.        |
| اشــبــي ـ ايــرا: 329، 430 ـ | اراتو شينس: 126.             |
| .448 .447 .433                | ارام، الأرامــيــون: 89، 90، |
| اشدوني _ آرم: 464.            | .532 .524 .327 .138          |
| اشعبا: 570، 612.              | اردا ـ نيني: 463.            |
| اشکوزیون، سکیٹیون: 75،        | الأرشاقيون (اشغانيون،        |
| .663 1585 1579 1574 1312      | اشكانيون): 667.              |
| اشعيا (سفر): 570.             | ارميا (النبي): 603، 607،     |
| اشغانبرن، اشكانيون: 663.      | .618                         |
| ائسي ـ دگان (پشسع ـ دگان):    | أريان: 24، 128.              |
| .483 .459 .459 _ 456 .449     | ارتحششتا: 126، 639.          |
| أشور (الإله): 169، 533.       | ارسطو: 618، 650، 654.        |
| آشيور - اوبالط: 101، 508،     | أرطّان: 664، 665.            |
| .536 _ 534                    | اركتديا: 324.                |
|                               |                              |

| اميىل مىردوخ (اويىل مىردوخ):   | آشور بانيبال: 136، 144،            |
|--------------------------------|------------------------------------|
| .606                           | 169، 389، 405، 513، نــــا         |
| اماسيس (القرعون): 605.         | ېملا، 542، 563.                    |
| أمنانم: 445.                   | آشور بيل نشيشو: 498.               |
| الأموريون (مارتو): 61، 83،     | آ <b>ن</b> سور دان: 165، 169، 115، |
| 305 .106 .98 .91 .90 .89       | .556                               |
| .432 .430 .427 .406 .358       | آشور ريش اشي: 170.                 |
| .443 _ 441                     | آشور - ريم - نشيشو: 527.           |
| أمار _ سين (پورسين): 105،      | آشور دگل: 533.                     |
| _ 424 (417 (416 (329 (327      | آشور ناصر بال (الثاني): 512،       |
| .491 427                       | 551 .550 .537                      |
| امگر به انلیل، (امگریبل): 623. | آشور نيراري: 169.                  |
| امنوفس، الثالث: 170، 495.      | آشور نيراري (الخامس): 556.         |
|                                | افراهاط: 665.                      |
| امنوفس، الرابع (اختاتون):      | أكـــا: 321، 328، 337              |
| .535 (532 (506 (495 (170       | .343 .339                          |
| امون (الإله): 651.             | آشور ـ دانن ـ ابلي: 538.           |
| أمينانوس متركيبالينتوس         | آكور ـ گال: 342، 350.              |
| (مرشيلينوس): 129.              | أكوم كاكريسة: 471، 494،            |
| اميتس: 583.                    | .497                               |
| أمينو: 526.                    | اًل: د36.                          |
| أنام: 343.                     | النسادرم: 321.                     |
| أناميا: 668.                   | الگار: 319.                        |
| انتمينا: 72، 342، 350          | الكو: 321.                         |
| .366 ،353 ،352                 | اليانَّة هوميروس: 653.             |
| انززورث (وليم): 134.           | الولم: 319.                        |
| الووود الوجهاد الماد           |                                    |

| انكي (الإله ايا): 75، 250،  |
|-----------------------------|
| .371 .252 .251              |
| انانا (عشتار): 261، 261،    |
| .282 .273 .271 .270 .264    |
| 1299 1292 1289 _ 287 1283   |
| 321 314 312 311 300         |
| .418 ،371 ،370 ،331         |
| أنام: 463.                  |
| أنانتم: 342، 350، 351.      |
| انتياتر: 342، 618.          |
| أتبدرينه (ولنشر): 147، 148، |
| .301                        |
| انىلىيىل: 100، 299، 314،    |
| 1349 1329 1328 1318 1315    |
| .418 (396 (393 (370         |
| انليل ـ باني: 370، 451.     |
| اظيل ـ نادن ـ آخي: 509.     |
| انلیل - موکن - شروتیشو      |
| (بوابة): 623.               |
| انطونينوس بايوس: 168.       |
| انطيوخس: 655 ـ 657.         |
| انگهولت: 152، 237.          |
| آئـــر: 24، 29، 264، 273،   |
| .321                        |
| 404                         |
| أنو _ بانيني: 404.          |
|                             |

| اولولو (ثيلتنمر الخامس):     | اوندالولو: 325، 342.                     |
|------------------------------|------------------------------------------|
| .562                         | اور ـ بابا : 409.                        |
| آي (الالهة): 331.            | اور ـ زبــابــا: 325، 326،               |
| ايـا (انكـي): 55، 75، 260،   | .394 ،347 ،342                           |
| .371 .321                    | اور ـ نسانسشسه: 290، 302،                |
| ايگامي، ناميو: 150.          | .349 (342                                |
| ايرا ـ ايميتي: 450.          | ارسيواتر: 325، 342                       |
| ايرېشم: 169، 527، 529.       | ارش: 342، 353.                           |
| ایکونم: 481.                 | اورو كاجينا: 342، 355 ـ                  |
| ايلوما _ ايلو: 323.          | .398 .358                                |
| ايلو ـ شوما: 169، 527.       | اونزي: 342.                              |
| ايلپشسو ـ ايليا: 324.        | اور ـ لما: 342، 354.                     |
| اينميننا: 302.               | اوتو ـ نېشنام: 298، 331،                 |
| ایشمبر ـ کنار: 286، 340،     | .408                                     |
| .342 .341                    | اور ـ نگن: 326.                          |
| این _ تندار _ آنا : 304.     | اوبار ـ توتو: 320، 331.                  |
| أيلا كېكبو: 457.             | اور _ گیگو: 326.                         |
| ايىل ـ شىرە (ايىلىشىر): 324، | اور ـ اوتو: 327، 409.                    |
| .346                         | اور ــ اولو : 409،<br>اور ــ ماما : 409، |
| ايشر ـ ايل: 324.             | <b>V</b> -                               |
| اينمبراگيسي: 268، 321،       | اور ـ گولا: 409.                         |
| .339 ,337 ,328 ,322          | اور ـ ننجرسو: 409.                       |
| اينمنلو أنا: 319.            | اوگمي: 409.                              |
| اينيا زيانا: 319.            | أرر _ كار: 409.                          |
| المحتدر أنا: 319.            | اولام ـ بورياش: 497.                     |
| ابنانا: 321، 336، 337.       | اولغاش: 666، 666.                        |

ابنحگال: 342، 349. البارسيون (المجوس): 139. ايانانانم: 97، 293، 302، بالإكمانم: 320. .376 .317 .314 بارديا (سميردس): 609، 634. - يسبسارو: 149، 150، 301، ايا \_ گامل: 342، 497. ایگالم (الإله): 373. .314 باليخ: 102، 321، 336. اين ۽ شاگش ۽ آنا: 342. بانكس: 148. ابشو: 325. ایگیگی: 100، 326. باهينا: 320. باليون: فاليون: 530. ایگیی (بیت): 612. يالولو: 323، 342. ايس: 326، 391. يرانامترا: 355. ايل ـ شرما: 456. ايلولو: 326، 327، 342، برنا (قارس): 609، 632. بغرر ديلافاله: 132. .345 برير: 1\$. اينام \_ گال \_ أنا : 327. برخشی، ورخشی: 423. ایکو \_ شبگان: 347. برسالتا: 321. اينكالي: 342. برينرود: 151، 198، 199، اير شكيكال: 372. .234 .218 .214 .206 انكاسا: 389. بسماتيك: 578، 579. اير مرتى: 342، 404. بطليموس (كلوديوس): 128، اين شوشناڭ: 342، 404. .168 .167 أهورا مزدا: 646، 668. بطليموس (ملك مصر): 655، -4-.656 باياء بار: 373. بشير فرنسين: 51، 68. برینند (منری): 34. بارسيك (الفارسية الساسانية):

.664

يرخوني (ثيودور): 130.

| بــوزر _ آشــور: 492، 498،                                                                                                                                                                                          | بلا لاسا: 454، 456، 458،                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .527                                                                                                                                                                                                                | .483                                                                                                                                                                                       |
| بوتا (اميل): 130، 134.                                                                                                                                                                                              | بليني (الأكبر): 58، 66، 127.                                                                                                                                                               |
| بوزر ماما: 409.                                                                                                                                                                                                     | بلند (الحيدري): 557.                                                                                                                                                                       |
| ېسوزر ـ سېسن: 325، 342،                                                                                                                                                                                             | بلينو: 134.                                                                                                                                                                                |
| .432                                                                                                                                                                                                                | بلاس (فكتور): 136.                                                                                                                                                                         |
| بوزر ـ نیراب: 325.                                                                                                                                                                                                  | بنيامين التطيلي: 130، 131.                                                                                                                                                                 |
| بوزر ـ نيراخ: 342، 347.                                                                                                                                                                                             | بکنگهام: 134.                                                                                                                                                                              |
| بورنا بورياش: 167، 496،                                                                                                                                                                                             | بنو ـ يمينا : 457.                                                                                                                                                                         |
| .497                                                                                                                                                                                                                | بيرز: 137.                                                                                                                                                                                 |
| بوز _ این شوشناك: 404.                                                                                                                                                                                              | پومبي: 162، 656.                                                                                                                                                                           |
| يولو (تجلائبليزر الثالث): 562.                                                                                                                                                                                      | بورنغ: 108.                                                                                                                                                                                |
| بىل <b>شلتى</b> ئنا : 611.                                                                                                                                                                                          | ہور ۔ سین (انظر آمار ۔ سین):                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| ن سي<br>بيل، بعل (مردوخ): 127.                                                                                                                                                                                      | 327 ضا بعد.                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                   | 327 فيا بعد.<br>بوشكين (متحف): 332.                                                                                                                                                        |
| بيل، بعلُّ (مردوخ): 127.                                                                                                                                                                                            | 327 فما يعد.<br>برشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 24، 126.                                                                                                                                  |
| بیل، بعل (مردوخ): 127.<br>بیلشاصر (بیل شاراوصر): 610                                                                                                                                                                | 327 قبا بعد.<br>بوشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 24، 126.<br>بوزيدونيوس: 127.                                                                                                              |
| بیل، بعل (مردوخ): 127.<br>بیلشاصر (بیل شاراوسر): 610<br>- 611.                                                                                                                                                      | 327 فيا يعد.<br>بوشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 24، 126.<br>بوزيدونيوس: 127.<br>بورياش: 496، 497.                                                                                         |
| بیل، بعل (مردوخ): 127.<br>بیلناصر (بیل شاراوسر): 610<br>- 611.<br>بیروسس: 128، 129، 627،                                                                                                                            | 327 قبا بعد.<br>بوشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 24، 126.<br>بوزيدونيوس: 127.<br>بورياش: 496، 497.<br>بوشام: 133.                                                                          |
| بيل، بعل (مردوخ): 127.<br>بيلناصر (بيل شاراوسر): 610<br>- 611.<br>بيروسس: 128، 129، 627،<br>657.                                                                                                                    | 327 فيا بعد.<br>بوشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 24، 126.<br>بوزيدونيوس: 127.<br>بورياش: 496، 497.<br>بوشام: 133.<br>بورتر (كير): 134.                                                     |
| بيل، بعل (مردوخ): 127.<br>بيلناصر (بيل شاراوسر): 610.<br>- 611.<br>بيروسس: 128، 129، 627، 627.<br>657.<br>بيل ـ شماني: 637.<br>بهلويك (البهلوي الفرثي): 664.                                                        | 327 فيا بعد.<br>بوشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 42، 126.<br>بوزيدونيوس: 127.<br>بورياش: 496، 497.<br>بوشام: 133.<br>بورتر (كير): 134.                                                     |
| بيل، بعل (مردوخ): 127.<br>بيلناصر (بيل شاراوسر): 610.<br>- 611.<br>بيروسس: 128، 129، 627، 627.<br>657.<br>بيل ـ شماني: 637.<br>بهلويك (البهلوي الفرثي): 664.                                                        | 327 فيا بعد.<br>بوشكين (متحف): 332.<br>بوليبيوس: 42، 126.<br>بوزيدونيوس: 127.<br>بورياش: 496، 497.<br>بوشام: 133.<br>بورثر (كير): 134.<br>بور _ شگاله: 165.<br>پور _ ئي (شيماد): 307، 309. |
| بيل، بعل (مردوخ): 127.<br>بيلناصر (بيل شاراوسر): 610.<br>1611.<br>ببروسس: 128، 129، 627، 627.<br>657.<br>بيل - شماني: 637.<br>بهلويك (البهلوي الفرثي): 664.<br>تاج المروس: 107.                                     | 327 فيا بعد. بوشكين (متحف): 332. بوليبيوس: 42، 126. بوزيدونيوس: 127. بوزيدونيوس: 496، 497. بورياش: 496، 497. بورشم: 133. بورشر (كير): 134. بور ـ شگاله: 165. بور ـ آيي (شيماد): 307.       |
| بيل، بعل (مردوخ): 127.<br>بيلناصر (بيل شاراوسر): 610.<br>611.<br>بيروسس: 128، 129، 627، 637.<br>مبل - شماني: 637.<br>بهل - شماني: 637.<br>بهلويك (البهلوي الفرثي): 664.<br>تاج المعروس: 107.<br>تاكل - ايليشو: 464. | 327 فيا بعد. بوشكين (متحف): 332. بوليبيوس: 42، 126. بوليبيوس: 127. بورياش: 496، 497. بورياش: 133. بورتر (كير): 134. بور ـ شگاله: 165. بور ـ أي (شيماد): 307، 908. بو ـ أي (شيماد): 307.    |
| بيل، بعل (مردوخ): 127.<br>بيلناصر (بيل شاراوسر): 610.<br>1611.<br>ببروسس: 128، 129، 627، 627.<br>657.<br>بيل - شماني: 637.<br>بهلويك (البهلوي الفرثي): 664.<br>تاج المروس: 107.                                     | 327 فيا بعد. بوشكين (متحف): 332. بوليبيوس: 42، 126. بوزيدونيوس: 127. بوزيدونيوس: 496، 497. بورياش: 496، 497. بورشم: 133. بورشر (كير): 134. بور ـ شگاله: 165. بور ـ آيي (شيماد): 307.       |

| _4_                       | تايس: 652.                   |
|---------------------------|------------------------------|
| المُنِو: 132.             | تجلائبليزر، الأرل: 511،      |
| ثمرحقلی: 621.             | .547 .539 .538 .513          |
|                           | تجلائيليزر، الثالث: 513،     |
| -5-                       | 1547 1545 1542 1540 1539     |
| جلجامش (ملحمة): 53، 129   | .555                         |
| .322 .32I .310 .300 .296  | تراجان: 662، 666، 671،       |
| 339 _ 337 334 _ 331 329   | .673                         |
| .341                      | تريداتس: 664.                |
| <del>جائ</del> ان: 129،   | تزكار: 321.                  |
| جستي: 134.                | التلمود (البابلي): 124.      |
| الجنائن المعلقة: 128.     | تنباك (الإله): 100، 455.     |
| الجوابر (قبيلة): 247.     | نشوب (الإله): 99، 455.       |
| جويئر: 629.               | التلمود (البابلي): 577.      |
| جورج سبيث: 552.           | تىسىز، دسىزي: 264، 311،      |
| جرزينى: 128، 627.         | .331 .322 .319               |
| جردية، گردية: 80، 409 نما | الـــــراة: 83، 99، 124،     |
| بعد، 410.                 | .131 .130                    |
| جوليان: 129.              | تورو دانجان: 338.            |
| جرفيان: 129.              | توگى: 324.                   |
| جيروم (القديس): 129.      | توكلتي . ننورتا، الأول: 508، |
| -5-                       | .538 .537 .509               |
| حاتوشيليش، حاتوسيليس:     | نوكلتي _ ننورتا، الثاني 549. |
| .528 .477 .476 .397       | ئوينىي: 122.                 |
| حام، حاميون: 52.          | تيامة: 55.                   |

داداسگ: 323، 342. حاثيون، خانيون: 251، 442. الحثون: 397، 476. دام \_ کتا: 371. حزنا: 570. دائق ـ الشر: 448، 463. خيم و: 666. دانيال: 610. حبزة الأصبهائي: 20. دائي: 557. حبر (الإله): 447. دارد: 544، 545، 612، 612. حسمسورابسي: 42، 46، 55، درويسن: 121. .177 .170 \_ 167 .163 .106 دگان (داجرن): 447. 441 364 356 291 251 الدمشقى: 129. 466 460 449 \_ 447 442 دموزی (انظر تسوز): 264، .474 .331 .322 .319 .311 الحوريون، الخوريون: 97، دنياش (الإله): 23. 99ء قما ہمد، 504. دويم و: 139. حوقرا (ابريز): 608. دردر: 326، 392، 407. حيفًا، خيفًا (الآلهة): 100. دونکی (انظر شولگی)  $-\dot{\tau}$ دى جنواك: 148. دينو دورس النصائبلي: 127، خانيون، حانيون: 408، 442. .557 خوبي، حربي (الإله): 497. دى سارزك: 136، 144. خيتا: 404. دى مورغن: 30، 32. ----1-دادوشا: 456. دارا (داریسوش): 140، 141، راوولف: 131. رايت: 31، 200. .636 .635 .634 .630 .617

الداري (النيتار): 636، 638،

.643

رج (كلوديوس): 133، 134.

رتى ـ مردوخ: 510.

حايثم: 469، 470. رسيام (هبرميز): 136، 147، الماطرون: 673. .671 الرشيد (هارون): 138. الساسانيون (القرس): 164. رمسيس (الثاني): 534، 544. سام (بن نرح): 83. رمىسوش: 326، 392، 398، الساميون: 53، 82، 83، 90 .523 (399 قما بعد، 479. روسين: 557. ساتونى: 403. رولتمن (منري): 130، 136، سايزر: 81، 150، 256. .143 (142 (141 سېئيميوس سوپروس: 666، رولتمن (جورج): 127. .673 \_ 671 ريسم ـ سيسن: 445) 448، ستراز: 339، 636. .473 .470 .468 .452 .451 سترايو (سترابون): 24، 66، روساس: 565. .626 .557 .127 .126 -;-متروناك: 248. زريقيم: 425، 492. سرجون، الأكدى: 23، 45، زقاقيم: 320، 342. (136 (104 (98 (97 (82 زماري \_ ليلم: 169، 483، 4317\_ 315 (280 4279 )149 485 .360 .359 .347 .345 .326 زوفيروس: 638. (392 (390 (388 \_ 385 (363 زيوس: 336. .519 ,424 زير سدرا: 283. سرجون، الأول (الأشوري): زېنشون: 124، 126، 637، 637، .424 (393 (135 (23 .654 4650 4641 سرجون، الثاني: 44، 492 قما — س — يعثل. ىك : 656. سابور: 662.

سومرة السومريون: 21، 52، السكيشيون (الأشكوزيون): .257 (163 (95 (74 (55 (53 .582 (312 سليمان (هيكل): 604. سرمو آيم: 444، 447، 450، مبلوقسي، الأول: 128، 630، 464, 467. .649 سومولئيل: 450، 447، 450. السلوقيون: 162، 490، فعا سيتون لويد: 232. سين (الإله) انظر ننا، ننار سمسرايارنا: 291. أيضاً): 156، 270، 273، 274، سميردس (بارديا): 634. .293 \_ 291 .288 .283 .282 سطرق: 673. 402 401 399 270 299 سمو ـ زمانه سميراميس: 420 410 .559 \_ 556 (127 سين كاشد: 445، 447، سنجاريب: 30، 32، 65، .463 .462 .448 .563 :513 سين دسبلط: 451 459، سیارتو، سوبار، سوبارپون: 98، فيابعد، 313، \$18، 463، 470، 471، 470، 471، سیمو دار (سیمودرا): 325، .521 .519 سوريا (سورياش): 478. .342 سوليكي (رائف): 151، 202، سرموايل: 450، 464. .209 4206 4205 - سين \_ اربيام: 463. سوتو: 211. سين گامل: 463. سوشتار: 101. سمسوايلونا: 474 \_ 476. .665 : You سعسو دينانا: 477. سوليلي: 341، 341.

سوخروس (اینم کار): 341.

سومو: 447.

سوخو: 542.

سوتر: 542.

## \_ش\_

شيارا (الإليه): 292، 295، 426. 426، 353

شيار ـ كياليي شيري: 317، 326، 392، 396، 404 ـ 407، 443.

شار لكاب: 327، 406.

شالم \_ آخم، شالم \_ آخوم: 492، 527.

ئائا: 355.

شباك (الإله): 496.

شروكين (انظر سرجون)

ئازرل: 544.

شايل (الأب): 147، 331. شيماد (انظر بوآبي) 307، 309.

شبنگار: 122.

شيلاك انشوشناك: 509.

شلوتزر: 83.

شمدت: 150.

شمش (الإله، انظر اوتو أيضاً):

.331 .325 .322 .315 .292

شعش \_ اربيا: 638.

شمش شم اوکن: 512، 529، 552، 632. 572، 577. شلنمی

شبم سبي أدد الأول: 168، 168، 169، 459، 459، 472.

شبسي أدد، الخامس: 456، 492، 555.

شو ايليشو: 449.

شورياش (الإله): 496. شوترك ناختني: 509.

شو \_ سين (اور انظر گمل سين): 325، 416، 417، 426.

شو ـ سين (اور انظر گمل يين أيضاً): 105، 417، 426، 427.

شودورول: 326، 392، 407. شولكي (درنگي) 105، 239،

شولکي (درنکي) 103، 929، 265، 329، 418 ـ 418، 420،

شي \_ آشو \_ ارمو (بوابة): 619،

.611 (491

623. شيكافر (جامعة المعهد

البندرنسي): 149، 216، 426، 426، 573.

شيلمنصر الأول: 508، 537. 537، 537.

شلمنصر، الثالث: 92، 527،

شلعتمره الرابع: 556.

شلعضر، الخامس: 562. مشتار شاكبة تبيشا (باب عثار) خشتار لماسو اومانيشو (شارع العوكب): 621.

صرينيتم (الألهة): 371، 477، مثتار كيثم: 470، 482. 482. 497. مثتار سوتى: 325، 342.

صدقيا: 604، 605. العرب (القبائل العربية): 29،

.555 .554 .546

الطبري: 119. مادمات الطاهن 202 عمود عمى: 447.

طوطيس، الثالث: 505. عبي عبي: 447. طوطيس، الرابع: 535. عبي ـ صادوقا: 170، 447.

طهراقا، طرقر، تهارقا: 575، العيلاميون (انظر بلاد هيلام): 576، 578.

\_\_\_\_\_\_

ظلي ـ ادد: 451. قاليري (بول): 557. ظلي ـ مين: 457. الراتيون (الأوائل) 95.

قراهارطس: 664. -ع- الفرس الأخييون: 601.

العبرانيون: 83، 84، 124. القرس القرثيون (الأرشاقيون): حتارغاتس: 671، 674 نما بعد.

مجائب الدنيا السيم: 618. القرس الساسانيون: 601.

هزرا: 612، 639، فرنكنورث (مبري): 148،

مشتار (انظر انانا): 133، 279، 290. 169، 261، 270، 271، 273، فياناموط: 575.

283، 289، 292، 311. فريزر (بيلي): 134.

باب مشتار: 133، 499. فلكون: 31.

| گانىيدە: 336.                 | فيليب (المقدوني) 649.          |
|-------------------------------|--------------------------------|
| كرانداش: 498، 498.            | <u>ناح</u> ان: 129.            |
| كراكلا: 605، 666.             | فؤاد الخرلي: 50.               |
| كراسوس: 665.                  | - فؤاد سفر: 232.               |
| كرامر (صاموتيل نوح): 81،      | - ئولتىر : 557.                |
| .213                          | فيدياس: 618.                   |
| كرد، الأكراد: 94.             | الفينقيرن: 89، 216، 442.       |
| گروتفند: 139، 140.            | <u></u> 5-                     |
| گروسس (قارون): 609، 611.      |                                |
| كدشمن ـ انليل: 507.           | قارون (کروسس): 609.            |
|                               | قلومو، قلومم: 102، 320،        |
| کلشمن ـ حربي: 507.            | .342                           |
| گلپ: 95، 101، 102، 320.       | قىيز (كىين): 140ء 633.         |
| گلدو، كاستيم، الكلدانيون:     | سير ،ين.<br>قندلانر: 167، 169. |
| .499 (542                     | •                              |
| گلاندایا به آنایاد: 320.      | قوتو (انظر گوتپین)             |
| گدا: 327.                     | قيدار (بني): 580.              |
| كديئاس (كيدانوس): 647.        | A L                            |
| كشو (الإله): 498، 498.        | كاور: 320.                     |
| الكثيرن: 21، 388، 403،        | .373 : گانىدگە: 373.           |
| 409ء قما بعد.                 | گارود (دوروئي): 151، 198،      |
| گشن: 353.                     | .205 .202                      |
| گشتن ـ أنا : 311، 372.        | کارلزبرج (وثنت): 322،          |
| كلوديوس البانوس: 129.         | گاروس: 670.                    |
| گمل ـ سين (انظر شو ـ سين)     | كاس (الإله، انظر لاصيمم)       |
| كليسيفينز: 654.               | كاشطياش: 508.                  |
| كتمانيون (فينِقيون): 89، 442. | كاكرگ: 409.                    |

الكمريون: 569، 574. گردية (جردية): 80، 409. كبون (كتلين): 221. كس - أخبسار: 582، 583، گرندر: 340. .633 .602 گورکیس عواد: 11. -1-گنگونم: 450، 462، 481. لابينيتونس (نبونيلس): 559، كوباو، كوبابا (كومبابوس): .507 .342 4325 لاصبعيم (الإله كاس) 385. گروبریاس (گوبارو): 612، لاما (الإلية): 479. .634 لاندز پرگرر: 95. الگرئيون (نوتو): 75، 97، اللات: 671. .392 .346 .327 .104 .98 لائم: 323. .414 .413 .409 \_ 405 الباشي مردوخ: 607. كودومانوس (دار الثالث): 640. لبت - مشتار: 106، 452، كورتيوس رونس: 127، 626. .481 الكوشية (اللغة): 97. لتي: 159. كرساي (الكثيرن): 493. نلأ: 322، 341. كورش (الأكبر): 126، 140، لو: 237. .612 .611 .609 .608 .559 للترنج: 51، 52. كورش الأصغر: 632. لماكي (لمكي) \_ ماري: 314، كوريگالزو: 499، 501. گرلا (الإلية): 409. .346 گولدوای (روبوت): 147. لنزن: 150. لنگدرن: 148، 270. گوماتا (غومانا) 634. الوالد أثانا: 314. كومان: 312. کیریکیری: 456. الود: 149. ککا: 526. لوديقيه: 660.

لركال انبوندو: 307، 324، العاذيون، المحيون: 44، 97، .608 .607 .605 .346 (342 لے گال ہندا: 322، 340 ۔ ماما گال: 323، 342. .355 .342 مانشتاب: 326، 388، 392، لوگال اورو: 324، 373. .509 4401 \_ 398 لرگال بابا: 409. مانيتم: 404. ئوگال دالر: 346. مثرا: 636، 637. لو لوپيون، (لولو، لولوبر): مـــردرخ: 98، 127، 368، .407 .404 .403 .98 .97 (395 ,374 ,371 ,370 ,369 .423 .470 .469 .406 .398 لرگال زاگیزی: 317، 326، مردوخ ريمو ماتيشو (بواية): .366 .360 \_ 357 .352 .342 .623 .391 .387 \_ 385 مسردوخ ابسلا ادنسا (مسردوخ لوگال كيدر: 307، 323. سلامان): 98، 470، 477، 513، لرگال شاگنکر: 342. .564 لوگال كنشيدودو: 342، 354. مردوخ زاكرشومي: 555. لوگال كيسالسي: 342. مردوخ كابت اخيشو: 510. لوگال اوشمكال: 409. مردوخ نادن آخي: 503. ئوريون: 530. مرقى اورېليوس: 666. ليرد (هندي): 130، 135، الستنجد بالله: 131. .554 .552 .136 المجسطى (انظر نطليموس): ئيز: 31. .129 ---حاج محمد (فخار): 247.

.35

مارتو (الإله): 442.

ماروت (ماروتاش): 497.

محمد جاسم الخلف (الدكتور):

| موسى (النبي): 393.           | محمد طارق الكاتب (الدكتور): |
|------------------------------|-----------------------------|
| ميتاني (مملكة): 100، 505.    | .52                         |
| ميشر (حجر): 133.             | محمد الهاشبي: 557.          |
| ميسلم، ميسالم: 287، 317،     | المجوس (البارسيون): 639.    |
| .345 .339 338                | مزادائس: 664.               |
| ميس زامگه: 321.              | <b>ئکل _ نسکر: 170</b> .    |
| ميسكلام دگ: 307، 308،        | مكرينيوس: 667.              |
| .310                         | مپگابپرس: 638.              |
| ميلام ـ أنا: 323.            | مكون: 147.                  |
| ميلام ـ كيش: 321.            | ملوان: 552.                 |
| مِنِيانُ (روبرت): 134.       | مشخشو، مشرشو: 623.          |
| ميننا: 324.                  | مسكياگتنا: 323، 329، 342.   |
| مينا (بيداس): 566.           | مسكيگاشر: 322، 340، 342.    |
|                              | مسانيدا: 290، 302، 306،     |
| -ù-                          | .338 .329 .328 .232 .317    |
| نابو، نبو (الإله): 371، 512. | .342                        |
| تابوريانوس (نابو ـ ريمائي):  | <u>شدا: 320.</u>            |
| .647                         | مشكي، مسكي (الفريجيون):     |
| نانو ـ شم ـ اشكن: 512.       | .538                        |
| نابو ـ موكن ابلي: 512.       | مشيدي: 323.                 |
| ئابو ـ ئاصر: 513، 658.       | خچاپف: ۱۶۱، 235.            |
| نابو بولاصر (تيوبولاصر):     | منگشلشما: 320.              |
| .585 .583 .582 .561 .542     | موأب: 89.                   |
| .633                         | مورسيلس: 477.               |
| نازي (انظر نائشه).           | موزوليوس: 618.              |
| ناقار (مملكة): 130.          | موراشو (أولاد): 645.        |
|                              |                             |

ئمبر: 673. نانشه (نازي) 348، 349. نانا: 325. نعتى - انليل، (نمتى - بيل): نانيا: (أنامينا): 668. .623 ئىخنى: 409. .370 : 66 ننا، ننار (انظر سين): نانيش: 326، 392. ننتر (الألهة): 291، 293، نبلانم: 447، 491. .328 نيوبلاصواقي: 607. نبوخية نصب، الأول: 168، ئن \_ بندا : 306. ندار: 373. .510 .170 نبوخذ نصر، الثاني: 91، نن دخرساك: 302، 307، .376 .315 .542 .512 .511 .131 .124 .603 1585 1575 1574 ا نن ـ زازا: 315، 371. نبونيدس: 419، 559، 574، ننجرسو: 344، 352، 353، .356 .634 .611 \_ 607 ئسون: 341، 422، 462. ندابا (الآلية): 335. نكال: 371. ئدنوشا: 462. نبرام . سين (الأكبدي): 23، نتورتا: 371، 501. 42، 316، 326، 365، 386 \_ نئورتا توكلتي آشور: 170. ننځپور: 482. 4398 4397 4392 4390 4388 ئورس: 141. .406 \_ 401 نور آخم: 456. نرام ـ سين (اشتونا): 365. نرام \_ سين (الأشوري) 308. ترح: 83. نرجال: 371، 469، 671. نړلدکه: 155. نرجال شار اوصر (نرجلسار): نيخو: 578، 602، 603. نيرخس: 30، 128، 653. .607 ندنو ـ بيل: 635. نصابا: 412.

نياندرثال (انسان) 172 \_ 174 رولى: 148. .205 \_ 203 وايزمان: 630. نيبور (گارستن): 132، 133، ورسورسين: 451. .138 رىلكركى: 54. نيتوكرس: 507، 542. -5-نييون: 530. يزدجر: 674. \_\_\_ يونس: 572. يعقرب: 644. هار: 199. يهر (يامر): 554. مليرش: 137. يحزرنيل: 469. هنكس: 141، 142. يسمسح \_ أدد: 458 \_ 459 هـــــاســــن: 140، 630. .530 .519 .412 علقي: 144]. يخدن \_ لم: 457 \_ 492. هايني: 147. يجث ـ لم: 457. مرتبقيلا: 148. يجد ـ ئم: 457. هـيسرودتـس: 54، 66، 124<sub>0</sub> يكد يلم: 492. .618 .582 .559 \_ 557 .125 يهو ياكين (بهرياقين): 604، عايدل برك: 172، 195. .607 \_ 606 هاخمانش: 633. يهر باكيم: 603. هوشم: 562. يرشيع: 602. هادريان: 666. يشبع شبش: 325، 342. هيميروس: 671. يوسييوس: 129. يرردان: 147. -1-وردان: 670.























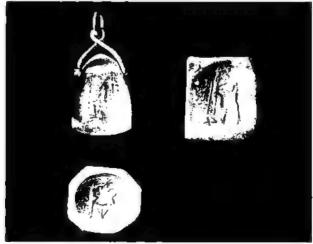





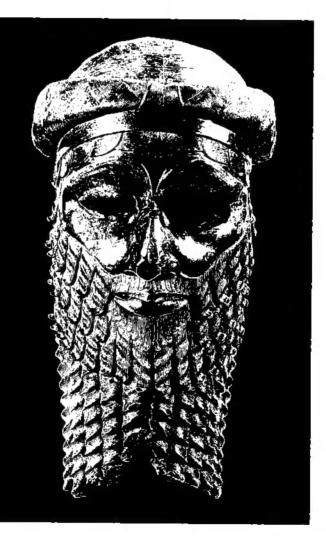







## هذا الكتاب

إن سعة المادة التي تجمعت لدي عن حضارة وادي الرافدين استلزمت توزيع هذه المادة في جزاين، خصصت الجزء الأول منهما، وهو الذي أقدمه للقُراء الآن، لتأريخ العراق القديم منذ أبعد عصور ما قبل الثاريخ إلى نهاية العصر الساساني أي بداية الفتح العربي الإسلامي، موجزاً فيه عهود هذا التاريخ المتطاول في القدم، وخلاصة الأحداث السياسية والحضارية والسلالات والدول التي حكمت فيها وما صاحب ذلك من تغييرات اقتصادية واجتماعية وفنية، بإيجاز الخصائص الحضارية والثقافية لكل دور من أدواره التأريخية. أما القسم الثائي، فقد خصصته للأوجه والمقومات الحضارية المختلفة من ديانة ومعتقدات، وشرائع وآداب، ومعارف وعلوم، ونظم ومؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وثانياً استتبع عن هذا التقسيم أني غيرت طريقة عرض المادة التي اتبعتها في كتابي القديم، الذي كتت قسمت الجزء الأول منه الخاص بحضارة وادي الرافدين أما الجزء الثاني فقد نتاول حضارات الشرق القديم، إلى قسمين، تناول القسم الأول منهما إيجاز الأدوار التأريخية من الناحية السياسية، وخصص القسم الثاني للأوجه الحضارية المختلفة. ومع أن هذا التقسيم لا يزال متبعاً في كتابي الجديد، بيد أن ما ذكرته من ازدياد مادة الكتاب وحجمه من جهة، ومتطلبات المنهج التأريخي الجديد الذي اتبعته في طريقة العرض، كل ذلك جعلني أوجز في الجزء الأول من كتابي الجديد المخصص للأدوار السياسية الخصائص والميزات الحضارية العامة في نهاية كل عصر من المصور التأريخية، مرجئاً التفصيل والإسهاب إلى الجزء الثاني الذي سيتناول المواضيع الحضارية كلاً على انفراد، ويتتبع كل موضوع حضاري منها وتطوره عبر الأدوار التأريخية المختلفة في تأريخ حضارة وادى الرافدين، ولعله لا يخفى على القارئ ما لهذا الأسلوب الجديد في العرض من فوائد وميزات، في جعله يلم بمقومات حضارة وادى الرافدين في كل عصر من عصورها المعروفة، ويتابع تبدلاتها وتطورها عبر تلك المصور، بحيث يستطيع قارئ الجزء الأول ممن لا يريد التبسط والتوسع أن يؤجل إلى حين قراءة القسم الثاني المخصص لتلك المقومات والأوجه الحضارية كما ذكرنا.

وإذا كان كتابي هذا قد وضع بالدرجة الأولى ليفي بعاجة طلاب التاريخ القديم وفرع الآثار والحضارات القديمة في كليات الجامعات العراقية، وبحاجة غير المختصين في الموضوع أيضاً، فإنني لعلى يقين من أنه سيحقق إلى ذلك حاجة المختصين وعامة المثقفين ويغنيهم عن مراجعة المثات من البحوث والنشرات المختلفة المتفرقة في عشرات المجلات الآثارية في اللفات الأوروبية.

ورغم ما قد يحمل مني معمل التبجع لا معدى لي من القول إنني وفيت الكثير من تلك الدراسات والبحوث حقها من الدرس والمتابعة، آخذاً منها أهم المطالب والآراء الجديدة، كما تشير إلى ذلك المراجع والمظان الكثيرة التي استشهدت بها في كل صفعة تقريباً، وإن كتابي هذا ثمرة اشتغالي في حقل الآثار والتاريخ، تنقيباً وبحثاً وتدريساً ونشراً طوال آكثر من ربع قرن من الزمان، وإلى المادة الجديدة التي نوهت بها اضفت إلى الجزء الأول أثباتاً تاريخية مفصلة بالأدوار التاريخية والسلالات الحاكمة وأسماء ملوكها مما يحتاج إلى الرجوع إليها المختصون وغير المختصين.



